# المحب المحب

اعتنى بنشره ب. شالميتا

بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورينطي و م. صبح وغيرهما

المعهد الاسباني العربي للثقافة كليهة الآداب بالرباط مدريد مدريد مدريد

#### [ بِنُكُس النِسساء ]

الزائدة الخُنوة على جَماعتهن لديه مُرْجان (١) أَعْتها أُم أَكْر [م] وُلده الذكور المَكَم ولي عبده وشقيقيه (2) عُبيد الله وعبد العزيز ، الفائزة منه بثلث العِدة المُتكامِلة من بَنيه ، المُتميِّزة عن جميع ضَرَاتها بولادة المَكَم بكُره المحاظي بولاية عَهْده ووراثة سُلُطانه من بَعْدِه ، فرقّاها مَوْلاها الناصر لدين الله بمَتانة أَسْبابها وعَزيّة رُجْحانها فوق مَرْتَبة جميعهن وسمّاها السيّدة الكُبرى دونهن ، وذلك عِنْدما اتَّضَعَتْ لديه مَنْزِلة حُرّته القُرشيّة المَسيّدة الكُبرى دونهن ، وذلك عِنْدما اتَّضَعَتْ لديه مَنْزِلة حُرّته القُرشيّة المَسيّدة المُنذر بن محمّد الأمير ، وكان قد احْتَباها لقرابتها وكلف بسها ومَتَّعها حقلاً لها ، وأجُرت (4) مُرْجان نميم أُمَّهات اولاده عَقِبَها فألْهُجَها ومَتَّعها حقلاً لها ، وأجُرت (4) مُرْجان نميم أُمَّهات اولاده عَقبَها فألْهُجَها بخصادتها بالسِماية عليها وأجَدَّتْ في ذلك نوجدَتْها (5) من الإعجاب بنفسها والازَّدِهاء لشَرَفها والبُقة بآبن عمّها والتعاظم بابيها بمكان جَهالة أرصدتْ

<sup>(</sup>۱) « بغية المتلفس ، للضبي ص 18 ، مرحان ، وفي « نفح الطيب ، للمقري ج ١ ص 232 وفي « ازهار ، ج 2 ص 205 مُرْجَانة ، وفي « البيان ، لابن عذاري ج 2 ص 233 مُوْرَجَان .

<sup>(2)</sup> م، «شقيقه».

<sup>(3)</sup> م، «تخطی ، ،

<sup>(4)</sup> م. «الجرى».

<sup>(5)</sup> م. «وجد بنها ، .

منه لكيادها ، وخَزِيتُ لاستِذلالها عِنْد مليكها حتى اصابتُ من ذلك غِرتها فهُوتُ لدى الخليفة مَعُلاتها (6) إلى الحضيض هُويًا لم تَسْتَقِلُه في دَهْرها . وتعرّدت مُرْجان بالأَثْرة والقِيادة من بَعْدها . وصارتُ (7) عُقْبى ضَرّتها القُرشيّة أن اعْتزلها الناصر لدين الله وأرْجَأها عتروكة في عضمت سابغة القرشيّة أن اعْتزلها الناصر لدين الله وأرْجَأها عتروكة في عضمت سابغة النقسم من نعمته إلى أن تُوفِّيتُ في حَياته ، وله منها وَلد من عُظماء وُلده العشرة يُمستَى المُنزر السمَ الأمير جَدّه لأمّه ، كان احد التسعة الذين ورثوا أباهم الناصر لدين الله بعد من باد في حَياته . وهَلَكُ ضَرّتها الساعية عليها مُرْجان ق[ي حياته] باقية الأثرة شامخة الغُرّة مُنفودة بـ[يُسُر] بالميادة ... جميع سِني حياته المُعتَدّة ، وانتقلت الأَثرة بعدها والإخظاء السيادة ... جميع سِني حياته المُعتَدّة ، وانتقلت الأَثرة بعدها والإخظاء المنفيرة ، الغالبة على اغره (8) آخِر عُمُره ، اراد فَضَله على انْتِهاء منه المُغيرة صغيرة ، وطِعاح هَوَى الشَيْخ في آخِر نِسُوت لا يُقاد بهِرُوَد ، فكان المُعيدة ، وطِعاح هَوَى الشَيْخ في آخِر نِسُوت لا يُقاد بهِرُوَد ، فكان السبيله ، رحمه الله للمبيله ، رحمه الله السبيله ، رحمه الله .

#### [ رواية القبشي لجيلة مُزجان ]

وقد ذكر الغقيب الحسن [بن محمد] بن مُغرَّج القُبِّشيِّ وَجُ[٢] / المحيلة التي أُوطِئَتْ بها (١) مُرْجان أُمِّ الخليفة الحَكَم بن الناصر لدين الله على ضرَّنها القُرُشية ، ابنة المُنذر ، فسَلَبَتْها مَنزِلتَها عند الناصر لدين الله ، وأَوْرَثَتْها هَجْره آخِر دَهْره ، في كِتابه في [أخب]ار خُلَفاء العَرُوانيَّة (\*) ،

رد د فعلها ، .

<sup>(7)</sup> م، دهسان ۱

زال ما د ولاده ب

رئ قد تكون و أو من ، كما يبدلو في المخطوط ،

لا يذكر سقيشي في العصادر والعراجة غير ، كتاب الاحتفال في تاريخ اعلام الرجال في العولفيل ،
 الرجال في الحدر الخلفاء والقضاة والفقهاء ، انظر كحالة ، معجم العولفيل ،
 ١٤ ١ ١٩٥٥ و ١٠ ١ ٢٣٠ ه

فقال : ، حدَّثنى طُلا [ل] الكاتب الخصيِّ الصِنْلبيِّ القَصْريِّ (2) وكان من أَفْهَماء الخُدَّام الصَقالِبة وعقلاتُهم وثقاتهم المُتصرِّفين في خِدْمة الحَرَم، قال : ١ كانت السيّدة الكبرى مُرجان أمّ الخليفة الصّكم من السريّات المُفَضَّلات (3) عليهن لفَضْل أدب كان لها ورَشاقة حَرَكة يستحسنها مولاها الناصر لدين الله منها ، فلا يزال كذلك يَسْتُدنِيها كثيرًا ويُعْجَب بِخِدْمتها ويُكْثِر تَقْرِيبُهَا وتُعْجِبه (4) لَبَاقتها وقد كانت أُوتيَتْ من اللَّبَابِة والفَطانة واللطف والحالاوة وجسمال الصورة وعذوبة المنطق ومالاحة الإشارة وحَلاوة (5) الخليقة أَفْضَلُ مَا أُرْوَ إِتِّيتُهُ أُنثى ، فكانت (6) صَواحِبها (7) يُسْتَحْسِدُنَهِا (8) ذلك وينافِسْنَها فيه (9) فَتَتَقَوَّى (10) باستعمال ذلك وَتَتُرَقِّي ، وَتَزْداد به عند الناصر لدين الله خطوة إلى أن عَزَّتُهُنَّ جميعيًّا واعْتَلُتْ على عظيمتهن الحُرّة القُرَشيّة ، فنالتْ ذِرُوة السيادة وتفرّدتْ بأثرة الخليفة مولاها ، وكان السبب في إيثاره لها على سيّدتها ابنة عمّه القُرُشيّة بنت الأمير المُنْذِر وجميع حَظاياه أنَّه انفرد يوماً لراحته في بعض رياض القصر بمَن استُدُعى مِن جُواريه ، فقضى وَطُراً من لذَّته وطرب إلى التحوُّل الى حُرْت السيدة القُرنشية بنت الأمير المُنْذِر عم ابيه ، وكانت من سَرُوات النساء قد شُغِف بها لأوَّل خِللفت قَبْلَ مَن اسْتَحْظاه [بَعْدُ] من كرائمه لمَّا كانت مِن أوَّل نسائه ، تَزَوَّجها بقصر الخلافة إذ كان مَسْكِنه فيه في كُنف جَدّه الأمير عمّها ، تَبَنّاها بعد مَهْلُك أخيه المُنْذِر والدها وكَفَلها وأسْكَنَها مع وأحسنَ إليها ، فنُكَمّها الناصر لدين الله لمّا صار الأمرُ إليه وحَظِيتُ

<sup>(2)</sup> اول حرف غير منقط ، قد تكون ، بصري ، أو ، نصرى ، .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والأصبح والمُفْضُّل ، .

<sup>. ، «</sup> يعجبه ، ، (4)

<sup>(5)</sup> م. وإخلاوه ، .

<sup>(6)</sup> م. وفكان ، .

<sup>(7)</sup> م، د صُواحِباتها ، وهي لغة غريبة مع انها فصيحة .

<sup>(8)</sup> لا ترد في القواميس.

<sup>(9)</sup> م، دينفسته عليها (،

<sup>(</sup>١٥) م. وفيعري . .

عنده ووُلِدَ له منها ابنه أبو التَكَم المُنْذِر بن عبد الرحسْن المعروف إلى اليوم بآبن الْقُرُشيّة هو ونَسَبله ، وكانت مِن أكرم عقائل بَنِي أُميّة وأَسْراهم إلّا فيما لا تَسْلَم النِساء فيه من ضُعف الراي وغِلَظ الحِجاب » .

/ قال : فلمّ ان تَشَوَّقَها الناصر لدين الله في يوم سروره ذلك دعا ببَعْض الوَصائِف القوّامات فقال لها : « انْطَلِقِي إلى السيّدة الكبرى بعَيْنِها فأبْلِغيها سَلامنا وعَرِّفيها أَنَّا خُميُوفُها الليْلةَ فَلْتَسْتعِدٌ لنا ، إن شاء الله ، فأبْلِغيها سَلامنا وعَرِّفيها ألوصيفة فأبلغتها رسالة الخليفة فالهتشّت لها وقالت : قال : فانطلقت إليها الوصيفة فأبلغتها رسالة الخليفة فالهتشّت لها وقالت : وبعَرْجها طائرة ، وأمرَت للوصيفة بجائزة سنيّة ، وقد اتّفق أن صادفت متحمّلة الرسالة عندها جماعة من كرائم الخليفة الناصر لدين الله وأمّهات أولاده حُضورًا ، فيهن مُرْجان أمّ وليّ العهد الحَكَم ، فلم تُمتلكُ بغالِب ظَرْفها ومُرْهَف حِيلتها أن قامت إلى القرَشيّة مُهنّئة لها بالفرْحة غابِطتها بالليْلة في هذه البَعْمة الحادِثة ومَقنّك هذه البُسْرى القادِمة ، وأفرَغ عليكِ فيها الاستِحْسان ومنحكِ نِهاية السرور والموافقة ، طُوبَى لكِ أن يكون خليفة الله ضيْفكِ الليْلة وبَنِين ضجيعة سيّد البَريّة ، يُهنّئكِ ، يا سيّدتنا ، يُهنّئكِ ويُهنئنا لكِ ومِنكِ ، وازْدَهَتْها أريُحيّة تناولَت لها العُود فقرَعَتْه مُغنّيةً بإيقاع ويُهنئنا لكِ ومِنكِ ، وازْدَهَتْها أريُحيّة تناولَت لها العُود فقرَعَتْه مُغنّيةً بإيقاع فيها أن عُطافها بنظم سَنحَ لها ( رجز ) :

## يا لَيْلَةً لَوْ أَنَّهَا تُبْتَاعُ لِي أَوْ تُشْسَتَرَى شَرْيُتُهِا بِكُلِّ مَا أَطْلُبُهُ مِنَ ٱلْمُنَى

فسَكِرَتْ (I) من الأَرْيَحيّة مُبدئة مُعيدة ، فقالتْ لَها القُرَشيّة بِفَضْل وقارها : « وَيُحَكُ ، يا مُرْجانُ ، لقد أَفْرطتِ في إِطْرابي هذه اللّيلة وذلك

3

<sup>(</sup>١) م، برفكثرت ، .

مِن فَوْط مَلَفِكِ ومُجونِكِ وآين تَقَعُ مِنْ أُوَّل لَيالينا الغُرّ المُحَجَّلة . ليالي [الأُنْس] ، وما قد سَسرَّني به ، هذه الليسلةُ الفَزْريَّة بكُلَّ لَ [وُمة] والزائدة على كَلَّ خَلُوة (2) فِي مَنْزِلي عِنده وحَتِّي عنه ، فقالتُ لها : « يا سيّدتي ، اللَّذَّة مع الجِدّة والنَّنْس مُوكَّلة بأذى أَخْدَثِ مَنْزلةٍ ، والله . إنَّ الدُنْيا بأَسْرِ ما لَتَقِلُّ عِندِ مَا أَحْدِثُ اللَّهِ لِن عَذَهِ النِّعِمِـةَ فَهُنِّئْتِهِـا تَامَّةُ مُسْوعَةً ووالسِّ لو اسْتَطَعْتُ شِراءَها بجميع ما أَعْلِكَ / في وَقْتي لا أُحاشِي سِوى تَوْبي الذي أسْتَتِر به لَخرجْتُ عن جميعه عَليّبة النّنس ولعددتُ أنّي رابحة الصَغَقَة ، ، فقالت لها القُرشيّة : « وَيْحَكِ ، ما أَصْلَفُكِ ، [أَتَبْتا]عِينَ مِنْي (I) لَيْلتي التي أطَلْتِ الخَطْبِ فيها إنْ بعْتُكِ إِيَّاعًا ، قالت : « أَيْ واللهِ ياً سيّدتي ، فأسْألِيني ما شِئْتِ » ، فقالتْ لها القُرَسْيّة في سبيل السَّطَط ومعنى المُهازَلة : « أَعْطِينِي بِها عشرة الآخ دينار وأنا أبيعُها منكِ » ، فقالت : « قد قَبِلْتُ واشْتَرُيْتُ واغْتَبُطتُ » . ثُمْ انطلقَتْ إلى مَنْزِلها مِن القصر فجمعَتْ ما كانت عِندها سن صامِت المال كَمَلا عِشْرين بَدْرة ملأَتْ عَيْن القُرَشْية ولَحِقَها لِحِينها الرَّغْبة فاعرَتْ قَهْرَمانتها بقَبْضها وقالت لها مُرْجان : « لا بُدَّ لي ، واللهِ ، مِن أَن آخُذَ خَطُّ يدكِ العزيزة ، أَيَّتُهَا السيّدة الكريمة ، ببَيْعِكِ مِنّى هذه الليلة واسترحقاقي إيّاها لأستظهر به عند مولانا أمير المؤمنين فيُعْطِيني بُحَقِّي ، . فاستخَفَّت القُرَسْيَّة بالشأن وتوكّلت على لُطْف وقدّرتُ أنّ فِعْلِها يجْري عند الخليفة ابن عمّها مَجْرى أعباث النساء المُضْحِكة فكتبَت لمُرْجان رُقُعة بِخَطَّها واشهدَتُ لها مَنْ حَضَرهما مِن كرائم الخليفة .

وانسرغَتُ مُرْجان بالرقعة إلى مَنْزِلها فاصلحَتْ مِن شأنها ونجّدَتُ منزلها ومَقْصورتها وأعدّتُ عُدّتها وابلغَتْ في عِطْرها وزينتها وقعدَتْ في طريق الخليفة الذي يَقُودُه (2) الى القُرُسْيّة ، فلمّا أن تحرّك مِن مكان

<sup>(2)</sup> م. « السزرية بكل لـ[ومة] والزائدة على كل خلوة وما قدما سرني به في هذه الليلة ، .

<sup>(1)</sup> م. « اساسيتي في « .

<sup>(2)</sup> م. «قدرة » . . (2)

مُنْتَزُهُ ومشى واقبل قاصدًا قَصْدَ حُرَّتَهُ الْقُرَشْيَّةَ تَصَدَّتْ لِهُ مُرْجَانَ فِي أَجْمِل شَارة وأَفْخر حِلْبة وأسلط طِيب فقالت : ﴿ إِلَيَّ مِنْ إِلَيَّ مَا آبِنَ الخَلاَئِف ، فقَدُ حَبانِي الله بِقُرْبِكِ وعرَّضَنِي لِعَدْلِكِ وأثبت حاكم الحُكَّام ورَجْمة الله على الْأَنَامِ ، قد أَسْسَرَيْتُ عَبِيتُك عِبْدَي اللَّيلةَ بِمَا خَوْتُه يَمِينِي وَأُدَّيْتُه فَضَّالًا عليه . فغيِنَتْ حُرَّتَكُ ما باعَثني (3) وهي لا تَدري وهذه الرَّقعة بُتُبئك عن مَطْلَبِي \* فَأَغْضِني بِحَتِّي ، وناولَتُهُ الرُّقعة بِخُطُّ الْقُرَشيَّة والشاهدات عليها عَنْ كَرَائِمَهُ بَيْنِعِهِا مِنْهَا اللَّيلَةُ ، قَلْنًا نظر فيها عظم عليه فارْبَدُّ وَجُهُه وهاجَتْ [نَفْ إسه عَضَبا على ابنة عَمّ ، ثُم تُطَلِّق سريعاً ارتياحاً لمُرْجان وعَجَبًا / مِن نَشَرِف فِعُلْهَا بِصِدْق مَوَدَّتُهَا وقال لها : « يَا مُرْجَانُ ، [أ] حَمَّلَتُكِ الرَغْبة في قُرْبي والحِرْص على الاستِكْثار منَّى أن بَذَلْتِ له مِثْل هذا العال الذي أَهْدَيْتُه اللهِ (١) في تُعَن ليلة تَعَجُّلْتِها مِنِّي لم تَكُنْ لِتَغُوتَكُ بِدُنُو يَوْبِنكِ ؟ ، غَقَالَتْ لَهُ : وَيَا آَبِنَ الْخَلَانُفُ وَتُرَانِي فِي فِعْلَى غَبِينَةً ؟ وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لُو أَنَّى مِلْكُتُ هِذَا القصر وما يَحْوِيه لَمَا رايتُ ثُمَنَّا في ساعة أَخْلُص فيها إليك ولَحْظة اتفرُّد بها مِنْك ، فكيف أن استكثر ليلة مِنْك بهذا المال الذي جادَتْ به يدك الكريمة ؟ ، قال لها " ، وَرِيتْ بِكِ زِنادِي ، يا مُرْجانُ ، عَابَشِرِي ثُمَّ [آ]بُشِرِي ، فقد ريحت تجارتك وزَكَتْ صَفَقتْ وبلُلْتِ على شَرف نَفْسك وحِدْق مَودَّتك ، وَتَبَّتْ يَدا آبنة عَمِّي التي جَهِلَتُ حَقِّي وَبِاعْتُني بِالنَّمْنِ الْعُسِيسِ زُهْدًا فِي ، والحَقِّ أولى بِي فيكِ ، فأقتادِينِي إلى قصرك ، عَانِي مُوعَ يُعِينِكِ وحَبِيسٍ هُواكِ مِ .

ثُمَّ صَار إليها وبات عِنْدها وأطال المُقام أيّاما لدّينها ، وكان ذلك سُبّب استِحْوادها عليه وغُلبتها على قَلْبه ، ورعى لها حَقَّ تَحَبُّبها إليه وازْدِلافها لدّيه ، فاتَّخَذها سيّدة نِسائه وكُبْرى حَظاياه وقيعة قصره ، والْقى إليها

ر2/ ما ديمين

<sup>(</sup>I) ه. و هستاني ع

6

بمقاليده ووَّثِق بها في سِرَه وجَهُره ، وأخْلَف لها عاجلًا المال الذي حَمَلتُه إلى حُرَته القُرَشيّة وأوْلاها بأضعافه ، ولم تَزَلُ مَنْزِلتها تَتَزَيَّد عنده حتى مَلكَتْ زِمام قياده ، فانسبكَتْ له في جميع مُراده ، فتقدَّمَتْ لدَيْ به جميع نِسُوانه حتى كانت (2) كُرائه وحَظاياه لا يَصِلْنَ إلى مَطالبهن ورَعْباتهن مِن الناصر لدين الله إلا بشَفاعة مُرْجان لَهُنَّ إليه وَتَوسُّلهن بها لدَيه المُطف مُنْزِلتها وعَلَبتها على قَلْبه ، حتى أنّه ... (3) إذا وَعَكَ أو طَرَقه الْتِيات لا يُقِيم إلا عِند مُرْجان ولا يُمرِّضه غَيْرُها ولا يَسْكُن إلا إلى عِلاجها ولا يُصيب الراحة إلا بمُداواتها ورفقها . ورَزَته الله عِنها خمسة مِن البَنين كانوا أكْرَم بنيه عليه وأرفَع إخُوتهم مَنازِلَ لدَيه ، ثلاثة أمراء سَرَاة أَسَنهم وأعلاهم مَنزِلة ابو العاصي الحَكم بِكُر والده وحَظية ، ووَليّ عَهُده ، وأخُواه شَقيقاه عَبْد الله وعبد العزيز ، وأخْتان شَرِقيقتان] / لَهُم مِن أُمّهم مُرْ[جان] ، عَبْد ورَلّادة ، ولم تَزَلْ هذه السَيّدة مُرْجان جارِية على النهاية مِن حالها عند سيّدها الناصر لدين الله إلى أن هَلكَتْ آخِر دولته ...

وأمّا الحُرّة القُرَشيّة ، فلم تَسْتَقِلْ عَثْرتها لدیه آخِر حَیاتها وأقسم ألّا یدخُل الیها ، وخیرها في المُقام عند الإرجاء والاغتزال مُستمسِكة بعِصْمته او تَسْرِیحها (\*) ، فاختارت المُقام لدیه إلى أن هلكت في حَیاته تِلْوَ مُرْجان ، لا سَماء بكت علیها ولا أرض . وفازت ضَرّتها مُرْجان بالفَضْل دُونَها بالذی تَخَلَّفَت من صالِح (1) الآثار في سبیل البِر التي لم یَلْحَقْ شَاهها فیه أحد (2) من نِساء الناصر لدین الله بصَدقات أَفْشُتها وزُلَفات قَدَّمَتْها ومَساجِد ابْتَنَتْها وأخباس في سبیل الله وَقَفْتها . ومن أَشْهَر آثارها كان المسَجد الأكبر المَنْسِوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَرب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَراب الیوم علیه وقد المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبض الغَرْبی الذی عَقی الخَرب الله الله وقی المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبِ الله الله وقی المَنْسوب إلى السیّدة بالرَبه الله و المَنْسوب الله و المَنْسوب الله و الله الله و الله الله و اله و الله و اله و اله و الله و الله و اله و الله و الله و الله و اله و اله و الله و اله و اله

<sup>(2)</sup> م. د کان ، .

<sup>(3)</sup> كلمة ممحوة .

<sup>(\*)</sup> م. ﴿ تشریکها ﴿ .

<sup>(</sup>I) م. و صالحی ، .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل بدلا من « احدى ، .

كان أوْسَع عساجِد عُرْعُبة بِناء وأحْسَنها عِمارة يتكفّل بمَصالِحِه وأحواضه وسَسَنته وغانبي وُفُوده عليه وَقَفها الجليل الذي وقّفتُه عليه وعلى غيره من عساجِدِه مِن مَعْقاله العظيمة الفَدْر الوافية العَلّة بصَرَف قُرْطُبة الغَرْبيّ، مُسْتَعِر الإنفاق عليه وعلى عَيْره من وافي عَلّتها مَرَّ البِسلِين على أوسسع الأقساء المحدودة في أصل عَقْدها ، إلى وَصَيّة لها مِن المال عظيمة العقدار سَبَّتُها في وجوه وَرَيِّة مِن أَبُواب (3) البِرّ ، وقلّدُنها آبنها الأمير وليّ العَبْد المَعْم ، نَعَشَ الله بها حَلْقاً وأبْقى لها في الصالِحِين فِكُراً، رَحْمة الله عليها .

#### ذِكْسِ الأولاد

قال: وسَسَكَ الخنيفة الناصر لدين الله بذُكور الأولاد لأوّل تَوالِي مَو لِيهِم نه مُسَلَك الأمير مِجْتُ [ابي] جَدَّه في لُكُور اَوْلاده مِن تَعْجِيله النَظَر لِثُلُّ واحِد مِنْهم أوّل تَرغُرعه بقصر يَسْكُنه وضِياع تُعِلَّ له وعَقار بداخِل البَلَد يُجْرَى عليه خَرْجه ، إلى رِزْق هِلالي ومعروف (4) سَنِيّ (5) يَجْرِيهما (6) عليه ، تَتَأَكَّ بهما (6) مُلوكيّته وتَتَأَثَّل نِعْمته ، ويَخْتار لِكُلُّ واحِد مِنْهم في وُجُوه الناس وأولي مُروّاتهم وَكِيلًا يُسْنِد بشأنه / إليه ويُقلّده واحِد مِنْهم في دُخْله وخَرْجه وأهر قصره وضِياعه يَرُزُقه على ذلك ما يَقُوم به ، النَظر والايّخار المنافق مِن دَخْله مِنْ مُؤرِجهم ضَرورةً (1) مِن قَصْره إلى قُصُورهم تِلْك المتي ليما أنها المتي يُردُونهم مِنْ النَظر والايّخار المنافق مِن عَلْم أنها المنهم بِنُعَلِيهن مَهرة لها المنوفية واحِد مِنْهم بُنُونية عليهم ، بَعْدَ ان أَرْهَف أَفْهامهم بِهُعَلِيهن مَهرة في يُورِقونهم من غَلْرة الجَهْل إلى فور المَغْرِفة أَوْدونا إلى أور المنفونة المَهم المنافق المنافق المنافق المن المنافق المنافق

روم المرافق ب

ره؛ أقراءة غير و ضحة النظر كتابنا هنالص أو بر

و على هامش لمخصوص السنني ، ويعكن قراءتها على وحه الصحة ، سنوي ، .

<sup>· - 15.</sup> 

ر نا ه السرور د ۲

حَسْبَ مَا تُقُسِّم (2) لكُلُّ واحد مِنهم من المَوْهِبة ، يُقْصَوْن إلى مَنازل صِدْق في ظِلال نِعَم مُؤَثِّلة ، أوِينَ (3) إلى ظِباء أُنس قد تَخيَّرَتْها لهم أُمَّهاتهم مُتناغِياتٍ فيما تَتَّخِذ (4) كلّ واحدة مِنهنّ لآبنها ، بالغة في ذلك جَهْدها ، مُحابِيةً لَه بِمَنْ تُرَبِّيه (5) عِنْدها وتُخَرِّجه عن أَدَبها ، طَيِّبة النَّفْس بإسلام وَلَدُهَا إِلَى عِيشَة رَافِهِة وغَضَارَة مُسَلِّية (٥) ، لا تُغَارِق مَكَانَهَا مِن قَصْر سلطانها . بهذا الفعل اعتدَّت النِعمة على أهل بَيْت الخِلافة صافية والمُروّة باقِيةً والعيشة راضِيةً ، اقْتَفَى الخليفة الناصر لدين الله في ذكور وُلْده ذلك الأَثْر واتَّبَع تِلْك السَبيل مُتَوَخَّياً الإبلاغ فيه والزيادة على ما كان مِن سَلَفه بفَضْل مَزِيدِه في جنيع أَفْعاله ، راكِباً فيه سَنَن اعْتِلاء هِمَّته وَتَرقِّيه (7) إيَّاه في سائر فُنُونها جارِيًّا إلى الإغراق فيما امْتَثَل مِنه ، فلم يكُنْ يَنْشَا لَه غُلام مِن بَنيه إلَّا ابْتَنَى لَه بالمَدينة معه قصرًا يَقْرِنه لكلُّ واحد بمُنْية بُسْتان بخارِج البَلَد في أَمْكِنة مُتَنزَّهاته الحَسَنة ، وأَضْعَف لهم على ذلك الأرزاق الباللية والمَعارِيف ال[سَنِيّة] ، وأَنسَع لهم من الضِياع المُغِلّة والعَقار الخَراجيَّة ، واخْتار لهم كُفاة من وُجُوه وُكَلائه ٱلْزَمَهم وَكالتهم والقِيام بشُؤُونهم وزادهم على ذلك كُتَّابًا سَراة مُسَيْطِرِين (8) على وُكَلائهم يُحْصُون عليهم ويُثَقِّفون ما يُرْتَفُع من حاصِل كلّ واحِد مِنهم ويَكْتُبون عَنْهم فيما يَحْتَاجُون إليه من شُؤُونهم و[لتَرْبية] الأَوْلاد خِلالَ ذٰلك كلَّه مِن حُدَّاق المُعلِّمين يأخُذُون [منهم] التَعالِيم المُعا [دِلة] لأَقْدراهم حَسْبَ المَنْشَا ... / مِن الحَدِيث والسُنَن والآداب ، فحَصَلَ أَكْثَرهم مِن ذلك على جُمَل وافِرة

<sup>2)</sup> قراءة مشتبهة .

<sup>(3)</sup> م.د أومن ،.

<sup>(4)</sup> م. دیتخذ، .

<sup>(5)</sup> كُلمة غير منقوطة .

ر6) م. « مسلته » ·

<sup>(7)</sup> كلمة غير منقوطة ورسمها يشبه « بونه ، .

<sup>(8)</sup> م. مصبيطرون ، .

واكتسبوا (١) حَلَلاً فاخِرة ، فاعْتَلُوا فَوْق مَنْ تَقَدَّمهم مِن اولاد الخُلَفاء رَبُوة ، وزادَتْ مَقادِيرهم كَزِيادة [ثا]مِنِهم على مَنْ قَبْلَه . وطَفِق يَخْرُج كُل مَنْ أَدْرَك مِنْهِ وَاحْدَ إِلَم أَوَّلاً إلى قُصورهم التي تَقَدَّم باتِخاذها لهم بداخِل المَدِينة ، بَعْدُ أَنْ أَطْفَحها بنِعَمهم وَأَهَلها بعِيالِهم وخَولِهم ، فَظَلُوا يَتَقَلَّبُون في نِعَم لا كَفاء لها ويُقسَم لهم بمناهم المَوْسومة بنُزَههم (2) خارِجَ لَبَنْد أَيَام فَرَجهم قِسْطُ (3) مِن راحاتهم فيَقْضُون أَوْطارًا تَغُوق طِماء الأَهْل تَحْت جُناء دَهْر مُسْعِد قد غَفَل عنهم أوانه .

#### [ خُروج أولاد الناصر من قَصْر الخِلافة ]

فذكر الرازي أنّ اكْتِمال خُروج هؤلاء الأولاد مِن قصر الخلافة إلى دُورهم بالمَسنِينة كان في شوّال سسنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة . فكان الخرهم خُروجاً ابو أيوب سليمان بن الناصر لدين الله ، وتَرَتَّب بَعْدَه هُناك صغير الجَماعة المُغيرة بن الناصر لدين الله لاستِنجاز ولادته بَعْد جَماعتهم ، فكان آخِرُهم خُروجاً آخِرَ مُدّة والده الناصر لدين الله المُغيرة وإليه ألقى بالمَحبّة آخِرهم لصِعر سِنّه ورقة فُؤاد الأب مع شَيخه ، حتّى لقد ظار عليه الخاه الحكم وليّ عهده وصَيَّره في حِجْره تُبيل مَوْته ، وبالمُغيرة أوْعَب الأولاد الخروج عن القصر ، فلم يَتَخلَف في القصر منهم إلّا كبيرهم ، بكر والده ، أثيره عنهم ووليّ عَهْده ، أبو العاصي الحَكَم ، إذ لم يُقسِح له أبوه مَجال (4) الخُروج عن القصر يَوْمًا ولا مَكَنه مع ذلك مِن اتّخاذ المراة صغيرة ولا كبيرة استيفاءً مِنه لشِدة غَيْرته وذَهابًا لفَرْط أَنفة ألّا يُشْرِكه صغيرة في عِنايته ، فكان ذلك مِن أذَل الأمور على عِزّة نفسه احْتَمَل الحَكَم

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل قد تكون ، اكتسوا ، .

<sup>(2)</sup> م. مسمونهم لمناهم الموسومة بتنزههم ، -

<sup>(3)</sup> ما دسطا ، ا

<sup>(4)</sup> كلعة كلتها الأرضل .

بِفَضْل رُجاحت مِن أَخْذِهِ لَهُ بِذَلِكَ رَتُعَلَّا أَفْنَى نَحْبُ لَتَرَاخِي أَمْر أَبِيهِ عَطَايِبِ (5) عُمُره وَعَظُّل [بَوا]طِن لَذَتْ نَظَرًا لِإرث الخِلافة بَعْدَه ، فَنالها عِنْ عُمُر قالِص وشَبْهِة قا[بِهُمة] والد[جَنّة] خَيْر الآخِرة .

وقد كان الناصر لدين الله اتّخذ له قبلهم [دار المُلك المُوفِية إلى نا عنها (6) النهر المُ [سمّ] الله بالمبدّوة ، الحامِلة لهذا الاسم / لكونها مؤضِنا لهدّة مِن خَلائف انتقلُوا عنها إلى قصر الخِلائة ، كان آخِرُهم المُنذِر بن محمّد ، وعن وَرثته انتقلُو بالبيع إلى الناصر لدين الله ، فحبا بها آبنه الحكم حِثره ، صَيْر (1) فيها خاصة نَشبه ومُخاذِن أَمْتِعته ومُصاوِن دَفاتِره ومُحالِس نُستاخه ومُقالِي دَواوِينه ، وأَحَلّها ثِقاتِ خَدمِه وأقادِم كُتّابه يُتناولُه وألموره فيها ، كالذي يَتناوله خديمة وأقادِم كتّابه بين ذلك لزيادة حاله على أخوالهم جميعا ، ينتابهم فيها بالأوقاد لما يَتّخذه له فيها ويَختزن في مَخازنها ، فبلغ من ينتابهم فيها بالأوقاد لما يَتّخذه له فيها ويَختزن في مَخازنها ، فبلغ من ذلك قصد أبيه ، اصَطَبر من البيام المُتابع طاعته والنّبرُو من عُظمى شَهواد داخِل قصر أبيه ، اصَطَبر من البيام ما لا يَقُوى عليه كثير من الناس طَلبًا لمُوافَقة سيّده ، فجَرَتْ له بأسباب دلك اخبار سائرة

وبتَلاحُق هؤلاء الفِتْيان الجِلّة أولاد الناصر لدين الله أوسَط دَوْلته اكْتَمَلَتُ جَلالتها وتناهَتُ مَحاسِنها وتباهَتُ حُلاها لمّا اجتمع له منهم أَحد عَشَرَ فَتَى عِدّة إِخْوة يُوسُف له صَلّعم له حِسان الوُجُوه كِرام الشِيم أَعْمار زاهِرة يَ [حُقُّ ]ون مِنْ أبيهم شَمْسنا طالعة رُبّما اتَّفق جُلُوس سَبْعة مِن أكابِرهم حِفافَيْ سَعْرِيره أيّام قُعوده للحَفْل ورَكِبوا وراءه ، فأشْجَوا الحَسَدة [و]عَصَفَتْ ريح الكَمال عاجلًا بأوراهم زندًا وأوستسعهم المَسَدة [و]عَصَفَتْ ريح الكَمال عاجلًا بأوراهم زندًا وأوستسعهم

<sup>(5)</sup> م. د مصایب ،

رة) كلمات مفترضة . وقد اعتمدنا في هذا على المخطوط ص 10 .

<sup>(1)</sup> م. مصنوه، بشكل واضح،

<sup>(2)</sup> كذا ، هو جمع لكلمة ، خادم ، لا يرد في القواميس .

عَنْهَ أَبِي سَعْمَ (3) عبد الله فارْدَتُه قَتِيلاً بيد أبيه لاتِّهاعه إليّاه بالسّغي عليه ، فاجْتَرَع عِن تَثُله عا أغَصَ ... (4) مَرُوان بعده بالوَفاة فوسّع تَلْعه وَسَعْ الله ، فاجْتَرَع عِن تَثُله عا أغَصَ ... (4) مَرُوان بعده بالوَفاة فوسّع تَلْعه وَسَعْه الله بإلى أن عضى لسبيله ، فكان (5) وَرَثَته عنهم بَسْعة رِجال أَسْعاؤهم : أبو العاصي الحَكَم وليّ العَهْد ، و[شَقِيقاه] أبو مَرُوان عَبْد أَبِي الله وأبو الأَصْبَغ عبد العزيز ، وأبو الحَكَم المُنْشِر المعروف بآبن التَّرَحْبية ، وأبو الوَلِيد عَبْد البَبّار ، أبو القاسِم الأَصْبَغ ، أبو عَرُوان عبد العَلْي ، أبو أَبُوب سُلُيه ، أبو المُطَرِّف المُغيرة أَصْغر الجَعاعة ، ووَرِثُه عن النِساء خعس سَـ[نِية] ، سَلُنة ، ولادة ، [هند] ... (6) .

#### [ رواية ابن مسعود لدُور شؤلاء الأَمَراء ]

10 ... [قد ذكر] / محمّد بن مُسْعود في كِتابه الأنيق دُور هؤلاء الأُمُراء بني الناصر لدين الله فقال :

منار [أبي العاصي] الحكم بن الناصر لدين الله ووليّ عَهْده المُسمّاة بدار العُلْك كانت للخليفة الثاني هِشسام بن عبد الرحمٰن ابن مُعاوِية بن هِشام بن عبد العُلِك بن عُرُوان العُلقّب بالرضَى أيّام أبيه ، ثم انتقلت التقلت إلى الخليفة السادس العُنْدر بن محمّد شَكَنها أيّام أبيه ، ثم انتقلت إلى الخليفة التاسِع الحُكم بن عبد الرحمٰن ، اتَّخَذَها له أبوه الناصر لدين الله أيّام إمارته فكانت عُوسومة به مِن غَيْر أن يُسْكُنها لسُكناه القصر مع والده وفيها كانت مُخازنه وآلاته وأسْبابه .

دار أبي مَرْوان الأَكْبَر عُبِيد الله بن الناصر لدين الله شقيق الحَكَم بن عبد الرحمٰن وكانت قَبْلَ ذلك للمُصَرِّف ابن الخليفة الثالث الحَكَم بن هِشام ،

رق) م، د الأمير ، .

رد) منقصة هذا يعض الكلمات وقد تكون سنضرا كاملاء

رخ) م د د المكا د د

رة كلمات الكلها الأرض

دار أبي الأَصْبَغ عبد العزيز شقيق الحَكَم أيضا كانت قَبْلُه للمُطَرِّف بن الخليفة الرابع عبد الرحمن بن الحَكَم

دار أبي الوليد عبد الجبّار بقرب باب عامِر ، بناها الخليفة الرابع عبد الرحلين بن المحكّم لآبنه سُلَيْمان الأَكْبَر ، ثُمَّ انتقلتُ إلى الخليفة الخامس محمّد بن عبد الرحلين فأصارها إلى آبنه الخليفة السابع عبد الله بن محمّد (1) فسَكَنَها في حَياة والده محمّد ، وولد له فيها اولاده محمّد الأكبر والد الخليفة النام لدين الله والنافرة وأبان .

ودار أبي مُحَمِّد عبد الله بن الناصر لدين الله قَتْيل أبيه ، كَانَتْ [لأبي القاسِم] الأَصْبِغ ابن الخليفة السادس (2) النُنْذِر بن [محمَّد] .

دار أبي مُروان عبد المَلِك كانت لعبد الله ابن الخليفة الخامس

دار أبي أيُّوب سُلَيْمان بن الناصر لدين الله ، كانت في الأَصل لبَنِي عَبد عَبد الرحمٰن بن الحَكَم لآبنه الوَليد بن عبد الرحمٰن ، ثُم تَنَقَلَتُها الأَيادِي إلى أن ابْتاعَها الخليفة الناصر لدين الله فاتَّخَذَها لآبنه سُلَيْمان وهي مُنْتَظِمة له ولأخيه أبي مَرُوان .

دار [أبي المُطَرِّف] المُغيرة بن الناصر لدين الله أَصْغُر الإَخُوة ، هي دار الخليفة الثالث الحَكَم بن هِشام ، صارت بَعْدَه لآبنه الخليفة [الرابع عبد الرحمٰن بن الحَكَم] ... (3) ولأَحْمَد ، ثُمَّ ابْتَاعَها الخليفة الناصر لدين لله / مع الدار المُتَعِلة بها التي كانت لوَرَبَّة هِشَام ابن الخليفة الخليفة الرابع عبد الرحمٰن بن الحَكَم فجَمَعَهما معا لآبنه الخليفة [الحَكم] .

11

 <sup>(</sup>٣) م. ه عبد الرحمن بن الحكم » -

<sup>(2)</sup> م. والضامس ء ،

رق كُلِمات أكلها الأرض .

دار أبي الحَكم المُنْذِر بن الناصر لدين الله المعروفي بآبن القُرَشيّة ، أَصْنَهَا منسوب إلى العاصي ابن الخليفة الخامس محمّد [بن عبد الرحمن]، وأضاف الناصر لدين الله دُور أخيه مجلوبة له فاتّخَذَها جُمّع لإبنه المُنْذِر ، دار أبي القاسِم الأَصْبَع بن الناصر لدين الله تُنْسَب إلى أَحْمَد ابن الخليفة الخامس محمّد بن عبد الرحمُن ، .

### ذِكُر أَثَر الخليفة الناصر لدين الله في حماية السُنّة وإنكار البدعة وبعض ما قَدَّم مِن صالِحة

قال: كان مُذْهَب الطّنِين المُرتاب (ت) المُرائِي بالعِبادة المُنْطَوِي على لَخُل السَوِيرة محسِّ بن عبد أنه بن مَسَرَّة الرابِض للفِئنة ، دَبَّ في الناس صَدْرَ دُولة الخليفة الناصر لدين أنه واستَبُواهم بفَضْل ما أَطْبَرَه مِن الرُهُد وأَبْدَى مِن الوَرَع ، وتَشَدَّد في المُكاسِب وأَيْاس عن التَجاوُز وأَوْحَش من الناس وأثر مِن (2) الانتِباد عنهم حتى استَوْضَ ضَيْعت ببَعض قُرَى قُرَطبة مفَضَّلاً مرَكانه عنالك على مُجاورة أَهْلها وشَهِادة جَمْعها . فظل دُعاته وأضحابه يُنتابُونه بمكانه ويَتكرَّرون عليه ويأخُذون عنه ، فينفكنه توكده بهم من الإرداعة إليهم بما في نفسه مِنا لا يُنكِنه إذاعته بالمِحْس ، وقد أُوتي من عُذوبة الكلام ومَتانة الحِجاج والغَوْص على دقيق المَعانِي والافْتِنان في ضُروب العُلوم [ما] يَسْتَلِب به القُلوب ولا يُغييه عنه صَواب . وقد في ضُروب العُلوم [ما] يَسْتَلِب به القُلوب ولا يُغييه عنه صَواب . وقد وانْبَسَص با [عُه فيه ، ولها] عاد إلى الأندائس ضَيع في تَفْرِيق كَلِمة أَهْلها وانْبَسَص با [عُه فيه ، ولها] عاد إلى الأندائس ضَيع في تَفْرِيق كَلِمة أَهْلها فقورى في شعب الزُهاد وتَذَرَّ عنها إلى القَدْت في السُنة ، فألَفُ الكُتُب البَارِعة وَبَدَ الرَسائِل القارِعة وصَدَّف المَقالاتِ الناكِبة وسَدل على مُغَمَّضاتِها البارِعة وبَدَ الرَسائِل القارِعة وصَدَّف المَقالاتِ الناكِبة وسَدل على مُغَمَّضاتِها البارِعة وبَدَ الرَسائِل القارِعة وصَدَّف المَقالاتِ الناكِبة وسَدل على مُغَمَّضاتِها

<sup>(</sup>٢) ه. و العراثب و .

<sup>(2)</sup> كتا في الأصل .

ري الماء سراسسة ،

سُتور المُغالَطة ، فقال بإنفاد الوَعْد والوَعِيد وضُعْف أَحادِيث الشَفاعة وباعد عن التَجاوُز والرَحْمة لَمُخْتِل (4) في ضَربه بمسيره ذلك الماضي ... دح السوء لا ... / مَنْ يُلْقاه مِن أَهْل السَلامة هائِماً به في أَرْحَب والإباختِل ذَريعة وهو في الطَرفَيْن مُرْهَف النصل ماضي الضَرِيبة ، يَسْرِد (1) مَسائل مُدَوَّنة المالِكِة عُمْدة السُنّة سَرَّد القِران ويُشَعِقها بالاجْتِلاب بأوضَح بُرهان حتى يُخْرِج فيها أَجْزاء مُخْتَصَرة حَسَنة لم يَزَل الإجْماع مِن مُخالِفِيه إلى اليَوْم واقِعاً على أَنَها أَفْضَل وأَوْجَز وأَبسَط مِن كل مُخْتَصَرة صِيغَتْ فيها ، فبرُسُوخه في بَسْط العِلْم وتَأَنِّيه في الاسْتِدراج للخَصْم كان يَسْتَهْوِي العُقول وَيُصيد (2) الأَفْندة .

وكان مِن شَأْنه أَنْ يَلْقَى أَوَّل مِن يَأْتِهِ مُقْتَبِساً مِن أَهْل السَلامة بِالمُساهَلة إلى أَن يَخْتِله عِن رأيه بالمُفاضَلة ، فإذا أَضغَى إلى عُذوبة مَنْطِقه وَعَلِق في شَرَك حِجاجه غَرَّه ... (3) رِفْقًا بباطِله عِن الطائر فَرْخه ، فلا يَبْعُد أَن يُلْفِته عِن رأيه ويُشكِّكه في اعْتِقاده فيَقْلِيه إلى اخْتِياره ويُحَصِّله في أَتْباعه ، فاسْتَهْوَى خُلْقا مِن الناس صَدَّهم عِن سَبيل السُنة وأَوْحَسْهم مِن الجَماعة ، واتَّخَذ عِن راسِخِيهم في مَذْهَبه دُعاة وأَنْمة ، دَخَل في عَرْضهم رجال مِن ذَوِي الفَهُم والوَجاهة وُصِموا باتِّباعه فادَّرَعُوا بذلك خِزْيه ، ولم يَزَل يَسْتَظْهِر عليهم بالمَواثِيق في الكِثْمان إلّا مِن الثِقات الوِثاق المُقْدة ، ولم يَزَل يَسْتَظْهِر عليهم بالمَواثِيق في الكِثْمان إلّا مِن الثِقات الوِثاق المُقْدة ، فاكْتَم بذلك شَانه إلى أَن غافَصَتْه مَنيّته صَدْرَ دَوْلة الناصر لدين الله أَيّام فاكْتَم بذلك شَانه إلى أَن غافَصَتْه مَنيّته صَدْرَ دَوْلة الناصر لدين الله أيّام شَعْله بحُروب أَهْل الْخِلاف المُتَّصِلة ، فَرَفَع الله بمَوْته عن الناس فِتْنة ، ولم يُلْبَث دُعاته مع انْتِشارهم في البِلاد أَن تَلْبُسوا بَعْدَه [بما] أَوْعَزهم من يُلْبُ دُعاته مع وأَخَذ عليهم مِن بَثّه ، ... ومُذبعوهم وصَعَتْ إليه أَفْدة جَماعة مَاعة ما الله وأَخْذ عليهم مِن بَقْه ، ... ومُذبعوهم وصَعَتْ إليه أَفْدة جَماعة

<sup>(4)</sup> م.و تعييل ه ·

<sup>(</sup>١) م. وبسترد ه

<sup>(2)</sup> م. و بصور ، .

<sup>(3)</sup> سنقطت هنا بعض الكلمات ، قد تكون بما معناه ، بمكره الذي كاد يستطيع أن يسسرق ،

13

مِن النَّاسِ مِنْ خَاصَّةً وَعَامَّةً أَذَاعُومَ سِرًّا ، وَأَفْشُوا مَذْهَبِهِ وَغَبَّطُوا مَنْ فَاء إليه واعْتَقَده ، فَانْتَشَر بِقُرْطُبِة وَطُرًا إلى بِاللَّه سِسُواهَا ، وزُنَّ بِه جَمَاعة . غَكُثُر القَوْل فِي شَانَ وشِيم الخِلاف مِنْ تِنْقَاتُ فَذُعِن لَهُ أَهِلَ السُّنَّة مِن أَهْلَ تُرْعُبُهُ وَتُوتِّعُوا مِنْ البَالِيَّةِ ، وَهَٰزِع تُفْتَهَاؤُهُم وكِبَارِهُم بِهُمَّهُ إلى أَصْحَابِ الْخَلَيْغَةِ النَّاصِينَ اللَّهِ غَنْبُهُوا عليه بِمَا ... غَيْر ذَهُول ولا وَسْنَان قام لإنكاره أَشَدُ قِيام وأَنْنَى إليه / بن مُشْكِلات النِثْنَة لدَّأْتَنِف الأَهْواء وَتَتَّفِقَ الأَرَاءَ وَلِكُنِّ تُضِح أَعْدَم البُدَى في آي التَّنْزِيل الذي سَتَّاه قَيْماً [ر قُلْ إِنْنِي هَذَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قَيِّماً مِلْةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ ٱلْمُنْدِكِينَ (٤) وفي قَوْله ] ﴿ وَضِيَاءُ وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ \* ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (2) وَأَوْحاه رُوحاً مِن أَمْرِهُ بَيِّنَ فَيِهُ الْكِتَابِ وَالْإِيمَانُ وَجَعَلُهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ إِلَى جُنَّات الرِضُوانَ ، شُمُّ اسْتَعَرَّ الدِينَ بَعْدُ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، على [قبي] امم وسَده (3) في دُول الخُلفاء الراشِدِين الذين امْتَثَلوا سَبِيله ، فأقاموا رُسوم السُنَّة ، وأَخْرَزُوا وَظائِف الدِيانَة ، وأَخْفَاوا نار الغِتُّنة ، ودَمَغُوا الغِرَقِ النَّارِجة ، وشَستَنُوا الراغِضة ، واستَنَالُوا بِالثِّقاف (4) المارِقة ، وجانلوا عنه ، وجاهدوا بسِّيف الله عن الله ، وحَمَّلُوا الدَّقُّ على الباطِل فَأَرْهُمُوه ﴿ إِنَّ الباطِل كَانَ زَهُومًا ﴿ (5) [و]وَعَوْا كُلَّ بِدُعة فلم تُذُخُل على النُّمَّة شُبْهة ، حتَّى كانت دَوَّلة الطائفة الزائفة والعصابة الباغية مِنْ [أل] العَبَّاس ، فَفَشَت البدع وكَثُرَت النِّحَل ووَقَعت الميحَن ، إذ حَلُّوا النِّظام وأَهْمَلُوا الزِّمَام وخَفَّفُوا الوَّطَّأَة عن رِقاب أَهْلِ الجَّهَالَة والزَّيْغ والضَّلالة ، فَانْحَلَّ شَنُّهم ووَهِي عَقْدهم وتَغَيَّرت نِعَمهم وآلت الأُمور عِنْدهم

سبها الناسخ منا عن وضع هذه الآية القرآنية ١٤٥٠ من السورة السادسة . (F)

قرآن ، س 25 آية ۾يا يا بي . (2,

ه د د چسسرده د د (3)

ه م استسل المتقاب ، .

قران ما الله الله الله الله

بِاخْتِلانِي الْعَدَاهِبِ إِلَى مِنَا أَغْضَلَ دُواؤَهُ وَعَالَ بَلاَؤُهُ ، وَخَعَلَتَ الصُّعْفَ على الأيَّام شنيع ذِكْره ، وعَصَم الله بعينة بينه وغَضْك الهل الأَنْدَلُس وسَلَّم لهم رينهم مِن الأفات ومُستَكَّرَه الهَلات بصادِق نِيَّات المُلَفاء العاضِين مِن سَلَفَ أَعِير المُؤْمِدِين ، رِغُوان الله عليهم . في حِفْظهم دِين الله واسْتِبْصارهم غي حِماية خَرِيب ، غلم يَغْشُ باطِل ولا شاع هَوَى ، وانْتَ[قي] الله \_ وله الشُكُر وافِياً والمَنْد كثيرًا - بَعْدُهم أمير المؤمنين الذي (6) رُضِي به للخِلافة ، فأَحْسَح بنِعمة الله التي نَعْتَرف بالعَجْز عن شُكْرها مُقْتَفِياً لِآثار الخُلُفاء آباتُ والأَثِنة مِن سَلَف ، قائمًا بالكِتاب ، مُعْلِناً بالسُّنَّة ، مُؤْثِرًا لهما مُجاهِدًا عليهما ، ونَصْر الله وكَنَفه وتُوفِيقه يَصْحَبه ، فلا يَنْجُم للشَيْطان قُرْن إِلَّا [قَصَنه] ، ولا يُرْفُع له عَلْم ضَلال إلَّا وَضَعه ، ولا يَظْهُر له باطل إِلَّا مَكَنَّهُ . حَتَّى أَلُّف الله / به الأُمَّة وكُفاه بأخسَن الكِفاية وبُسَط بطاعَته غي الْأَقْطَارِ الْأَمْنِ والطُّمَانْنِينَة ، ومَدّ له باليُّمْن والغِبْطة والنَّمَاء والسَّعادة في انْغُسِماح الدُوْلَة ، فَحَطَّتْ إلى مِحْسَره الأُسَم ، وأَثْنَتْ عليه الأَلْسُن ، وتَبارَى أَهْلِ المُشْرِقِ فِي تَغْيَوْ ظِلَّهِ المَعْدود والاغْتِصام بِعَبْده المَشْدود والحِيام على حُوضه المورود واكْتِناف عُدله المَبْسوط ، فأمِن بُلدُه واغْتَبَط قَصْدُه واسْتَفاض العِلْمُ عِنه ، وعَنَّ أَهْله ، فعُرِف غَضْله وكَعِل ، وتُتُوفِس فيه مِنْ أَفَاقَ الْأَرْضِ إِلَى مُسْتَقَرَّهِ ومُسْتَوْدَعه وحَيْثُ يَصِحُ الْعَمَلِ والتَّوْفِيق لْمُنْتُحِلُهُ ، ونَغْنَى البِدَعِ عنه ، فتُجَمَّع عنه في قاعِدة مَمْلَكته ما لم يَكُنْ قَبْلَه وكَبِلتُ على ذلك آلات الآداب في زُمانه ، وحو مع ذلك لا يزال مُوكِّل النَّفْس والبِهَة يَتَغَقُّد مَصالِح الأُمَّة ويَتَعَبَّد أعور الديانة باحِثاً عن سُنَن المُسْلِمين وطرائقهم ومَواطِن اجْتِماعهم في مُساجِدهم ومَحافِلهم بمَن نَصَبَهم من ثِقاتهم وُعُيُونَ بِطَانَتُهُ وَوَكُّلُهُمْ بِعُبَاطَنَةَ الطُّوِيَّاتَ وَكُتُّتُ السَّرِيرَاتِ ، فكانت الأغمال معروضة عليه وخفِيّات السّرائِر مكثوفة له . ومُطُوِيّات بُنات فِكُر البّرّ

15

والفاجِر مُنْجَلِيات لعِلْمه ، والباضِ والظاهِر مِن عَذاهِب العَوامّ عَوْضوعانِ بَيْنَ يِدُيْهِ ، وَنِعَم الله في كُلُّ ذلك تَتُواصُل له بِشُجَدُّد الدِين وقوام شَرائعه ووُضوح عَهايِع وتُواضع الرقاب لتَعْظيمه وسَدَمة القُلوب عن الإلحاد فيه ، وتُرَدُّنه غَضًا في القُلُوب (٢) لا يَسْأَم ، وجَديد على جدَّة الأيَّام لا يَمَلُّ ، وكِتَابِ اللهُ عَزَّ وَجُلَّ مَحَفُوظُ عَلَى أَخْسَنَ تِلَاوَتَهُ وَأَسْلُمُ خُرُوفَهُ ، وَتَرُكُ العِناد والشَّجَادُلُ فَيِهُ وَالْمِتِزَاءُ الدُّكُمْ بِهِ وَالرَّجُوعُ إِلَيْهِ . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ آللهُ ُغَاْوِلَئِكُ هُمُ ٱلْكَارِغِرُونَ؟ (2) بإنْخَالَ المَعَاصُ والعَامَ في شُوراهُمُ ، وعَا يَجْرِي بَيْنَهِم عَنِ مَكْشُوفُ السُّنَّةُ وَمَشْهُودُ مَا كُمِلُ عَنْ كَبِيرٍ (3) الْأَنِيَّةُ مَالِك ابن أنس ، إعاء أهل العَديدة ، رَضي الله عنه ، مِن الروايات العُتَّفِقة والأحاديث المَنْقُولَة بصِحَّتِها على أَلْسُن الصَحابة نُجُوم الأُمَّة الهادية ، فَطَابُتْ بِذَلِكُ هِذَهِ البَلْدَةِ وتَتَرَكِّي أَهْلَهَا / مِن نَزْعة (:) أَنْزُع زمام ، قَعُد بِمُنْتَجِلِيهِ وَقَاءً ، وَقَلَّدَ النَّظُرِ فَي شَأْنَ مَنَ اتُّهِم بِهِذَا أَو تَكُلُّم بِـ، صاحِب مَدِينته عبد الله بن بَدْر مُؤلاه ، أَمَره بالنَّنْتير عنهم والنَّصْر لآثارهم وطَلب الدُّلائل عليهم والإيقاع بمَن صَحَّ لديه أنَّه مِنهم أو مُتُولَ لهم، فتَجَرَّد ابن بَدُّر لَهِ فَشَلَّ تَخْوِيفِهِ وأَغْلُظ لَمَن عُثِر عليه مِنهِم ، فَجُرَتْ لَهُم في ذلك خُطوب يُطُول الغُول فديما .

#### [ رواية الرازي ]

وذكر الرازي في تاريخه قال : وفي يوم الجُمعة لتِسْع خَلَوْن مِن ذي الحِجّة سَنْة أربعين وثلاث مائة قُرئ على الناس بالمَسْجِدَيْن الجامِعَيْن بالحَضْرَتَيْن قُرْمُبة والزَهْراء كِتاب أمير المؤمنيس الناصر لدين الله إلى

 <sup>(1)</sup> علامة لتصحيح الناسخ على الفامش وقد المحى تعاماً .

ر2) قرآن، س ۽ آية سير،

<sup>(3)</sup> عند ا<del>رتش</del>یر درد.

ن ما د نَزْعه ، . .

16

الوزير صاحب المُدينة عبد الله بن بَدْر بإنكاره لِما ابْتَدَعه المُبْتَدعُون وشَدُّ (2) فيه الخارِجون عن رأي الجَماعة . المُثَّتَّمُون إلى صُحْبة محمَّد بن عبد الله بن مَسَرّة الجَبَلَيّ وانْتَحَلُّوه في الديانة ، فاخْتَدُعُوا (3) العَوامَّ بِمَا أَظْبُرُوهُ مِن النَّقُشُّف فِي الزِّيِّ والتَّشَـظُّف فِي المَعِيشة ، واسْـتَتَرُوا لبِذْعَتِهِ بِسُكِنِي الْأَصْراف البَعِيدة حتّى اسْتَمالوا بِفِعْلهم عِصابة ضَلَّتُ بضَّلالتبم وفِرْقة فُتِنَتْ بِعَداهِبِهم ، وأَنَّ ذلك بَلَغ أمير المؤمنين ففَحَص عنه وعَلِم صِحَّتِهِ فَتَعَاظُمُهُ وَاسْتَوْحَشَ مِنَ اجْتِراء تِلْكَ الطَائفة الخبيثة عليه ﴿ إذ جُعَلَهُ الله في بَيْتَ الدَقُّ ومَعادِن السُنَّة ومَوْطِن الديانة والمُحافِظ عليه لدُن كلّ حَوْلة ، وأَسْلَكُه في ذلك سبيل سَلُفه الطّيّب ، رضوان الله عليهم ، المشهورة مِنْهم في إنكار البدع وسُلوك الجادة سبيل الجَماعة واتّباع مَذْ هَبِ أَهْلِ المَدينة ، عُشَّ الإيمان ودار البحرة التي [فَضَّلها] الله بقراء (4) رَسُوله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، فيهما حَيًّا ومُنِّينًا ، وَفَضَّل أَهْلها بِلُزوم السُنَّة المُجْرَمُع عليها ، فأوْعَز إلى وزيره مُتَولِّي أَحْكَام مَدِينتة بتُتَبُّ[ع] هذه الطائفة والتَدررِّي لهام وإخافتها والبَسْط عليها والقَبْض على مَن عُثِر عليها مِنها وإنهاء خُبَره إلى أمير المؤمنين مشروحاً ، ليَأْتي مِن نَظُره فى شُؤُونهم حَسْبَ ما يُوجِب الحَقّ ويُوفِّقه الله لاتّباعه ، فنظر الوزير عبد الله بن بُدْر بالإعذار (5) إلى هؤلاء العُصَب المارِقة / والوَعيد آإن لم يَفينُوا إلى الفَلاح (1) ويَلُوذوا بالتَوْبة .

#### [ كِتاب الخليفة في التنديد بمنذهب ابن مسكرة وأتباعه ]

وأَنْفَذَ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مُلْكه بشَأْن هَوُلاء المُبْتَدِعة كِتَابًا طُوِيلًا قُرِئَ عليهم بأمصارهم مِن إنشاء الوزير الكاتِب عبد الرحمٰن ابن عبد الله الزُجَالي نُسْخُتُه :

<sup>(2)</sup> م. وشب ، (2)

<sup>(3)</sup> ما مغابندعوا ، ،

<sup>(4)</sup> عام بقران ، بلا شك ،

<sup>(5)</sup> م. بالاعذاز ، .

<sup>(</sup>١) مر والقادع و ١٠

، بسم الله الرحمن الرحيم .

عَمَا يَعْدُ ، فَإِنَّ الله ، تعمالي جِدُّه وعُزَّ ذِكْرُه ، جَعَل دِين الإسماليم أَغْضَلُ الأَدْيَانَ ، فَأَظْهُسِره وأغسلاه ولم يَقْبَل مِن عِبساده غَيْسره ، ولا رَضِيَ عِنْهِم سِواه ، فقال في مُحْكُم تَنْزيل ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْكُم ِ رِينًا فَلَنْ يُغْبَلُ مِنْهُ ﴿ (2) الآية ، وَقَضى في سنتوم أَمْره ونَفَاذ حُكْب أنْ يَنْسَخ به النِياناتِ ويَغْتِم برسالته الرسالات ، فبعث محمّدًا خاتم النَّهِيِّين وأَخْرُه الْأَخْرُمين وأَعَزُّ الفَّلائق على رَبِّ العالَمِين بأن كُتُب الصَّلاة والسَائِم عليه في عَرْشه قَبْلَ أَن يَخْلُقه ، واصْطَفاه لِأَمَانَتِه قَبْلَ أَن يُكُوِّنه ، وأَرْسَلُهُ بِأَغْضَلَ دِينَ سَمَّاهُ حَنْيِغًا إِلَى خَيْرِ أُمَّةَ اخْتَارِهَا وَسَطَّ . كما قال ، عَنَّ مِن قَائِلَ . إِذْ عَرَّفْنَا فَضُلَ مَا هَدَانَا إِلَيْهِ (3) مِن النِينَ وكُرَّمْنَا بِهُ على سائر الأُمَم إِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ، (4) الآية ، فله ، جَلَّ جَلاله وتَقَدَّسَت أَسْعاؤه ، الشُّكْر على خَصائص هذه الفضيئة والحَفد بالعِنَّةُ الجَلِيلة ، فقد اسْتَنْقَد عِن الغَواية وهَدى فأحْسَن البداية ، وأنار فأبان الجُجّة وكُفانا بواضِح العَناهِج مُؤْنة الفِكْرة ونَظَم زمام الأُمّة وجَمَع وُجُوه السَعادة العاجلة والنّجاة الأجلة في تَأْلِيف المَماعة واجْبَناك نُزُعات الفُرْقة ، حَيْثُ يقول عَنْ وَجْهه لنبيّه ، المخصوص بهُداهْ ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، تَحَقِّياً به وبعِباده ، ورَأَفة بسَسطها على خَيْر خَلْقه ، وإعلاماً لهم بتُواصُل الدين مِن قِبَلِه لأَنْبِيانُه ، وكراهة لاخْتِلافهم بَعْدَ رَسُوله - صَلَعم - ر شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وُصَّنْيِنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا لَتُنَوَّا فِيهِ ﴿ (5) [الآية] ، فَخُوَّف وحَدَّر ونَهى عن تَفرُق الكَلِمة و[نبَّه] على البُعَد ، ... (6) / ونفى الله الخبائث عنها ، وفضَّلها على سائر الْبُلْدان ، واسْتَتَقَرّ فيها الدِين كَهَيْئَت يَوْمَ أَكْمَلُه الله لعباده ، ولمّا

17

ر21 **ق**رأن ، س ز أبية رُغ ،

<sup>(3)</sup> علامة بعدَّف الكلبة أو أبدالها .

<sup>(4)</sup> **ق**رأن ، س 3 أية ١٤ .

<sup>(5)</sup> قرآن ، س 42 أية 33 .

را6/ ستطت هذا بعض الكلمات وقد تكون سطرا كاملاء

اسْتَوْسَعت (٤) الماعة وشَعَلْت النِعْمة وعم الأَقْطار بِعَدْل أعير المؤمنين السُكون والدّعة ، طُلعت فِرْقة لا تُبْتُغي خَيْراً ولا تَاتْبُو رُشْداً ، من طَغام السَواد ومِن خُنفف آرائهم ومن خُشونة الأَوْغاد ، ... كُتُباً لم يَعْرِفوها . خَسَّتُ فَيِهَا خُلُومِهِم وَقَصَرت عَنْهَا خُلُومِهِم ، وَظَنُّوا أَنَّهُم فَهِمُوا مَا جَهِلُوا وتَغَقُّبُوا فِيمَا لَم يُدْرِكُوا . واسْسَتَوْلَى عليهم الْخِذْلان وأَحَلُّ عليهم بِخَيْلُه ورُجْله النُّسْيطان ، فَزُيِّنُوا لمَّن لا تَخصيلَ لهم ولقَوْم آمِنِين لا عِلْمَ عِنْدهم ، فقالوا بخَلْق القُرْآن واسْتَيْأَسُوا وآينسُوا عِن رُوح الله ، ﴿ وَلَا يَيْأَسُ عِنْ رُوحِ آللَهِ إِلَّا ٱلْغَوْمُ ٱلكَافِرُونَ ﴿ (2) . وَأَكْثَرُوا الْجِدَالُ فِي آيَاتُ اللَّهِ . وَحَرَّفُوا التَّأَوُّل في حديث رسول الله \_ صلَّعم \_ . فَبْرِئْتْ عِنْهم الذِمَّة بِقُوْله ، تَقَدَّسُتْ أَشْسَاؤُه ، ﴿ أَلَمْ ثَنُ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ \* ٱلَّذِينَ كَذُّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِي رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ > (3) إلى قَوْله ﴿ [إذِ آلْأَغْكُلُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْخَبُونَ فِي ٱلْحَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ ] يُسْجَرُونَ : (4) ، فهذا أَبْلَغ الوَعِيد وأَفْظُع النَّكَالِ للرَمَنْ يُجَادِلُ (5) فِي آللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِينٍ ﴾ (٥) ، ثَانِيَ عِطفه ﴿ لِيَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اَشِ ﴾ (7) إلى قُوله ﴿ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (8) . ثُمَّ تَجاوَزوا في البُهْتان ، وسَدُّوا على أَنْفُسهم أَبُوابِ الغُفْرانِ . فأَكْذَبوا التَّوْبة وأَبْطَلوا الشَّفاعة ونالوا مُحْكَم النّنْزيل وغامِض مُتَسَابِه التّأويل بِتَقْدِير عُقُولهم . ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ زَيْغُ غَيْتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ (9) .

<sup>(</sup>ت) كذا ، بدلا من ، استوثقت ، ،

<sup>(2)</sup> قرآن ، س 12 أية (5) .

<sup>(3)</sup> قرأن ، س 4 أية و6 ـ 70 .

<sup>(4)</sup> قرآن ، س 40 آیة 71 سـ 72 .

<sup>(5)</sup> م، مجادل،

 <sup>(5)</sup> قرآن ، س 22 أية ٤ أو س 33 أية 20 .

<sup>(7)</sup> قرأن ، س 22 أية و .

 <sup>(</sup>٤) قران ، س عد ایة و .

ن قرأن ، س 3 أية 7 .

إلى قَوْلَهُ وَمَا يَذَّكُّنُ إِلَّا أُولُوا آلْأَلْبَابِ (10) فصاروا بِجَهْل الآثار وسُوء حَمْل الأَخْبار إلى القَدْح في الحديث وتَرْك نَبْج السبيل ، فأساؤُوا الْغَبْعُ عِنْ الْعُدْرُومِ ] . وَأَقْدُمُوا بِمَكْرُوهُ الْقُولُ فِي السَّلَفِ الْصَالِحِ ، واسْتَبْدُلُوا على نَقَلة الحديث ، ووَضُعوا بِن الكُتُبِ أَوْضُعِها وِتَابِعُوا شَهُواتِهِم فَيَهَا ، وتَتَابُعُوا فَيِمَا أُوْبُقَهُمْ وَوَرَّطُهُمْ وَرَأُوا [[[لَتُخَضُّمُ وَخَشِّيَّة (II] يُحُثُّهَا لازم الضَّلالة وداعية الْهَلَكة والشُّنُّونَ عَنْ مَذْهُبِ الجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرَ نَافِذَ في بِينَ وَلا رُسُوخَ فَي عِلْمَ ، حَتَّى لَتَرَكُوا / رُدَّ السَّلَامِ عَلَى المُسْلِمِينَ ، وهي التُحِيّة التي نسَخت تُحِيّة الجاهِلِيّين ، خِلافا على أدّب الله تعالى وقُوله ، جَلَّ جَلالُهُ ۚ وَإِذَا خُبِّيتُمْ بِتَحِبُّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿ (١) وقالوا بالأغْتِزال عن العامّة وشددوا أَزْرُه (2) فأثّروه وانْكَسُفوا فَنُكِرهم ٱلَّذِينَ يُسْتَعِفُونَ ٱلْغُولَ فَيُتَبِعُونَ أَحْسَنُهُ ﴿ (3) [الآية] ، فَلْصُّوا فَي جَهِ النَّهِ وَتَاهُوا فِي غَيِّهِم (4) ، ونُكِسُوا على رُؤُوسَهِم حِقْدًا على الْأُمَّة الحنيفية ، واعْتِقاداً لبَغْضتها . واستِحْلالا لدِعائها ، وتَذَرُّعا إلى انْتهاك حُرِيهِا وسَنِي نَراريِّهِا ، ﴿ قَدْ بِدُتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ، وَمَا تُخْفى صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ ﴿ (5) [الآية] ، لؤلا أنَّ سَيْف أمير المؤمنيين مِن ورائبم ونَظُره مُحيط به ، ولمّا صار غَيْهم فاشياً وجَهْلهم شائعاً ، واتَّصَل بأمير المؤمنين من قُدُحهم في الديانة وصدوفهم عن الجادّة ما شَغَل نَفْسه وأقُصَر مَضْجَعه وأَسْبَر لَيْك ، أَغْلَظ أمير المؤمنين في الأَخْذ فَوْق أيدِيهم (6) ، وأَوْعَز إيعازاً شديداً وأنْذَر إنذاراً فظيعاً وعبد عبداً مؤكَّداً شافياً كافياً ، نَظُر بِهِ لَوَجْهِهِ ، تُبارِك ٱسْفُهِ (7) ، وتُقدُّم فيه بَيْنَ يُدى العقاب الشديد وأمَّر

<sup>(20)</sup> قرأن ، س ز آية ۾ .

<sup>(</sup>تة) كذا في الأصل .

<sup>(12) -</sup> قرآن (أس 2 أية 95 .

ر2′ مد ، ازلوم ، . .

<sup>(3)</sup> قرآن ، س رزی آیة ۱۶ .

<sup>(5)</sup> قَرَأَنَ ، سَ رَ أَيَّةً كَنْدُ .

<sup>(</sup>أ) التشاس من الثوان ، س 23 أية 10 .

<sup>(7)</sup> الحقياس من القوان ، س 55 أبَّة : 7)

19

بقِراءة كِتابه هذا على المِنْبُر الأعْظُم بِحَضْرته ، ليَقْرَع قُلْب الجاهل ، ويفُتّ كَيْدُ الْمُسْتَغْتِرِ الْحَائْرِ (8) ، وَيُنْقُض عَزْمِ المُعَانِدِ المُعَاجِل ، ويَضْطَرَّ الغُواة إلى الإنابة الصحيحة التي تَقَبُّلها الله مِنهم ، أو يكشِف عن الأَذْهان سَرائرهم ، غيكون عليهم الشبيد ، ﴿ وَ [ إِنَّهُمْ] آيَتُهُمْ (9) عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودِ ﴾ (10) ، ورئى أمير المؤمنين أن يشسمُل بنظره أقطار كُوره ويُرْسِله في بُدُوه وحَضَره ، وأن يُنفذ عُبوده إليك وإلى سائر قواده وجميع عُمَّاك بها ، يُقْرَأ على منابر العُسْلِمِين ولا يُحْرَم القاصي (١١) بأعم الداني من تَطْهير هذا الرجْز وتُعْجِيصِه وكِفاية العُسْلِمِين شُبْعِة وفِتْنة ، فلم تُحَلُّ الديار ولا تَعَفَّت الآثار ولا اسْتَحَقّ البّلاء على قَوْم ولا أَهْلُك الله أُمَّة مِنَ الأُمُم إلّا بِمِثْل ما انْكُشَف (12) به هذه الصَّبقة الخبيثة مِن التَّبديل للسُّنَّة والاعْتِداء في الغُرْأَنَ العظيم وأحاديث الرَّسول الأمين ، صلَّوات الله عليه وسلَّم ، هذا عِند وُروده عليك في الجامِع قِبُلُك وآنشُره في أسماع رعيتك ، وتَتَبُّعْ هذه الطائفة بجميع أغمالك ، وآبثت / فيهم عُيُونك ، وطالِبْ فيهم غُورهم جَهْدُك ، فَمَن تجلَّى بطبقتهم ان انْتَسَب إليهم وقامتُ عليه البيِّنات بذلك عندك فَآكُتُ إلى أمير المؤمنين بأسمائهم ومَواضِعهم وأسماء الشهود عليهم ونْصُوص شُهاداتهم ليُعْهَد باسْتِجْلابهم إلى باب سُدَّت ، ليُنكَّاوا بحَضْرته غَيَنْهُب غَيْظ نَفْسه ويُشْفى حَرّ صَدْره ، وإيّاك أن تُداهِن في أهل الرببة وتُتُخَطَّاهِم إلى ذُوي السَّلامة والأُخُوال الصالِحة ، فإنْ فَرَطْتُ في أُحَد الْأَمْرَيْنِ أَو كِلَيْهِمَا فَقَدْ بَرِئُ اللهِ مِنكِ وأَحَلَّ دَمَكِ ، فَأَعْلَمْهُ وآعْدَ [لِمه] إن شاء الله تعالى ، .

<sup>(8)</sup> قد تكون ، الحائد ، .

<sup>(9)</sup> م. دياتيېم،

<sup>(</sup>IO) قرأن ، س II أية 76 .

<sup>(</sup>II) م، و القاضى ، .

<sup>(12)</sup> كذا في الأصل بدلا من ، انكشفت ، .

وتَعَادَىُ الْعَلَبِ لَهِذَهِ الْغِرْقَةِ النَّسَرَّيَّةِ وَالْإِخَافَةِ لَهُمْ وَتُخُويِفُ النَّاسِ عِنْ فِتُنَتِهِهُ بَقِيَّةً أَيَّاءُ النَّاصِرِ لَدِينَ اللهِ .

#### [ رواية الرازي ].

غذكر الرازي في تاريخه قال: ، وفي يوم الجُمعة لثمان خَلُوْن مِن ربيع الأُوَّلِ سنة خمس واربعين وثلاث مائة ، قُرِئ على أبواب المَسْجِد الجامِع بِقُرْضُبة عَبْد للوزير صاحب المدينة عبد الله بن بَدْر ، وأَوْعَز به إلى جَماعة الناس في أصحاب مُحمَّد بن مُسَرّة باستِشْعار ضَجرهم واعْتِقاد المُنابَذة لهم والتواقي على القِلى لهم والقيام عليهم لتَعاقبهم على ما ابتدعوه عن مُخالَفة لسنة والثنوذ عَمّا عليه الجَماعة ، استَمَع له الناس فازدادوا في النفور ، تا بنهم بصيرة ، وتُوَموا (2) به باعْتِقاد رَأْيهم جَماعة أشعروا في النفر و من شعبان سنة مَمّ ذلك ومَخافته ، وعاد لمِثل ذلك في العَشَر الآخِر من شعبان سنة مَجدّد مِنه في البَحْث عن أصحاب ابن عَسَرّة المُبتَدِعِين والتَحْريص على طَلَبهم إذ فارَقوا الجَماعة وخالفوا السُنة ،

#### [ رواية ابن الفرضي ]

و في كتاب القاضي ابي (3) الوليد ابن الفَرضي المُصنَّف في عُلَماء الأَثْنُالُس (4) : أبو [عبد] الله مُصنَّد بن [عبد الله بن] مَسَرَّة بن نَجِيح بن

رة) م، د لنقوس ، .

ر2) نص غير مستقيم .

ري) ۾ دائيو، ر

به نظرا سلختلف بین ما یجیء هنا وبین ما یجیء فی م تاریخ علماء الأندلس ،
 ر طبعة كوديرا رقم 1202 وطبعة القاهرة رقم 1204) ننقل هنا ترجمة ابن مسرة عن هذا المصدر :

مَرْزُوقَ مَوْلُى غَامِضِ الوَلاء ، قِيل إنّه عولى لبني هِشَام (5) وقِيل لرَجُل مِن أهل مَهل جَيّان وقِيل لرجل مِن أهل فاس (0) مِن ارضِ العِدُوة ، كان كثير العِلْم بالأخْبار وأسِع الرواية للآثار ، مُغَنّنا في السَعْرِفة ، فَيُلسُوفا عليماً وطبيباً ومُنجّما فَلكيّا واديباً بارعاً وشاعِرا مُغْلِقاً وخطيباً مِصْفَعا / مَنْسوباً إلى المَعْرِفة بحِذْق اللّمان والحِذْق بالعَربيّة والحِفْظ للّغة ، إلا أنّ محمّد بن عصين الزُبيديّ ، مُبْدِع عِلم اللسان لدَيْنا ، أَنْكُر ذلك فيه وذلّ على تَأخّره في الغُنيّن (٢) بأدِلّة مِن كلامه واضِحة ، مِن ذلك حِكايته عنه أنّه قال :

مستعد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح من الهل قرطبة يكنى أبا عبد الله سمع من بيه ومن مصد بن وضاح والخششي وخرج الى المشرق في أخر آيام الأمير عبد أله ، رحمه الله ، قال لى الخطاب بن عسلمة اتهم بالزندقة فخرج فارًّا وتردد بالمشرق مدة فاشتغل بملاقاة 'هل الجدل واصحاب الكلاء والمعتزلة ثم انصرف الى الأندلس فاظهر نسكا وورعا واغتر الناس بظاهره فاختنفوا اليه وسمعوا منه ثم ظهر الناس على سوء معتقده وقبح مذهبه فانتبض من كان له ادراك وعلم وتسادى في صحبته أخرون غلب عليهم الجبل غدانوا بنحلت . وكان يتول بالاستطاعة وانفاذ الوعيد ويحرف التاويل في كثير من القرآن وكان مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقة الصدق في نحو من كلام ذي النون الأخميسي وابي يعقوب النهرجوري وكان له لسان يصل به الى تاليف الكلام وتبويه الألفاظ واخفاء المعاني وقد رد عليه جماعة من أهمل المشرق عنهم احمد بن محمد بن زياد الأعرابي وأحمد بن محمد بن سمالم التسسترى والحدد بن خالد في الرد عليه صحيفة اخبرنا بهسا عنه أبو مجمد الباجي وقال أبن حارث الناس في أبن عسرة فرقتان فرقة تبلغ به عبلغ الاعامة في العلم والزهد وفرقة تضعن عليه بالبدع لمنا ظهر من كلامه في الوعد والوعيد وبخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجارية على مذهب التقليد والتسليم ، وقال لى الباجي توفى محمد بن مسرة سنة 319 وقال لى محمد بن عمر توفى في صدر شوال سنة 319 وجدت بخط أحمد بن سعد ولد محمد بن عبد الله بن مسرة ليلة الثلاثاء في الثلث الأول من الليل لسبع مضين عن شوال سنة 269 وجدت ذلك بخط ابيه . وقال بعضهم توفي يوم الأربعاء بعد صلاة العصر ودفن يوم الخبيس بعد صلاة العصر لخمس خلون من شوال سنة 319 وهو ابن خمسين وثلاثة أشبر . 26

رق) م، دهاشم ، .

<sup>(6)</sup> م.نامارس با

ر١) يعني ، الصرف والندو ، وكان عليه أن يقول هنا ، « على تأخره في علم الاختقاق ، .

، التَوكَّل كَلِمة أَصْل يَعْتَلَ مُضارِعه كَالُوزُن والوَعْد [و]وكُلُ (2) مِن الشُوكُل كَلِمة أَصْل يَعْتَلُ مُضارِعه كَالُوزُن والوَعْد ، وحُكِي عنه أيضاً الشُلاثي النُضاعَف الذي عَيْنُه ولامُه من مُخْرَج واحِد ، وحُكِي عنه أيضاً أنه قال : ، إنّها شَمْيَ المُزاح مُزاحاً لأنّه مُزاح عن الحَقِّ، وهذا مِمّا قَلْد فيه غَيْرُه وقد رُوي عن بَعْض أَهْل العِلم هذا ولَيْس في الاشْتِقاق لأن المُزاح مِن أَزْحُتُ إنّها هو مفعول والمِيم زائدة .

قال : ، وَمَنْهُب ابن مُسَرَّة في عُدُوله عن كثير من اعْتِقادات أهل السُنَّة مشبور معروف ، وهَلَك ابن مُسَرَّة صُدْر شُوّال سنة تسع عشرة وثلاث مائة وسِنّه ستّ وخمسون سنة وثلاثة أشْبُر ، ومن شِعْره ( بسيط ) :

حَتَّى عَتَى نَحْنُ فِي ٱلْأَيَّامِ نَحْسِبُهَا وَإِنَّمَا نَحْنُ فِيهِا بَيْنَ يَوْمَيْسِنِ وَإِنَّمَا نَحْنُ فِيهِا بَيْنَ يَوْمَيْسِنِ يَوْمُ تَحْنُ نَأَمَلُتُ فِيها بَيْنَ يَوْمَيْسِنِ يَوْمُ تَحْنُ نَأَمَلُتُ فَيها بَيْنَ يَوْمُيْسِنِ يَوْمُ تَحْنُ نَأَمَلُتُ لَا يَتَام لِلْحُيْسِن لَعَلَّمَ الْجَلَبُ ٱلأَيْتَام لِلْحُيْسِن لَعَلَّمَ الْجَلَبُ ٱلأَيْتَام لِلْحُيْسِن

وأعاد القاضي أبو الوليد ذِكْر هذا الرَجُل محمد بن مُسَرَّة في كتاب تاريخ العُلَماء تَأْلِفه ، فقال : ، مُحمّد بن عبد الله بن مُسَرَّة يُكْنَى أبا عبد الله ، قُرْضُبِيّ ، شبير الذِكْر ، معروف بمَذْهَب من الإغتِزال ، كان مِن العِلْم بعكان ، مَسِع مِن والدِه عبد الله ومِن ابن وَضّاح والخُشْنيّ ، ورَحَل إلى المَشْرِق [في آخِر أيام الأمير عبد الله رجمه الله قال لي الخَطّاب بن مُسلمة النّبِم بالزُنْدُقة فخرَج فارًّا وتردد ] مُدّة ، واشتَغَل (3) بمُلاقاة المُتكلِّمين وأضحاب المعقلات وأهل الجَدَل مِن المُعتزلة وغيرهم ، فحَذِق أقوالهم ، ثم وأضحاب المعقلات وأهل الجَدَل مِن المُعتزلة وغيرهم ، فحَذِق أقوالهم ، ثم المُعترف إلى الأندلس فأهُير نُسْنًا وورعاً واغتِزالاً للناس ، فاغتروا بظاهِره واختَلُعوا [إلي] موسمِعوا مِنه ، ثم ظَهَر الناس على سُوء مُعتقده وقبح منفه من كان له إدراك وعِلْم بحِجْره ، وتُمادى في صُحْبته مَنْ كان له إدراك وعِلْم بحِجْره ، وتُمادى في صُحْبته مَنْ كان له إدراك وعِلْم بحِجْره ، وتُمادى في صُحْبته مَنْ كان له إدراك وعِلْم بحِجْره ، وتُمادى في صُحْبته مَنْ كان له إدراك وعِلْم بحِجْره ، وتُمادى في صُحْبته

<sup>(2)</sup> ما موكل ، ولا تستقيم مع المعنى.

الك ما واستقل ، على ما يظهر .

آخُرُون عُلُب عليهم الجُهْل والتَحيُّر ، فدانوا بنِحْلت وبَشّوا في الناس مُذهبه ، وكان يَقول بالاستِطاعة وإنفاذ الوعيد ، ويُحرِّف التَاوْيل في كثير مِن الْقُرْآن ، وكان مع ذلك يَدَّعِي التكلُّم على تصحيح الأعمال ومُحاسَبة النَّغوس على حَقِيقة الصدُّق في نَحْو / مِن كَلام ذي النُون الأَخْمِيميّ وأبي (1) يَعْقوب النَبْرُجُوري (2) ، وكان له لِسان عَدْب ذلِق يَقُوى به على تأليف الكَلام وتَعْويه الألفاظ وإخفاء المعاني ، فيغلب العُقول ، وقد رَد عليه جماعة من أهل المَشْرِق ، عِنْهم أحمد بن [محمد بن]زياد الأعْرابيّ وأحمد ابن محمد بن سالِم التُسْتَريّ (3) ، ولأحمد بن خالِد الأندلسيّ المُحدّث في الرَدْ عليه صحيفة أتى بها عنه أبو محمد الباجيّ المُحدّث .

قال ابن حارث: الناس في ابن عَسَرة فِرْقَتان ، فِرْقة تُفضَّله وتَبْلُغ به عَبْلُغ الإعامة في العِلْم والزُهْد والمَعْرِفة ، وفِرْقة تُبْعِده عن ذلك [وطعن عليه بالبِدْع لِما ظُهُر] (4) مِن كَلامه في الوَعْد والوَعِيد وتُخْرِجه عن طريق العُلوم المعبودة بأرض الأندلس الجارية على مَذْهَب التَقْلِيد والتَسْليم.

قال [لي محمّد بن عُمر] : وتُوفِّيَ مُحمّد بن عبد الله بن مَسَرّة في صدر شَوَال سنة تسع عشرة وثلاث مائة .

ووجدتُ بخَطْ أحمد بن سَعْد : وُلد مُحمد بن عبد الله بن مَسَرّة ليلة الثُلاثاء لسبع مضَيْنَ من شَـوّال (5) سنة تسع وستين ومائتين ، وجدتُ ذلك بخَطْ والده عبد إلله .

وقال بعضهم: تُوفِي يَوْمَ الأَرْبِعاء لأربع خَلَوْن من شَوَال سنة تسع عشرة وثلاث مائة وهو ابن خمسين سنة وثلاثة أَشْهُر.

21

<sup>(</sup>I) a. e free e.

<sup>21</sup> م. ، البرجوري ، .

<sup>(3)</sup> م، المبستري ، .

<sup>(4)</sup> ننقل عن ، تاريخ علماء الأندلس ، انظر ص 10 ملاحظة رقم 4 من كتابنا هذا .

<sup>(5)</sup> م. د شعبان ، .

وقال ابن الفَرضي (6) : وكان [لمحمد] بن عبد الله بن مَسَرّة اخ من ذُوي الفَضْل يُسَمّى ابراهيم ويُكنى أبا إستحاق ، سَمع مِن أبيه ومِن الخُشَنيّ وابن وَضّاح وغَيْرهم ورَحَل مع أبيه عبد الله ، فسَمع من جَماعة وتُوفِي بالاسكندريّة ورَثاه أخوه محمّد بقصيدة أوّلها ( وافر ) :

أَحَقًّا أَيْهُا ٱلنَّاعِي (7) ٱلسَّمِيعُ أَبُو إِسْحَاقَ لَيْسَ [لَهُ] رُجُوعُ عَلَى ٱلْإِسْكُنْدَرِيَّةِ عُجُ فَسَلِّمْ عَلَى ٱلْإِسْكُنْدَرِيَّةِ عُجُ فَسَلِّمْ لِتُقْضَى مِنْ لُبَانَتِهِا ٱلدُّ[مُوعُ] فَفِي عَرَصَاتِها شَمْلُ شَيِتيتُ تَشَيْتُ دُونَها صَبْرُ جَمِيلِهُ

وذكر القاضي ابن الفَرضيّ أيضاً والد ابن مَسرّة في بابه (8) مِن التاريخ ، فقال : عبد الله بن مَسرّة بن نَجيح يُكُننَى أبا مُحَمَّد ، قُرْطُبيّ .

احقا ايها الناعي السميع

ابس استحق لیس لنه رجسوع

( وفيها )

على الاسكندرية عصب فسلم

لتقضي من لباناتها السدموع

ففي عرصاتها شمل شعتيت

تشتت عنه لی مسبر جمیسم

ولم اقيد تأريخ وفاته عن احد وقد رايت بعض كتب سماعه من الشيوخ الذين ذكرت ولم يكن كأخيه .

(7) م، « الداعي » .

(8) انظر طبعة كوديرا رقم 650 وطبعة القاهرة رقم 652 :

<sup>(6)</sup> انظر « تاريخ علماء الاندلس ، طبعة كوديرا رقم 23 طبعة القاهرة رقم 23 كذلك : « ابراهيم بن عبد الله بن مسرة بن نجيح من اهل قرطبة يكنى ابا اسحق ، سمع من ابيه ومن الخشني ومحمد بن وضاح ومطرف بن قيس ورحل مع ابيه فسمع من جماعة وتوفي بالاسكندرية وفيه يقول الخوه محمد شسعرا انشد فيه بعض اصحابنا اوله :

ذكر محمّد بن اسما [عيل] / الحكيم أنّه مولى لرَجُل مِن البَرْبر مِن أهل فاس . وذكر بَعْض من صَحِب وَلده محمّداً أنّه كان يقول إنّه مِنْ مَوالِي بني أُميّة ونُسَبه بَعْضهم فقال : هو عبد الله بن مَسَرّة بن نَجيح بن مُرزوق ، مَوْلى أبي قُرّة البربري الجَيّانِيّ ، وفي نَسَبه غُمُوض ، رَحل به أخوه (1) إبراهيم بن مَسَرّة ، وكان تاجِراً ، إلى المَشْرق وهو صغير ، فعني بطلب العِلْم وصحب في رِحْلته محمّد بن عبد السلام الخُشَـنيّ ، وسَمِع بطلب العِلْم وصحب في رِحْلته محمّد بن عبد السلام الخُشَـنيّ ، وسَمِع

« عبد الله بن مسرة بن نجيح من أهل قرطبة يكنى أبا محمد ذكر محمد بن اسمعيل الحكيم انه مولى لرجل من البربر من أهل فاس وقال محمد بن أحمد الشبلي الزاهد هو مولى لبنى هشام وقد ذكر بعض من صحب ابنه محمد انه كان يقول انه من موالى بنى امية ونسبه بعضهم فقال هو عبد الله بن مسرة بن نجيح بن مرزوق مولى أبي قـرة البربري الجياني رحل به أخوه ابراهيم بن مسرة وكان تاجرا الى المشرق وهو صغير وصحب في رحلته محمد بن عبد السلام الخشني وسمع بالبصرة من بندار محمد بن بشمار وعمرو بن على الفلاس ومحمد بن المثنى الزممن ونصر بن على الجهضمى واحمد بن محمد بن غالب الذي يقال له غلام خليل والمفضل بن عبد الرحمن الغلابي وبشر بن احمد بن بنت أزمقر السمان وجماعة سواهم من البصريين وغيرهم وشارك الخشنى في اكثر رجاله بالبصرة وتردد فيها فأكثر وانصرف الى الأندلس اخبرنا عبد الله بن محمد بن على قال اناً أبو عمرو عثمن بن عبد الرحمن قال قال لي عبد الله ابن مسرة كان بندار يقول لى يا صقلى اياك ان يبيعك أهل البصرة قال عبد الله وكنت قد اخذنى حر البصرة والشمس فكان وجهى قد تسلخ قال أبو عمرو وكان عبد الله بن مسرة الشقر شديد الحمرة روى عن عبد الله بن مسرة عثمن بن عبد الرحمن ومحمد ابن قاسم وقاسم بن أصبغ وثابت بن حزم السرقسطى في آخرين من نظرائهم وكان عبد الله متهما بالقدر وكان خليل القدري له صديقا ذكر ذلك احمد واخبرني اسمعيل قال اخبرني خالد قال كان محمد بن ابراهيم بن حيون يشهد على عبد آش بالقدر  $^{1}$ ويقول لى كان يخزن (؟) فيه قال أحمد وتوفى في صدر أيام الأمير عبد ألله رحمه الله وقال ابن حارث كان عبد الله بن مسرة فيما اخبرني من أثق به فاضلا دينا طويل الصلاة ورحل في آخر عمره رحلة ثانية بعد أن كبر أبنه محمد وترك كتبه بيده ويقال ان رحلته وخروجه انما كان لدين ركبه فوصل الى مكة وكان له جاه عريض وبها هلك وقرات في بعض الكتب أن عبد الله بن مسرة رحل الى المشرق في آخر عمره رحلة ثانية وترفي هنالك سنة 286 في ذي الحجة ، . بالبَصْرة مِن بُنْدار محمَّد بن بَشّار (2) ومحمَّد بن المُثَنِّى الزَمَن (3) ونَصْر ابن عليّ الجَهْضَميّ (4) وأَحْمَد بن محمَّد بن غالِب الزاهِد المعروف بغُلام خُليل وجَماعة سِواهم من البَصُريِّين وغَيْرهم ، وشارَك الخُشَنيّ في بعض رجاله بالبَصْرة وتَرَدَّد فيها فأكثر وانْصَرف الى الأَنْدَلُس ، وكان مع ذلك مُتّهَمًا بالقَدَر ، فكان خليل العُذْريّ (5) له صديقاً ، ذكر ذلك خالِد .

قال ابن حارِث : كان عبد الله بن مَسَرّة ، فيما أُخْبَرني مَن أَثِق به ، فاضلاً دَيِّناً طويلَ الصَلاة ، ورَحَل في آخِر عُمُره رِحْلة ثانية بَعْدَ أَن كَبُر آبنه محمّد ، وأَخَذ عنه وتَرَك كُتُبه بيده ، فو [صل] إلى مَكّة وأقام فيها ، وكان له جاه عريض وبها مَلك .

وقَرَأْتُ في بعض الكُتُب أنّ خُروج عبد الله بن مَسَرّة الثاني إلى المَشْرِق في آخِر عُمُره كان لدَيْنِ رَكِبه فتُوفِّي هُنالِك في ذي الحِجّة سنة سنت وثمانين ومائتَيْن ، وكان أَشْقَر شديد الحُمْرة .

#### أخبار دينية للناصر لدين اش

ذكر الحَسَن بن مُحمّد بن مُفرَّج القُبَّشيِّ في كِتابه في الخُلُفاء ، قال : مِن أَحْسَن ما جرى للخليفة الناصر لدين الله في التَحرُّج مِن المَاثْمَ أن تَصَدَّى له يَوْما في بعض مَخا [رج] ه من القصر في مَوْكِب له رَجُل معتوه تَكمَّن له في بعض جُنبات طريقه ، فثار في وَجْهِه وصاح عليه صِياحاً مُنْكَراً وهَرْوَل نَحْوه ومد يده إلى شَكائِم عِنانه ، يُرِيد القَبْض عنها فنَفُر الفَرَس

<sup>(2)</sup> م. «يسار ، ولكن انظر ترجمته في كتاب «الوافي ، للصفدي ج 2 ص 249 .

<sup>(3)</sup> انظر ترجمته في كتاب « الوافي ، للصفدي ج 4 ص 384 .

<sup>(4)</sup>  $\frac{173}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

<sup>(5) «</sup> تاريخ علماء الأندلس » « القدري » ، من المحتمل أنه هو خليل بن عبد الملك ابن كليب المعروف بخليل « الفضلة » أو « الغفلة » انظر ابن الفرضي رقم 417 .

ر ا 23 اب

الذي كان تَخْتَه وأقعى على مُؤَخَّره فكاد يُلْقِي عنه الخليفة لَولا جُودة اسْتِمْساكه على سَرْجه ، فابتدر المعتوه أكابر فِثيانه الخِصْيان الصَقالِبة الحافون به يَحْسِبونه خارِجيًّا قَصَد نَفْسَه ، / فخَطَفوه بأسْيافهم ووَخزوه بأسِنَتهم فقتلوه ، والناصر لدين الله مُشْتَغِل بدَهْشته (1) ... وسَبّ الخِصْيان فأغُلظ لهم وهُمّ بهم وأمر بالسُؤال عن أوْلِياء ذلك المعتوه ، فوداه لهم وتَعَهّدهم بالإحسان حَياتَه .

#### [ قُول ابن حيّان عن مَعايب الناصر ]

أقول: قد عارض الفقيه العالم أبو محمّد عليّ بن سعيد بن أحمد بن حَرْم الأَندُلُسيّ جميع ما ظُهَر للناس وحَمَله نَقَلة أَخْبارهم (2) من مَحاسِن هذا الخليفة الناصر لدين اش [بما] عَقّاها ونَسَخها (3) من سِماج مَعايِبه ، إذ قال في كِتابه المُسمَّى نَقْط العَرُوس في نَوادِر الأخبار ، عِنْدَما ذكر مثالِب جَدّ جَدّه الأَقْدُم الحَكُم بن هِشام الد [جَبّار] صاحب الربض ، فعطف على عبد الرحمٰن الناصر لدين اش هذا فقال : وما كان عبد الرحمٰن الناصر لدين اش هذا فقال : وما كان عبد الرحمٰن الناصر لدين اش الحكم بن هِشام في انهماكه في المعاصي والبياسه بالريب وعَبْثه في الرعايا واسْتِهْتاره باللَّذّات وتَغليظ العُقُوبات وتَهُوينه بالدِماء . فهو الذي عَلَّق أولاد السُودان في ناعُورة قَصْره بدَلاً مِن الأقداس (4) الغارِفة للماء فأهلكهم واسْتَرْكَب رَسيس الماجِنة مُضْحِكته ومَوْكِبه بسَيْف وقَلْنسُوة وهي عَجُوز سَوْء فاجِرة ، إلى مَناكِير كانت له باطِنة الله أغلم بها .

<sup>(</sup>I) يبدو أنه سقط هنا سطر لأن النص في السطرين متشابه ، وفي المخطوط « وهم " بهم وأمر بالسؤال عن أولياء ذلك شديد وأنساه » .

<sup>(2)</sup> م. « نقله اختارهم » .

<sup>(3)</sup> م. « نسختها ، .

<sup>(4)</sup> المنحيح هو « القواديس » .

24

أقول: ما سَمِعْتُه مِن المَشْيَخة الدانِية بَفَنَتهم مِن يَلْك الدَوْلة مِن فظيع سَطُوات الناصر لدين الله لِمَن في جِ[ماي]ت [مِن] (5) النِساء في سِرّه ، المُطابِقة لِما كان يُبديه مِنها في الرِجال في جَهْره ، ما حَمَلوه عن خَواصّ من أكابِر خُدَمه الخِصْيان ساكِنِي داره ومُشاهِدِي غَيْبه ، أنّ جارِية مِن عَلِيّات حَظاياه المُعْتَدّات بِعَلاقته ، كان في خُلُقها بَاوُ لا تُوفِيه به حَـقّ تَعاظُمه ، خَلَتْ بِهِ مُنَا عِن أَيّام أُنسه بالشَراب برَوْضة الزَهْراء ، جالِسة إلى جَنبه والكأس قد عَمِلَتْ فيه ، فألَح على مُحَيّاها باللَّهُم والعَضّ حتى كُلِّفَتْ مِن فِعْله ، فكسَرَتُ طَرْفها وثَنتْ جِيدها عابِسة سُروره ، فأثارَتْ مِن غَضْبه ما أمر الخِصْيان مِنْ أَجْله بِمَلْكها وإدناء (6) الشَمْعة مِن فَخَهها وإحراق مَحاسِنها وطُمُسها ... بعَيْنه حتى / خَمَسُوا وَجُهها وأساؤُوا وراقها وقَضْوا عليها ، فكانت مِن أَقْبَح فَعلاته .

وقد حكى عنه أبو عِمْران سَيّافه الذي أَنْظُره بِعُدّته (١) أنّه استُدناه ليلة إلى مَجْلِسه بقصر الناعورة وقد بات فيه يَحْيَى بسَيْفه ونِطْعه ، فدَخُل بالته إليه في مَجْلِس شرابه ، فوجَده جالِسا القُرْفُصاء ، لَيْتاً على براثِنه وجارية كالمَهاة محبوسة في أيْدي الخِصْيان إلى ناحية تَسْتَرْحِمه ، فيَرُد عليها أَغْلَظ رَد ، ثُمّ قال : « دُونَكَ الفاسِقة ، يا أبا (2) عِمْران ، فآضُرِب عُنقها » ، فتَأبَيْتُ مُؤامِراً على العادة فقال لي : « آضُرِب ، قَطَع الله يَدك ، وإلّا فضَع عُنقك » . فأدناها الخادِم إليَّ وقد شَمَّر غَدائرها وكَشف عن عُنقها والله فضربتُها ضَرْبة فاطَرت رأسها وسمِعْت لوَقع الشَفْرة صليلاً لم أَعْهَدُه ، ولا عاينت شَيْئا اعْتَرضه ، فرُفِع جَسَد الجارية ومسَحْتُ سَيْفي في نِطْعي وطَويْتُه وانْطَلَقتُ به ، فلمّا دخلت حُجْرتي وفتَحْتُ النِطْع لاح لِي فيه دُرّ

<sup>(5)</sup> م. « حجابة ، .

<sup>(6)</sup> م. « أدنى » .

<sup>(</sup>I) م. « بعده » .

<sup>(2)</sup> م. « أبو » .

ثاقِب النُور فاخِر الجِرْم خِلاله حَصْباء ياقُوت [وزَبَرْجَد يَتَرَقَرَق] ( 3) كالجَمْر ، جُمَعْتُه في كُني وبادَرْتُ بإدخاله إلى الناصر لدين الله ، فلم يَكُ بأسرَع مِن أن صَرفه إليّ وقال لي : « لم يخْفَ علينا مكانه واعتمَدْنا نَفْعك بأسرَع مِن أن صَرفه إليّ وقال لي : « لم يخْفَ علينا مكانه واعتمَدْنا نَفْعك به ، فَخُذْ مُباركاً لك فيه » ، قال : فمِنْه اكْتَسَبْتُ داري هذه ، بقوله لمُحدّثه .

أقول: ومِمّا رُعَب الناصر لدين الله الناس به من فظيع المُخاوف اتّخاذه الأُسود إرهاباً لعَذابه ، وذلك من أفْعال الجَبابِرة المُلوك بالمَشْرِق ، ذَهُب إلى اقْتِفَاء أَثْرهم فيها ، فاستدعاه مِن قِبُل مُلوك العِدُوة ، إذ لَيْست مِن سِباع الأَنْدَلُس ولا لها فيها أعمار ولا أنسال ، وذلك مِن مَفاوِزها ، فأهْدِيَتْ إليه عِدّة منها ، اتَّخَذ لها داراً ظُهّر قصره بقُرْطُبة فوق القَنْطُرة الماثِلة على النَّفْنُدَق وبجُوْفه (4) المُطْبَق به يُنْسَب إليها اليُّوْمَ فتُدُّعَى بقنطرة الأُسود، لها سُبّاعون يَضْبِطونها في الحديد ويُطْعِمونها وَظائِفها الكافِية لها مِن لَحوم البُّقُر ، يُفْزِع بها أَصْحاب الجرائم فالقُلوب مِن خَوْفها واجِفة ومِمّا بُلُ [غُني] ... أنَّه سَلَّطها على أحد شُهر خُبره ، إلى أن زُهِد فيها آخِرُ عُمْره ، / فعَقَرها (١) وعَطَّل رُسْمها ، ولحِقْتُ مَشايِخ مِن الناس خَبَّروا أنَّ تِلك الدار يَتُحَدَّثون عنها ، ويُعَرِّف بعضهم بحديث كُرامة لبُعض صالِحِي ذلك الوَقْت أَظْهَر الله به فَضْله ، وذلك أنَّ أَسَدًا انْخَلَّ مِنها عن سَلاسِلِه في وقت خالِ غاب فيه سائسه ، فخُرج على وَجُهه ودَخُل إلى مسجد قُرْب الدار التي أَفْلَت مِنها ، انْتُهي الأسد إلى مكانه ، والرُجُل قائم يُصَلِّي ، أَقْعى على ذَنَبِه وأَخْفى زئيره ولم يَتقدَّم نَحُو الرَّجُل ولا الرجل قَطَع صَلاته ، إلى أنْ أتَسُّها وتُحوَّل ، فلمَّا نَظُر مِنه ، هَيْنُم بذِكْر رُبِّه وقام نَحْو الأَسُد فاشار إليه بكُنّه « اخْسَأ ، أيَّها المخلوق ، واذْهَبْ لِشَأْنك

25

<sup>(3)</sup> مستحيل القراءة . م، « و فرندتبر » .

<sup>(4)</sup> م. « ولئق فيه » كنا يبدر .

<sup>(1)</sup> م، " فعقرها " .

فلينسَ هذا من أوطانك » ، فانتُنى الأسَد منصرِفا ، وسائسه قد أوْفى فطلبه فأخذ بمِقْوُده ومضى به ، والعَبْد الصالِح قد عاد لصَلاته .

#### الداخلون الى الأندلس من المَرْوانيّة أيّام الناصر لدين الله

ذكر مُعاوِية بن هِشام الشّبيشيّ قال في كتابه في ذِكْر الداخِلين إلى الأندلس من قُوْمه بُنى مَرُوان ، فقال : مِنْهم القَدَريّون لَقَب غُلُب عليهم ، اسْتَأْخُر دُخُول جُدّهم الأندلس إلى أيّام الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمٰن ابن محمّد وهو عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد الواحِد بن سُلَيْمان بن عبد المَلِك بن مُروان ، ... (2) وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة ، فأحسن الناصر لدين الله إليهما وكرام مُثواهما ، فاستَقَرّ مكانهما لديه بالاندلس وفُشا نُسُلهما فيها وجاء بُعْدُهما إليها في آخر أيّام الناصر لدين الله سنةُ احدى وأربعين وثلاث مائة ابن عمهما محمّد بن عبد السلام بن إسماعيل ابن سُلَيْمان بن عبد الله بن عبد المَلِك بن مَرْوان ، فتَقبّله الناصر لدين الله قُبُولهما ووَصَله وكرَّم مَنْزِلته ، فأقام مع ابْنَيْ عمّه .

#### ذكر الشُعراء

فقابلتُ للخليفة الناصر لدين الله ، بفُضْل ما أتاه ، أسباب من السَعادة وتُطابُقُتُ فَضائلها لدُّيه باجْتِماع حَلْبة من فُحول الشُعراء أُمراء الكَلام فيها ، وتَناغِيهم في مديح الناصر لدين الله داخِلها اسْتِثارةً لجُوده وتُذرُّعاً 26 . إلى تكريمه ، إذ كان له إليهم مُيل وله ... كُلِف ما / بَدَعوا في مديحه ، وافْتُنُوا في تُقريظه وتُوسُّعوا في ذِكْر عُدالة اسِيرته وسَماحة كُفّه وشَجاعة قُلْبه وجَزالة رأيه وثُقوب فَهُمه ونُفوذ عَزْمه وبُصَره بتَدْبير حُروبه وثِقته بتَوالِي سُعوده واتنصال فُتوحه وتكريم أفعاله وتفخير (١) شُؤونه وتُعظيم آثاره ،

يبدو أنه سقط هنا سطر فيه ذكر اسم علم حتى تستقيم التثنية الواردة في النص . (2)

م، «تفجير». **(I)** 

فأبد عوا فيما تَناوَلوه به من ذلك بفَضُل اقْتِدارهم ومكانهم من صِناعتهم وكَسَوْا دُولته الغرّاء باشعارهم المنقولة عنهم أوْضاحاً وحُجولاً زادتها حُسْناً وبَهاء ، وكان المُقدَّمون لديه من طَبقتهم عِدّة خَناذِيد مُقَدَّمهم مُعلِّمه في الصِبى أبو عُمَر أَحْمَد بن محمّد بن عبد ربّه ، ويليه مِن نَمُطه عُبيد الله ابن يَحْيى بن إدْرِيس وعبد المَلك بن سعيد المُراديّ وإسماعيل بن بَدْر وأغلَب ابن شُعيب وحَسَن (2) بن حَسّان السِناط وغَيْرهم [و]مِن كِبار الطارِئين النه من المَشْرِق طاهِر بن محمّد المُهنَّد البَغْدادي ومحمّد بن حُسَيْن الطُبْنيّ الإفْريقيّ وغَيْرهما أَسْلَفوا في الناصر لدين الله إحساناً كثيراً (3) أَتْبتَتْه (4) الرُواة لبَراعته فاكْتَبَتْ يَوْمئذ نُسَخه ، وأضَحَتْ لدَيْنا خالدة ، فذُكر مِن عاضِره لدينا ما سَنَح لنا ووَقَع باخْتِيارنا ، مُعْتذِرين إلى نُقَاده مِن قُصور علمائه (3) وبالله التَوْفيق .

قال احمد بن محمّد بن عبد ربّه في مديح الناصر لدين الله وقد خُرج مُتصيّدًا أوَّل رُكوب كان له في خِلافته إلى منية الجَنّة بشَرْقيّ قُرْطُبة غُرّة جُمادى الآخِرة سنة ثلاث مائة في شِعْر له أوَّله ( بسيط ) :

شَمْسُ بَدَتْ مِنْ حِجَابِ ٱلْمُلْكِ أَمْ قَمْرُ أَمْ بَرْقُ مُدْجِنَةٍ يَعْشَى لَـهُ ٱلْبَصَرُ

وله فيه مِن قصيدة أخرى ايضاً (طويل):

بِجُودِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَنَبَّعَتْ مِنْ وَهْيَ حَوَافِلُ عَلَيْ شِلْ وَهْيَ حَوَافِلُ وَالْبَسَنِي ثَوْبَ ٱلْغِنى بَعْدَ فَاقَة مِ وَالْبَسَنِي ثَوْبَ ٱلْغِنى بَعْدَ فَاقَة مِ وَالْفِنَى بَعْدَ فَاقَة مِ وَالْفَرَ عُودِي بَعْدَ إِذْ هُوَ ذَابِلُ

<sup>(2)</sup> م. « حسان ، ولكن انظر كتابنا هذا ص 27 .

<sup>(3)</sup> قراءة مشتبهة .

<sup>(4)</sup> م. « اثقفته » .

فَأَذْهَلَنِي شُـكْرِي لُهُ وَآمْتِنـَانُهُ فَأَذْهَلَنِي شُـكْرِي لُهُ وَآمْتِنـَانُهُ فَاذَا وَذَٰلِكَ ذَاهِـلُ

وله فيه أيضاً من قصيدة (مجزوء الكامل):

نَفْسِي تَمُسوتُ بِدَائِهِسَا.

وُتَرَى مَكَانَ شِفَائِهَا لَهُ وَتَرَى مَكَانَ شِفَائِهَا اللهِ [ وَمَدامِعِي لَا تَنْتُنسِي ] تَهُمِي صَبُاحُ مَسَائِها

أطال في تُشْبِيهها ومديحها .

27 / ومِن جَيِّد قول أبي عُثْمان عُبيْد الله بن يَحْيى بن إدْريس في [مديح] الناصر لدين الله ، وقد غُزا الرُوم في شَهْر رَمَضان وأَدْرَكه الفِطْر في بِلاد العَدُون فلم يُتَوَدَّعُ وصَعَد إلى لِقائهم وقد اجْتَمَعوا ، فقال في كَلِمة أوّلها (كامل) :

يُهْنَى ٱلْخِلَافَةُ سَعْيُ خَيْرِ إِمَامِ لِشَّهِ مَسْحَاهُ وَلِلْإِسْحَامُ لِلْمِ مَسْحَاهُ وَلِلْإِسْحَامُ مَلْكٍ تَمَكَّنَ فِي ٱلْمَكَارِمِ وَٱلْمُلَى مَلْكٍ تَمَكَّنَ فِي ٱلْمُحَارِمِ وَٱلْمُلَى كَتَمَكَّنَ الْأَزْوَاحِ فِي ٱلْأَجْسَامِ كَتَمَكُّن الْأَزْوَاحِ فِي ٱلْأَجْسَامِ

وفيها:

عَزَمُ ٱلرَّحِيلُ مُصَمِّماً فِي عِيسدِهِ لِشِفَاءِ عُلَّةِ سَنْفِهِ ٱلصَّمْصَامِ لِشِفَاءِ عُلَّةِ سَنْفِهِ ٱلصَّمْصَامِ وَأَبَى ٱسْتِسَاغَةَ فِطْرِهِ مِنْ صَوْمِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّنْفِ فِطْرُ صِيسَامِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلسَّنْفِ فِطْرُ صِيسَامِ يَصِلُ ٱلتَّرَحُلُ بِٱلتَّرَحُلِ دَائِبساً يَصِلُ ٱلتَّرَحُلُ بِٱلتَّرَحُلِ دَائِبساً فِي ٱلْمِلْ يُحْكِمُهُ وَفِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْمِلْ يُحْكِمُهُ وَفِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي الْمِلْ يُحْكِمُهُ وَفِي ٱلْإِبْسَرَامِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلسَّامِ فَيْ الْمِنْ الْمُنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلسَّامِ فَيْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ فِي الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْفِقِي لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْفِي لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِل

لِيَعبِنَ وَينُ آشِ فِي كُنَفِ آلْعُسلَى

وَيدبُ عَنْ حَرَم آلْهُدَى وَيُحَامِي

مُسْسَتَنْجِزاً وَعْدُ آلْإِلْكِ بِنَصْرِهِ

فِي شِسيعَة آلْإِشْرَاكِ وَآلْإِجْسَرَام

أطال فيها القول .

وله فيه وقد راكبه يوماً في بعض رَكَباته من كَلِمة طويلة أَوَّلها (طويل):

دَعَانِي وَأَدْنَانِي إِلَيْهِ مُوَاكِبِاً كَنَا وَاكَبُ ٱلْبَدْرُ ٱلْمُنِيسِ سُسَهَاهُ وَخَاطَبَنِي مِنْهُ أَعَلَّ مُخَاطِبٍ وَأَعْظُمُ مَنْ يَسْسَمُو بِهِ شُرَفَاهُ وَأَعْظُمُ مَنْ يَسْسَمُو بِهِ شُرَفَاهُ فَأَغْضَيْتُ طَرْفِي عَنْ سَنَاهُ مَهَابَةً وَأَكْبُرُ طَرْفِي أَنْ يَسْسِيمَ سَسَنَاهُ وَأَكْبُرُ طَرْفِي أَنْ يَسْسِيمَ سَسَنَاهُ

وهي طويلة .

والمُزيد مِن مُخْتار أقُوال هؤلاء الفُحول الذين قدَّمْنا ذِكْرهم في الناصر لدين الله قاطِع مُغْنِ لاتِّساعهم في صُنوفه فلا يَخْلُو أكْثَرهم مِن تَنْميت دِيوان مُجرَّد فيما صَاغَه فيه ، فقصَدْنا بتنبيه مَنْ تَطلَّع إليه بما أتى [هُنا] من ذِكْره فهو إلى اليَوْم مَوْجود في مكانه ، وإن عَنَّ مِنه شيء فيما يتَّسِق بَعْدَ هذا مِن تاريخ أَخدات هذه الدَوْلة في كِتابنا هذا ، أَثْبَتْناه في مكانه وبالله التَوْفيق .

ومِن حُسن اسْتِنْباط أَحَد هؤلاء الشُعراء وهو حُسَن بن حَسّان الطائيّ الأَنْدَلُسيّ المعروف بالسِناط ، لَقَب غَلَب عليه ، في مديح الناصر لدين الله بمعنى دقيق لا أَعْلَمُه سُبِق إليه ، وكانت له مَنْزِلة أُنْس / وخُصوصيّة ، قوله في كَلِمة يقول (كامل) :

أَخَذُوا ٱلْوَرَى مِنْ جُودِهِ فَغَنُوا بِهِ كُلُّ بِأَجْمَعِهِ مُ وَلَمْ يُخْلَلْ بِهِ كُلُّ بِأَجْمَعِهِ مُ وَلَمْ يُخْلَلْ بِهِ كُلُّ الشَّمْسِ تَأْخُذُ كُلُّ عَيْنِ مِلْأَهَا مِنْهَا وَتَبْقَى وَٱلشَّعَاعُ بِحَسْبِهِ مِنْهَا وَتَبْقَى وَٱلشَّعَاعُ بِحَسْبِهِ مُلْكُ يَظَلُّ ٱلْمَدْحُ يَهْجُو بَعْضَا إِذَا مَا ٱلْمَدْحُ لَمْ يُمْدَحُ بِهِ بَعْضاً إِذَا مَا ٱلْمَدْحُ لَمْ يُمْدَحُ بِهِ

ذكر القاضي أبو الوليد ابن الفرضي ، رَحِمه الله ، هذا الشاعر السناط في كتابه في الأدباء والشُعراء بالأندلس ومكانه من التَجْويد ، وانْتَخب قِطَعا مِن شِعْره وغَرَّب بحديث مِحْنته ، فقال : وكان حَسَن السِناط هذا مِمَّن فُتِن فجاء على نَفْسه وقَتَلها في سَبيل الغَيْرة على آمْرأته ، نَعُوذ بالله من وَسْوسة الشَيْطان (1) .

قال عبد الرحمٰن بن عُثمان الأَصَمْ الشاعر الأديب : « رأيْتُ حَسَناً السِناط في النَوْم بعد ما أَحْدَث على نَفْسه ما أَحْدَث فقُلْتُ له : « يا أبا علي ، لم ذبَحْتَ نَفْسي » ، فكُنْتُ على مَا مُحْدَث عَرْسي وذبَحْتُ نَفْسي » ، فكُنْتُ على أَقُول له : « يا هٰذا ، هُلَّا ذبحْتَها وأَعْفَيْتَ نَفْسي ؟ » فكان يَتَنَفَّس الصُعَداء ويقول : « سَبَق السَيْفُ العَدْل » .

ولأبي عُثمان عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إذريس في فِصاد كان للناصر لدين الله بقصر مدينة الزَهْراء أوّل فِصاد كان له بها أوّل إيطانه إيّاها (كامل):

الْيَوْمَ تَعْتَرِفُ ٱلْقَصَـورُ بِأَسْرِهَا لِهِلَالِهَا وَلِشَمْسِـهَا وَلِبَـدْرِهَا لِهِلَالِهَا وَلِشَمْسِـهَا وَلِبَـدْرِهَا لِلْمُشْرِفِ ٱلْمُوفِي عَلَى أَعْلَامِهِا

<sup>(</sup>I) لا ترد هذه المعلومات في « تاريخ علماء الأندلس » .

29

عَبِقَتْ بِهِ رَيًّا ٱلْمَكَارِمِ وَٱلنَّدِى فَتَارَّجَ ٱلْأَفْتُ ٱلْقُصِيُّ بِنَشْرِهَا أَسَدُ ٱلْخِلَافَةِ حَلَّ فِي أَشْبَالِهِ بِفُضًا ٱلْخِلَافَةِ قَاصِدًا وَبِخِدْرِهَا بِفُضًا ٱلْخِلَافَةِ قَاصِدًا وَبِخِدْرِهَا فَكَأَنَّمَا ٱلْفَجَرَ ٱلْعَبِيرُ بِفَصْدِهِ فَجُرى عَلَى وَجْهِ ٱلْبِلَادِ بِعِطْرِهَا

وهي أبيات كثيرة.

ولأبي بَكْر أحمد بن محمّد بن مَرُوان بن المُنْذِر بن الأمير عبد الرحمٰن ابن الحكُم في مديح الناصر لدين الله من قصيدة طويلة مَدَحه بها عند فُصوله إلى بعض غَزُواته ، وكان غُرّة في بيت أهل الخِلافة أَدُباً وشِعْراً ورِياضة ورياضة وطويل ) :

فُصُولُكَ بَيْنَ ٱلْجِدِّ وَٱلْهَزْلِ فَاصِلُ وَعُرْوُكَ لِاللَّيْنِ شَامِلُ اللَّنْيَا وَلِلدِّينِ شَامِلُ المُثَنِّ لِلدَّنِيا وَلِلدِّينِ شَامِلُ المُثَنَّ لِلدَّنْيَا وَلِلدِّينِ شَامِلُ وَعَرْوُكَ لَا تَخْفَى دَلَائِلُ نَصْرِهِ وَعَرْوُكَ لَا تَخْفَى دَلَائِلُ نَصْرِهِ وَعَدْ بَرُقَتْ لِلنَّجْحِ مِنْهُ ٱلْإَمْ الْمَوْتُ ظِلَّهُ وَشِيعِ يُسْكُنُ ٱلْمَوْتُ ظِلَّهُ وَشِيعِ يَدِ آللهِ عَامِلُ وَيُهْتَنُ مِنْهُ فِي يَدِ آللهِ عَامِلُ تَعَوَّدْتَ صُنْعَ ٱللهِ فِي كُلِّ مَارِق وَيُهُتَنُ مِنْهُ فِي كُلِّ مَارِق وَتَالِيكُ مَارِق وَتَالِيكُ مَا وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلًا لَهُ فِي كُلِّ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلِلُهُ وَاللّٰهُ فِي كُلِّ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُ وَجْهِ تُقَالِلُهُ وَاللّٰ وَجْهِ تُقَالِلُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فَي كُلِّ وَجْهِ تُقَالِمُ وَاللّٰهِ فَي كُلِّ وَجْهِ تُقَالِلُهُ وَاللّٰهِ فَي كُلِّ وَجْهِ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ فِي كُلِّ وَجْهِ وَقَالِيكُ وَاللّٰهِ الللّهِ فَي كُلِّ وَجْهِ وَقَالِيلًا لِلللْهِ فَي كُلُّ وَجْهِ وَاللّهُ وَاللّٰهِ فَي كُلّ وَجْهُ وَاللّٰهُ فَى كُلّْ وَجْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فَي كُلّ وَجْهِ الللّٰ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي كُلُ وَجْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فَا لَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فَلَا وَاللّٰهُ وَاللّالِي الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا الللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ و

وله فيه في شِعر آخُر (طويل):

يُدَاكَ أَمِينَ ٱللهِ بُؤْسَى وَأَنْعُهُمُ فَكُمْ أُمَّةٍ تُحْيِى وَتُمْضِي عِقَابَهُا إِذَا صَلَحَتْ جَرَّعْتَهُا أَرْيَةً ٱلْجَنَى وَإِنْ فَسَدَتْ مَجَّتْ لَهَا ٱلْحَرْبُ صَابَهَا وَإِنْ فَسَدَتْ مَجَّتْ لَهَا ٱلْحَرْبُ صَابَهَا وَأَنْتَ رَبِيعُ إِنْ سَطَا ٱلْمَحْلُ صَائِبُ إِذَا مَا لَوَتْ [عَنْهُ] ٱلسَّمَاءُ سَحَابَهَا حَمَتْنَا مِياءَ ٱلْأَمْنِ قَبُلَكَ فِتْنَا عَنْهُ] ٱلسَّمَاءُ سَحَابَهَا حَمَتْنَا مِياءَ ٱلْأَمْنِ قَبُلَكَ فِتْنَا عَنْهَا مَا وَرَدْنَا عِذَابَهَا فَلُولَاكَ حَقَّا مَا وَرَدْنَا عِذَابَهَا بَقَاؤُكَ فِي ٱلدُّنْيَا حَيَاةً لِأَهْلِهَا فَمَنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابُها فَمَنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابُها

ولأبي عُبيد الله عُثمان بن إدريس في [مديح] الناصر لدين الله في شعر طويل (طويل ):

وَلَمْ أَرَ مِنْ جُدُوى عَلَى مُجْتَدِي [ٱلْغِنى]
سِوَى جُودِكُ ٱلْمُرْبِي عَلَى ٱلْقَطْرِ هَامِلُهُ

قال إسحاق بن سَلَمة في كِتابه في تَفْضيل الأندلس : حَدَّثنا القاضي محمّد بن عِيسى ، قال : كُنْتُ بمِصْر في سبيلي إلى حَجّ بُيْت الله الحَرام ، فجلَستُ بها يوماً مَجْلِساً مع رِجال مِن أهل الأَدَب وطلاب العِلْم مِن بُلْدان شَتَّى ، فتناشَدنا أَشْعار الشُعراء مِن أهل العِراق وغَيْرهم ، وكان مَعْنا رَجُل جَوَّاب للبِلاد كثير الرواية للشِعر والإنشاد له عالم بدقيق المَعاني يُعْرف بالشير[زي ، وكان] أهل كُلّ بُلد يَفْخُرون بشُعراء بلدهم وأنا ساكِت ، فلمّا تَقصّى القول و [أخذَتْ]نا فَتْرة ، انْبَعَثْتُ فقلتُ : « أَتَسْمَعون لشاعر مِن أهل الأندلس التي لم يُزاحِمُكم ابنها ببَيْت ؟ ، قالوا : « [أَوفي الأندلس مَنْ يُحْسِن القول ؟ ، فقلْتُ مُتكلِّفاً وانْدَفَعْتُ فانْشَدْتُهم قصيدة الأندلس مَنْ يُحْسِن القول ؟ ، فقلْتُ مُتكلِّفاً وانْدَفَعْتُ فانْشَدْتُهم قصيدة مُعْنيد الله بن يحيى بن إدريس في بُرُوز كان للناصر لدين الله إلى بعض مُغازيه التي أوّلها ( كامل ) :

أُغَمَامَةُ بَيْنَ ٱلْبَوَارِقِ تَهْمَامِ فُ أَلْكَتَابِهِ يَلْمَامِ أَلْكَتَابِهِ يَلْمَامُ

أَمْ غُرَّةُ ٱلْقَمَٰ لِ ٱلْمُنِيلِ تَحُفُّهَا ذُهُرُ ٱلنُّجُومِ أَمْ ٱلْهِ [لَالُ يُصَدَّ]عُ لَا لَهُ وَ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي فِي دِرْعِهِ لَا لَهُ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي فِي دِرْعِهِ فَي السَّفَاتُ ٱلْأَرْبَعُ وَنِجَادِهِ هَذِي ٱلصَّفَاتُ ٱلْأَرْبَعُ وَنِجَادِهِ هَذِي ٱلصَّفَاتُ ٱلْأَرْبَعُ

فلمّا أنشدتُ هذا البيت قال لي: «أمسِكْ ». فأمسكْتُ فقال: «والله ، ما سمِفتُ مِثْل هذا الشِعر ولا بحُسن رَوْنقه ، فمن قائلُه ؛ »قلت: «عبيد الله بن يَحْيى بن إدريس من كِبار رِجالنا وصريح موالي بَنِي أُميّة عندنا وهو بَغدُ لم يَمْتُ ». فقال: «والله ، لو اجتمعْتُ به ، لقبَلْتُ بَيْنَ عَيْنيْت ولنوينتُ (1) بجميع جهازي إليه لأَسْتَكْثِرَ منه ». وسَألني التمادي على إنشاد الشِعر فجعل يُصْغِي إليّ ويُصَعّد ويَ[طرب ل]كلّ بيت يمُر منه ، وأشمنه ، من شهد المَشْهد.

ولأبي حَسَن جَعْفَر بن عُثمان المعروف بالمُصْحَفِيّ ، كاتِب وليّ العَهْد الحَكَم بن الناصر لدين الله السامِي المَحَلّ وَقْتَه ذلك ، في الاشْتِمال على فَنَّي البَلاغة مِن النَثْر والنَظُم بالتَبْريز فيهما مِن قصيدة امُتَدَح بها الخليفة الناصر لدين الله ، وذكر وفادة العِلْجة المُتملّكة لِلْبَشْكُنُس إليه أوَّلها (طويل) :

لِيَ ٱلْأَمْنُ مِنْ نَهْشِ ٱللَّيَالِي وَعَضَّهَا وَلَمْضَهَا وَلَمْضَهَا وَلَمْضَهَا وَلَمْضَهَا وَكُيْفَ يُخَافُ ٱلدَّهُرَ عِنْدَ خَلِيفَةٍ وَكَيْفَ يُخَافُ ٱلدَّهُرَ عِنْدَ خَلِيفَةٍ وَكَيْفَ يُخَافُ ٱلدَّهُرَ عِنْدَ خَلِيفَةٍ وَكَيْفَ مَا يُضَافَ الدَّهُرَ عَلَى بَسْطِ ٱلْأُمُورِ وَقَبْضِها فَدِيرٍ عَلَى بَسْطِ ٱلْأُمُورِ وَقَبْضِها

وله في أُخرى مُطوَّلة ذكر فيها أَسْفاره في الجِهاد وتَعْبِئته على الوادي الأَحْمَر في غَزاته المَدْعُوّة بوَخْشَمة ، خَرَّبها الله (طويل) :

<sup>(1)</sup> م. « لبریت » .

وَأَنْتَ رَبِيعُ إِنْ سَطَا ٱلْمَحْلُ صَائِبُ إِنْ سَطَا ٱلْمَحْلُ صَائِبُ إِذَامًا لَوَتْ [عُنْهُ] ٱلسَّمَاءُ سَحَابُهَا حَمَتْنَا مِيَاهُ ٱلْأَمْنِ قَبْلَكَ فِتْنَاةً عَمَتْنَا مِيَاهُ ٱلْأَمْنِ قَبْلَكَ فِتْنَاةً عَمَتْنَا مِياهُ وَرَدْنَا عِذَابَهَا اللهَ كَقَالًا مَا وَرَدْنَا عِذَابَهَا بَقَاوُكَ فِي ٱلدُّنْيَا حَيَاةً لِأَهْلِهَا فَمَنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابَها فَمَنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابَها الْمُنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابَها الْمُنْ يَتَابَى لِلْحَيَاةِ ذَهَابَها اللهَا

ولأبي عُبيد الله عُثمان بن إدريس في [مديح] الناصر لدين الله في شعر طويل (طويل ):

وَلَمْ أَرَ مِنْ جَدُوى عَلَى مُجْتَدِي [ٱلْغِنى] سِوَى جُودِكُ ٱلْمُرْبِي عَلَى ٱلْقَطْرِ هَامِلُهُ

قال إسحاق بن سَلَمة في كِتابه في تَفْضيل الأندلس : حَدَّثنا القاضي محمّد بن عِيسى ، قال : كُنْتُ بمِصْر في سبيلي إلى حَجَّ بَيْت الله الحَرام ، فجلَسْتُ بها يوماً مَجْلِساً مع رِجال مِن أهل الأَدَب وطُلَّاب العِلْم مِن بُلْدان شَتَّى ، فتَناشَدُنا أَشْعار الشُعراء مِن أهل العِراق وغَيْرهم ، وكان مَعْنا رَجُل جَوَّاب للبِلاد كثير الرواية للشِعر والإنشاد له عالِم بدقيق المعاني يُعْرَف بالشير[زي ، وكان] أهل كُل بَلَد يَفْخُرون بشُسعَراء بلدهم وأنا ساكِت ، فلمّا تقصّى القول و [أخذَتْ]نا فَتْرة ، انْبعَثْتُ فقلتُ : « أَتَسْمَعون لشاعر مِن أهل الأندلس التي لم يُزاحِمُكم ابنها ببَيْت ؟ ، قالوا : « [أ]وفي الأندلس مَنْ يُحْسِن القول ؟ ، فقلتُ مُتكلِّفاً واندَفَعْتُ فأنشُدتُهم قصيدة عَبيْت الله بن يحيى بن إدريس في بُرُوز كان للناصر لدين الله إلى بعض مُغازيه التي أولها ( كامل ) :

أُغَمَامَةُ بَيْنَ ٱلْبُوَارِقِ تَهْمَامِعُ الْكُتَائِبِ يَلْمَاعُ الْكُتَائِبِ يَلْمَاعُ الْكُتَائِبِ يَلْمَاعُ

كَ[فَى] بأمير (2) ٱلْمُؤْمِنينَ لِهٰذِهِ ٱل رَّعِيَّةِ مَأْمُ ولاً يَسُرُّ حَزينَهَا وَيُحْفَظُ قَاصِيهًا وَيْعَلَى وَضِيعُها وَيُنْعَشْ مُكْدِيهَا وَيْفْدَى رَهينها

وله أيضاً مِن أُخْرى مِيمية مُطوَّلة في ذكر بُروزه الفَخْم لغَزُو سَرَقُسْطة أَكْثَر فيها التَشْبِيبِ تُمّ قَطَع إلى المديح ، فقال (طويل):

> وَيُوْمِ بَدُا فِيهِ ٱلْإِمَامُ مُبَرِّزًا أَهُبُّ لِنَفْسِي سَلْوَةً مِنْ غَرَامِهَا

> > وهي أبيات كثيرة أُ [ثُنا]ى في آخِرها على شِعره .

وله في ذِكر بنائه للقَصْر في المدينة التي ابْتَناها في مَحَلَّته التي أَرْسَاهَا على مدينة سُرُقْسَطة عِنْد حَصْ [ر التُجِيبِيِّ للأَخْذ] بمُخَنَّق ه ( متقارب ) :

> /أَيا زُهْرَةُ ٱلْمُجْدِ وَٱلْمَكْرُمَاتِ وَيَا عَ إِلَمَ اللَّفَخُرِ وَٱلْمَأْثُ رَات وَيَا شُبُهُ ٱلْبَدر في ٱلْمُدْجناتِ وَيَا الْحُلَافَ ٱلْغَيْثِ فِي ٱلْمُمْحِلَات وَيَا ثَامِنَ ٱلْخُلْفَاءِ ٱلَّذِينَ

> خُيُوا بِمُسَاعِيه بَغْدُ ٱلْمُمَات وَمَنْ تَنْجَلِي مُظْلِمُـاتُ ٱلْأُمُـُـورِ لِأُوْجُهِ آرَائِهِ ٱلْمُشْرِقَاتِ وَمُسنَ تَرَكُ ٱلسَّدَهُر إِحْسَسانَهُ يَرُوحُ وَيُغْدُو بِلَا نَائِبُ اتِ

<sup>(2)</sup> م. « لأميسر » .

أَجَلَّكَ أَنْ تَحْتَوِي بِالظُّنُونِ وَأَعْلَاكَ (I) أَنْ تَنْتَهِي بِٱلصَّفَاتِ

وهمي أبيات كثيرة .

وله في وَقْت انْتِقَال الناصر لدين الله عن سَرَقُسْطة (طويل):

عَلَى أَيْمَنِ ٱلْأَوْقَاتِ كَانَ ٱرْتِحَالُكَا

وَفِي أَيْمُنِ ٱلسَّاعَاتِ كَانَ ٱحْتِلُالُكَا

تَنْقُلْتُ عَنْ دَارِ ٱلشِّلَا عَنْ دَارِ الشِّلَا عَنْ مَظَلَّا لَا الشِّلْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَدُ صَالَ بِٱلْمَخْذُولِ فِيها صِيَالُكَا

وَجَارَيْتُ ذَا ٱلسَّنِفُ ٱلْعَرِيضُ بِمَيتَةٍ

أَرَتْ مُسْتَجِيشَ ٱلشِّرْكِ كَيْفَ آغْتِيَالُكَا

وَأَقْفَلُ تَ عَنْهُمْ وَٱلْمَنَايِ الصَوَائِبُ

تُسِيلُ بِهَا فِي سَاحَتَيْهِمْ سِحَالُكَا

إِذَا مَا ٱلْكُرَى رَامَ ٱغْتِلَاقَ جُفُ ونِهِمْ

تَخَطُّفَهُ بِٱلْخَوْفِ عَنْهَا خَيَالُكَا

وَإِنْ ذُهُبُوا لِلشُّرِّ فِي ٱلْأَرْضِ مَذْهُبًّا

تَرَاءَى لَهُمْ فِي كُلِّ أُفْقِ مِثَالَكَا

هَلِ ٱلْأَجُلُ ٱلْمَسْرُهُوبُ إِلَّا صِيسَالُكَا

أَمْ ٱلْأَمْسِلُ ٱلْمَسْرِغُوبُ إِلَّا نَوَالُكَا

بَقِيتَ أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ مُمَلَّكًا

فَمَا ٱلرَّوْضَةُ ٱلزَّهْرَاءُ إِلَّا خَلَالُكَا

والشِعر في الناصر لدين الله ، رُحْمة الله عليه ، كثير جِدًّا محمول عن فُحول مُشاهِيد يَقدُمهم ابن عبد ربّه وابن إدريس والمُهنَّد والطُبْنيّ

<sup>(</sup>I) م. « اعلیك » .

ونَعَطهم المُسْتَوُ [سِع]ون في تُجُويد صِناعتهم ، ففَضَل ما ألْقُوا لدَيْه مِن التَوْسِعة عليهم والإحسان إليهم فكل مِنهم كَمَّل فيما صاغه فيه دِيواناً بِذاته عَفّى رُسُومها وعَيَّض مَعِينها مَر الليالي وانْصِرام الدَوْلة وتَسلُّط الفِتْنة البَرْبَريّة المُطاوِلة على التَوارِيخ المُلُوكيّة التي كانَتُ له ناظِمة وجامِعة ، حتى مُزَّقت كُل مُمزَّق بأيدي الجُهّال ، فهل مِن باقية ، على أن في الذي الْتقطتُ منها في أمُكِنتها عُفّة دالّة على ما ذكرتُه ومَتاع الدُنيا قليل بائد والخَيْر خَيْرا[ن] ...

32

/ الأحداث على نسبق التاريخ في سسني دولة الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محدد الفسيحة المقارنة للسعادة



# أخبار سنة ثلاث مائة [ أوّل الغَزُوات ]

قال الرازي : أَخْرَج الخليفة الناصر لدين الله لِأوَّل جُلوسه في الخِلافة الوزير عَبَّاس بن عبد العزيز القُرَشي في قَطيع من الخَيْل إلى برابر كَرَكَيْ وجَبل البرانِس .

وأخرَج الوزير القائد أبا العَبّاس احمد بن محمّد بن ابي عبدة فيمن خمم إليه مِن الجُنْد إلى كورة قبْرة لمُعالَجة مَن كان في هاتَيْن الجِهتَيْن أمامَه ووراءه من أهل الشرّ والفِتْنة ، فأبلَى كلّ واحد منهما فيما أهيب (1) به

وكان أوَّل الفُتوح على الناصر لدين الله حَدَثانَ وِلايته [ال]فَتْح على فَتْح بن موسى بن ذي النُون ، وذلك أنه نكث أثرَ انْعِقاد بَيْعته (2) وخَرج

The second secon

<sup>(</sup>I) م. « اهنت » ،

<sup>(2)</sup> نتبع « تاريخ الناصر » رقم 3 . م. « بقعته » .

يُنْتَهِز الفُرْصة في مدينة قُلْعة رَباح ومعه غَلهِيره محمّد بن إدريس [الر]باحيّ (3) المارد المعروف بابن أرْذبكِش (4) ، فتَلقّى به الوزير القائد عبّاس بن عبد العزيز القُرشيّ بالحَشَم ودارت بَيْنهما حَرْب شديدة انْجَلَتْ عن هزيمة فَتْح وقَتْل جُمْلة من رِجال (5) ، واتّبَع (6) جُنْد السُلْطان إيّاه سَحابة يَوْمه (7) حتّى حَجْز بَيْنهما اللّيل ، ونجا فَتْح إلى مَعْقِله مفلولاً ، وظفِر عُبيد الله بن فِهْر عامل السُلْطان بقَلْعة رَباح إلى مُديدة بمحمّد (8) ابن أرْذَبُلِش صاحِب فَتْح مُنصرِفاً مِن بعض غاراته ، فقتله وبَعث برأسه إلى باب السُدّة . فكان أوّل رأس لمارق رُفِع في هذه السَنة ، فتهافَتَتْ رُؤوس المارقين بَعْدُه تهافَتُ الدُر (9) انقطع سِلْكه .

وكان هذا الفاسِق مِن أَبْعَدهم شأوا (١٥) في الفَساد في الأرض والقَدَّح للفِتْنة (١٦)، ووُرد رأسه يوم الأحد (١٤) لعشر خلون من ربيع الآخِر مِن هذه السَنة لتَتِمَّة (١٤) أربعين يوما من بَيْعة الناصر لدين الله، فبدَتُ على أثره تَباشير الصَّنْع ودلائل الإقبال تَقْدُمها (١٤).

### خبر فتح أستجة

قالِ الرازيّ : وفي جُمادى الأولى منها خُرَج الحاجِب [بَدْر بن أَحْمد] بالجُيش إلى مدينة أُسُتِجة من مُواطِن الخِلاف مِن الكُورة / القِبليّة الدانية

<sup>(3)</sup> في المصدر نفسه « الرياحي » .

<sup>(4)</sup> وضعنا الحركات معتمدين علَّى « البيان » ج 2 ص 159 .

<sup>(5)</sup> قد تكون « رجاله » .

<sup>(6)</sup> م. « اتباع » .

<sup>(7)</sup> م. « قومه ، بشكل واضع .

<sup>(8)</sup> م. لالمحمد ، .

<sup>(9)</sup> م، « الحرن ، .

<sup>(</sup>١٥) م. «شارا».

<sup>(</sup>II) م. « الفتنة » .

<sup>(12)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(</sup>I3) م. « لتتممة ، وهي لغة أندلسية .

<sup>(14)</sup> م. « بقدمهما » .

مِن قُرْطُبة ، فقاتلها وَفَتَ عها يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت مِن جُمادى الأولى المُؤرَّخة (١) ، ودَخَلها الحاجِب بَدْر غَداةَ يوم الخميس المنكور ، فأمَّن أهلها ونَظَر في مَصالِحها ، وأَمَر بهَدْم أَسُوار مدينتها ، فوُضِعتُ أعلامها بالأرض ، وأبقى [في] مدينتها (2) القصر لسُكُنى العُمّال والقُوّاد ، فكانَتُ أوَّل عدينة افْتُتِحَتْ في أيّام الناصر لدين الله من بلاد أهل الخِلاف ، ونَفَدت الكُتُب بشَأْنها إلى الآفاق ، واستعمل الحاجِب بَدْر ابن أَحْمد عليها حَمْدون بن بَسِيل ، فكان أوّل عامِل وَلِيها لسُلطان الجَماعة ، وخَلَف الحاجِب بَدْر فيها أخْمَد بن محمّد بن حُديْر مُسكِنا لأخُوال أهلها .

قال غَيْره: كانت مدينة أُسْتِجة على قُرْبها مِن دار الخِلافة مِن أَشْجى غُصَصها، وكان أهلها من الشِقاق (3) والنِفاق والأَشَر والبَطَر ما لا شَيْء فوقَه، طال ما عاظُوا القُلوب وأقرر والصدور، فاستقبلها الناصر لدين الله لاوّل قِيامه بعَزْمه وأمّها بجِدّه وحَزْمه، فجرّد إليها بَدْر بن احمد حاجبه ومَوْلاه في العَدَد الكثير والجَمْع الحفيل مِن رِجال أَجْناده، وعهد إلى أحمد ابن محمد بن حُديْر القائد بمُوافاة الحاجب بَدْر مِن المكان الذي كان فيه فيمَن كان مَعمه مِن الحَشَم فَفَعَل، فلمّا الْتَقى عليهم العَسْكرانِ قَدَف الله الرُعْب في قُلوبهم فلاذوا بالطاعة وألقوا بِأَيْديهم إلى الحاجب بَدْر، فامّتئل الرُعْب في قُلوبهم فلاذوا بالطاعة وألقوا بِأَيْديهم إلى الحاجب بَدْر، فامّتئل واغتقر ما سَلف من سَيِّئاتهم، وأَوْسَعهم طَوْلاً وإحساناً والْحَق فُرْسانهم وحُماتهم جُمَّلة الجُنْد بالأرزاق الواسِعة والقطائع الفاخِلة على أَهْلِيهم وعِيالاتهم.

وكان افْتِتاح الحاجب بَدْر لها يومَ الخميس لإحدى عشرة بقيت من جُمادى الأولى دُونَ أن يُراق فيها دَم ، فوَلَّى الناصر لدين الله

<sup>(</sup>I) م. « المؤرخ » ·

<sup>(2)</sup> اما انه سقطت هنا بعض الكلمات واما ان نحذف الكلمتين الأخيرتين .

<sup>(3)</sup> م. « الشفاق » .

أَسْتِجة حَمْدُونَ بِنَ بُسِيلٍ ، فَسَكَنْتَ الحالِ بِهَا وَتُوطُّدَتَ الطَاعة فَيِهَا ، وتُوالَتُ فُتُوح الجِهاتَ بَعْدَها ، فكانت كسِلْك القِلادة انْقَطَع فَهَوَتُ دُرَرِه تَتْرَى ، وقالت الشُعَراء في فَتْحها أَشْعاراً كثيرة مِنها قول زعيمهم أحمد بن محمّد ابن عبد ربّه وعبد الله بن / يحيى بن إدريس وغيرهما ، تَرَكْتُها لطُولها .

وقال غَيْره: فُتِحتْ أَسْتِجة على يدي الحاجب بَدر بن أحمد في جُمادى الأُولى المُؤرَّخة (١) ، ودانت للخليفة الناصر لدين الله فتَهاوَتْ بِلاد المُخالِفين عليها بأرض الأندلس أَثْرَها تَهاوِي العِقْد انْحَلّ نِظامه ، فهَدَم الحاجب بَدر سُورها . وزُعُموا أَنَّ تَفْسير اسمها بكلام العَجَم « مَعك كلّ ما يُحْتاج إليه » لأنها جَمَعتْ وُجوه الفَوائِد واستَوْفَتْ صُنُوف المَرافِق ، وقد كانت في الجاهلِيّة ذات شأن ، أصابها طارِق مُفْتتِح الاندلس ، وسُورها الأولى معقود بَيْن حائطين أحدهما مِن صَخْر أَبْيض والآخر من صَخْر أَحمر لا يُؤثّر في شيء منه الحديد ، قد رُدِم بَينهما إلى أعْلاهما أَوْثَق رَدْم بأحكم صِناعة ، وجُعِل أعْلاه مَواضِعَ الشُرُفات تَماثِيل حِجارة مَنحُوتِين (2) مِن الرُخام الأَبْيض مُحِيطِين (3) بالسُور مِن جميع أعلاه ، فكان رائيها مِن بُعْد إذ قابل السُور مِن جميع جَهاته لم يَشُكُ أن الرجال قِيام عليه .

# [ صَلب محمّد الجَيّانيّ ]

وفي يوم الخميس (4) لثلاث بَقِين من جُمادى الآخِرة منها صلب محمّد بن يوسف الجَيَّانيِّ ، وكان من أهل الفساد في الأرض والقَدْح في الخِلفة ، وكان الناصر لدين الله قد أطلقه من الحبس أوّل ولايته إذ كان محبوساً في أيام جُدّه الأمير عبد الله ، فأبقاه وتَوثَّق مِنه على الْتِزام

<sup>(</sup>I) م. « المؤرخ » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والصحيح هو « منحوتة » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والصحيح هو « محيطة ».

<sup>(4)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

الطاعة ، فلم يَلْبَث أن نَكُث به وخَرَج [يَ]بْغي الفَساد في الأرض ، وعَبَر البَحْر الى عِدُوة رغاوة ... (5) بصَحيفة مِنهم ، ساعياً على دُولته ، فغيض عليه وصُلِب على باب السُدّة وصحيفته مُقرَّطة بشَماله مَوْعِظة للشَكاله ، فكان أوّل من صُلِب في هذه الدَوْلة .

# أوّل رُكوب الخليفة

وفي يوم الثُلاثاء غُرَّة جُمادى الآخِرة مِنها ركِب الخليفة الناصر لدين الشهر من قَصْره مُتصيِّدًا أوّل رُكوب ظاهِر كان له في خِلافته ، فكان مَوْكِبه فَخْماً نبيلًا مَلا قُلوب رَعِيّته بَهْجة ومَسَرِّة ، فقصَد مُنْية البُنْتِلي (6) شَرْقي مدينة قُرْطُبة وقَضَى وَطُرًا مِن فُرْجته ، وانْصَرف إلى القَصْر عَشِيّ يَوْمه فقال في رُكوبه [هذا أحمد] بن محمد بن عبد ربّه (سريع) :

المَدُّرُ بَدَا مِنْ تُحْتِهِ أَبْلُقُ يَحْسُدُ فِيهِ ٱلْمَغْرِبَ ٱلْمُشْرِقُ لَمَّا بَدَا لِلْأَرْضِ مُسْتَبْهِجًا كَادَتْ لَهَا عِيدَانُهَا تُورِقُ لَمَّا بَيدَانُها تُورِقُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلْأَبْلُتُ مَنْ فَوْقَهُ لَا يَعْلَمُ ٱلْأَبْلَقُ مَنْ فَوْقَهُ لَا يَعْلَمُ ٱلْأَبْلَقُ مَنْ فَوْقَهُ لَا يَعْلَمُ الْأَبْلَقُ لَا يَعْلَمُ الْأَبْلَقُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ رَأَى بَحْرَ ٱلنَّذَى زَاخِرًا يَحْمِلُهُ طِرْفُ فَلاَ يَغْرَقُ يَعْمَلُهُ طِرْفُ فَلاَ يَغْرَقُ إِلَيْ مَنْ مَا يُرَوقُ مِنْهَا ٱللهُ مَا يُرْزَقُ مِنْهَا آللهُ مَا يُرْزَقُ مِنْهَا آللهُ مَا يُرْزَقُ مِنْهَا آللهُ مَا يُرْزَقُ مِنْهُا اللهُ مَا يُرْزَقُ مِنْهَا آللهُ مِا اللهُ مَا يُرْزَقُ وَجُدّدَ ٱلْمُلْكُ بِهِ ٱلدَّهُ مُ ٱلّذِي قَدْ مَضَى وَجُدّدَ ٱلْمُلْكُ بِهِ ٱلدُّهُ مُ ٱلّذِي قَدْ مَضَى وَجُدّدَ ٱلْمُلْكُ بِهِ ٱلدَّهُ مُ ٱلّذِي قَدْ مَضَى وَجُدّدَ ٱلْمُلْكُ بِهِ ٱلدَّهُ مُ اللّذِي قَدْ مَضَى

(5) يبدو أنه سقط هنا سطر .

<sup>(6)</sup> كذا في المخطوط وفي المقتبس (طبعة الحجي ) ص 72 « منية البنتي ، وكلاهما يعكس اللفظة الأعجمية للجسر Alpontiello أو تصغيرها ما

وقال في ذلك محمّد بن اسماعيل النَّحْوِيّ من قصيدة (طويل):

تَهَلَّلَتِ ٱلدُّنْيَا وَسُرَّ أَنَامُهَا بَعْدَ ٱلْعُبُوسِ ٱبْتِسَامُهَا فَلَمْ أَرَ يَوْما كَانَ أَحْسَنَ مَنْظَرًا فَلَمْ أَرَ يَوْما كَانَ أَحْسَنَ مَنْظَرًا كَيْوْم بَدَا مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ هُمَامُهَا أَطَلَّ عَلَى ٱلدُّنْيَا يُخَيِّلُ أَنَّهُ وَلَا عَنْهَا عَمَامُهَا فَرَيْنُ لِشَمْسِ ذَالُ عَنْهَا غَمَامُهَا فَرِينُ لِشَمْسِ ذَالُ عَنْهَا غَمَامُهَا فَرِينُ لِشَمْسِ ذَالُ عَنْهَا غَمَامُهَا

# أُوَّل غَزُوات [ الناصر ]

فيها كانت غَزاة المُنْتِلُـون أوَّل غَرَوات الناصر لدين الله المُؤذِنة بسُعْده ، وكان استعد لها مِن أوَّل رَجَب مِن هذه السَنة وأَنْفَذَ الكُتُب إلى عُمَّال الكُور والنَّواجي المُقِيمة على طاعته في الاحتبشاد لها والاستبغداد للنُهوض معه فيها ، فكان أوَّل مَن اسْتَجاب لأمره وصَحَّح طاعته أهل جُنْد دِمَشْق الذين هم أهل كُورة إلْبيرة فتَبادَرُوا بالمَجيء إلى باب سُدَّته وألْقَوْا بمقاليدهم إلى الخليفة وتَخَلَّوا له عن حُصونهم ومَعاقِلهم الأَشِبة دون أمان طَلَبوه ولا عَهْد اعْتَقَدوه . وكان السَبَب في انْقِيادهم مُداخَلة قاضيهم محمّد بن عبد الخالق الغُسّانيّ لهم في ذلك ووَعظه إيّاهم ونَصْحه لهم ، وكان فيهم مُطاعاً فِلم يُخالِفوه ، وجاء بهم إلى باب السُلْطان بنَفْسه ، فأُوسُ عهم كُرامة واعْتَرُف لهم بسائقتهم ، ووَلاهم ما كان بأيْدِيهم مِن خُصونهم بعد أن تَوتَق مِنهم على الْتِزام الطاعة . وعَقد لموسى بن تُرجُمان ولمُخارِق بن يَحْيَى منهم على الجُنْدَيْن ، فكان عَقْدهما أول عَقْد عُقِد في أيّامه وكان استِقْضاؤه لمحمّد بن عبد الخالق عليهم في النِصف مِن ربيع الآخِر مِنها ، / ف[هو أيضا] أول قاض استَقْضاه واستَتَبَّتْ أُمور هذه الغُزاة في مُدّة ، ثم فَصَل لها الخليفة الناصر لدين الله يوم السَبْت لسبع خَلُون من شهر رَمُضان منها وهو اليوم السابع عشر من نَيْسان الشَّمُسيِّ الكائن فيها ، فقال في ذلك أحمد بن محمّد بن عبد ربّه (بسيط) :

فَصَلْتَ وَٱلْنَصَرُ وَٱلنَّانِيدُ جُنْدَاكًا وَٱلْعِينُ أُولَاكَ وَٱلتَّمْكِينِ أُخْرَاكِا وَرَحْمَا لَهُ فِي آلْآفَاقِ قَدْ نُشِرَتْ وُ ٱلْأَرْضُ تُبُدِي تَبَاشِيرًا لَمَبْدَاكًا قَدِ آكْتُسَتْ حُلُلًا مِنْ وَشْيِ زَهْرَتِهِا كَأَنَّ زُخْرُفُهَا فِي ٱلْتُسْنِ حَاكَاكًا (١) مُللَغْتَ بَيْنَ ٱلنَّدَى وَٱلْبَاسِ مُنْتَهِجا (2) هٰذَا بِيُمْنَاكُ بَلْ هٰذَا بِيسْرَاكَا ضِدَّانِ فِي قُبْضُتُي كُفَّيْكُ قَدْ جُمِعَا لُولاهُمُ لَمْ يُطِبُّ عَيشُ وَلُولاكَ اللهِ لَاكَا يَمْضِي أَمَامُكُ نَصْرُ آللهِ مُنْصَالتا بِٱلْفَتْحِ يَقْصِمُ (3) مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ نَاوَاكًا (4) وَٱلنَّاسُ يَدْعُسُونَ وَٱلْآمَالُ رَاغَبُسَةً ۗ وَٱلطَّوْعُ يَرْجُوكَ وَٱلْعَصْنِانُ يَخْشَاكا عَلَى (5) يُمِينِكُ بَدْرُ مَا لَـهُ فَلَـكُ وَلَنْ تُرَى لِبُدُور ٱلْأَرْضِ أَفُلاَكُ ا يَقُودُ جَيشًا إِلَى ٱلْأَعْدَاءِ مُرْتَجِسًا عُرُمْرُما يَتْدُرُكُ ٱلْأَكْسَامُ دُكْدُاكْسَا يًا (6) رُحْمَةُ آشِ فِي ٱلدُّنْيَا وَنِعْمَتُهَا (7) لِتُهُن رَحْمُتُكَ آلدُنْيَا وَنُعْمَاكا

<sup>(</sup>I) نعتمد هنا على «تاريخ الناصر » رقم 4 . وفي م. «قد حاكا » -

<sup>(2)</sup> في « تاريخ الناصر » رقم 4 « والباس مبتهجا » .

<sup>(3)</sup> م، «يقسم » .

<sup>(4)</sup> نعتمد على «تاريخ الناصر » رقم 4 وفي م . « مأواكا » .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر « ومن » .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر « من » .

<sup>(7)</sup> نفس المصدر « نعمته » .

ونَزَل الناصر لدين الله بساحة سَعِيد بن هُذَيْل بحصِن الْمُنْتِلُون يوم الأَحَد للنِصْف من شهر رَمَضان منها ، فصابَحه (8) بالحَرْب غَداة يوم الاثنَيْن بَعْدَه ، وأَحْدَق به مِن جِهاته وتسننَّم الرِجال جَبَل جَرِيشة (9) المُوفِي عليه ، فأهْوَى مَن كان فوقه مِن الرِجال ومَلَكه أَصْحاب السلطان ، واشْتَدت الحَرّب على الحِصْن يوم الثُلاثاء بَعْدَه ، فعَم الحريق أَرْباضه وخُولِط الحَرّب على الحِصْن يوم الثُلاثاء بَعْدَه ، فعَم الحريق أَرْباضه وخُولِط المَله داخِلَه فكثر القَتْل فيهم عند أبوابهم وشارَفوا التَلَف ، فاستَسْلَم سعيد ابن هُذَيْل عند ذلك ولاذ بالأَمان ونَزل إلى السلطان وأَسْلَم حِصْنه ، وكان افْتِتاحه يوم الثُلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقِيَتْ من شهر رَمضان ، فولاه السلطان محمّد بن عبد الوَهّاب ، سَجَّل له عليه في المَحَلّة .

ورُحُل العُسْكُر إلى حِصْن شُمُنْتان وفيه عُبَيْد الله بن أُمَيَّة بن/الشالِية قد خامَره الذُعْر مِمَّا نَزَل بابن هُذَيْل ، فاستَسْلَم بيد الناصر لدين الله بلا حَرْب ولا مُنازَعة ، ولاذ بالأمان ونُزُل عن جميع مُعاقِله وحُصونه بشُمْنَتان ، وكان عَدُدها يُقارِب المِائة ، فيها قِلاع مشهورة بشِدَّة المَنَعة ، فول الناصر [لدين الله] على جميعها يَحْيَى بن اللَيْث .

ورَحَل عنها إلى حُصون بَنِي هابِل (I) فاستَنْزَلهم عنها حِصْناً حِصْناً وَرَحَل عنها إلى الحُصون التي كانت بيد الخبيث [عُمَر بن حَفْصون من كُورة جَيّان ، فافتتَر (2) حصن بُكُور واستَنْزَل مِنه قائده ابن عَرُوس ، وحِصْن قاشترُه واستَنْزَل مِنه دَحُون (3) [بن هِشام] ، وحِصْن شنترة (4) واستَنْزَل منه ابن عَبْد الأَعْلَى ، وحِصْن أُقْلِيق (5) وكان به فَحُلون .

<sup>(8)</sup> م. « فصالحه » .

<sup>(9)</sup> نعتمد على « تاريخ الناصر » رقم 4 ، وفي م. « حريسة » .

<sup>(</sup>I) نعتمد على « تاريخ الناصر » رقم 4 . وفي م. « هذيل » بشكل واضح .

<sup>(2)</sup> سبها الناسخ عن هذه الجملة التي ننقلها من « تاريخ الناصر » رقم 4 ·

<sup>(3)</sup> م. «دفون ، وكذلك في ص 38 ونعتمد على قراءة ص 40 من كتابنا هذا لأنه يتوافق مع ما يجيء في « البيان ، ج 2 ص 161 وفي « تاريخ الناصر » رقم 4 ·

<sup>(4)</sup> في «تاريخ الناصر» «شيرة» وقد صححها الناشران به بشيرة» وفي « البيان» ج 2 ص 161 « الشارة» .

<sup>(5)</sup> في « تاريخ الناصر » رقم 4 « املين » .

وَتَقَدَّم إلى الحصون التي كانت بيد الفاسق عُمَر بن حَفْصون من كُورة إلْبيرة بَعْدَ أن استَقْصَى كُورة جَيّان ، فلم يَدَعْ فيها مُخالِفاً ، وكانت هذه الحصون المُستَضِيفة إلى مُلك عُمَر بن حَفْصُون قد تَوَقَّفَتْ عن النُرول إلى السلطان عندما بادر أهل الكُورة بالنُزول إليه والدُخول في مَصافّه ، فنازلها حِصْناً جِصْناً ، واعْتاص عليه مِنها حِصْن شُبِيلُس لبُعْده وتَعذَّر نيله بحجارة المنْجَنيق القاذِفة له ، وكان فيه جَمْهرة مِن رحال الخبيث العُحَم لهم بأس وفيهم شِدّة تَمنَّعوا جدًّا ، ولَجَّ الناصر لدين الله في صَدْقهم وبنى رَجْلاً عليهم نصب المَنْجَنيق عليه ، فأصابهم بأحْجاره وقطع الماء عنهم ولذ مَخْنقهم حتّى قَهُرهم ، فافْتتَح الحِصْن عَنْوة وقتل كلّ مَن كان فيه مِن أصحاب المارق عُمَر بن حَفْصون ، ففل غَرْبه وافْتَتِح بافْتِتاحه جميع مِن أصحاب المارق عُمر بن حَفْصون أثير مِن ألله المارة عُمَر مِن وُله ، وكان الله ين جَعفر بن عُمر بن حَفْصون أثير الفاسِق عُمر مِن وُله ه وكلها ، وكان الله بمدينة شَلُوبِنْية (7) ، فرعبته هذه الفاسِق عُمر مِن وُله ووليّ عَهْده بمدينة شَلُوبِنْية (7) ، فرعبته هذه الفتوح واتَساقها ففَر عنها لَيْلاً حتى لجق بأبيه بحضرته بُبَشْتر .

ثُم ّ نَزَل الناصر لدين الله [على] حِصن أَشْتِيبن المُوفِي على حاضِرة إلْبيرة وقد أزِف القُفول وتَمكُّن الأمن ، وحاصَره على ذلك أيّاما تَقصَّى معها النَظر في مصالِح ما افْتتَحه مِن حُصون هاتَيْن الكُورتَيِّن كُورة دِمَشْق وكُورة قِنَّسْرِين والشَّد لمعاقِلها والاسْتِقْراء لبِقاعها بتَحوُّله عليها باد[ئاً] عائداً / حتى [استتَبّ] ذلك كله على إرادته .

وانتُهَتْ فُتوحه في الكُورتَيْن جميعاً في غَزُوته هذه إلى سبعين حِصْناً من أُمَّهات الحُصون ، كلَّ حِصْن منها كان عالِيَ الاسم بعيد الصِيت مُلْجاً لذوي الخِلف والمَعْصِية ، قد كانت فيه وقائع معلومة ، وانضَم إلى هذه الجُمْلة ما فُتِح بِفَتْحها مِن قِصابها ومَراقِبها وبُناتها وذُواتها قارِبة الثلاث

38

<sup>(6)</sup> في نفس المصدر « فروة » ولكن هذا الحصن مذكور في « البيان » ج 2 ص 145 ، م، « فريره » .

<sup>(7)</sup> م، «شلونبية » وكذا في ص 42 .

مِائةٌ ما بَيْن حِصْن وبُرْج ، فقد كان في يد عُبيد الله بن أُمَيَّة بن الشالِية وَحْدَه مِنها ما يُجاوِز المِائة ، وهذا فَتْح لم يُسْمَع بمِثْله لمَلِك من مُلوك الأرْض قَبْلَه في غُزُوة واحِدة في سالِف الأزْمِنة ، وقد عَدَّ هذا ونبَّه عليه الشاعر الخِنْذِيذ أحمد بن محمَّد بن عبد ربّه في شِعر له أو قارَبه حَيْثُ يقول ( بسيط ) :

فِي غَزْوَةٍ مِائَتًا حِصْنٍ ظَفِرْتَ بِهَا فِي كُلِّ حِصْنٍ غُواةٌ لِلْعَنسَاجِيجِ مَا كَانَ مُلْكُ سُلَيْمَانٍ لِيُدْرِكَهَا (I) وَآلُمُبْتَنِي سَسدٌ يَاجُوجٍ وَمَاجُوجٍ

وقال [أيضاً] في شعر أخر (بسيط):

فِي نِصْفِ شَهْرِ تَرَكْتَ ٱلْأَرْضَ سَاكِنَةً مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ مِنْهَا ٱلظَّهْرُ (2) قَدْ مَاجَا لَمَّا رَأَوْا حَوْمَةَ (3) ٱلشَّاهِينِ فَوْقَهُمُ كَانُوا بُغَاثًا (4) حَوْالَيْهَا وَدُرَّاجَا

وقَفَل الناصر لدين الله مِن غَزُوته هذه ، فدخُل قصره يوم الأضمى مِن هذه السنة الى ثلاثة أشهر وثلاثة أيّام من خُروجه عنها .

وكان تَسْمِية من أَنْزُله [في] غَزُوته مِن المُخالِفين : سَعِيد بن هُذيل ، وكان مُسْتَقَرَّه بِحِصْن المُنْتِلُون من بَيْن حُصونه المذكورة المنسوبة إليه ، عُبَيْد الله بن أُمَيَّة بن الشالِية ، ومُستَقَرَّه بِحِصْن شُمُنْتان ، وكان أَكْبَرهم حُصونا تَبلُغ حُصونه إلى دُور كُورة إلْبيرة ، بَنُو هابِل ، مُنْذِر وهابِل

<sup>(</sup>I) في « تاريخ الناصر ، رقم 4 « ما كاد سليمان ليدركه » .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر « الطير » .

<sup>(3)</sup> م. « عزمة » وعلى الهامش « حرمة » .

<sup>(4) «</sup> تاريخ الناصر » رقم 4 « رهاء » أو « رعاعا » .

وعامِر [وعُمُر] (5) بَنُو حُرِيْز بن هابِل ، اسستُنْزِل عُنْدِر (6) مِنهم مِن حِمْن بِعْتُويره (7) وهابِل من جمئن شُنْت أَشْستِيبُن ، وعامِر مِن جَمْن شَنْت أَشْستِيبُن ، وعامِر مِن جَمْن شَنْت يُشْتُه ، وكانت لكُلّ حِمْن مِن قَواعِدهم هذه عِدّة حُمون مِن رَوافِدها ، واستُنْزِل دَحُون (8) من حِمْن [قا]شْترُه المُوفِي على حاضِرة بَيّان ، واستُنْزِل دَحُون (8) من حِمْن [قا]شْترُه المُوفِي على حاضِرة بَيّان ، وعبد العزيز بن عبد الأعلى من حِمْن البُشارّات (9) ، وفَحُلون [بن عبد الله] (10) من حِمْن شَرَنتِا إنة (11) ، وأفلَح بن عَرُوس من حِمْن بكُور من إلبيرة ، / وهو من أصحاب ابن حَفْصون ، ومحمّد بن فَرُوة مِنْهم من حِمْن أَبدَة مِن إلْبيرة .

#### [ افْتِتاح حُصون شُبِيلَش والبُشارّات ]

وفيها افْتُتِح حِصْن شُبِيلُش عَنْوةً ، وقُتِل فيه مِن اصحاب عُمَر بن خَصُون خَمَسة وخمسون رَجُلاً ، كان فيهم مِن وُجوه الأبطال المعروف بروبيل ، وهلال الطَنْجيّ ، وافْتُتِح حِصْن فِنْيانة عَنْوة بعد حَرْب احد عشر يوماً ، اعْتَقَد عنها الهله الأمان لأنفسهم على احتجاب عُمَر [بن حَفْصون] إلى السلطان ، فهللكهم ، وفيهم قُوم مِن قُواد عُمر ووُجوه أَصْحابه ، مِنهم مُسْلَمة بن رُوبة وخالِد المعروف بابي سُليَمان ومُنيرة وغَيْرهم ، فدَفَع

<sup>(5)</sup> سبها الناسخ عن هذا الاسم . وقد كان هؤلاء أربعة أخوة انتزوا في عهد الأمير عبد الله . انظر « البيان » ج 2 ص 136 وبخاصة « المقتبس » ج 3 ص 28 و 29 . والثاني من هؤلاء الاخوة معروف بكنيته « أبي كرامة » والرابع أبو عمر رافق الخليفة في غزوته لمدينة « بطليوس » وتوفي اثر اصابته بسهم أثناء حصار « باجة » في عام 327 .

<sup>(6)</sup> م. « هابل » و هو خطأ .

<sup>(7)</sup> م. « بعتويره » وفي « البيان » جـ 2 ص ١٥١ « بغتويرة » .

<sup>(8)</sup> م. « دفون » انظر كتابنا هذا ص 37 ، ملاحظة رقم 3 .

<sup>(9)</sup> م. « البشارة » ركذلك في ص 40 ، نعتمد على كتابنا ص 39 ، وفي « البيان ، ج 2 ص 161 « الشارة » .

<sup>(10)</sup> لقد أضفناه معتمدين على كتابنا هذا ص 40 رعلى « البيان » ج 2 ص 161 .

<sup>(</sup>II) كلمة اكلتها الأرض ، نعتمد على كتابنا هذا ص 40، وفي « البيان » جـ 2 ص 161 « سسانة » .

الناصر لدين الله منهم مسلمة إلى محمد بن أضْحَى ففادى به ابنيه المُرتهنئين عند الفاسِق عُمر بن حَفْصون عَمّا كان قاطَعه به عن نَفْسه في أَسْره .

وافتتتع أيضاً حُصون البُشارّات بأسرها ، وكانت مُنْضَوِية إلى ابن حَفْصون ، فَصَرَفها الناصر لدين الله في غَزْوته هذه إلى الطاعة ، ودَلائل الإقبال واضِحة وأفعاله بها في حَرْبه وسِلمه حسان مُوفّقة (1) ، لقد أشرَف عليه بعض سُفهاء تِلْك الحُصون العاتِية بالذَمّ والاحْتِقار ، وجَعَل يقول : « رُدّوا ، رُدّوا ابن أُمّه فِي فُمّه » فرد عليه بعض مَن كان بقُربه في المَصاف من زمّالة الأثقال : « وَالله ، لا نَردها إلّا برأس ابن حَفْصون في حُكْمه » ، فلما وَقَرت في أُذنه قال : « يُرفع قائل هذا عن الامْتِهان ويُحْمَل ويُوصَل بكذا مِن المال » ، فأوتي ذلك كلّه في مَقامه وصار سبباً لنَباهته في رجاله ، وطَيرها الناس [طريفة] غريبة في اهْتِباله .

وفي هذه الغُزْوة السعيدة يقول إسماعيل بن بَدْر في شِعر له (طويل):

لَقَدْ عُهِدَتْ بِآلنَّصْرِ أَلْوِيَةُ بِهَا رَأَيْنَا نُشُورُ ٱلْخَلْقِ كَيْفَ يَكُونُ يَسِيرُ بِهَا جَيْشُ إِذَا جَاشَ أَوْ جَفَتْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَهْضَامُ لَهَا وحُزُونُ بِهِ يُؤْنِسُ ٱلْقَفْرَ ٱلَّذِي كَانَ مُوحِشاً ويُوحِشُ مِنْ هُ مُؤْنِسُ وَقَطِينَ وَقَطَيْنَ وَلَوْنَ وَقَطِينَ وَقَطِينَ وَقَطِينَ وَقَطِينَا وَقَالَ وَالْمَاقِ وَقَلَقَ وَقَطْنَ وَالْمَاقِ وَعُلْمُ وَالْمُ وَقَلَوْنَ وَقَلَقُ وَلَقَاقُ وَالْمَاقِ وَقَاقَ وَلَا اللْهُونَ وَسَالَ وَالْمِنْ وَقَلِينَ وَقَلِينَ وَقَلَالَ وَالْمَاقِ وَلَا الْهَاقِ وَلَا الْمُؤْنِ وَلَالَاقُونَ وَلَا الْمَاقِونَ وَلَالَاقُونَ وَلَا الْمِنْ وَلَالَاقُونَ وَلَا الْمَاقِ وَلَالَالْمُ وَلِينَا وَالْمَاقِ وَلَالَاقُونَ وَلَالَاقُونَ وَلَالَاقُونَ وَلِينَا وَالْمَاقِ وَلَا الْمَاقِينَ وَلَالَاقُونَ وَلَالْمَاقَ وَلَاقًا وَالْمُونِ وَلَاقِ وَلَا الْمَاقُونَ وَلَا الْمَاقِينَ وَلَالْمُ وَلَالْمِ وَلَالْمِالَ وَالْمَاقِ وَلَالْمِ وَلَالَاقُ وَلَاقًا وَلَاقًا وَالْمَاقِ وَلَالْمِالَاقُ وَلَالْمُونِ وَالْمَاقِ وَلَاقِ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقًا وَلَاقًا وَالْمَاقِ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَالَاقُونَ وَلَاقُونَ وَلَاقُ

وهو شِعر طويل .

<sup>(</sup>I) م. « موافقة » .

### [ رواية عريب لغَزْوة جَيّان ]

وقال عَرِيب بن سَعِيد : بُرُز الناصر لدين الله مِن قَصْر قُرْطُبة يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شُعبان سنة ثلاث مائة ، ففصل عازماً إلى كُورة جُيَّان يوم السَبْت لرسباع خلون من شُهْر رَمَضان بَعْدَ بُرونِه / بثلاثة وعشرين يوماً ، واستَخْلُف في القُصْر الوزير صاحب المدينة موسى [ابن محمد] بن حُدير ومعه عبد الرحمٰن ابن الحاجب بدر ، ونَهُض الحاجب بَدُر معه في جُيوش كثيفة وعُدد كامِلة ، وقد كان فَزع إليه قَبْلَ فُصوله محمّد بن فُرْوة صاحب أبدة في جُمْلة فُرْسانه ، فتَقبَّلهم أَحْسَن قُبُول وأَنْزَلهم أَحْسَن تُنْزيل ، وصاروا في جُمْلة رجاله ومَن يضُمّه عَسْكُره وصار لوَجْهه ، فلمّا اخْتَلّ بحِصْن مَارْتُش مِن عَمَل جَيّان ووَرُده الخَبْر بمسير الخبيث عُمَر ابن حَفْصون إلى مدينة مالُقة ، قُصَبة كُورة رَيّه ، ومُضايَقته لأهلها وأنّ تَخَاذُلهم أَطْمُعه في انْتِهِاز فُرُصِتها ، فأَنْفُذ مِن لَيْلته لتَدارُك أهلها سعيد ابن عبد الوارِث في قطيع من الجُنْد ، وأَمَره أن يُغِذُّ السَيْد ويَطْوِي المَراحِل حتى يدخُل إلى مالُقة فيشُدّها ويقطع ابن حَفْصون عَمّا أَطْمَع نَفْسه به فيها ، فتُوصَّل ابن عبد الوارِث فيمن معه إليها فضَبَطها وحَمى الجهة عن ابن حَفْصُون .

40

ونَهُض الناصر لدين الله لوَجُهه إلى حِصْن المُنْتِلُون فاحْتَلّه يوم الأَحَد للنِصْف من شهر رَمَضان منها ، وحارَب سعيد بن هُذَيْل صاحِبه فيه حتّى افْتَتُحه يومَ الثُلاثاء لثلاث عشرة [ليلة] بقيت منه ، فأنزل سعيد بن هُذيل عنه وأوسعه الأمان وأجْزل له الإحسان ، وولّى عَمَله محمّد بن عبد الوّهاب (١) ، ثُمّ تُقدّم إلى حِصْن شُمُنْتان فاسْتَأْمَنه صاحِبه عُبيد [ الله بن أميّة] بن الشالِية ، وامّتَثله إسّحاق بن إبراهيم صاحِب مُنتيشة ، وعُكاشة

<sup>(1)</sup> م. « عبد الوارث ، نصحح هذا لأنه كان قد ذكر أن الخليفة ولى محمد بن عبد الوهاب ، وهكذا كذلك في « تاريخ الناصر ، رقم 4 وفي « البيان ، ج 2 ص 161 .

ابن مُحْصَن صاحب وادي [بني] عبد الله ، ومُسلَمة بن عبد الله (2) صاحب بَحِيلة (3) ، ومُنْذِر بن حُرَيْز صاحب بَغْتَوِيره (4) ، واَقْلَح بن عَرُوس صاحب بَكُور وقَحْلُون (5) بن عبد الله صاحب شَنْتِيانة (6) ، فنَزُلوا عن مَعاقِلهم إليه وكلهم مُذْعِن بطاعته مُحكَّم في نَفْسه ، واَوْسَعهم عَفُوه واَلْبَسهم فَضَله واَخْلى مُواطِنهم مِنهم وقدَّم أوْلادهم ونِساءهم واَثْقالهم إلى قرطبة ، وصاروا لرجاله إسوة ، واستَعْمَل على حصونهم ومَعاقِلهم ثِقات رجاله ، ثُمَّ استَنزل عبد العزيز بن عبد الأعلى من حِصن البُسْارّات (7) ودَحُون بن هِشام من حِصن قاشترُه ، فاستَوْسَعت / الطاعة بكورة جَيّان واستَقاض فيها الأمان .

#### [ غَزُوة الى كورة إلبيرة ]

ثُمَّ انْتَقَل مِنها إلى كُورة إلْبيرة ، فلمَّا احْتَلَها تَداعى أهل حُصون بُسْطة وتاجُلة ومُرْبيط والبراجِلة والأسناد إلى النُزول ، ولاذوا بالطاعة وأخلَو الحصونهم فأنالهم ما أرادوا ، وأحْكُم أَمْر الجِهة وضَبَط حُصونها بثِقاته وأحْكَم شأنها بجميل نَظُره .

ثُمّ انْتَقُل الناصر لدين الله إلى حُصون وادِي آش فأخلى أصحابه رَهْبة له ، ونَزَل على حِصْن فنيانة يوم الجُمُعة (1) لأربع خلَوْن من شُوّال مِنها ، وكان فيها مِن شِيعة المارد عُمَر بن حَفْصون ، مَن أغوى أهلها وأضَلهم ف[تَمتّعوا] مِن النُزول ورَجُوا أن يَعْتَصِموا بحصانة حِصْنهم وشِدة بأسهم ، فأحاطَت بهم العساكِر وأَضْرَمَتْ رَبَضهم نارًا فضَرَعوا عِنْد

<sup>(2)</sup> في « البيان ، ج 2 ص 161 « سلمة بن عرام ، .

 <sup>(3)</sup> کلمة غیر منقرطة ، نعتمد على « البیان ، ج 2 ص 161 .

<sup>(4)</sup> انظر كتابنا هذا ص 38 الملاحظة رقم 7 وفي م. « يحتويره » .

<sup>(5)</sup> م. «أفلح » نعتمد على كتابنا هذا ص 38 وعلى « البيان » ج 2 ص 161 .

<sup>(6)</sup> م. « شنتنانه » وفي « البيان » ج 2 ص 161 « سسانة » .

<sup>(7)</sup> م، « البشارة » انظر كتابنا هذا ص 38 الملاحظة رقم 9 .

<sup>(</sup>I) في « البيان ، ج 2 ص 16I « الخميس ، .

ذلك في الإقالة وسَائلوا قُبُول الإنابة على أن يُسَلِموا مَن عِندهم مِن شِيعة المارد ابن حَفْصون فشَسدوا وأسَلموا أصحاب ابن حَفْصون فشَسدوا وثاقهم .

ثُمُّ انْتَقُل الناصر لدين الله [يَؤُمُّ] المَعاقِل بجِهة بَشِيرة وأَجْبُلها الوَعرة ، فتَوغَّل بعساكِره في جَبَل التَلْج أيّام امتناع السلوك عليه ، فاقتَحَمه بالناس ، وسهًل الله عليه شانه فأجازه إلى مكان مُقصِده ، فافتتَح الحصون عن خَلْفه ودوَّخ الجهة ، فلَم يَبْق عليه فيها مَوْضِع مُمُتَنِع . واتَّصَل به هُناك أنّ العارد أبن حَقْصُون أَقْبَل في جُعُلة عَسْكَره إلى حضرة إلبيرة طامِعاً بانتهاز فُرْصة فيها ، فجرَّد نَحُوه القائد عبّاس بن عبد العزيز القرشي في خَيْل ثقيلة ، فلمّا قرُب مِن مدينة غُرناطة أقبل ابن حَقْصُون إلى إلبيرة قُرْبها طامِعاً فيها رَجاءه مِن إفتان أهلها ، فخرَجوا إليه بأجْمعهم مُسَندِين إلى القائد عبّاس المُمِدّ لهم ، ولَقُوا المارد ابن حَقْصُون في جَعْمهم فهُزُموه وقتَلوا جَماعة مِن رِجاله وأسَروا عُمَر بن أَعْم بن غَمَر بن حَقْصون (2) حقيده (3) ، وجُرَحوا أحَد أولاده جِراحاً ثخينة ، فانصَرف عفولاً على عَقِبه .

وتقصّى الناصر لدين الله ما تبقّى عليه مِن مَعاقِل بَلْك الجهة حتّى اختل بحِصْن شُبِيلُش (4) مِن حُصون ابن حَفْصُون ، وكان مِن أَعْظُمها مَنْعة ، وأَصْعَبها [مرامًا وأَوْعَرها] (5) / مَكانًا ، [إليه انْ]ضَوى كلّ مُلْجِد أَفْلَت مِن تِلْك الحُصون المَدُوسة ، فاحّتَلّت العَساكِر عليه يوم الأربِعاء لأربع عشرة ليلة بقِيت مِن شَوّال ، فاستَهْلَكَتْ [زر]وعهم وقطعت أشنجارهم وسَحْت مَعايِشهم ، وحُوصِروا خمسة عشر يوماً حتى نادُوا بالطاعة

<sup>(2)</sup> م. « عمر بن حفصون وأيوب » نعتمد على « تاريخ الناصر » رقام 8 ، وعلى « البيان » ج 2 ص 161 .

<sup>(3)</sup> م، « حفیذه » ،

<sup>(4)</sup> م. « شبیلس » .

<sup>(5)</sup> نص مشوه . م . « أضعبها » . نعتبد على « البيان » ج 2 ص 162 .

وأَذْعَنوا بِقَبُول الإنابة وتبرَّؤُوا مِن أَصْحاب ابن حَقْصُون مُمِدَّهم في الغواية ، فأجابهم الناصر لدين الله وأخْرَجوا إليه جميع مَن كان لَدَيْهم مِن رِجال ابن حَفْصُون ، وأَكثرهم نصارى ، فأمَر بضَرْب رِقابهم ، فأبيحوا (1) عن آخِرهم في ساعة .

ثم رَحُل الناصر لدين الله إلى مدينة شَلُوبِنْية (2) فَفَعَل فيها مِثْل فِعُله فيما تَقدَّم نِكْره ، وشَكَّ برِجاله كلّ حِصْن اقْتَتَحه ونَظَر في مَصالِحه فانْحَسَم الداء بكُورة إلبيرة وتَالَّفت كَلِمة أهلها واسْتقامَت طاعتهم ، وعِنْد ذلك صَدر الخليفة الناصر لدين الله قافلًا عن طريق أَشْتِيبَن وحِصْن بِنَة ..اظ (3) مِن حُصون اللعين ابن حَفْصُون ، وكانا قد أَضَرّا بأهل حِصْن غَرُناطة وحاضِرة إلبيرة ، وهُما في غاية الحصانة والمنعة ، فنزلت الجيوش عليهما وأخدقت بهما ، وحُورِبا أَشَد مُصارَبة وأَنكاها عشرين يوما كاملًا (4) ، فأغيا فَتْحها ، فأمر الناصر لدين الله باتّخاذ عِدّة حُصون عليها شَحَنها بأشَد الرِجال وقوراهم بالأزواد والعُدد وألزَمهم مِن إطلاع رُؤوسهم ، وأحْكَم ذلك كلّه ووقاه قِسْطه مِن سَداد النظر ومُظاهَرة القُوّة ، فاستَصْلَح بذلك أمر كُورتَيْ جَيّان وإلبيرة وما والاهما ، وقَفَل الى الحَضْرة بَفْتْح عظيم يَفُوق الصِفة ، فكان وصوله إلى قَصْر الخِلافة بقُرْطُبة يَوْمَ الأَضْحى مِن هذه السَنة الصِفة ، فكان وصوله إلى قَصْر الخِلافة بقُرْطُبة يَوْمَ الأَضْحى مِن هذه السَنة الصِفة ، فكان وصوله إلى قَصْر الخِلافة بقُرْطُبة يَوْمَ الأَضْحى مِن هذه السَنة وقد اسْنَتَم في غَزاته اثنين وتسعين يوماً كاملاً (4) . (\*)

<sup>(</sup>I) م. « فافتحوا » .

<sup>(2)</sup> م. « شلونبية ، انظر كتابنا هذا ص 37 الملاحظة رقم 8 .

<sup>(3)</sup> قد تكون « قواظ ، أو « غواظ ، وفي « البيان » ج 2 ص 163 « بنة فراطة » .

<sup>(4)</sup> م. «كاملة » هنا وفي مواضع أخرى وهي لغة غريبة .

<sup>(\*)</sup> بناء على ما اعتاده أبن حيان من تضمين آخر كل سنة قائمة بالتعيينات وما جرى من عزل خلال العام ، فانه ينقصنا هنا ما جاء في « البيان ، ج 2 ص 158 ــ 160 : وولي في يوم مبايعته بدرا مولاه الحجابة مع الوزارة وخطة الخيل ، الى ما كان

اليه من خطّة البرد. وولي موسى بن محمد الوزارة ، الى ما كان اليه من خطة المدينة . وكان على الكتابة عبد الله بن محمد الزجالي ، فأقره عليها ، وأقر أحمد بن محمد بن ابي عبدة على القيادة ، وأقر قاسم بن وليد الكلبي على الشرطة العليا ، وكان مع

# سنة أحدى وثلاث مائة

#### خبر فتح اشبيلية

قال الرازيّ : فيها افْتُتِحُتْ مدينة إشْبِيلِية ومَلَكَها الناصر لدين الله وفاءت إلى الطاعة ، وكان السَبب في ذلك مَهْلَك عبد الرحمٰن بن إبراهيم ابن حُجّاج بن عُمَيْر ، المُنْتُزِي فيها بُعْدَ والده إبراهيم ، في صَدر المُحرَّم

ذلك خازنا ، فصرف الخزانة عنه وولافسا عبد الملك بن جهور . وولى الخزانة ايضا محمد بن عبيدة بن مبشر ، ومحمد بن عبد الله بن ابي عبدة ، وعسزل عنها عيسى بن شهيد ، وولى مكانه سعيد بن سعيد بن حدير . وولى عمر بن محمد بن غانم ، وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالي ، ومحمد بن سليمان بن وانسوس خطة العرض . وولي محمد بن عبد الله الخروبي خزانة السلاح مع العقل ، وحسين بن احمد الكاتب خزانة السلاح ايضا ، ويحيى بن اسحاق ومسلمة بن عبد القاهر المعروف بابن الشرح . ثم ولى سرضه ساعيسى بن احمد بن أبي عبدة الشرطة العليا ، وصرف عنها قاسم بن وليد الكلبي ، وولى فطيس بن اصبغ خطة البيازرة ، وصرفها عن الحاجب بدر بن احمد ، وليد الكابي ، وفلى فطيس بن اصبغ خطة البيازرة ، وصرفها عن الحاجب بدر بن احمد ،

ولثمان بقين من ربيع الآخر ، ولى أمير المؤمنين ـ رضه ـ أحمد بن محمد بن حدير الوزارة والقيادة ، وكان قبل ذلك يلي الشرطة الصغرى . وولي هذه الشرطة محمد بن محمد بن أبي زيد . وأجسرى الرزق على عبد الرحمن وعبد الله ابني بسدر الحاجب ، وذلك لكل واحد منهما ثلاثون دينارا وازنة . وولي اسماعيل بن بدر كتابته خاصة ، أرتبه لها . وولي ـ رحمه الله ـ جهور بن عبد الملك الوزارة ، وولاها أيضا عبد الله بن مضر . وولي عبد الرحمن بن بدر الخيل ، وعبد الله بن محمد بن عبد الخالق

and the second of the second o

منها ، واجْتِماع أهلها بَعْدَه على تَأْمير (5) أحمد بن مُسْلَمة ودَفْعهم / لمحمّد ابن إبراهيم بن حَجّاج أخي المُتوقَّى خليفته بمدينة قَرْمُونة على إمارتهم ومُخالَفة محمّد بن إبراهيم ومَن معه بقَرْمُونة لابن مَسْلَمة ولياذه بسلطان الجَماعة عِنْدما أبْتَزَّ سُلْطان أبيه ونصبه لابن مَسْلَمة ، فوَهِن لذلك أمر ابن مَسْلَمة وكُتُب إلى الناصر لدين الله يَخْطُب البلد ويَسْأَله مُقاطَعته على مال تحمّله عنه ، وأَوْفَد عليه في ذلك إسحاق بن محمّد القُرَسْيّ المَرْوانيّ وعُمَر ابن عبد العزيز المعروف بابن القُوطيّة وموسى بن سُليمان الخَوْلانيّ كاتِبه ، فقَدِموا عليه بقُرْطُبة وراموا اسْتِجابة الناصر لدين الله ، فالتوى عليه معه ما أرادوا(١) فانْصَرفوا إلى إشْبِيلية .

وصَمَد الناصر لدين الله عند ذلك لإشبيلية عند التياث أمرها ، وجَرّد لها العَزيمة فعَجَّل إخراج القائد أحمد بن محمّد بن حُديْر في الجَيْش ، وكان أوّل قائد أنفذه إليها وأوْعَز إليه بمُلايَنة القَوْم واسْتِمالتهم إلى الطاعة وإجمال موعودهم عليها وتأخير حَرْبهم ، فأوّجَد إلى ذلك سبيلاً ومُطالعة بما يُجْري عليه أمره ، فلَم يَقْضِ وَطُرًا مِن مُلاينتهم وتَهافَت على مُحارَبتهم ، فلم يُعْطُوه الضَمّة ، وجَرَتْ بينه وبينهم حَرْب عظيمة دارَتْ فيها بَيْن فُرسانه فلم يُعْطُوه الضَمّة ، وجَرَتْ بينه وبينهم حَرْب عظيمة دارَتْ فيها بَيْن فُرسانه

ابن سوادة قضاء كورة البيرة . وهو أول قاض خرج الى كورة في أيامه ـ رحمه ألله ـ ولاربع بقين من ربيع الآخر ، عزل أحمد بن محمد بن أبي عبدة عن الوزارة والقيادة ، وابنه عيسى بن أحمد عن الشرطة العليا ، وصرف اليها قاسم بن وليد الكلبي ، وعزل محمد بن وليد عن العرض .

وفي يوم السبت لسبع بقين من جمادى الأولى منها ، ولي الوزارة محمد بن عبد الله بن المنة .

ولتسم بقين من جمادى الأخرى ، عزل أحمد بن محمد بن زياد عن قضاء الجماعة بقرطبة ، وعن الصلاة لأمور أنكرت عليه ، وتولى القضاء أسلم بن عبد العزيز ، والصلاة محمد بن عمر بن لبابة الفقيه .

<sup>(5)</sup> م. و تامین ، بلا شك .

<sup>(</sup>١) م. د ارادوه ع .

وفُرْسانهم دُوائر صَعْبة ، فأنْكُر الناصر لدين الله على ابن حُدَيْر ما كان من تَسرُّعه وقِلَة رِفْقه ، فأقْفله عن إشْبيلِية .

وقَدِم على تَغْيِئة ذلك محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج صاحب قَرْمُونة ، إلى قُرطُبة مُنْحازًا إلى الطاعة خاطِبًا على خِطْبة عَدُوّه ابن مَسْلَمة يَسْأَله العَقْد له على كُورة إشْبِيلِية والإذن في مُحاربة احمد بن مَسْلَمة ، فأجبابه الناصر لدين الله إلى ذلك وعَدّها فُرْصة ، فعَقَد له وأشْرك معه في ولايته قاسِم بن وَلِيد الكلّبيّ صاحب الشُرطة ، وكان بَيْنهما صَداقة فخَرَجا معا إلى قَرْمُونة ، ودَنوا مِن إشْبِيلِية بجِهة طُسْمانة والدخلا المَشَم بحِصْن لُورة ، ثُمّ صارا إلى الشَرف فبَنيا حِصْن قَبْرة ، وانْحاش إلى الكلّبيّ ونهما ، الذي هو صاحب السُلطان ، عَدَد من شِيعته ذَوِي الطاعة مِن شاميّ / وأمويّ ، مِنهم يَحْيى بن الخَطّار وابن ابني عِمْران وغَيْرهما ، وتحاشد وأمويّ ، مِنهم يَحْيى بن الخَطّار وابن ابني عِمْران وغَيْرهما ، وتحاشد ابن عبد المَلك الشَدُونيّ وغيره ، فتَردّد محمّد بن إبراهيم بن حَجّاح وقاسِم ابن عبد المَلك الشَدُونيّ وغيره ، فتَردّد محمّد بن إبراهيم بن حَجّاح وقاسِم ابن وَليد ومَن معهما على إشْبيلِية بالمُحاصَرة في مَلْكهما عِنهما إقليم البَصَل وإقليم الوادي .

وَأَخَذَا بِمُخَنَّق أحمد بن مُسْلَمة ، فَبَقِيَ مُنْحَجِزًا دَاخِلَ مدينة إشْبِيلِية قد أَجْهَده الحِصار ووَقَده الصَغار ، وهو في خِلال ذلك يرى الخَلَل في مُقاطِع أموره والزَلَل في مُخارِج آرائه ، فَفَزع إلى مَن يُفْزِعه ويُشاوِره [مِن] مَن (1) يَنُوِي (2) خَذْله ويَسْتَرِيح إلى مَن يُضْمِر الفَتْك ، مُتحيِّراً مِن فِكْرة الى مَن يُضْمِر الفَتْك ، مُتحيِّراً مِن فِكْرة الى حَيْرة ، نافِراً مِن ظِنّة الى شُبْهة ، قد صار القريب عنده كالبعيد والنصيح كالمُتّهَم والبعيد كالداني والمُوالِي كالمُعادي ، حتى بُعدَ عن الراحة والنَوْم وبَسَط بأسْباب التُهْمة الى قَوْم بَعْدَ قَوْم ، فَحَبَس إسْحاق بن محمّد القُرشي المَرْواني واخاه احمد بن محمّد مع بَنيه وخَتنه محمّد بن وَليد بن وَنّان

<sup>(1)</sup> م. لا مِن ١٠

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة .

45

القُرَشيّ [ مُقَيَّدِين ... ] (3) واشْعَد ذُعْره ، فاسْعَجاش برأس الغَواية وجُرُثومة النِفاق وإمام الضَلالة عُمر بن حَفْصون ، فأتاه بنَفسه إلى إشبِيلية مُمِدًّا وصار معه يدًا ، فحَمله عند ذلك على قَتْل من كان في حَبْسه مِن القُرَشيِّين الذين سَمَّيْناهم ، فأجابه إلى ذلك وقد موا إلى السَيف صَبْرًا ، فقتل أحمد بن محمد أخو إسحاق وخَتنه محمد بن وليد بن وَنّان ، وقُتِل مِن وُلْد اسحاق عبد المَلِك وَحَدَه ، ونجا أَخُواه أُمَيَّة وأحمد ابنا إسحاق .

وتقدّم عُمر بن حَفْصُون من مدينة إشبيلية فأجاز النَهْر وقصد حصنن قبرة رجاء أن يُنتَهِز مِنه الفُرْصة ، وَكان فيهِ مُحمّد بن إبراهيم بن حَجّاج وقاسِم بن وَلِيد الكَلْبيّ فيمن اجتَمع إليهما من رجال أهل الطاعة وحَشَم السلطان الذين بَعثهم من قُرْطُبة ، فنازَلهم عُمر بن حَفْصون وبرزوا إليه ووقعت بينهم حَرْب صَعْبة أنهزَم عنها ابن حَفْصُون ، فولَّى مُدْبِرًا قد / قُتِل رجاله وفل حَدّه ، فمر على وجهه والاتباع يُرْهِقه ، لا يَلُوي على أحد حتى لَجق بقلعته ، وحُزَّت (1) لأصحابه رُؤوس كثيرة حُمِلَت إلى باب سُدة السلطان بقُرطُبة .

فأَصْبَح أحمد بن مُسْلُمة غِب هذه الوقيعة في غُمّة مِن أَمْره قد تَأَمَّل عظيم مُنْتَشَبه باسْتِهْدافه إلى ابن عُمّه محمّد بن إبراهيم بن حُجّاج في وراثة أخيه وحُوْره لماله وأهله ، وهو الذي يُجْري حُرْبه مُقاتِله ولإحداثه ما أَحْدَث من قَتْل القُرشيِّين الذين اتَّهَمهم في مُمالأته ، فأعتكم أَمْره عليه وأَشْكُلُت عليه مُصادِره ومُوارِده ، ورأى أنّ (2) خُروجه مِمّا قد دَخُل فيه لا يتم إلا بطاعة السلطان الأكبر والانقياد له ، فشرع في ابتغاء ذلك عِند الخليفة الناصر لدين الله ، ووَمَّل سبيله باستِعْمال الجيلة على مَن معه مِن المخليفة الناصر لدين الله ، ووَمَّل سبيله باستِعْمال الجيلة على مَن معه مِن أهل البَلد خَوْفا من اضْطِرابهم عليه ، فأخْرَج رُسُله إلى قُرْطُبة في الْتِماس

<sup>(3)</sup> نص مشوه يبدو في المخطوط « معبدين وعده » .

<sup>(</sup>I) م. « حيرة » .

<sup>(2)</sup> م. « الى » .

46

الرضا عنه على أنْ يُقُرّ على إمارة بَلَده ويُعقد له عليه بمال يَسْتَقِلّ به ، فلمّا قَدِمَتْ رُسُله قُرْطُبة لَقُوا الحاجِب بَدْر بن أحمد مُدبّر الدَوْلة وأوْصَلوا الكُتُب إليه وكُلّموه وسألوه الجواب ، فقال : « ما لصاحِبكم عِنْدَنا جَواب . قد كُنّا أَذْنَيْناه مِن سُؤله ، وهو مَرْجُوّ البَيّنة ، وأمّا إذ قد باين السلطان هذه المُباينة ، وضافر عظيم المُخالِفين ، يَعْنِي ابن حَفْصُون ، فذلك ما لا سبيلَ اليه البَتّة ، .

فصَرَفهم على أعقابهم ، فقُدِموا على أحمد بن مُسلَمة لَيْلاً ، فلُمَّا وَقُف على ما جاؤُوا به تَاكُّد عليهم في كِتْمانه ودَفَع إليهم كِتابًا مُزوَّرا على السلطان قد كان أعدُّه ، كُتُبه له موسى بن سُلْيمان الخَوْلانيّ كاتِبه بالإسعاف في رَغْبته والإنعام بتَوْلِيته ، استَحْلفهم بالأيْمان المُغلّظة على مُناولَتهم (3) إيّاه في مُجْلِسه كأنّه الكِتاب الذي جاؤُوه به والإشاعة له في جِيرتهم ومُحَلَّتهم أنَّه قد أُجِيب إلى رُغْبته ، وأعْطاهم المال على ذلك فلم يُمْكِنْهِم خِلافه ، وأَحْضَر أحمد وُجوه أهل إشبِيلِية مِن الغَد إلى مَجْلِسه ، فأوْضَل القَوْم إليه الكِتاب المُزوَّر بحَضْرتهم ، فسَرّهم وأَظْهَروا الاسْتِبْشار بنَجاحهم ، وأَمَر احمد كاتِد[٥] موسى بن سُلَيْمان / الخَوْلانيّ مُزوِّر الصحيفة بقراءة الكِتاب، فطَما سُرورهم وهَنَّأُوا أميرهم أحمد وخُرجوا مُسْتَبْشِرين ، وخلا أحمد بن مُسْلَمة بتَدْبير شأنهم ، ففَزع الى عُمُر بن عبد العزيز المعروف بابن القُوطيّة في الذّهاب إلى قُرْطُبة لاستِنْزال الحاجب. بَذُر وضَمان ما تُطِيب به النُفوس عنه حتّى يُسْتَعْمَل على الكُورة ويُصْرَف عنه أذى محمّد بن إبراهيم منازِعه ومن معه ، فأظهر له عُمَر الامْتِناع عن (١) ذلك حتى تُوثَّق مِنه أنَّه لا يَعْصِيه فيما يُسْفِر له به وُجه نُجاح ، فطُلُبه في سَعْيه لإشراك عامِل معه يُخْرِجه السلطان مِن قِبَله حَسْبُ ما جُرى عليه معه شأن محمّد بن إبراهيم مُنازِعه ، إن لم يَجدْ بُدًّا مِنه ، وغَيْر ذلك

<sup>(3)</sup> م. « مناواتهم » .

<sup>(</sup>I) م، «من».

من وُجوه الحِيلة عليه التي دُسّها في أبواب مَنافِعه ، وأنّه يُنفّذ ما يُوصّي به إليه مِن طريقه مِمّا يَجْري مُجْرى ذلك مِن السَعْي له ، ولا يُخالِفه فيه بوصية إن انْتَهُت إليه أو كِتاب أو غَيْرهما ، فأجابه أحمد إلى ذلك كلّه ، وحَلَف له عليه وأخلَف عُمَر براء بن مَسْلَمة أخا أحمد القائد لخيله على مِثل ذلك ، ثُمّ تَخوّف إليهما على نفسه مِن الطريق لمكان جَميل بن عُقبة بحِضْن لُورة ، وشرط عليهما على نفسه مِن وجوه رجالهما لصُحبته لا تَطِيب نفسه على سُلوك الطريق إلا معهم ، فأجيب إلى ذلك كلّه ، وضم اليه ثلاثون فارساً من وُجوه فُرسان إشبيلية (2) .

ودخل قُرطبة ليلاً فطرَق باب الحاجب بدر بن احمد بعدما أرتب عليه واستأذن ، فأذن له بدر وأرصله ، فكان أوّل ما تلقّاه به بدر ان قال له : « النفاق بعد الحبّ ؟ » فقال له : « أعُوذ باش ، أيّها الحاجب ، مِن الضّلالة (3) ، لم تُمكِنّي الحِيلة وقت اشْتِمال (4) الثائر بالبلّد عند نَشْطة الضّلالة (3) ، لم تُمكِنّي الحِيلة وقت اشْتِمال (4) الثائر بالبلّد عند نَشْطة المله لتُجْريد الفِتْنة ففي اعْتِراض الأمور أوّل انْرفاعها [ ... و ] في رَدّ السّيل للراغب عن سَننه [لا بُدّ مِن تَأَنّ] (5) وقد فَتَر النَشاط وملّت الفِتْنة فتَانَّيْتُ للحِيلة وجِئْتُكَ كَيْما تَسيرُ معي إلى إشبيلية فأدْخِلْكها (6) عَفُوا بغَيْر مَشْقة ، إن شاء الله ، فقُم في شأنك ولا تَتَثَبَّط ه . فقال له بَدر : « كَيْفَ مَشْقة ، إن شاء الله ، فقم في شأنك ولا تَتَثَبَّط ه . فقال له بَدر : « كَيْفَ ذلك بإجماع او مُهاجَمة ؟ » فقال : « لا ، بَلْ / بحِيلة تَكُون كالإجماع » ، قال [الحاجب] : « فأذكُرها ، فإنّ السلطان لا يَعْمَل (1) على الخَطر » . فعرّفه [عُمر] بظاهِر ما أخَذه على ابني مُسلّمة احمد وبراء في التَدبير في فعرّفه [عُمر] بظاهِر ما أخَذه على ابني مَسلّمة احمد وبراء في التَدبير بأمره والرضى مِنْهما بإخراج على ابني مَسلّمة يَشُرك احمد الأمير في ولايته ، وأشار عليه أن يكون هو الخارج في هذا الرُجْه مُمَوَّها بنَفْسه لا

<sup>(2)</sup> م. « امتثلته » .

<sup>(3)</sup> م، « الطلالة ، ،

<sup>(4)</sup> م. « استعال » .

<sup>(5)</sup> نص مشعوه .

<sup>(6)</sup> م، « فارجاكها » .

<sup>(</sup>I) قراءة غير واضحة لأن الكلمة ممحوة .

سواه ، فإنّه قد واطأ مَنْ خَلْفَه عِتَن يَمِيل إلى الطاعة وهُم خاصّة اهل البلد ، إذا قَرُب مِنهم قَدَّم رَسُولَه إلى احمد بن مَسْلَمة يُعرِّفه ما هَيًا ك ويَسْأَله أن يُخْرِج أَخَا[ه] براء المُتَولِّي لجَينته بالرجال في أَجْعَل زيبهم لاستِقْبال العامل المُشْتَرِك [معه] على ما عاقده عليه ، فإذا هو خَرج بهم أمر بإغلاق أبواب المدينة خَلْفُهم وانْفَرد هو داخِلَها في اهل الطاعة حتّى يُدنو أصحاب السلطان مِنهم فيَدْخُلون آمِنين مِن شَغَب الجُنْد . فأنكر الحاجب هذا التَدبير وقال : « هذا خَطَا ورُكوب غَرر فإنّ خُروج مِتْلي لا يَسْتَتِر ولَسَّتُ آمَن سُبْق خَبري فيَنِطُل تَدبيرك » . فقال له عُمَر : « إنّه قال (2) ما سَلِمَتْ قَطُّ حِيلة من مُخاطرة وأنا مِن تَمام ما دَبَّرْتُه على ثِقة ، قَلُم فيه بجد ولا تَتَلَعْتُمْ فالجد عليك والقَضاء محجوب عنك » .

فأَمر بَدْر بإنزال عُمر بن عبد العزيز وأحدابه بعنية الناعورة عِدُوة النَهْر خارِج البلد وإكرام مُنزلهم ، ومَنَع عن لِقائهم والامْتِزاج بهم وغدا على الناصر لدين الله فعرَّفه ما جاء به عُمر وما دَخَل عليه من التَخْطِئة لرأيه المَغْرور المُمازَج له ، فشَجَعه الناصر لدين الله على ذلك بشَهامة نَفْسه وثُقوب رأيه وصِدْق ما أتى (3) به عُمر وحَمله على اقْتِحامه وأوْصَل عُمر إلى نفسه ، فناظر بَدرا فيما جاء به وشافَه الناصر لدين الله في وُجوهه وأبان عمّا وصله (4) مِن اسبابه ، إلى أن اسْتَبان له تصحيح عُمر فيما قصد ، فألزَم بَدرا الخُروج معه وقوّاه بعَزْمه وعَقْده لأحمد بن مَسْلَمة كِتاب عَهْد له ولأخيه براء (5) وجميع من استَنزله الأمان مِن أصحابه ، وقع فيه بخط يده ، وأشهد على نَفْسه فيه بخط يده جماعة الوُزراء وقاضي الجَماعة يده ، وأشهر بن عبد العزيز والفِتْيان الأكابِر دون ان يَقفِوا على مُضْمُو[نه] .

<sup>(2)</sup> كذا في الأحسل والصحيح: « قيل » .

<sup>(3)</sup> م. « اثني » .

<sup>(4)(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> م. «بدر ، .

/ ودَفَعه إلى عُمَر . فقال له عُمَر لمّا تَمّ ذلك : « إذا أُحْتاجَ إلى مُكابدة هؤلاء الرجال الذين قَدِموا معي ، فإنهم وُجوه فُرْسان إشبيلية ، بإظهار ما جازُوا له مِن التَسْجيل لاحمد بن مَسْلَمة على الكُورة ، على ان يَشْرَك معه مُحمّد في ذلك ، إذ كان مِن العَرَب الذين يَرْضَوْنهم لتَسْكين نُفوسهم إلى ذلك ، حتى يأخُذ ثِقاف العَسْكر الحاجِبُ ويَصِيروا تَحْت التَرْقيب فيؤمن مِن خِلافهم » .

فعُمِل السلطان بما رُسَمه ، وانْطَلُق عُمَر إلى أصحابه أولنك الثلاثين المُنْزَلين في الناعورة ، فأصابهم مُضْطَرِبين مُتَوحِّشين ، قد لَبسوا سِلاحهم وعَمِلوا على المُضِى على وُجوههم ، فوتُبوا عليه بألسِنتهم وقالوا : « يَا عَدُوُّ الله ومُبِيرَ قَوْمه ، بِعْتَنَا بِالدُونِ وتَجَرْتَ بِنَا عِندِ السلطانِ ، وسستَعْلَم مَا جَنَيْتُ ، وَلَيُذْبَحَنَّ أَوْلَادك بِإِشْسِبِيلِية ولَيُقْطَعُنَّ دابِر قُوْمـك ، جِئْنًا (١) مُلْتَمِسِين مِن السلطان الولاية ، فجَيَّشْتَ إلينا عَسْكُره للاسْتِباحة ، . فقال لهم : « لا تَعْجَلوا علَيَّ فالذي بنَعْتكم باطِل ، وباطِن الأَمْر على خِلاف ما تَتَوَهَّمونه : قد تَمَّتْ حاجتنا التي قصَدُنا لها وقد سُنجِّل لصاحبنا على أنَّ مُحمَّدًا مُشْتَرِك معه ، وهذا السِجِلِّ معي ، ، ونَبُذه إليهم ، قالوا له : « فما مُعْنى هذه الحَركة وإنذار الحَشَم ؟ ، ، قال : « أنا سَأَلْتُهم إخراج خمسين من العُرَفاء معي ومع العامل الذي جَرَّدوه من عِنْدِهم خَوْفًا علينا مِن جميل بن عُقْبة ومَن معه بلُورة وشَهد المُخْرَج عامِل السلطان، إذ لا يُصْلُح مُضِيَّه في خِفْية » . فأطُمَأَنَّ القَوْم إلى قوله وحَلُّوا عن دُوابِّهم وأَنْفَذ إليهم الطّعام الواسع من عند الحاجب بَدْر ، فطَعِموا وتُوسَّعوا وكايدهم عُمَر بن عبد العزيز بأنْ أحْضَر الشَراب الكثير ، فشربوا حتى انْتَشُوا ، فلم يَنْتَبهوا مِن الغُد إلَّا لرَزَّ الجَيْش الذي صَبَّح مَنْزِلهم بالناعورة مع الحاجِب ، فلمَّا سُمِعوا خُفْق طُبوله وَثُبوا إلى خُيْلهم ولَبِسوا سِلاحهم ،

<sup>(</sup>I) م. « جنبا » .

وقد أُحِيط بهم ، فكلَّمهم عُمَر في الأنقياد لِما يُراد بهم ، وعَرَّفهم أنّ القُرْن قد لَرِّهم والثِقاف قد عَضهم ، ووعُدهم (2) بإحسان السلطان إليهم وزيادتهم / في أحُوالهم تُنْسِيهم ما كانوا عليه مع بني حَجَّاج ، وأدناهم إلى الحاجِب بَدْر فَسْافههم بذلك وضَمنه لهم ، فسَسَكُنوا وطابَتْ نُفوسهم ودَخُلوا في العَسْكُر مع صاحِبهم عُمَر بن عبد العزيز .

فقال عُمَر : « إِنَّ أَوُّل ما يَظْهُر مِن نصيحتكم أَنْ تُركبوا بِغالكم وَّتُنْبِذُوا بهذه الخَيْل إلى أغوانكم ، يَقُودونها معكم ، ولا تُزُولوا مِن قُرْبي ، فإن التَوْكيل قد أخُذكم وأخُذني معكم وفي زُوال واحد مِنّا حَتُف الجَماعة ، فلْيَصِرْ بَعْضنا عَيْناً على بَعْض » . وأوضى إلى الحاجِب بَدْر ، فأرْسَل إليه بثلاثين مِن الغِلْمان الخُرْس تُوكَّلُوا بهم في صَدْر مَوْكِبه ، وصار الحاجِب بَدْر من فَوْره بالعَسْكُر قد أَحْسَن تَعْبِيته ، فلمّا وافي قَلْعة ابي أَيُّوب ، وافاه بها سعيد بن عبد الوارث صاحب الحَشَم بالعُسْكُر الذي كان معه من قِبَل العسكر مُصْحِراً يَتجوُّل بهم ما بَيْن أَسْتِجة وتاكُرُنا ، فانْضَم إليه وكثرت عِدَّته ، فأسرى مِن مُناك لَيْلتُه حتّى نَزَل بقَرْية طُشانة على اثنَى عشر مِيلاً مِن إسْسِيلِية ، فقدُّم عُمُر بن عبد العزيز محمّدًا المعروف بابن الذّبيانيّ رَسُوله مِن هُنالِك إلى الميرها احمد بن مَسْلَمة يُعْلِمه بمكانه بعد أن أُوصِلُ إلى الحاجب بُدر ، فواثقه على أن لا يُضالِف ما يُوصى به عُمر بن عبد العزيز ... (1) معه الى ابن مُسْلَمة بوصيّة عُمَر ، فلمّا أدّاها على وَجُهها إلى أحمد ، أمر من ساعته بالهُتُف على الفُرْسان جميعًا بالرُكوب لاستِقْبال العامل الذي أشرك وأوعز إليهم بترك السِيلاح واسْتِجادة المكلبِس تَزيَّناً لمَن وَرُد عليهم ، فَخُرُجوا مع أخيه براء (2) بن مُسْلَمة في أَجْمَل هَيْئة وأَفْخُر بزّة ، فلمّا فُصَلوا عن المدينة بأَجْمَعهم أُقْفِلت الأبواب كلّها خَلْفَهم ، وتَحرَّك

<sup>(2)</sup> م. « وحدهم » .

<sup>(1)</sup> يبدو أنه سقطت هنا بعض الكلمات .

<sup>(2)</sup> م. « بدر » .

الحاجب بدر من المَحَلّة التي كان فيها حتى وافى إلى مدينة قباس ، فعدل بخيله عن طريق الجادة التي كان فيها ووقّفها بين غياض الزينون ، ثم تقدّم بدر ومعه مِن وُجوه أصحابه نَحُو العشرة فيهم سعيد بن الوارِث ومحمّد بن قاسِم بن طُملُس ، فوقفوا في صَدر الغيضة (3) بحيث تقع أبضارهم على مَن يَخْرُج من المدينة .

وكانت تِلْك القُرى كلُّها خالِية مِن أَجْل الفِتْنة ، فلمَّا رَأَوْا مَن خَرَج / مِن إشْبِيلِية فِي هَيْئة السّلام ، أَيْقَنوا بِالسّلامة ووَثِق الحاجِب بَدْر بِتَصْحِيح عُمَر بِن عبد العزيز فيما دَبُّره ، فتُحرَّك بِالجَيْش نُحْو المدينة ونَهَد في صَدْره ، وأَمَر بِقَرْع الطَّبْل ودَنا بَراء بن مَسْلَمة ومَن معه مِن فُرْسان إشبِيلِية ، فلمَّا بَدَتْ لهم أَعْلام العُسْكَر وسَمِعوا خَفْق طُبُوله عَلِموا تَوجُّه المَكِيدة عليهم وخُروج الأَمْر عنهم ، وأراد بعضهم الوُثوب ببراء بن مُسْلَمة قائدهم ، فبُدُر الى مَوْكِب الحاجب بَدْر مُعْتصِماً وتُرجَّل له ، فقبَّل يده ونُكُص جميع فُرُسان إشبيلِية عن الحاجب مُنْصرِفين نُحُو المدينة يُؤَمِّلُونَ ضَبْطِها ، وكانوا يَوْمَئِذٍ يُقارِبون الألف فارس كلِّهم بُطَل شُجاع ينافِرون السلطان ويُؤثِرون الفِتْنة ، فمَضَوْا رَكْضا يُبادِرون المدينة ، فلمّا انْتَهَوْ إليها أصابوها مُغْلَقة أبوابها ، فسُقِط في أيديهم وانْحاشوا بأُجْمَعهم إلى كُذية بقِبْليِّها ، والحاجب بُدْر يُراسِلهم بوُجوه أصحابه ويُحذِّرهم المَعْصِية ويُحْدوهم إلى الطاعة ويُحْسِن لهم الوَعْد ، فلا يُلْتَفِتون إليه ، ودُنا الحاجب بُدْر في وُجِوه أَصْحابِه وبَراء بن مُسْلَمة معه إلى باب الحديد مِن أبواب مدينة إشبِيلِية ، وهو الذي يُقابِل قُرْطُبة ، وثقات أحمد بن مُسْلَمة فوقه يُحْرِسونه ، فخاطبهم براء بن مُسْلَمة وعرَّفهم حُضور الحاجب البابَ وتُمام الأمر له ، وأَوْصُوا إلى أخيه في فَتْحه وألّا يُجْعَل سبيلًا إلى

<sup>(3)</sup> م. « الغيطة » ،

فلمّا أَشْرَف القُوم مِن بُرْجَى الباب ونَظَروا إلى الحاجب ومَن فوقه بساحة الباب عَلِموا إنفاذ الحِيلة على أعيرهم ، وأرْسَلوا إليه بالخَبر وبما خاطَبهم الحاجب ، فأرسَل بالمَفاتيح لوَقْته مع سَعْد معلوكه ، فغُتح ا الباب ، وتُقدُّم بَراء بن مُسْلَمة وعُمَر بن عبد العزيز معه ، فدَخَلا المدينة ومعهما ساعيد بن عبد الوارث وطَيبٌ بن طَيبٌ ومُطرِّف بن أبى الربيع وعَقْلُونَ بِن خَلَف مِن وُجِوه العُرفاء . فدَخُلُوا إلى القصر فتَلقَّاهم أحمد بن مَسْلَمَة بِالتَرْحِيبِ ، فتسلُّموا القَصْر ، وخرَج بَراء وعُمَر عند ذلك إلى الحاجب بَدْر فعرَّفاه باستِسْلام / أحمد وحرَّكاه للدُخول ، فَتَقدُّم الماجب ودَخُل المدينة وأَزِقّتها غاصّة بالخَلْق خُروجاً للنَظر إليه ، وكان الهاتِف بَيْن يدَيْه في دُخوله مُعْلِناً بأمان الناس جميعاً وبَسُط العَدْل لهم وارْتِجاع كلّ مغصوب منهم ومظلوم لما اغتُصب وظلم فيه ، فسُرّ الناس جميعاً وسكنت نفوسهم وأَقْبِلُوا على شأنهم ، وخَفَّتْ جُموعهم مِن أزقّتهم ، واستَبْشَر الناس بطاعة السلطان وزُهوق الفِتْنة ودَعُوة الجَماعة ، وأَكْثَروا شُكُر الله تعالى على ما قيَّض لهم مِن العافِية واستهَلُّوا بالدُّعاء لسلطانهم . ودَخُل الحاجب بدر من فَوْره إلى قُصْر إشبيلِية ، وقد تَلقّاه أحمد بن مُسْلَمة و قضى حَقّه ، فاحتل بدر في المَجْلِس المعروف بالأُخْيضر منه ، وأمر أحمد ابن مُسلَمة بالرحيل عنه يوم دُخوله إيّاه ، فسارَع إلى ذلك وكان دُخول بدر الحاجب وأصحاب السلطان إلى إشبيلية وزُوال أحمد بن مُسلّمة عنها يومَ الاثنين لخمس خلون (١) مِن جُمادى الأولى سنة إحدى وثلاث مائة .

وفي عَشِيّ هذا اليَوْم كَتَب الحاجب بدر أمانًا للجُنْد الخارِجين من مدينة إشبِيلِية مِن الفُرْسان على الدُخول إلى مَنازِلهم منها ، وأمر بتَرُك أبوابها مفتوحة ليلة التُلاثاء بطُولها سُؤلًا (2) للسَتْر عليهم ، فأقامت

<sup>(</sup>I) كذلك في « الروض المعطار » رقم 20 ، ولكن في « البيان » ج 2 ص 163 « لاحدى عشرة ليلة بقيت » .

<sup>(2)</sup> م. سدلا ه .

الليل كلّه مفتوحة ، وتتابّع دُخول هؤلاء الفُرْسان فيها إلى المدينة ، حتى خصل جميعهم داخِلَها ، فأمتُد على جميع الناس ظِلّ العافية ، وارْتَفَعَتْ عنهم الفِتْنة واجْتَمَعَتْ كافّتهم على الطاعة دون إراقة دم أو إباحة حُرْمة . وكَتَب الحاجب بدر إلى محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج المُقِيم على حَصْر إشبيلِية يُخْبِره بما فَتَح الله منها للسلطان بلا مُعاناة ويأمُره بالانْحِلال عن خصرها ، ويستقيمه إليها ، ويَذكُر ما كان مِن شَرْطه على نَفْسه بذلك ، فلما أتاه كِتابه ساءه وكشف ما في نَفْسه وانتكث على السلطان ، وبادر بالخروج نَحْو حِصْن قَبْرة الذي كان فيه رباطه على إشبيلية ، فسار عنه ليلة التُلاثاء قاصِدًا إلى مدينة قَرْمُونة ، فدخلها وأظهر التَمنُّع بها ، والفي في طريقه أغناماً / لاهل قُرْطُبة ، فأغار عليها ، وفارقه قاسِم بن وَليد في طريقه أغناماً / لاهل قُرْطُبة ، فأغار عليها ، وفارقه قاسِم بن وَليد كان معه من جُنْده .

وواصَل الحاجب بَدْر النَظُر في مَصالِح إشبِيلِية ، واعْتُرض جميع فرسانها بنَفْسه ، وأخَذ صِفاتهم وشيات دُوابهم ، فألْحقهم في الديوان بحسب مقاديرهم وغنائهم ، فلمّا استَكْمَل مُقامه فيها سبعة أيّام قدَّم عليهم سعيد بن المُنْذِر القُرشيّ عامِلاً على كُورة إشبِيلِية ، فأسلُم الحاجب بَدْر إليه عَمَله وأقام مُعيناً له أيّاءًا ، ودَعاه ساعيد إلى هَدْم سُور مدينة إلى هَدْم سُور مدينة إلى مَدْم سُور مدينة إلى السلطان واهل ولايته إشبيلية ، فأختَلفوا عليه ، وقال فريق مِنهم هي مدينة ساجليّة لا يُؤْمَن عليها مِن قِبَل البَحْر ، وبَقاء سُورها أحْرَم مع أنّه مِن بُنيان عبد الرحمٰن بن الحَكم ، فلَج سعيد بن المُنْذِر في هَدْمه وقطع على صَواب إباحة المدينة وأنّ ذلك أحشوط على السلطان وأحْسَم لطَمْع مَن يَبْغِي القِتْنة ، فساعَده الحاجب بدر على ذلك وجُمِعَت الأَيْدي على هَدْم أَسُوارها فسُوِّيتُ الأرض ، ونكس عُوامّها رِقابهم ويَشِسوا مِن الفُرْقة ، واستَكْمَل بَدْر نَظَره في أُمور إشبِيلية . ثُمّ خَرَج قافِلاً عنها يَوْمَ الاثنين لإحدى عشرة ليلة في أُمور إشبِيلية . ثُمّ خَرَج قافِلاً عنها يَوْمَ الاثنين لإحدى عشرة ليلة

بَقِيَتْ مِن جُمادى الأُولى مِن هذه السَنة بَعْدَ مُقامه فيها خمسة عشر يوماً كاملاً (I) .

فكان حِصار إشبيلية ، مِن لَدُن ثُورة (2) أحمد بن مَسْلُمة فيها أثر وَفاة عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن حَجَّاج أميرها إلى وقت دُخول الحاجب بَدْر إليها ، أربعة أشهر كاملة مِن هذه السنة ، المُحرَّم وصَفر وشهْرا (3) ربيع ، وافْتُتِحَتْ صَدْر جُمادى الأولى بَعْدَها منها . ووافى الحاجب بَدْر ابن أحمد بالعَسْكر إلى قُرْطُبة ومعه أحمد بن محمد بن مَسْلَمة ووجوه أصحابه ، وموسى بن سُلَيْمان الخَوْلانيّ كاتبه ، وأخوه عبد الملك ، ورجال إشبيلية ، فيهم إسحاق بن محمد القُرشيّ المَرُوانيّ المنكوب بيد ابن مَسْلُمة ، وعُمَر بن عبد العزيز بن القُوطيّة المُدبِّر عليه وغَيْرهما .

فاستُقبلوا بالجَيْش / والعُدّة ، وأكْرَم الناصر لدين الله مَثْوَى احمد ابن محمّد بن مَسْلَمة ، وولاه خُطّة الشُرطة [العليا] (I) صَدْرَ رَجَب مِن هذه السَنة ، وولَّى موسى بن سُلَيْمان الخُولانيّ كاتِبه خَزانة (2) السِلاح وولَّى عُمَر بن عبد العزيز بن القُوطيّة قَضاء كُورة أَسْتِجة .

#### خبر محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج

قال: وأخْرُج الناصر لدين الله سعيد بن عبد الوارِث صاحب الحَشَم بالخَيْل إلى محمّد بن إبراهيم بن حجّاج صاحب قَرْمُونة المُتنكّب عليه ، فصار بناحيته مُصْحِراً (3) له ومُضيِّقا عليه ، حتّى صَرَف الأغْنام التي

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، انظر كتابنا هذا ص 42 الملاحظة رقم 4 .

<sup>(2)</sup> م. «فوره».

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل والصحيح نحوياً « صَفر وشَهْرَى » .

<sup>(</sup>I) في « البيان » جـ 2 ص 165 « وعزل ابن مسلمة عن الشرطة العليا ، ووليها عباس ابن أحمد بن أبى عبدة » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل وهي لغة اندلسية .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل قد تكون « مضجرا » .

أَخَذها لأهل قُرْطُبة في طريقه ، إذ هَرَب من حِصْن قُبْرة ، وكان عُمَر قد سَكَن مُدَيْدة ، تُم تَحرّك في أصحابه إلى مدينة إشبيلية مُكاشِفاً للسلطان مُنتهِزاً للفُرْصة منها ، وكان تَحرُّكه لذلك مِن قَرْمُونة في بعض اللَيْل مِن ليلة الاثنين للَيْلتَيْن (4) خَلتا مِن رَجَب مِن هذه السنة ، فهجَم على مدينة إشبيلية عِنْد انبلاج الصببح مِن يَوْم الاثنين المذكور ، وهي بهَدْم أَسُوارها عَوْرة ، فحاربه سعيد بن المُنذِر القُرشيّ عامِل السلطان داخِل أَرْباضها صُدْراً مِن النهار ، ثُمّ انْهَزَم وقُتِل من أصحابه عَدد كثير وعُنِمَتْ له خُيول جُمّة وانْقلب خاسِنًا ، وكَتب سعيد بن المُنذِر إلى الناصر لدين الله بما فَتَح أَرْ مِن رُؤوس أصحابه ، فوصَلت إلى الله عليه في محمّد ، وأَرْسَل بما حُزّ مِن رُؤوس أصحابه ، فوصَلت إلى أَنْ مَن رُجُب منها .

فَجُرَّد الناصر لدين الله أثر ذلك الوزير عيسى بن أبي عَبْدة قائدًا بالجَيْس إلى إشبيلية ، فلَزمها مع سعيد بن المُنْذِر واشْتَدّ رُكُنها ، فارتَفَعَتْ فيها الطاعة وأشْخُص الناصر لدين الله قاسِم بن وَليد الكَلْبيّ صاحب الشُرْطة إلى محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج مُغذِرًا إليه في مَعاني الطاعة ، وقد كان قاسِم صديقاً له ، فتَأثّى لمُلاطفة محمّد حتّى أظهر الاستجابة لِما إليه دَعاه وأنفذ إلى باب الناصر لدين الله [بثقتً]يه حَبِيب بن عَمْرُوس بن سُوادة خليفته ومحمّد بن وُهيب خاصّته ، فشافها الناصر لدين الله / عنه ، وقتها وعَمِل على النفوذ بها ، فحرّ (1) لمحمّد ولم يُمهِله ، فاشْتَرُط عند وقتها وعمِل على النفوذ بها ، فحرّ (1) لمحمّد ولم يُمهِله ، فاشْتَرُط عند ذلك مع نُزوله إبقاء حبيب بن عَمْرُوس بن سَوادة خليفته بقَرْمُونة خَلْفه مُدّة لارْتِفاق أقارِبه بذلك في ضَمّ غَلاتهم الازِفة واتّساع حاشيته في انْتِقال أثْقالهم الى قُرْطُبة ، فأجابه الناصر لدين الله إلى ذلك ، وخَرج محمّد عند

<sup>(4)</sup> م. « لثلثين » ،

<sup>(</sup>I) م. « فجر » .

ذلك فوافى إلى قُرْطُبة في عَقِب شُهْر رَمُضان من هذه السنة ومَن معه من وُجوه رِجاله محمّد بن وُهيْب وسَكَن بن حديدة والزغماتيّ وغيْرهم ، فخُلِع عليه وعليهم ووُحِلوا على مُقاديرهم ورَفَع الناصر لدين الله مُنزِلة محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج ، فولاه خُطّة الوِزارة ، واتَّفَق أن قَعَد مع الوُزَراء في البيت على أريكة التكرمة يوماً واحداً ، وخَرَج الناصر لدين الله على تَفيئته غازياً ، فأغْزى محمّد بن إبراهيم معه في عداد مَن أغزاه من الوُزراء ، فظهر له خِلال ذلك غَش محمّد بن إبراهيم لظهُور غَدر خليفته حبيب بن عَمْرُوس بن سوادة وامْتِناعه بقُرْمُونة وكَشْفه وَجْهَه في المُعْصِية ، فعَزَل محمّد بن إبراهيم الطهُور عَدر خليفته فعَزَل محمّد بن إبراهيم الطهُور عَدر خليفته فعَزَل محمّد بن إبراهيم عن خُطّة الوِزارة وحَبسه إلى أن هَلك ، ولم تَطُلْ به المُدّة ، فضُرِب المَثل يَوْمَئذ بقُرْب مُدّته في وِلاية الوِزارة .

#### [ رواية ابن مسعود لخبر ابن حَجّاج ]

وقال محمّد بن مسعود : هَلَك عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن حَجّاج صحمّد بن إشبيلية فيها في المُحرَّم سنة إحدى وثلاث مائة . وكان أخوه محمّد بن إبراهيم بقَرْعُونة ، فكرهه أهل إشبيلية ودَفَعوه عن الإمارة بعد أخيه ووَلَّوا أميرهم أحمد بن محمّد بن مَسْلَمة ، فلاذ محمّد بن إبراهيم بالطاعة ، وقدِم على الناصر لدين الله بقرطبة مُذعنا مُستجيشاً على قومه ، فتُقبِلت فيئته وسَجَّل له على إشبيلية وأرسله لحَرْبها ، وضَمّ إليه الرجال ، فأقام يُغاورها من قرمُونة [م] نُزله فلا يُؤثِّر فيها ، إلى أن خَرج إليها الحاجب بَدر بن أحمد بالجَيْش فافتتَحها في شَهْر جُمادى الأولى سنة النتين وثلاث مائة ، / فدخلها صلَحاً ، وهَدم أسوارها ، واستَعْمَل عليها سعيد بن المُنذِر القرشي ، وقَفَل إلى قُرْطبة .

وتُرِك محمّد بن إبراهيم بقَرْمُونة ، فبدا بطاعته الْتِياث أَسَفّ به إلى الخِلاف ، وهُمّ به السلطان فأظهر الندم ، وطللب تُجَديد أمانه على أن يُلْحُق بالحَضّرة ، فأعْطاه السلطان ما سَأَل من ذلك وقَدِم عليه واستَخْلَف

على قَرْمُونة صاحبه حبيب بن عُمْرُوس بن سُوادة ، فأكْرَمه الناصر لدين الله ووَصَله وخَوَّله ورَقّاه إلى خُطّة الوِزارة ، وفع ل ضَمِيره لا يُفارِقه إلى أن ظَهَر خِلاف خليفته ابن سُوادة بقرْمُونة ، فاطَّلَع الناصر لدين الله على أن مَن تَدْسيس محمّد لتَمْريضه في الطاعة واستتخبابه بابن سَوادة ومُواطأة مِن أهل العَسْكُر الذين كانوا مَضْمومين إليه وَقْتَ قيامه بحَرْب إشبيلية ساعدوه على ما أزاغه مِن الطاعة (1) ، من أكبرهم قاسم بن وَليد الكُلبيّ صاحب الشُرطة الذي كان مَقْرونا به في حَرْب إشبيلية وغيرها ، فبطش الناصر لدين الله عند ذلك بمحمّد بن إبراهيم وقاسم بن وَليد وجَماعة معهما ، سَجنهم في سِجن الدُويرة بقصر قرطبة ، فكشف حبيب ابن عَمْرُوس بن سُوادة وَجْهَه عند ذلك بالخِلاف ونَبَذ الطاعة ، فنصَب له ابن عَمْرُوس بن سُوادة وَجْهَه عند ذلك بالخِلاف ونَبَذ الطاعة ، فنصَب له الناصر لدين الله الحَرْب وثنى إليه الأعِنّة فأقام على مُغاوَرته مُدّة .

وجدتُ للوزير عبد المَلِك بن جَهْور في مديح الناصر لدين الله وذِكْر دأبه في حَرْب المُخالِفين له قصيدة حَسَنة تَصرَّف فيها وذَكُر بَعْدَه عن خَفْض المُعيشة بقُرْطُبة فقال (خفيف):

كَدُرَ ٱلْعَيْشُ إِذْ رَانِي مُقِيماً أَرْضَ قَرْمُونَةٍ أُقَاسِي ٱلْهُمُـومَا

أطال فيها .

وله من أخرى في ذلك المُعنى ايضاً (متقارب): فَوَاشِ لاَ فَتُسرَتْ عَبْسسرَتِي تُسُمَّ إلى أَوْبَةِ ٱلْقَافِلِينَا عَرُوْنَا ٱلْعَدُقَ وَجُبْنَا ٱلْفَسلَاةَ يَقُودُ بِنَا أَنْجُدُ ٱلْعَالَمِينَا

امنتد القول فيها أيضاً .

<sup>(1)</sup> م. « الخلاف ، .

/ قال الرازيّ : بَرُز الخليفة الناصر لدين الله لغزاته مهذه يوم الخميس لثمان خلون من شَهْر رَمضان من هذه السّنة ، وهو اليُوم السابع من شَهْر أَبْرِيل العَجَميّ سنة الثنيّن وخمسين وتسع مائة لتاريخ الصُفْر (1) ، ولسّنة الف ومائتين وخمس وعشرين سنة لذي القرنين ، بغد أن قدم عليه أجناد أهل الطاعة من الكُور الدانين له ، فعَقد لجندي (2) جممص ولجندي (2) قِنسْرين ألويتها وتناسب (3) أسباب هذه الغزوة ، ففصل الناصر لدين الله لها يوم الخميس لست (4) خلون من شوّال منها إلى ثمانية وعشرين يوما من بروزه ، وكان اليوم الخامس من شهر أيّار ، واستَخلف على القصر والحضرة الوزير صاحب المدينة موسى بن محمد بن حُدير ، وكانت الكتب تُنفذ باسم هِشام الولد الطِفل الصغير .

وكان قائد هذه الصائفة الحاجب بَدر بن احمد ، أمَّ بها بِلاد المارق عُمر بن حَفْصُون ، فكان أوَّل حِصْن من حُصون الخِلاف نازَل العسكر في هذه الغَزاة حِصْن بُلْدة ، فقتل من اصاب خارِجَه وأَحْجَر اهله واستُدار الحاجب به مِن حَوالَيْه ، فلم يَشْتَغِل بحَرْبه وأَطْلَق الخَيْل على حَطْم زَرْع أَجِنّته (5) وكان قليلًا ، فحَطَمتُه من ساعتها ، ثُمَّ انْتَقَل العسكر إلى حِصْن

<sup>(1)</sup> م. « وخمسين وسبع مائة لتاريخ الفرس ، نعتمد على تصحيح الدكتور خ . سمسو ، لان السنطق يقول بانهم كانوا يؤرخون في الاندلس بناء على تاريخ الصفر ، وليس الفارسي ، ويبدأ تاريخ الصفر أول يناير عام 38 قبل الميلاد ولهذا فان 301 هجرية تتوافق مع سنة 952 ميلادية وليس مع سنة 752 ، وهذا خطأ من الناسخ ، أضف الى هذا أن تاريخ يزدجرد أو تأريخ الفرس يبدأ في 16 يونيه سنة 632 ، وهو ما لا يتوافق مع سنة 752 هجرية . انظر . ,(die spanische Ära) تأريخ الصفر 752 هجرية . انظر . ,(2D.M.G., 1918, LVII, 263-7.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل قد تكون « تَتَامَّتْ ، .

<sup>(4)</sup> في « البيان » ج 2 ص 164 « لثمان » .

<sup>(5)</sup> كلمة غير منقوطة .

مُرسُ ، فنازَل أهله وقد لانوا بقنته أيّاما خمسة يُغسادِيهم بالحَرْب ويُراوِحهم ويُضيِّق عليهم ويَخطِم مَعايِشهم ويَسْتَقْرِي بالإفساد جهاتهم ، ثمّ انْتَقَل إلى حِصْن الخبيث فنازَل ببابه وأخْرَج منه الخيل إلى حِصْن شَنْت باطِسر ، فلمّا أحَس به أهله خَر [قوا] الحِصْن وخُرجوا منه هارِبين عنه ، وأسلَموا ما كان مِن أقواتهم وأثاثهم [فغ]نِمه الحَسُم ، وأقاموا (6) بالعَسْكر على حِصْن ألْجَسْ أيّاما مُبالِغاً في نِكايتهم ومُسْحِتاً (7) لمَعايِشهم ، بالعَسْكر على حِصْن ألْجَسْ أيّاما مُبالِغاً في نِكايتهم ومُسْحِتاً (7) لمَعايِشهم ، رئيينة المُضِرّ بمدينة مالقة ، فأحاطَت بهم وفرَّق عليهم القِتال مِن كلّ جِهة رئينة المُضِرّ بمدينة مالقة ، فأحاطَت بهم وفرَّق عليهم القِتال مِن كلّ جِهة فانْكُسَروا ، وتَغلَّب على الحِصْن فحَمَل السَيْف على من أصِيب داخِله فانْكَسَروا ، وتَغلَّب على الحِصْن فحَمَل السَيْف على من أصِيب داخِله إلا مَن [تَر]دي مِنهم .

وَتَقدَّم الناصر لدين الله مِن هُنالِك إلى مدينة مالقة المُمْتسِكة / بالطاعة فاحُتلها ونَظَر في مُصالِحها ، وأَخْرَج الخَيل منها إلى حِصْن قامُرة وما حَوْلها مِن حُصون أهل الخِلاف الحاصِرة لها ، فدَمَّر كلّ ما أتَت عليه مِن غَلاتها ولم يَسْتَكْمِل نَفْعها ، وانْتَقَل العَسْكُر إلى حِصْن مُنْت مُيُور المُجاوِر لساحِل سُهيل وما جاوره ، وفي تلك القلعة كانت ذَخائر الخبيث [ا]بن حَفْصُون وخَزائنه المَوْفورة ، فانتَسف العسكر جميع ذلك وسَسحته ، وانتَقَل العسكر جميع ذلك خَفْصُون وأَوْلاده وكُماة رجاله قد بَرُزوا بالمسير إليه للإفاع عنه ، فتصون وأَوْلاده وكُماة من بابه قِتالاً شديداً استَظْهُروا عليهم فيه ، فعلَبوهم على رَبضه وأَحْجُروهم في قَصَبته ، وقُتِل في المُعترك جُملة من فعلَبوهم على رَبضه وأَحْجُروهم في قَصَبته ، وقُتِل في المُعترك جُملة من خَماتهم ، أَنْفُذ الناصر لدين الله رُؤوسهم إلى قُرْطُبة ، فرُفِعَت على باب السُستَة ، وتُعلِ في المُعترك جُمنة من السُدة ، وتَعذّر فَتْح الحِصْن لمَنْعته . فرَحَل العسكر عنه إلى حِصْن لُورة

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل والصحيح « أقام » .

<sup>(7)</sup> م. « مستحثا » .

<sup>(</sup>۱) م، « متابه » .

المُجاوِر لمدينة الجَزيرة الخَضْراء ، وكانوا على تَرقُّب لنُزوله ، فتَقدَّمتُ سُرْعان الخَيْل في جِنْح اللَيْل لمُفاجأتهم ، فإذا النذير قد سَسبَق إليهم ، فهربوا عن حِصْنهم وتَفرَّقوا في البِلاد ، فدخَله الصحاب السلطان وغَنِموا ما أصابوه لهم فيه .

ودُخُل الناصر لدين الله إلى مدينة الجَزيرة الخَخْراء يومَ الخميس لأربع خلَوْن من ذي القَعْدة (2) عنها ، فأقام بها أيَّاما للنَّظُر في مُصالِحها وشُدّ بَحْرها . وكان في ساحِلها للمارد ابن حَفْصون وأصحابه عِدّة من المَراكب البَحْريّة يُسغّرونها إلى أرض العِدوة في المَيْر والتِجارات ويَقْضُون بها الحاجات فيتسَّعون بها أعظم التوسيعة ، فأخْرَج الناصر لدين الله الحَشَم لطَلَّبِها وأخذها ، وقد كان الفَسَقة نَجَوْا (3) بها في البِّحر ، فأَدْخَل الجُنْد خُلْفَهم من مضى أَثْرُها وقَبَصَ عليها ، فقُيِّدت بأزمَّتها إلى ضِفَّة البَحْرِ وأُحْرِق جميعها بَيْن يدَيْه . فعَظُم على الفَسفة ما حَلَّ بهم فيها وعَدِموه من مَنْفَعتها ، وعاين ذلك مَن يُجاوِر الناحية مِن أهل ساس وفَجَ وسيم (4) والقَصْر وما انتظم بأحواز الجزيرة مِن أهل الخِلاف . فسُقِط في أينديهم / وتَداعَوا إلى الطاعة ، وأقبلَ وَفُدهم إلى الناصر لدين الله لائذين بها ، فقبل إنابتهم وبَذل الأمان لهم ونَظر عند مُقامه بالجزيرة في أَخْكَام أَمْنِ البُخْنِ وشَلِدٌ ضَبْطه على أهل العِدْوتَيْنِ الحالَّتَيْل عليه . فاسْتَدْعى جُمْلة مِن المَراكِب البَحْرية من مالُقة وإشبيلية وغَيْرهما من مُدُن الطاعة برُكَّابِها من أُولى الاستِقاعة ، فأقامها بباب الجزيرة وشَحَنها بِصُنوف الأَسْلِحة والعُدُد ، وأَعَدّ فيها النّفْط وآلات حَرْب البَحْر ، وأَدْخَل فيها رُكَّابِها مِن عُرَفاء البُحْريِّين والنَواتِية الفُرْه سُوَّاس البُحْر الأَجْرياء عليه ، وأُمُرهم بالتَجوُّل في السَواحِل كلُّها من حَدّ الجزيرة الخَضْراء إلى

<sup>(2)</sup> بكسر القاف كما هي عادة الناسخ .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « لجاوا » .

<sup>(4)</sup> قراءة غير واضحة

حَدِّ تُدْمِير ، وقَطْع مَرافِق البَحْر كلّها عن ابن حَفْصُون وأصحابه ، وألّا تُجْرِي في البَحْر جارية إلّا لأهل الطاعة فَقَطْ ، فملَك البَحْر مُنْد هذا الوَقْت وأَحْكُم شأنه وأمِن ضَرَر السُفُن المُختلِفة فيه ، وغَلَب بذلك على الساحِل كلّه وحُصونه ، ومَنَع الأخابث آل (1) حَفْصُون وأَتْباعهم رفد ذلك كلّه .

وأَصْلَح بذلك أمر الجزيرة الخَضْراء وأقاليمها ، ثُمّ رَحَل عنها بالعَسْكُر فأتَى حاضِرة قُلْسانة ، وعِنْد حَرَكته من الجزيرة الخَضْراء ما هَرَب مِن مُصافَّه وَلَد حبيب بِن عَمْرُوس بِن سَوادة المُنتكث بِقَرْمُونة ، عِنْدما بُلغه غَدْر أبيه حبيب وكَشف وَجْهَه بالمُعْصِية ، فتَخلّص ولَحِق بأبيه ، وهَرَب عِنْد ذلك أيضاً محمّد بن سُلَيْمان بن عبد المَلِك الشَّذُونيّ المعروف بالرُهُينى وشِهاب بن مُعاذ ، ورَحَل العسكر من قَلْسانة فاحْتَلَّ على حِصْن أَزْكُش ، وفيه نُمارة بن سلَيْمان أخو الرُهَيْنيّ الفارّ من العَسْكُر ، فنازُله الناصر لدين الله وأراد البُنْيان عليه ، فتَردَّدَتْ رُسُله ورُسُل أخيه محمّد اللاحِق به على الناصر لدين الله ، راغِبَيْن في اعْتِلاق الطاعة باذِلَيْن رُهْنهما للوثيقة منهما ، على أن يباح لهما حِصْن الأَصْنام خاصة ، وأرْسُلا في عَقْد ذلك لهما سُهنيل بن عبد الله بن أسَيد (2) ، فأحْسَن التَوسُّط لشأنهما حتّى أجابهما الناصر لدين الله إلى ما الْتَمسا من ذلك وسَجَّل لهما / على حِصْن الأَصْنام وقَبَض وَلَدَيْهما رَهينة . ودَخُل الناصر لدين الله إلى حِصْن شِلِّبُر ، فأكْمَل النَّظُر في شَدَّ كُورة شَذُونة ، وبَنَّى حِصْن السبره (١) على حِصْن أَقُوط ، وأَدْخُل فيه جميل بن عُقْبة البَلُويّ عامِلاً ، وصَيّر معه فيه عِدّة كثيفة من الفُرْسان والبَرابر الطُنْجيّين والرَجَّالة المُلْحَقين والعُدّة التامّة من الأَطْعمة والأَسْلِحة .

<sup>(</sup>I) م. « الى » بشكل واضع .

<sup>(2)</sup> في ص 214 من هذا الكتاب يرد اسمه على هذا النحو « سمهل بن عبد الله بن أسد » .

<sup>(</sup>I) قراءة مشتبهة ولكن كذا في الأصل ، ويبدو أنها « أشبرغيرة » كما ثبت في ص 112 .

قال حَيّان : وجدتُ لاسماعيل بن بدر في ذِكْر هذه الغَرْوة ومديح الناصر لدين الله قضيدة حُسَنة أوّلها (بسيط) :

يَطْوِي ٱلْمَرَاحِلُ إِذْلَاجاً وَتَهْجِيسراً مُشْمِّراً فِي رِضَى ٱلرَّحْمٰنِ تَشْسمِيراً مُشْمِّراً فِي رِضَى ٱلرَّحْمٰنِ تَشْسمِيرا بَدْرُ ٱلْمُلُسوكِ ٱلَّذِي إِشْرَاقُ سُسنَّتِهِ يَجُلُو عَنِ ٱلدِّينِ وَٱلدَّنْيَا ٱلدَّيَاجِيسرا يَجُلُو عَنِ ٱلدِّينِ وَٱلدَّنْيَا ٱلدَّيَاجِيسرا [وَ] مَنْ قَضَى ٱللهُ فِي مَاضِي شَبِيبَتِهِ أَلْهُ فِي مَاضِي شَبِيبَتِهِ أَلْهُ فِي مَاضِي شَبِيبَتِهِ أَلْهُ عَنْ مَاضِي شَبِيبَتِهِ أَلَا عَلَى ٱللهُ فِي مَاضِي شَبِيبَتِهِ أَلْا عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱلْأَعْدَاءِ مَنْصُسورا أَلَّا يَزَالَ عَلَى ٱلْأَعْدَاءِ مَنْصُسورا

وهي طويلــة .

وله أيضا في هذا الفَتْح من قصيدة أخرى (طويل) : لَقُدُ عُقِدَتُ بِالنَّصْرِ الْوِيَةُ بِهَالَا لَكُنْ عُلْفَ يَدُونُ رَأَيْنَا نُشُلُونَ الْخَلْقِ كَيْفَ يَدَكُونُ تَكَنَّفَهَا جَيْشُ إِذَا جَاشُ أُرْجِفَدَ مِنَ ٱلْأَرْضِ اَهْضَابُ لَهَا وَحُدَرُونُ

اطال المديح فيها ايضاً فتركناها .

ولأحمد بن عبد ربّه في التَهْنِئة بهذا الفَتْح من قصيدة طويلة أوّلها (بسيط):

قَدْ أَوْضَح آللهُ لِلْإِسنلَمِ مِنْهَاجاً وَآلنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا فِي آلدِّينِ أَفْوَاجاً وَقَدْ تَزَيَّنَتِ آلدُّنيسَا لِسَاكِنِهسَا وَقَدْ تَزَيَّنَتِ آلدُّنيسَا لِسَاكِنِهسَا كَأَنَّهَا أَلْبِسَتْ وَشَايًا وَدِيبَاجاً (2)

تركناها ايضاً لطُولها .

<sup>(2)</sup> ويحدثنا «تاريخ الناصر» رقم 4 عن خمسة عشر بيتا من الشعر لم تصلنا في هذه المخطوطة .

ورَحَل الناصر لدين الله أيضاً عن شَذُونة فاحْتَلّ على مدينة قُرْمُونة صَدْرَ ذي الحِجّة منها ، وبها حبيب بن عَمْرُوس بن سَوادة ، صاحب محمّد ابن إبراهيم بن حَجّاج ، وقد واضَع (3) الحَرّب وبايّن بالمَعْصِية ، فأعْذَر الناصر لدين الله إليه في الفَيْئة إلى الطاعة والدُخول في الجَماعة واستَقْدَم صاحب الشُّرْطة قاسِم بن الوَلِيد الكُلْبِيُّ من قُرْطُبة ، وكان صديقاً لابن سَوادة ، ليَصْغُو إليه ، فوجَّه به إليه مع عبد الله بن محمّد الغَسّانيّ قاضي إشبيلية ، فأُصُرّ واستُمُرّ على المُعْصِية ، فناصبه / الناصر لدين الله الحَرْبِ بَعْدُ أَخْذه الحُجّة عليه يُغادِيه بها ويُراوِحه ، وضَحّى الناصر لدين الله العام وهو مُقِيم على قُرْمُونة ، محاصِرًا لها ، واتَّصل مُقامه عليها بَعْدُ عِيدِ الْأَضْحِي عشرة أيّام مُضيِّقاً لها واطَّلَع من محمّد بن إبراهيم بن حُجّاج على إِدْهان مع صاحبه حبيب بن عَمْرُوس بن سُوادة ، وغَشّ يُكِيد به الخِللفة ، دُخُل معه في تُهْمته قاسِم بن وَلِيد الكَلْبيّ صاحب الشُرْطة صديق الجُماعة ، فقَبُض عليهما الناصر لدين الله في العُسْكُر وعُزُلهما عن خُطَّتَيْهما وأَنْفذَهما إلى قُرْطُبة مسخوطاً عليهما مُوكَّلاً بهما ، وقَبض لابن حُجّاج على ثلاثة من وُجوه أصحابه اشْتَمَلَتْ تُهْمته عليهم ، محمّد بن وُ هَنِب وسَكَن بن حديدة وعُبَيْد الله بن محمّد (I) المعروف بالذُّبيانيّ (2) ، فَحُبِسُوا فِي حَبْسُ الدُويْرة بِقَصْر قُرْطُبة ، ثُمَّ انْطَلَقُوا إلى مُدّة ولم يَلْبَث محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج (3) أن هَلَك خاملًا إلى مُدَيْدة في شُوّال سنة اثنتَيْن (4) وثلاث مائة [بعداً مُدّخُله إلى قرطبة قافلاً مع الناصر لدين الله من عِلَّة أصابُتُه (\*) ، فصار مِن الغريب أنَّه لم يَقْعُد مع الوُزُراء في البُيت

<sup>(3)</sup> م. « وضع » ٠٠

<sup>(</sup>r) يضيف الناشخ « بن » .

<sup>(2)</sup> يبدو من المخطوط أنها « بالرفياني » ، كأنه « الزغماني » المذكور ص 54 ·

<sup>(3)</sup> يضيف الناسخ ٰ« الى » .

<sup>(4)</sup> م. « اثنتي ، .

<sup>(\*)</sup> م. « غزاة أكشمه » .

وزيراً إلا يوماً واحداً فقط ، لحِقته عنه حَركة الغرّ مع الناصر لدين الله ، فأدّاه إلى العَزْل والنُكوب والنُقام في الخُمول إلى ان أَلْوَتْ به المندية . وأَسْتَقُود (5) الناصر لدين الله لحَرْب مدينة قَرْمُونة مِن قِبَل إشبيلية عيسى ابن احمد بن أبي عبدة ، فصَديّ عنده نَدْباً كثيفاً من المَشَم لمُغاورتها في كلّ وَقت والتَضْييق على ابن سَوادة ، وققل عند ذلك إلى قُرْطُبة فدخَلها يوم الاتنين لثلاث بقِين من ذي الحِجّة منها ولسبعة أيّام باقية من يُوليه العَجَميّ إلى تُعانين يوماً من خُروجه منها .

وقال عرب إنه أذْعَن حبيب بن عَمْرُوس بن سَوادة للناصر لدين الله بالطاعة بُعْدَ مُنازَلته إيّاه بعشرين يوماً ، لمّا أخَذ بمُخنَّقه ، فأعطاه الأمان على أن يَنْزِل من مَعْقِله ويَلْمَق بالمَضْرة ، وسَأَل أن يُمْهِله في الانتقال [مُدّة] لم تُرْهِقه في إنظاره بها عُسْراً ، فلمّا رحَل عنه الناصر لدين الله / النّوى بالنزول وأخَذ عُدّة الحِصار وعاد في المَعْصِية .

ولإسماعيل بن بَدّر في ضَبْط الناصر لدين الله البَحْر وساحِله في غَزاته هذه ، وشَهِد معه ، قصيدة حَسَنة تَصرَّف فيها بأَحْسَن مَقال ، فقال (وافر):

اَجُزْتُ ٱلْقَفْرَ بَدْدَ ٱلْقَفْرِ اَبْنِي بِذَاكَ رِضَى إِمَامِ ٱلْمُغْرِبَيْنِ بِذَاكَ رِضَى إِمَامِ ٱلْمُغْرِبَيْنِ وَمَنْ لَا يَرْتَضِي دَعَة إلى أَنْ يَكُونَ خَلِيفَة بِٱلْمُشْرِقَيْنِ نِي كُونَ خَلِيفَة بِٱلْمُشْرِقَيْنِ نِي كُونَ خَلِيفَة بِٱلْمُشْرِقَيْنِ نِي كُونَ خَلِيفَة بِٱلْمُشْرِقَيْنِ نِي كُونَ خَلِيفَة بِهُ مُنْ يَقْضَى وَعَلَابِت بِعُدَ هَتْجِكَ مَعْقِلَيْنِ وَطَابَت بِعُدَ هَتْجِكَ مَعْقِلَيْنِ وَطَابَت بِعُدَ هَتْجِكَ مَعْقِلَيْنِ وَطَابَت بِعُدَ هَتْجِكَ مَعْقِلَيْنِ وَاذَنَ كُلُّ هَا بَيْنِ وَانْ يُقْضَى (1) غَرِيمُكَ كُلَّ دَيْنِ وَأَنْ يُقْضَى (1) غَرِيمُكَ كُلَّ دَيْنِ

<sup>(5)</sup> م. « استعوذ » وقد صححناها وهي فعل أندلسي لا يذكر في قاموس دوزي ولكن هذا الفعل يرد في كتابنا هذا ص 121 .

<sup>(</sup>I) « يقضي » في الأصل ، صححناه ليستقيم الوزن .

وَهٰذَا ٱلْبَحْرُ يَذْكُرُ مِنْكُ عَهْدًا

سَعَى مَغْنَاهُ نَوْءُ ٱلْمِرْزَمَيْنِ

تَجِنُ إِلَيْكُ مِنْكُ مِنْكُ مَامِيَاتُ

مِنَ ٱلْأَمْنُواجِ مِلْءُ ٱلْخَافِقَيْنِ

مِنَ ٱلْأَمْنُواجِ مِلْءُ ٱلْخَافِقَيْنِ

مِنَ ٱلْأَمْنُواجِ مِلْءُ ٱلْخَافِقَيْنِ

مِنَ ٱلْأَمْنُواجِ مِلْءُ ٱلْخَافِقَيْنِ

أَجُاجِ لاَ يَسُوعُ لِوَارِدَيْنِ

فَأَنْتَ ٱلْبَحْدُ عَذْبًا مُسْتَقِيلًا

عَلَيْنَا بِٱلنَّصَارِ وَبِٱللَّجَيْنِ

فَعِشْ فِي غِبْطَةً وَحُبُورِ مُلْكُ

مَدُومُ لَهُ ذَوَامُ ٱلْفُرْقَدَدُيْنِ

ولعُبَيْد الله بن يُحْيَى بن إدريس في هذه الغَزاة مِن قصيدة طويلة جدًّا أوَّلها (بسيط):

يَا مَنْ تَرَيَّنَتِ ٱلدُّنْيَا بِمَــرَاهُ وَمَنْ يَطِيبُ عَلَى ٱلْأَفْوَاهِ ذِكْرَاهُ

وله أيضاً في الغَزْوة الكثيرة الفُتوح على الناصِر لدين الله سنة إحدى وثلاث مائة مِمّا يُجِب أن يُقْرَن بما مضى مِن الأَشْعار فيها عند النَقْل قوله (طويل):

> أَتَانِيَ أَنَّ ٱلْبَحْرَ حَلَّ بِهِ ٱلْبَحْرُ فَعَادَ زُلَالاً مَاؤُهُ الآ[جِنُ] ٱلْمُرُّ وَقَدْ كَانَ مُمْتَدُّ ٱلْغَوَارِبِ فَآنضُوى وَقَدْ كَانَ مُمْتَدُّ ٱلْغَوَارِبِ فَآنضُوى وَكَانَ طَمُوحًا فَآسْنَمَرَّ بِهِ ٱلْقَعْدِرُ

> > وهو شعر طويل حدَّفناه لطُوله .

#### انِتُكاث ابن هابِل

وفي آخر هذه السنة أثرَ قُفُول الناصر لدين الله من عَزُواته هذه ، هَرَب من قُرْطُبة هابِل بن حُرَيْز بن هابِل ناكثاً للعَهْد مُفارِقا للطاعة ، وكان خُروجه من مُسْجِدها الجامِع أثر صَلاة الجُمْعة ، سابِع سَبْعة من اصحابه خُرجوا معه ولم يُعْلَم بهم حتى وصل هابِل إلى حِصْنه (2) الذي استُنْزِل منه سنة (3) / ثلاث مائة ، فدَخَل فيه وضَبَطه وباين [با]لخِلاف ، فأخْرَج الناصر لدين الله إلى حَرْبه احمد بن محمّد بن ابي عَبْدة القائد في جَيْش كثيف ، نَفَذ به نَحْوه وحارَبه ، فظهر عليه وظفر بقَوْم من رِجاله وصُلاة حَرْبه ، صَدر بهم مُوثَقين إلى قُرْطُبة .

# [ إسار عُمَر بن أَيُّوب الحَفْصونيّ ]

وفيها أسَر عَليّ بن محمّد عامل مدينة غَرْناطة من كُورة إلْبيرة عُمَر ابن أَيُّوب بن عُمَر بن حَفْصُون ، فبعَث به إلى الناصر لدين الله بقُرْطُبة ، فحبَسه ، ودَخَل بذلك على جَدّه عُمَر وَهْن عظيم ، وتَلا ذلك أن قُتِل لعُمَر (I) قائده وثقته أبو الشَهُلاء أكْبَر مُولَّده ، وأدْخِل رأسه إلى قُرْطُبة للنَصْف من ربيع الأوَّلِ منها ، فاشْتَد وَجُده عليه ، وكان قتله بأرْحِية ضَيْعة السلطان .

# خَبَر فَتْح العَدُوّ لمدينة يابُرة من غربيّ الأندلس وعِظم المُصاب بها وخُلُوّها مُدّة

قال الرازي : وفي أوَّل هذه السنة حَشَد الطاغية أُرْدُون بن أَذْفُونْش مَلِك الجُلالِقة ، دَمَّرهم الله ، جُنوده وخَرج في عَسَـكر عظيم من الخَيْل والرَجْل والرُماة حُزِروا بثلاثين آلفاً ، فقصد بهم مدينة يابُرة ، وعليها

<sup>(2)</sup> وهو « شنت اشتيبن » كما يذكر في « تاريخ الناصر » رقم 7 .

<sup>(3)</sup> م. « اثنتين و » وهذا خطأ لأن استنزال هابل كان في عام 300 ، انظر كتابنا هذا ص 38 ، والمؤلف يتحدث الآن عن عام 301 ، ومن الواضح أن الناسخ قرأ « شنت اشتبين » على أنه « سنة اثنتين » .

<sup>(</sup>I) يضيف الناسخ هنا «و».

يَوْمَئِذِ مَرُوان بن عبد المَلِك [بن أحمد] (2) ، فَنَزَل عليها يوم الأربعاء (3) لثلاث عشرة خلَت من المُحرَّم منها ، وتَقدُّم في جَما [عة] من حُماته إلى المدينة فاستدار بسورها وتَأمُّله ، فرآه مُتَطامِناً لا سِتارة له ولا شُرُفات بأُعْلاه ، وبجهة من خارِجه كُوم مُرتفِع من زُبول أهل المدينة قد اعْتادوا إلقاء ها عِند أَصِله مِن داخِلها ، على الأيّام كادت تُساوِي في بعض الأماكِن أَعْلاه ، فاسْتَبانت له العَورة فيها وأَطْمَعته في فَتْحها ، فأحاط بها من جهاتها ، وجَدّ في مُنازَلة أهلها ، فأرْجَل جميع فُرُسانه لحَرْبها حتّى القوامِس والأباتِرة (4) ، فلم يَبْقَ معه فارس [ إلَّا نَفَر من مَشْيَخة أهل بيته نَحْس الخمسة . فواضَعوا أهلها الحرب ] (5) ، وهم يُدافِعونهم من فوق سُورهم بِجَهْدهم ، ورُماة العدو يُلِحّون عليهم بالنّبْل ولا سُتْرة قُدّامهم ، إلى أن أَحْرَقَتْهِم سِنهام العَدُرّ وأَقْصَدَتْ خُلْقًا منهم ، فلم يُدِيموا الوُقوف ، وكَشَفوا [أَ]على السُور وَنزَلوا عنه ، ولَصِق العَدُق فتَسَلّقوا إلى / أَعْلاه على تِلْك الأَكُوامِ الزُبُوليَّةِ وهَدَموا تُلْمة منه كانت حديثة البُنْيان ، فما شَعر أهل المدينة إلّا وهُم قد دُخُلوا عليهم من جميع نواجيها وصاروا معهم فيها ، فاحتَمى المُسلِمون عند ذلك في دِفاعهم وشَدّوا عليهم شَدّة رَجُل واحد حتى أَخْرَجوهم من داخِلها وعادوا إلى سنسورهم ، فصساروا في أعُلاه وقَتُلوا من العُدُوّ خُلْقاً.

ثُمَّ تَذَامَر العَدُق عليهم فكروا كرَّةُ رَجُل واحد ، فهَزَموا المُسلِمين [هزيمةٌ] أُخرى أَشَدٌ من الأولى ، ودَخُلوا المدينة معهم فاستَحَرّ القَتْل وحَمِيَت الحَرْب وذَهَب من الفريقَيْن خَلْق كثير ، ثُمَّ كاثَرهم العَدُق حتى قَهَرهم والبَّاهم إلى مَوْضِع بشَرْقيَّ المدينة بقُرْب من سُورها ، تَضايَقوا

<sup>(2)</sup> صححناها اعتمادا على « تاريخ الناصر » رقم 9 .

<sup>(3)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل قد تكون « بطارقة » وهم « الشرفاء » .

<sup>(5)</sup> قد أسقط الناسخ هذا الكلام هنا ، فأعدناه معتمدين على « تاريخ الناصر » رقم 9 -

فيه لازْدرحامهم ولم يُعْكِنهم التَقلُّب فيه لخِيقه وضَيفط تراكُسهم ، فقُتِلوا أَجْمُعين ، رَحْمة الله عليهم ، وسَبَى المُشركون جميع نِسائهم ودُريّتهم ، حاشا عشرة رجال عنهم معروفين لَجَاوا (١) بأهليهم إلى بعض تِلك المَباني الأوّليّة رَقُوا في أعْلاها وعَنعوا عن أنفسهم فيها ، وحُورِبوا عن أَسْفلهم بقيّة ذلك النهار حتّى جَنّ اللّيل ، فلم يُوحَسل إليهم لصعوبة عَكانهم ، إلى أن أَجنهم اللّيل وانقبض عنهم عن كان يُحارِبهم ، فنزلوا عن مَكانهم ذلك ودُبّوا تحميع ودُبّوا تحقيق لحِقوا بعدينة باجة ، فلم يَنْجُ من جميع أهل يابرة غيرهم ، وكانوا عن وُجوههم .

واستُشْهِد في هذه الوقيعة مَرْوان بن عبد المَلِك عامِل يابرة ، قُتِل في مَسْجِده وسُبِي جميع نِسائه ووُلْده واهله ، وأُصِيب بها من السَبْي نَيْف على أربعة اللف من النِساء والوِلْدان ، وقُتِل داخِل المدينة سبع مائة رَجُل ، فذكر أهل الغَرْب انّه لم تَدُرْ بالاندلس على أهل الإسلام دائرة مِن قِبَل العَدُق مُنْذ سُكِنَتْ أَشْنَع مِن هذه الدائرة ولا أَفْظُع مَنْظُراً ، ولقد كان الداخِل اليها بعد خُروج العَسدُق بعدة ، يَدْخُل إليها فيَأْتي ذلك المأزِق الذي ضُمّ إليه / المُسلِعون عِند الإحاطة بهم ولم يَجِدوا عنه مَنفَذا ، فينظر إلى عَقْرى جاثِمين قد رَكَّب بعضهم الرجال والنِساء ، قد هَمَدَتْ فينهم سافاً فوق ساف في سَمُك قامة وقامتين صَعِد إلى حائط السُور ، فيرى مَنظراً مُوحِشاً شنيعاً وهَوْلاً هائلاً فظيعاً . وذلك المَوْضِع يُعُرف بالأَفْرائس (١) ، بالعَجَميّة اسْماً لضِيقه (٤) .

ورُحُل الطاغية أُرْدُون بن أَذْفُونْش ، لَعَنه الله ، بَجَيْشه مُستعجِلًا عَداةً يوم الخميس ثاني فَتْمها ، فانْصَرف إلى جِلِيقية عزيزاً .

١) م. « نجوا » ، نعتمد على « تاريخ الناصر » رقم 9 .

<sup>(</sup>I) كَـذا في الأصل وفي «تاريخ الناصر » رقم 9 «بالاتراش ». ولعل الصواب « افراتش » وهي fretos أو apretos الرومانسية أي « المضايق ».

<sup>(2)</sup> م. « اسم اضيقه » .

# [ تَحْصين مُدُن الغرب ]

وجَزِع سائر اهل الغَرْب وغَيْرهم للحادِث على أهل يابُرة جَزعًا شديدًا ، ورَهِبوا العدو رَهْبةً عظيمة ، فأخَذوا في إصلاح أسوارهم وحفظ غورتهم وشَد مَعاقِلهم أخْذًا حثيثاً . وقام في ذلك أهل بَطَلْيَوْس ، كُبْرى مَدائنهم ، أحْسَن قِيام بفضل ما بهم من قُوّة ، وكان سُور قَصَبتهم إلى ذلك الوقت مَبنيًا بثرب الطابِية المرزوم بالمَداوِس وبالطُوب المُشمَّس ، عَمَل أميرهم الأوَّل عبد الرحمٰن بن مَرُوان الجِلِيقيّ ، أوَّل ما نَزَل معهم ، فكلَّموا أميرهم عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمٰن [بن مَرُوان] بن يُونُس (3) فيما ذَهُبوا إليه من تَحْصين بَلدهم للذي خامَر قُلوبهم من الذُعْر الذي حَلّ فيما نَهُموا أميرهم وجميع العَملة على بُنيان السُور وتَقُوية مَتْنه ، فصَيَره في مَرْض عشرة أشبار لَوْحاً واحداً ، واتَصَل العَمَل فيه حتّى كَمَل في أسَرَع مُدّة في هذه السنة .

#### [ تهديم أسوار يابُرة ]

وتُوقَّع عبد الله بن محمّد صاحب بَطَلْيَوْس أن يَنْضَوِي إلى مدينة يابُرة لمّا خَلَتْ بعض من يقْرُب منها من البَرْبَر فيَتَأَذَّى بهم ، فخَرَج بمَن معه اليها وهَدَم أَبْراجها وحَطّ بَقيّة أَسُوارها ، حتّى أَلْصَقها بالأرض وانْصَرف عنها ، فبَقِيتُ خَلاء بَقيّة سنة إحدى وثلاث مائة ، ثم ابْتُناها (4) عبد الله بن محمّد الجِلِيقيّ هذا لصاحبه مسعود بن سَعْدون السُرنْباقيّ عبد الله بن محمّد الجِلِيقيّ هذا لصاحبه مسعود بن سَعْدون السُرنْباقيّ في سنة اثنتَيْن وثلاث مائة بَعْدَها .

<sup>(3)</sup> في المخطوط « بن أبيه ، صححناها معتمدين على ترجمة جده في « المقتبس ، = 2 ص 343 = 34 وفي « المقتبس ، = 2 ص 343 = 34 وفي « المقتبس ، = 2 ص 343 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 365 وفي « المقتبس ، وقم 345 مناسبة وقم 345 مناسبة وقم 365 مناسبة وقم 345 مناسبة وقم 365 منا

<sup>(4)</sup> م، «تناهی».

وفي صَفر من هذه السنة ولّى الناصر لدين الله عيسى بن أحمد ابن أبي عَبْدة ومحمّد بن سلّيمان بن وانسُوس خُطّة الوِزارة ، [ وأُعِيد إلى الوِزارة ( أبو العَبّاس ) أحمد بن محمّد بن أبي عَبْدة ] (1) ، [ ووَلِيَ محمّد بن عبد الله الخُرُّوبيّ ، ومحمّد بن أحمد بن حُدَيْر ، وقَنْد الكبير ، ودُرّيّ مَوْلَيا الناصر خُطّة العَرْض . وعَزَل عُمَر بن أحمد بن فَرَج عن السُوق ، وصَرف النظر فيها إلى محمّد بن عبد الله الخَرُّوبي ، وذلك في ربيع الآخر . ووَلِي أحمد بن ( محمّد بن ) مَسْلَمة الشُرْطة العُلْيا] (2) في ربيع الآخر . وولِي أحمد بن أحمد بن محمّد بن أبي عَبْدة] (3) ، [وأُعِيد إلى الشُرْطة العُلْيا قاسِم بن وليد الكَلْبيّ ، وولِي خِزانة المال موسى بن سُليمان الخَوْلانيّ المعروف بأبي الكُونَر ، وعبد المَلِك بن موسى بن سُليمان الخَوْلانيّ المعروف بأبي الكُونَر ، وعبد المَلِك بن سَلَيْمان أخوه خِزانة السِلاح .

واستُقْدِم محمّد بن إبراهيم بن حَجّاج من مدينة قَرْمُونة ، ووَلِي الوِزارة ، وقَعَد مع الوِزراء يوما واحداً] (4) ، وفيها عُزِل جَهْوَر بن عبد الملك البُخْتيّ عن الوِزارة في ربيع الأوّل منها ، فلم يَعُدُ إليها ، وبَقِي [معزولاً] الى أن تُوفِي بحِصْن أرْكُش من كُورة شَـدُونة صَـدر المُحرّم سـنة اثنتَيْ عشرة وثلاث مائة ، فدُفِن بحاضِرة قلْسانة إلى

<sup>(</sup>۱) قد أسقط الناسخ هذه الفقرة كلها ، وانما أعدنا من أسماء الاعلام ما جاء منها مثبتا في تولية أو عزل فيما بعد ، صححناها اعتمادا على « تاريخ الناصر » رقم 10 .

<sup>(2)</sup> صححناها اعتمادا على « البيان ، ج 2 ص 164.

<sup>(3)</sup> صححناها اعتمادا على « البيان » ج 2 ص 165 ، و « تاريخ الناصر » رقم 10 ، ومن الواضح أن الناسخ أسقط بعض الكلام هنا ، اذ أنه ذكر أن هذا الانسان توفي وهو يتولى خطته سنة 302 ( راجع ص 70 – 71 أسفلها ) . أما معركته الأخيرة فراجع « البيان » ج 2 ص 167 و « تاريخ الناصر » رقم 21 .

<sup>(4)</sup> صححناها اعتمادا على « البيان ، ج 2 ص 164.

جَنْب أبيه عبد المَلِك ، [ وفيها تُوفِّي عبد الله بن محمّد الزجّاليّ الكاتب في ... منها ] (5) .

[واستُقُدِم سعيد بن المُنْذِر من إشبِيلِية ، ووَلِيها فُطَيْس بن أَصْبَغ في شَعْبان] (٥) ، وفيها سُجِّل لقاسم بن علي من أهل حاضِرة إلْبيرة على مدينة بَجّانة والمَريّة وأَعُمالها (7) في غُـرّة شَعْبان منها ، فلم يَلْبَث قاسم أن التَورت به المَنيّة ، فَوَلِي مكانه أخوه مسعود بن عليّ في ذي القَعْدة منها .

#### [ وقائع أخرى ]

وفي أوَّل هذه السنة هَلَك الطاغية غَرْسيّة بن أَذْ [فُونْش ، مَلِك جِلِيقيّة ، لَعَنه الله ، ومَلَّكت النَصْرانيّة مكانه أخاه أُرْدُون بن أَذْفُونْش] (8) ، المُفتتِح لمدينة يابُرة ، أَثَرَ وِلايته في هذه السنة .

وفيها قُتِل عبد المَلِك بن عبد الله بن شُبْرِيط ببَرْشَلُونة في عَقِب ربيع الآخِر منها ، وأغار المُشْرِكون بوادي الحَمَّة (9) في التَّغْر الأَعْلى وكانت مَلْحَمة أَرْنِيط (١٥) فيه يومَ الأَحَد لعشر بقين من شَعْبان منها .

وفيها افْتَتَح أهل التّغر الأعلى حِصْن قَلَهُرّة (١١) ، وكان بأيدي

<sup>(5)</sup> قد اسقط الناسخ بعض الكلام هنا كما تبين من ذكر وفاته سنة 302 (راجع ص 66 اسفلها ) مع انه جاء في « تاريخ الناصر » رقم 12 وفي « البيان » ج 2 ص 165 ان وفاته وقعت في ذي القعدة او في ربيع الأول سنة 301 .

<sup>(6)</sup> قد أسقط الناسخ بعض الكلام هنا ، أعدناه معتمدين على « البيان » ج 2 ص 164 . هذا وقد جاء ذكر هذا الانسان وترليه اشبيلية في ص 52 ، 53 ، 55 .

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(8)</sup> اضافة منا اذ اتضع أن الناسخ حذف الكلام سهوا ، ولا بد من ادراجه هنا تفاديا للأخطاء ، انظر أيضا « البيان ، ج 2 ص 166 .

<sup>(9)</sup> في « البيان ، ج 2 ص 166 « الحامة ، .

<sup>(</sup>IO) م. « ابيط ، نعتمد على « البيان ، ج 2 ص 166.

<sup>(</sup>II) قراءة مشتبهة والرسم في المضلوط هو « فلنمره » قد تكون « ملونده » ، انظر « البيان » جـ 2 ص 164 . ولا يذكر هذا كتاب « المسالك » للعذري .

العُشْرِكين ، فَاخَذُوا بِه سِيجِلَّا عليهم ، وجَرى ذلك يوم الأربِعاء (12) لثماني عشرة خَلَتُ من ذي الحِجّة .

وفيها كانت مُحاصَرة لُبَّ بن عميد القَسَويَ لمدينة سَرَقُسَطة ، أُمِّ التَّغُر الأَعْلى ، وبُنيانه الرَدْم عليها .

وفيها قُتِل محمّد بن عبد [المَلِك] (13) الطويل .

(12) هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(13)</sup> نعتمد على « المسالك » للعذري ص 66 وعلى « البيان » ج. 2 ص 164 .



# سنة اثنتين وثلاث مائة

فيها غَزا بالصائفة العَمّ أبان ابن الأمير عبد الله ، ففصل في شُوّال منها [نَحْو] (14) أعمال الخبيث عُمر بن حفصون ، وَتجوَّل بالعَسْكَر على جميع حصونه ، فانتَسَف زُروعها وأخْرب عمارتها ، وافْتَتَع منها حِصْن جَريشة ، فخرَّبه وقفل من غَزُوته هذه في المُحرَّم سنة ثلاث وثلاث مائة بعُدها ، وقد فَتّ في عَضُد اللعين عُمر بن حَفْصون وضَيَّق مَعايِشه . وفيها تَردَّدَت الكِتابة بَيْن المعروف بابن قرهب الأغلبيّ / المُنتزي بأرض صِقِلية على عُبيد الله الشِيعيّ ، الدَعِيّ المُنتزي على بَلد إفْريقيّة بأرض صِقِلية على عَبيد الله الشِيعيّ ، الدَعِيّ المُنتزي على بَلد إفْريقيّة

وفيها ترددت الكِتابة بين المعروف بابن قرهب الاغلبي / المنتري بأرض صِقِلْية على عبيد الله الشيعي ، الدَعِي المُنتزِي على بلد إفريقية وأرض المَغَرب ، وبَين الناصر لدين الله ... (1) إلى إحداده وتَقْوِيته ، والناصر لدين الله يُخِيبه شاحدًا عَزيمته مُؤكِّدًا بصيرته ، إلى أن ظَهَر عُبيد الله عَمّا قليل عليه فزال أمره .

# مَوْلِد وليّ العَهْد الحَكَم

قال [الرازي]: وفيها وُلِد الحَكَم بن الناصر لدين الله ، أثير أولاده ، الذي اخْتاره مِن جَماعتهم ووَلاه عَهْده ، فوَرِث سلطانه بَعْدَه ، وسُمِّيَ

<sup>(14)</sup> نعتمد على « تاريخ الناصر » رقم 16 .

<sup>(1)</sup> يبدو أنه سقطت هنا بعض الكلمات .

بالمُستنصِر بالله وَتكنَّى أبا العاصي ، وكانت ولادته بقَصْر قُرْطُبة يومَ الجُمعة حِين النِداء لصَلاتها وانْبِعاث الخطيب في الخُطبة عُرَّة رَجَب من هذه السنة ، فنوَّه والدِه الناصر لدين الله بولادته وأَوْسَع الإنفاق على عَقيقته ، واقْتَرَب طَبَقات الناس إليه بالتَهْنئة به ، واسْتَحنْفُرَتُ شُسَعَراؤهم في التَبْسْسير بطُلوعه .

فقال في ذلك احمد بن محمّد بن عبد ربّه (طويل) :

هِلَالُ نَمَاهُ ٱلْبُدْرُ (2) وَٱخْتَارُهُ ٱلْفَجْرُ

عَلَى وَجْهِهِ سِيمًا ٱلْمُكَارِمِ وَٱلْعُلَى

عَلَى وَجْهِهِ سِيمًا ٱلْمُكَارِمِ وَٱلْعُلَى

عَلَى وَجْهِهِ سِيمًا ٱلْمُكَارِمِ وَٱلْعُلَى

فضاءت به آلاَمَالُ وَٱبْتَهَجَ ٱلشِّعْرُ شَلِيلًا أَفْرَاسِ (4) رَبِيبُ خَلَائِفِهِ فَمُسِلُ الْمُعْمَ عُمْسِلُ الْمُعْمَلِةِ ٱلْقُلْهِمِ نَجْمُ مَكَسارِمِ

بَدَا لِصَلَاةِ ٱلظّهْرِ نَجْمُ مَكَسارِمِ

بَدَا لِصَلَاةِ ٱلظّهْرِ نَجْمُ مَكَسارِمِ

تَحْفُ بِهِ ٱلْعُلْيَا وَيُكُنفُهُ ٱلْفَخْسِدُ لَمُسَاهُ إِلَى ٱلْعَلْيَاء خَيْرُ خَلِيفَسِةٍ لَمُسْلَمُ الْمُلْيَاء خَيْرُ خَلِيفَسِة إِلَيْ الْقَصْرُ (6)

رهي ابيات كثيرة .

وخالَف محمّد بن مسعود الرازيّ في تأريخ ولادة الحَكَم ، فقال : يوم الجُمعة لسِتّ بقين من جُمادى الآخرة سنة اثنتَيْن وثلاث مائة . قال : وأُمّه مُرْجان الرُومية أُمّ وَلَد أبيه الأثيرة .

<sup>(2)</sup> في « تاريخ الناصر » رقم 14 « المجد » .

<sup>(3)</sup> نفس المصدر « أنجبه » .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل .

<sup>(5)</sup> نفس المصدر « أملاك » .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر يزيد هنا ثمانية أبيات من هذا الشعر .

## [ السؤزراء]

وفيها ولّى الناصر لدين الله عبد المَلِك بن جَهْوَر الوِزارة في شَوّال منها ، وَضَمّ إليه الكِتابة العُلْيا التي كانت مرسومة لعبد الرحمٰن وَلَد المحاجب بَدْر بن أحمد ، عند وَفاة مُتقلّدها عبد الله بن محمّد الزّجّاليّ الوزير الكاتب ، يَقُوم / له بها كاتبا الحاجب ابنه سَكَن بن إبراهيم وعُمَر ابن تاجيت إلى أن خُممّت إلى عبد الملك بن جَهْور في هذه السنة ، وصَرف الوزير موسى بن محمّد بن حُدير عن ولاية المدينة في شَوّال منها ، وولي مكانه محمّد بن عبد الله الخروبيّ صنيعته ، نقله من ولاية السُوق وولي السُوق اليها (١) ، وولي السُوق مكانه أحمد بن حبيب بن بُهْلُول ، وصَرف أيضاً محمّد بن محمّد بن أبي زيْد عن الشُرطة الصُغرى ، وولّى مكانه يَحْيَى ابن إستحاق الطبيب (2) .

وفيها أمَر الناصر لدين الله بفَتْح باب عامِر الغَرْبيّ الأَوْسَط من أبواب مدينة قُرْطُبة المُعاوَد الإغلاق ، ففُتِح في هذا الوَقْت وهو فَتْحه الثاني .

#### المُحْسل

وفيها أمُحَل الناس وتوالى عليهم القَحْط ، وعَم بِلادهم ، فبَرَز إلى المُصلّى بالرَبْض الفقيه المشاوِر محمّد بن عُمَر بن لُبابة ، واستَسْقى لهم خمس مرّات في أيّام مُختلِفة ، فلم يُسْقَوْا وغَلَت الاسعار وقَلّ ظُهور الحِنْطة في الأسُواق . ثم أمر الناصر لدين الله أحمد بن محمّد بن زياد

<sup>(</sup>I) م. « وزارة اليه » .

<sup>(2)</sup> وفي « البيان » ج 2 ص 167 أن عزل عبد الله بن بدر وتولية أحمد بن حبيب بن بهلول اتفقا « يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال » وفيه أيضا « وفيها عزل عبد الرحمن بن بدر عن خطة الخيل ، ووليها عبد الله بن مضر ، وفيها ولى المواريث قند ودري موليا أمير المؤمنين الناصر » .

بالبُروز بالناس للاستِسْقاء ، فبَرَز بهم يوم الاثنَيْن لثلاث عشرة خَلَتْ من شَوّال منها ، وهو أوّل يوم من مايه الشَمْسيّ ، فنزَل رَذاذ صالِح (3) وندى مُبلّل تَمسّك به بعض الزَرْع وذَهَب الأكثر باستيلاء اليبس عليه ، فصَرَّحت السنة عن ذاتها واعتدى القَحْط شامِلًا للأندلس كلّها وتُغورها فغلت الأسعار في جميع جِهاتها .

# خُبَر إيطان مدينة يابرة

قال الرازيّ : فيها أنزُل عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمٰن المعروف بابن الجلّيقيّ ، صاحب بَطلْيَوْس وأغمالها ، حليفه مسعود بن سَعْدُون المعروف بالسُرنباقيّ ، ومَن معه من قُومه الشاردين عن الجَماعة ، مدينة يابُرة الحديثة الخَراب بأيدى الكَفَرة سنة إحدى وثلاث مائة ، وابتنى لهم سُـورها وعَمَّر بهم مركا إنها ، فأهِلُتْ بهـم مساكِنها بَعْدَ إقوائها . وكان السُبب في ذلك أنّ سعيد بن مالِك ، المُتغلِّب على مدينة باجة في هذا الوَقْت بَعْدَ جُلاء العَرب عنها ، استَدعى مسعود بن سَعْدُون / هذا من حِصنه الذي كان فيه بشرقي مدينة شُنْترين المعروف بنياني (1) ، كَيْمِا يَتَأَيُّدُ بِهِ على عَدُوّه يَحْيى بِن بَكْرِ المُنْتَزِي بِأَكْشُونِبة ، ووَعَده التُوْ [سيم] له في بُلُده ، فجاءه مسعود بمن معه ، فأنْزُلهم بغُرْبي مدينة باجة في الحِصْن المعروف بالبَشْتُريل على عشرين ميلًا منها ، وسَطا بهم على مُفاتَنة يَحْيى بن بَكْر ومَن ظاهَره ، وغاور مسعود يَحْيى وضَيّق عليه مَوْضعه ، حتى اضْطَرُه إلى أن اصُطَلَح مع ضِدّه سعيد بن مالِك وظاهَره ، فارْتَفُعت المُنافرة بَيْنهما ، وأقام مسعود بمكانه مُعتزًّا عليهما قد حَمى جهته وحاط قُوْمه وكُفّ أذاه . فلَجأ الناس إليه لعَـدله وحُسنن سِيرته وقِلَّة تُحامُله ، حتَّى كثُرت رَعيّته وصلَحَتْ حاله وحال رجاله ،

<sup>(3)</sup> م. « صلح » .

<sup>(</sup>I) م. «ينياني » .

فحسده ذلك سعيد ويَحْيى وكرها مُجاوَرته (2) ، وعَمِلا على إخراجه عن الحِصْن الذي اسْتَقَرّ به والحُوُّول بَيْنه وبين قَوْمه ، فكتبا إليه يَلْتَمِسان لِقاءه في مَوْضِع بسيط باجة وأكنسُونبة ، واعداه فيه ليونم بعينه ، صارا إليه في جُملة رجالهما ، وجاءهم مسعود في خاصة اصحابه ، ولا يَظُنّ بهما إلّا خَيْرًا ، فغدرا به وقبضا عليه وقيداه وحبساه وأرسلا إلى الحِصْن وأخرَجا منه اهله ووُلْده ، وأخذا منه ما كان فيه من رَحْله وماله ، وضمّا رجاله إلى أنفسهما ، وصَيّرا رَعيته في رَعاياهما

وكان ابن بَكْر منهما قد عَزُم على قُتُّله والراحة مِنه ، فأبَى ذلك عليه ابن مالِك ، وحَمَله على المَنْع منه ابنه مالِك بن سعيد ، وكان أفضَل مِن أبيه رأياً وحُزْماً ، وقال : « لا تُتَحَدَّث هذه الأُمُويّة بأنّنا قتَلْناه ، أو مَكّنا مِنه بُعْدُ ، وقد جاءنا مُطْمَئنًا ، وكان لنا عُونًا وبحُسْبه ما ناله مِن إخراجه مِن حِصْنه والحُؤول بَيْنه وَبَيْن رِجاله ، فخُلُوا عنه يَذْهَبُ حَيْثُ شاء ، فإن لَجِقه قَدر وهو في أيْدِيكم قُلِّدتُم عاره ولم تَرْفُضوه عنكم » . فأطلقوه عند ذلك وقالوا له: « صِرْ حَيْثُ شِئْتُ » . فقصد إلى بَكْر بن مُسْلَمة صاحب أررُوم ش (3) ، وقد كان أَصْهَر إليه قبل الحادِثة عليه بمُدَيْدة ، فزَوَّج ابنته / من وَلَد بَكْر ، فقَصَده واقام عنده مُدَيْدة في حِفْظ ورِعاية . ثُمّ ضاق عنه مكانه عند بَكْر وتَطلّعت نَفْسه إلى الدُنُو مِن قَوْمه ، فقال لبَكْر : « قد أُوّيتُ وأَخْسَنْتُ واسَيْتُ وأَجُرْتُ فقضَيْتُ الحَقّ وأَوْفَيْتُ ، وانا هاهُنا بحَيْثُ يَبْعُد عَنّى خُبُر قُوْمى ولا يأتيني أحد منهم ، ولَوْ دُنُوتُ (1) مِنهم لم يَقْعُدوا عَنَّى ، . فأذِن له فخُرُج وصار إلى مسعود بن أدانِس بالقَصْر المنسوب إليهم ، فيمن اجْتَمْع له مِن وُلَّده وأهله ، فتَقبُّله مسعود بن أدانس وأحسنن مُثواه ، فخاطب مسعود ابن سُعُدون مِن مُناك حليفه عبد الله بن محمّد صاحب بَطَلْيَوْس وقُوْمه ،

<sup>(2)</sup> م. « فجاورته ، .

<sup>(3)</sup> نعتمد على كتابنا هذا ص 77

<sup>(</sup>۱) م. « دنیت » .

يَسْتَغِيثهم ويُعرِّفهم سُوء حاله وتَقَلْقُل جأشه بما دار عليه مِن ابن مالك ، ويُمُتّ إليهم بالدَعْرة التي تُجْمَعهم ، وبما تَقدُّم بَيْن آبائهم مِن الحِلْف والمُوالاة والعَقْد والنُصْرة المُتقدِّمة من والده سَعدون لجَدَّ عبد الله بنفسه وقَوْمه ، على من استَنْصُره عليه مِن سلطان غيره ، ويسَا لهم أن يتَلافَوْه ويُحْيُوا مُوات حاله ، فاستَعْظُم عبد الله وقوصه ما جَرى على ابن سَعْدُون وأَبْقُوا له وأَجْمَعوا على مَعُونته والأَخْذ بيده ، واعْتَرفوا بذِمامه وحَقّ والدِه ، وقالوا : « هذه مدينة يابُرة بقُرْبنا ، قد صارت مُنْذ زال عنها العَدُوّ ضَرَرًا على أَطْرافنا ، فَلْنُسْكِنْها هذا الرّجُل وقَوْمه ، و [لْنُعِنْ] هم على إيطانها وعمارتها ، فإذا سَكَنوها استَرَحنا مِن غَمّها ، وصارت مم ذلك في عِداد أعمالنا ، . فأجْمُعوا على ذلك ، ووافَقهم عليه أميرهم عبد الله بن محمّد ، وخاطب مسعود بن سُعْدُون عند ذلك أن يَرْحُل إلى مدينة يابُرة بأهله ووُلده ومَن لُحِق به من قُوْمه ، وقد كان جاءه منهم مِن باجة وأَكْشُونُبِة نَحْوُ خمسين رَجُلًا صاروا معه ، وأَعْلَمه عبد الله أنَّه مُوافيه بِهَا لأَجُل ضَرَبِه له لا يُعْدُوه ، وكَتُب عبد الله الى مسعود بن أدانِس ، صِهْر ابن سَعْدُون يَسْأَله أن يُشْيِّعه بنفسه وأصْحابه إلى مدينة يابرة ويُحُلُّ بها إلى أن يُجيئهم بجُمْعه وعِدّته .

فعَمِلت الجُماعة على ذلك وكان أَسْبقهم / إليه عبد الله بن مَرُوان ، جاء قَبْلهم الى يابُرة في جَمْعه وعِدته ، وقد حَمَل مع نفسه الفَعْلة بضروب الآلات والعُدّة ، فشَرع في بُنيان ما تَهدد من سُورها ، وأخَذ في جَبْر تُلمها وتَقْوِية أَرُكانها ، ثُمّ غلَّق الأبواب الشِداد عليها وجاءه على تَفْيئة ذلك المَسْعودانِ ، ابن سُعْدُون ومُجاوِره ابن أَدانِس صِهْره معه ، فسلَّم ابن مُرُوان مدينة يابُرة إلى ابن سَعْدون عِند تَمامه لبِنائها وتَحْصينه لعَوْرتها ، وقال : « هذه لك ولقومك ، فآنزل بمن معك على اسم الله ، فآكتُب إلى مَن قعد عنك مِن قَوْمك واستَبْدِلْ بهم فرَغْبهم في الإقبال وحُضَهم على الاستِجْماع وعِدْهم عَنِي بالمَعُونة على تَوْسِعة المَعِيشة، والحُمْلان مِن الاستِجْماع وعِدْهم عَني بالمَعُونة على تَوْسِعة المَعِيشة، والحُمْلان مِن

له من الوَفاء أَفْضَل ما قَدَر فيه ، ونَزَل المدينة والإعا مُطْمَئِناً واثقاً بمُسْاركته . وأقام ابن مَرُوان معه فيها أياماً ثمّ أوّرد عليه فيها جُمْلة غليظة من الأطّعِمة والأقوات ، وأقاد إليها خَيْلاً وبِغالاً وأعْطاد كِسمى غليظة من الأطّعِمة والأقوات ، وأقاد إليها خَيْلاً وبِغالاً وأعْطاد كِسمى وحُللاً حِساناً ، ثُمّ انْصَرَف عنه وغادره فيها جميع الشَعْل عزيز الجانب . وتساعم الناس بحلول ابن سَعْدُون بيابرة وثُؤوبها إلى العِمارة . وكان [سائقاً للناس] مُحبَّباً ، فتراجَع إليها كثير حِتَن سَلِم سن مَعَرة العَدُون عند فَتْحها مِن أهلها وأَفْلت مِن إسارهم ، وكثير حِن أهل النواحي العَدُون عند فَتْحها مِن أهلها وأَفْلت مِن إسارهم ، وكثير حِن أهل النواحي حَوْلها ، ولَحِق بأميرها ابن سَعْدُون أَكْثَر اصحابه الذين كانوا احْتَبَسوا عنه بأكْثُونبة وباجة وغَيْرهما ، فكثرت خَوْزته وعَمِرت خِطّتها ، وعَدُل في رُعيّته ، فتزيّدت عِمارة يابرة ونَمَت في غَلاتها ، فصَلَحت بذلك حاله في رُعيّته ، فتزيّدت عِمارة يابرة ونَمَت في غَلاتها ، فصَلَحت بذلك حاله

الرُجُلة ، فَسَنُوف أَفِي لك ولِمَن فاء إليك بالمَوْعِدة ، حتَّى يَلُمَ الله شَعْتك

وَيُرُدّ إليك قُومك ويُعيدك الى أحْسَن حالك فتَكُونوا (1) لنا ظَهَرة » .

فشُكره مسعود بن سَعْدون اتتم شكر وأثنى على جميل بالله ، وضَمَن

# [ مُقْتَل العبّاس بن أبي العبّاس ]

وحال أهلها معه ، فكان ذلك سنبب سُنكناها وعِمارتها إلى اليوم .

وفيها قُبِل عَبّاس (2) ابن الوزير القائد أبي العبّاس احمد بن محمّد ابن أبي عبدة ، في حَرْب باشرها بنفسه بحِصْن مُنت رُوي ، / الذي كان الناصر لدين الله ألزُمه المُقام على مُنازَلته وحَصْر مَن فيه ، وكان شُجاعاً لا يَمْلا الرَوْع قلبه ، فبأَشَر مع مُقاتِلته حَرْباً شديدة غَرَّر فيها بنفسه فواقَعتُه ضَرْبة قَضَتْ عليه ، وذلك يومَ الأحد عُرّة ذي الحِجّة من هذه السنة و[آ]سى السلطان وشارك هو وأهل مَمَلكته الشَهْع أبا العبّاس أباه في تُكله ، وولّى أخاه عبد الله بن أبي العبّاس خُطّة الشُرْطة العُلْيا مكان فقيده .

<sup>(</sup>I) م. «فتكونون».

<sup>(2)</sup> م. « سعدون » وقد صححه الناسخ على الهامش ، انظر « البيان ، ج 2 ص 167 .



# سنة ثلاث وثلاث مائة

## [ المُجاعة ]

فيها كانت المَجاعة بالأندلس التي شُبِّهَتُ بِمَجاعة سنة سِتِين (1) ، فاشُتَدّ الغَلاء وبلَغت الحاجة والفاقة بالناس مَبْلَغًا لم يكن لهم عهد بمثلها ، وبَلَغ قفيز [ال]قمْح بكيل سُوق قُرْطُبة ثلاثة دَنانير دِرْهم دَخَل أربعين (2) . ووَقَع الوَباء في الناس فكثر المَوتان في أهل الفاقة والحاجة حتى عُجِز عن دُفْنهم . وكثرت صَدَقات الناصر لدين الله في هذه الأزْمة على المَساكِين

<sup>(1)</sup> يعني مجاعة عام 260 ه. التي ضرب بها المثل ، انظر « البيان » ج 2 ص 152 ، وبخاصة « المقتبس » ج 2 ص 343 .

<sup>(2)</sup> هذه الفقرة مشكلة كأنها مختلة في الأصل وفي « البيان » أيضا ، فمما جاء في ص 83 من كتابنا هذا عند ذكر مجاعة في الثغر الأعلى أنه « انتهى قفيز القمع اثني عشر دينار درهم فضة ، على أن سعر القمع بالكور أقل منه بالحاضرة عادة ، الأمر الذي يؤدي الى احتمال أن السعر الحقيقي اثناء مجاعة قرطبة بلغ 13 أو 23 بل حتى 33 أو 43 دينارا . أما الاصطلاح « دينار درهم دخل أربعين » فأنه لم يفسر تفسيرا مرضيا ، وقد عالجه ميلز في كتابه « سكة الأمويين في الأندلس » ص 92 وذهب الى أن « 3 دنانير كانت تساوي 40 درهما » ، كما عالجه غويتين في كتابه « مجتمع البحر الأبيض المتوسط » ج 1 ص 343 وبصورة خاصة في مقالته عن « سعر تبادل مسكوكات الذهب والفضة أيام الدولتين الفاطمية والأيوبية » في TESHO الدينار كان يساوي 40 كثيرة من مستندات راجعة الى أيامهما تثبت بكل وضوح أن الدينار كان يساوي 40 كثيرة من مستندات راجعة الى أيامهما تثبت بكل وضوح أن الدينار كان يساوي 40

واهل الفاقة وعلى المُتعقّفين عن المَسْالة وصَدقات اهل الحِسْبة من رجاله النُوْتَسين به ، فنَفَع الله بهم كثيرا من خُلقه ، وكان حاجبه بَدْر بن احمد مُدبَّر دَوْلته أفشاهم صَدقة وأعظمهم مُواساة ، فنَعش الله به أُمتّ[ه] . وعدا إصر هذه المَجاعة وضيق الأحوال السلطان عن تَجْريد صائفة وإغزاء جَيْش لِما بالناس مِن الجَهْد ، فأخَذ الناصر لدين الله في شأنه بالوثيقة وعوَّل على ضَبْط أَطْرا [فه] وتَحْصين بَيْضت والإرصاد لأهل الخلاف والخُلعان خِلال مَعاقِلهم ومَجال مَسارِبهم ، إذ كانوا مع استيلاء المَجاعة عليهم لا يَفترون عن العِدوان على مَن مَرّ بهم مِن رفاق المُسْلِمين وطالبي المَعيشة وجالِبي المِيرة ، فلم يَجدوا مَنْفَذا إلى ما طَمِعوا فيه مِن إساءة . ونَفَع الله بذلك كلّه الكافّة ، وعاث المَوتان في هذه الأَرْمة فأودي بخلق مِن وُجوه أهل قُرْطبة وعُلمائها وخِيارهم ، قصر المُؤرِّخون بيانهم (3) لكُثْرتهم ، إلى مَن مات من أشكالهم / ببلاد الأندلس البعيدة مَن لم بأخذه إخصاء ولا اتَصلت عِدة .

# [ عُزل وتَعْيين ]

وفيها ولّى الناصر لدين الله خُطّة الوِزارة إسحاق بن محمّد بن إسحاق بن الوَلِيد بن إبراهيم بن عبد الملكِ بن عُمَر بن مَرُوان بن الحَكَم

درهما . اضف الى ذلك ما اطلعنا عليه الدكتور خواكين بالبي من تأليف لابن الجياب فيه « فاتفق أن جاءت سبعة دنانير تعدل عشرة درهم ( كذا ) من درهم الشريعة وكذلك أيضا الدرهم الذي هو من ست وثلاثين حبة ، وهو المستعمل في بلاد الأندلس تعدل منه مائة واربعون حبة (؟) مائة درهم من درهم الكيل الذي هو درهم الشريعة ، فلذلك وقع في العقود القديمة بقرطبة بدخل أربعين ، فتأمل ذلك فهذه جملة مبينة في هذا الغرض ، . أما المسكوكات المضروبة فعلا الموجودة بأيدينا فأن الدرهم منها يتراوح وزنه بين ١٩٨٦ و ٥٥ر غرام من الفضة خلاف وزنه النظري المساوي ١٩٤٤٥ غرام عن الكون حبة الفضة تساوي وهم عرام ، ولم يعثر على درهم مضروب وزنه 17580 غرام ( أي وموده ) حسب ما ذكر لنا الدكتور م. برسيلو .

<sup>(3)</sup> م. « سناتهم » .

ابن أبي العاصي في شَهْر رَمَضان منها ، وكان مَوْصوفاً بالراي والغناء . وعُزَل عبد الملك بن جَهْوَر البُخْتيّ عن الوِزارة والكِتابة سعاً في شَوّال منها ، فبَقِيَ معزولاً سنتَيْن وشَهُرا ، ثُمّ صَرَفه إلى الوِزارة وولّى الكِتابة العُلْيا بَعْدَه عبد الحميد بن بَسِيل في عَقِب شَوّال المُؤرَّخ (1) . وعَزَل عن الوِزارة أيضاً محمّد بن عبد الله بن أُمَيَّة آخِرَ هذه السنة ، وعبد الله بن مُضر وعيسى بن أحمد بن أبى عَبْدة .

[ووَلِيَ محمّد بن محمّد بن أبي زَيْد الشُرطة العُلْيا ، وكان يَلِي الشُرطة الصُغْرى مِن قَبْلُ ] (2) .

#### بَجِّانة

كان قاسِم بن عَلِيّ والي بُجّانة والمَريّة قد هَلَك آخِر سنة اتْنتَيْن وثلاث مائة قَبْلَها ، ووَلِيَ مكانه اخوه مسعود بن عليّ ، قدَّمه اهلها على انْفُسهم فأمضاه الناصر لدين الله على إمارتهم ، وكان غَيْر راضٍ إلّا أنّه كان يُخالِف اخاه قاسمًا على حُصون بَجّانة ، فخاف اهلها شَدّه عليهم إن خالفوه ، فقدَّموه بَغْتة (3) ، فلم يُلْبث أن غَيَّرته الولاية فأساء السيرة وأذى الرعيّة وتعزَّز على السلطان ، فكتب رُؤَساء البحريّين إلى الناصر لدين الله بأمره ودّعوا إلى إزالته ، فسامه الاغتدال أو الاغتزال ، وأخرج إليه يُحْيى بن إسحاق الطبيب ومحمّد بن عيسى الجَيّاني ليُلطّفاه ويَعْقدا أمانه ، فقدما عليه وراماه على ذلك وعالجاه باللُطف والمُعالَجة ، فاسْتَلَحّ وشَمَخ بأنْفه وجَهر بالمَعْصِية ، وجَمَع لفيفًا وأنف بهم مَن وَثَب به مِن اهل

<sup>(</sup>I) في « تاريخ الناصر » رقم 19 « وفيها ولي عبد الملك بن جهور الوزارة والكتابة العليا مكان عبد الرحمن بن الحاجب بدر بن أحمد ، وذلك في شوال منها » .

 <sup>(2)</sup> قد اسقط الناسخ بعض الكلام هنا أعدناه اعتمادا على « البيان » ج 2 ص 168 .
 ومحمد بن محمد هذا مذكور على أنه صاحب الشرطة في سنة 304 وفي سنة 306 ( راجع ص 88 و 95 أسفلها ) .

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

البَلَد على باب قَصَبة المَريّة ، وهو قد ضيّع الاحتراس لسُورها الجَوْفيّ ، فتَسوّر عليه مِن هُنالِك بنو طارِق ومن الْتَفّ إليهم مِن أهل حِصْن مَرْشانة ، فمُلِك أسّرًا بغَيْر أمان ، فقيّد وحُبِس وقدَّم أهل بَجّانة على أنفسهم عبد الرحمٰن بن أصْبغ الطائيّ اتَّفقوا عليه ، وكان رُجُلًا فاضلًا قد حَجّ حَجّات ، وله عَقْل وحِلْم ، فسار فيهم بأحْسَن سِيرة وكَتبوا إلى / السلطان بإجماعهم (١) عليه فأسْجَل له عليهم .

### خُبَر سِلْم المارِق عُمَر بن حَفْصُون

قال الرازيّ : فيها انقاد المارد عُمَر بن حَفْصُون إمام المارِقين بأرض الأندلس للطاعة ، وخَطَب الصُلْح ورَكِن إلى العافية ، وكان يمُت إلى الناصر لدين الله بسالِف أذمّته القديمة لدَيْه ، بالذي كان مِن أمر إيوائه لوالده محمّد عنده ، لمّا فَرّ إليه مِن أبيه الأمير عبد الله ، فأجاره عليه وأخذ له العَهْد المُخفَر له فيه ، فكان الناصر لدين الله ، مع شُموله جميع المارِقين بالنبذ والمُحادة وتُضميمه (2) في حَوْشهم إلى الجَماعة ودَفْعه عن كافّتهم الهوادة ، يَنطُوي لزعيمهم هذا المارِق على وَلْث رِعاية وداد وُجه يَجِد به (3) السبيل الى مُكافأة يَده ، فتَاتَّى (4) للمارق مضاؤه على الشِقاق ونصبه للجَماعة مِن انْثِناء أو مُلايَنة إلى أن داسه (5) الناصر لدين الله أوّل قيامه بالأمر بَعْدَ جَدّه عبد الله دَوْسات صِدَّق حَلَّلتُه خَرابه ، اسْتَبان المارِق بها هُبوب رِيح الجَماعة وطُلوع نَجْم الخِلافة ، فَصَاصًا في استِدْفاع البَلاء عنه إلى مُدّة لم تُبْلِغه التَفقُّح ، وعَثَمَتُه مُدّة فَصَافًا في استِدْفاع البَلاء عنه إلى مُدّة لم تُبْلِغه التَفقُّح ، وعَثَمَتُه مُدّة فَصَافًا في استِدْفاع البَلاء عنه إلى مُدّة لم تُبْلِغه التَفقُّح ، وعَثَمَتُه مُدّة فَدَا لم تُبْلِغه التَفقُّح ، وعَثَمَتُه مُدّة الم تُبْلِغه التَفقُح ، وعَثَمَتُه مُدّة الم تُبْلِغه التَفقُ عَ ، وعَثَمَتُه مُدّة الم تُهْلِع المَدَّة عَده الله عَدْ الله عَنه إلى مُدّة الم تُبْلِغه التَفقُ عَلَم ، وعَدَّمَة ومُده المَدْق عَنه المَدْق المَدْق المَدْق عَنه المَدْق المَدْق المَدْق عَنْ المُدَالِق المَدْق المَدْق المَدْه المَدْق المَدْق المَدْق المَدْه المَدْق المَدْوي المِدين الله المَدْق المَدْق المَدْق المَدْه المَدْد المَدْه المَدْه المَدْق المَدْه المَدْق المَدْه المَدْه المَدْه المَدْه المَدْه المَدْه المَدْفِي المُدْه المَدْه المَدِي المَدْه ال

<sup>(</sup>I) م، «باجمعهم».

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة والرسم في المخطوط هو « بصميه » .

<sup>(3)</sup> هذه الكلمات غير واضحة في النص .

<sup>(4)</sup> م. « فيأتي » .

<sup>(5)</sup> A. « clab ».

الهُدوء إلى أن غَافَصَتُه مَنيّته ، فأنقلَب مُصرًّا على خِيانته مَوْصوما بارْتِداده ، وحَلَّتُ الفاقِرة بوُلْده ودَوْلته من بَعْده على ما يَجيء ذِكْره في هذا الكتاب .

ولمّا أن زُكَن في هذا الوَقْت إلى أن صُرِف عن (6) الإنابة وأُخِذ بحبل مِن الخِلابة ، افْتَتَع بابه بالتَوسُّل بقديم الزِمّة الماتّة والسُؤال عن طريق المُسالَمة برَسائل مُهْداة وكُتُب مَبْثوثة لاقَتْ قَبُولاً وإصاخة ، استُجِيب بها الدُعاء (7) وقرُب عليه سببل إشاقه ، ووَلّى كِبْر ذلك يَحْيى بن إسْحاق طبيب الناصر لدين الله ووالي شُرْطته وخاصّته حاجِبه مُدتّر دَولته بَدْر بن احمد ، وكان صديقاً لعُمر بن حَفْصُون مَوْثوقاً عنده ، رَمى إليه عَمر بما طلب من ذلك ، فسَفَر له فيه أَحْسَن سافارة وتناوله (8) بَدُر الحا [جب] أقوى تناول ، فبسَط الحاجِب بَدْر بن احمد لدى الناصر لدين الله انْحِراف عُمر إلى السِلْم ورَغْبته في / الإيحاش إلى الطاعة بَسُطاً الشَّرِاف عُمر إلى السِلْم ورَغْبته في / الإيحاش إلى الطاعة بَسُطاً ومُكانبته في شأن الصُلْع الذي خُطبه وامْتِحان مَذْهُبه فيه ، والحَذَر (1) مِن مكروه يَعْرِضه ، لِمّا يأتي لإحكامه ، واعْتِلاله في إثيانه ، وعُصَبه بثِقته مكروه يَعْرِضه ، لِمّا يأتي لإحكامه ، واعْتِلاله في إثيانه ، وعُصَبه بثِقته مكروه يَعْرِضه ، لِمّا يأتي لإحكامه ، واعْتِلاله في إثيانه ، وعُصَبه بثِقته من بن إسْحاق .

فَأَحُكُم يَحْيى شأنه ،وداخُل فيه جُعْفُر بن مَقْسِم ، اسقف بُبِشْتر ، وعبد الله بن أَصْبَعْ بن نبيل ووَدِنا [س] بن عَطّاف ، أكابِر رِجال ابن حَفْصُون النصارى (2) وأطناب دولته ، وكانوا [...] (3) ومَن ما لأهم مِن النصارى ، وهُم مُعْظَم اصحاب ابن حَفْصُون وحُشاش حَرْبه ، راغِبين

<sup>(6)</sup> م، « طرف من » .

<sup>(7)</sup> م. « الرعاية » .

<sup>(8)</sup> يضيف الناسخ هنا «له».

<sup>(</sup>١) م. « الحذار » .

<sup>(2)</sup> م. « النصاي » .

<sup>(3)</sup> يبدو أنه سقطت هنا بعض الكلمات.

في التَعلُّق بِحَبْل الطاعة ، مُسْسِيرين على أميرهم ابن حَفْصُون باعْتِقاد الصُلْح ، لأسباب سَلَفَتْ لهم ولأسلافهم بالسلطان أيّام الاستقامة ، لم يَزَل الفاسق عُمر وبنوه يَتَّهمون هؤلاء الرؤساء الثلاثة من أَجُلها ، إلَّا أنَّ الضَرُورة كانت تُدْعُوهم إلى إطبائهم والإغضاء عن اتِّهامهم في قَوْمهم النصارى ، وحاجَته إلى تَالَّفهم بهم لا سِيُّما جَعْفَر بن مقسم ، فإنَّه لم يَكُن فيهم مَن يَعْدِله دَهاءً ورُجولة ، وقد كان عُمَر عَزَله عن السِقافة بَعْدَ مُدّة ، رَوْمًا في حَمَّ مَنزِلته ، وولى سِواه حَيْدة عنه ، فاضْعَلرَّه الرُهْبان ومَشْيَخة العَجُم إلى أن وَلَّاه أَمْرهم ووُلَّاه السِقافة بَعْدَ مُدَّة ، فازْداد سُمُوًّا ورئاسة ، وواطأ صاحِبَيه ابن نبيل وابن عَطّاف الآن على التماس صُلّح السلطان وتَرْغيب الخبيث عُمَر في خِطْبته ، واستعانوا في ذلك بمَن وَثِقوا به مِن أصحابه المُسْلِمين ، حتّى سهَّلوا سبيل ذلك عليه على بُغْضه فيه ، وأدَلُّوا لاتِّفاقهم في المُبايَنة للفاسق عُمَر بطَلَب الصُلْح والعَزْم عليه على ما لم يَكُسونوا قَبْلُ يُدِلُّون عليه ، فأَصْغَى عند ذلك إليهم واطَّرَح آراء أولاده وحاشيته الكارهين له ، واستَفْتَح باب الإيناس للصُلْح بابن حميد صاحب حِصْن أَقُوط ، وكان مُوالِياً له ، فأعْلُقه ابن حميد [ب]يَحْيي بن إستحاق ، فقام بشأنه وسَيَّل ابن مقسم على عمر السبيل إلى ذلك ، وأشاروا عليه لما تُقارُب أَمْره بمُخاطبة / الناصر لدين الله ، ضارعاً في تَقبُّل فَيْئته وإعلاقه بحبل الطاعة ، وسَاله آبإنفااذ يَحْيى بن إسماق إلى حَضْرته ليُشافِهه عنه ويُحْكم أَمْر صُلْحه ، ففَعَل الناصر لدين الله ذلك وقرر يحيى مع عُمَر أمَّر الصَلْح وشُروطه ، ثم انْصَرَف إلى الحَضْرة .

فَتُمَّ أَمْرِ الصَلْحِ على يدَيْه ، وعَقَد الناصر لدين الله لِعُمَر على ذلك كِتابه المشهور الذي وقَّع أسفله بخَطِّ يده هذه الأَسْطُر : « بالله الذي لا إله الله هو الطالب الغالب ، وجميع أيْمان البَيْعة لازِمتي (1) من العُهود

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل.

المُشدَّدة والأَيْسَانُ المُؤكَّدة والمَواثيق المُعلَّظة ، لا نَقَضْتُ شَيْسًا مِمَا جَمَعه هذا الكِتاب[...] (2) تَبديله ولا نُقصان شَيْء منه ، ولا رَضِيتُ بذلك في سِرّ ولا جَهْر ، وأنّ كلّ ما فيه مِن الشروط والعُهود والمَواثِيق لازِمتي (1) ، والله شهيد علينا ، وخَطَطْنا هذه الأَخْرُف بيَدنا . وأَشْهَدُنا الله ، عَرّ وجَلّ ، على أَنْفُسنا ، وكَفى بالله شهيدًا ، ما وَق عُمَر بن حَفْصُون بما نُصّ في هذا العَهْد وصَحَّح فيه ، إن شاء الله ، والله المُسْتَغان » .

وانْتُهُت الحُصون التي دَخلت في أمان عُمَر بن حَفْصُون ، على ما وَقَع من تَسْمِيتها في كِتاب العَهْد الى مائة واثنتَيْن وسِتين حِصْناً فاغْتبَط عُمَر بن حَفْصُون (3) بهذا الأمان لِما حُصَل به ورأى الخَطّ لنَفْسه فتَمسَك به حَياتُه ، ووَفى بشُروطه ، ولم يَنْقُضَه ، واسْعَتبان للناصر لدين الله تَصْحيح عُمَر فيما الْتَزْمه من ذلك ووقوفه عند حُدوده وانْتِهاؤه إلى ما يأمره به ويُنْهاه عنه ، فعَرَف له حَقّ ذلك وأعانه على تُبات قَدَمه ، إلى أن هَلك ، وهو صحيح الولاية حَسَن الاسْتِقامة ، قد ظَهَر مِن إخلاصه للطاعة حُرْبه لآبنه سُلَيْمان مع قُوّاد الناصر لدين الله ، أيّام غَدْر سُلَيْمان بنبين بقي المعروف ببشطان (4) صاحب حِصْن أبدة (5) . حتّى أخْرَجه عنها ، فلَحِق بمَصافّ السلطان ، وسيأتي ذِكْر ذلك في مَكانه .

قال: ولمّا أن تُمّ صُلْح عُمَر بن حَفْصُون في هذا الوَقْت ، أَهْدى إلى الناصر لدين الله هَديّة اخْتَفَل فيها ، وذلّ على حِبحة اغْتِقاده حُسْن / مُوقِعها من الناصر لدين الله ، فكافأه عنها بأضْعافها ، وأكثر له مِن فاخِر

<sup>(2)</sup> يبدو أنه سقطت هنا بعض الكلمات .

<sup>(3)</sup> يضيف الناسخ هنا «على ما وقع ».

<sup>(4)</sup> هو يحيى بن بقي المذكور في حل 80 و حل 88 يبدو انه هو نفسه صاحب عمر بن حفصون في هزيمة « بلاي » عام 292 الذي قال عنه « المقتبس » ج 3 ص 142 ب « الملقب بمشطار » .

<sup>(5)</sup> م. « انده » نعتمد على كتابنا هذا ص 80 .

الكُسَى السُلْطانية من الوَشِيّ الطِرازي والخز العراقيّ والسُيوف الحالِية والدُوابِّ الرائعة والمَراكِب الثقيلة المُذهَّبة المُفضَّضة ، أَنفُذ إليه بها يُحْيى بن إسْحاق صديقه ، فلمّا وصَلت إلى عُمر عظم بها سُروره ، واستحكمَت في طاعة الناصر لدين الله بَصيرته .

وطالب يَحْيى عند ذلك بإنفاذ رَهينته إلى السلطان ، وأرسل معه صاحبه عبد الله بن أَصْبَع بن نبيل النصراني ، مُؤدّيًا لشُكْره إلى السلطان . مُفْضِيًّا إليه بسِرّه ووَصاياه ، فوصَلا إلى السلطان وأكَّرُم السلطان عبد الله بن أَصْبَعْ ووَقَف به على ما احْتاج إليه من أخبار عُمَر ، وصَرفه بَعْدَ أن وَصَله وأَحْسَن إليه ، وأقام عبد الرحمن رَهينة عُمَر بقُرْطُبة المُدّة التي جُعِلَتُ له ، فلمّا حان وَقْت إبداله سَأَل الناصر لدين الله أن يُجْعَل مكانه ابن ابنه جُعْفَر بن عُمَر المُرشِّح لمكان والده ، وكان أثيرًا لدى جُعْفَر ، وهو لبِنْت عُبَيْد الله بن الشالِية ، فكرِه ذلك جَعْفَر والْتَوى به في ذلك ، فدارت بأسبابه أُمور أَوْجَبُتُ عَداوة جَعْفَر لابن مقسم الأُسنَقَف واصحابه ، إذ كانوا الحاضّين لأبيه عُمر على الإفراج للناصر لدين الله عن وَلَده ، فأَنْفَذه مُضْطَرًّا ومَكَث عند الناصر لدين الله أربعة أشهر ، ثُمَّ صُرَفه إلى جُدّه عُمر مع أخ له كان أَنْفَذه عُمَر لإدالته بحفيده ، فأعطاه مِن الأرْتِهِان ثِقة بتَصْحيحه ، فاسْتَوى أَمْر عُمُر بالسِلْم وارْتَفَعت عنه الحُرْب ، فاستَقامَتْ حاله إلى أن هُلُك في هذا الوَقْت الذي يجيء ذِكْره ، إن شاء الله ، عَزَّ وجلَّ .

#### خُبَر ابن مُروان الجِلِّيقيّ مع مُناوِيه سعيد بن مالِك

قال الرازيّ : فيها كان [صُلْح] عبد الله بن محمّد بن [عبد الرحمٰن بن] مُرُوان الجِلِّيقيّ ، صاحب بُطَلْيَوْس وعَمَلها ، [مع] سعيد بن مالِك ، صاحب باجـة ، مُسـتطيلًا عليه بالغِرّة ، وكان السَبَب في ذلك أنّ سـعيد بن مالِك ، / لمّا مَلَك مدينة باجة وأخْرَج العَرَب اهلها عنها وقام بدّعُوة

المُولِّدين الظاهرة في الوقت ، تَعظَّم في نفسه وناى بجانبه وتمرَّس (1) لعبد (2) الله بن محمّد ، واراد هَضْمه ، وسما إلى أن يَتقدَّمه في دَعُوة المُولَّدين ونَيْل مَرْتَبة جَدّه عبد الرحمٰن بن محمّد بن مَرْوان في رئاستهم وتشيُّخهم على جَماعتهم ، فظاهَر عليه يحيى بن بَكْر صاحب أُكْشُونُبة ، وأَصْهَر اليه ، وحسَّن الاخْتِلاف الذي كان بَيْنه وَبينه ، وتوسَّط ما بينه وبين ابن عُفيْر المُنتزي بكُورة لَبلة ، حتى اصطلحا وصارت كلمِة جَماعتهم واحدة ، وانقطعت الضَغائن بَيْنهم .

فتَمالاوا على حَرْب عبد الله بن محمّد وقو [مه] والبَسُط، إلى ما في أيديهم ، ودَعَوا إلى ذِكْر ذلك بكر بن سَلَمة (3) صاحب أروش ، وكان قديم المُوالاة لابن مالك أيّام كانوا في جَنْبة عبد الرحمٰن بن مَرْوان ناظم الجَماعة ، فامتنَع الآن مِمّا ارادوه مِنه ، وتُمسّك بمُوالاة عبد الله بن محمّد حفيد عبد الرحمٰن ومُسالمته ، واستُلَج القوم في عداوة عبد الله والتَطاول إلى بعض ما كان في يده مِمّا يُلِي جِهاتهم .

فأنِف عبد الله من ذلك وبادر الخُروج نَحُوهم بمَن معه مِن رِجاله وحَشْد بُلُده ، وجاءه بُكُر بن سَلَمة (3) صاحب أرُوش بمَن معه ، وسَمِع بمَجِينهم سعيد بن مالِك فخرج نَحُوهم بمَن معه ، وجاءه يَحْيى بن بُكُر عليفه (4) في اصحابه وحَشْده ، مُمِدًّا له ، وأقْبَل عبد الله في جَمْعه حتّى نَزَل بقُرْية يُقال لها الطمال على خمسة الميال من باجة ، وأخَذ في إفساد الزُرْع والإحراق وقطع الشُجر وشَن الغارة ، فحاد ابن مالِك عن لِقائه عندما [خذل] (5) من قومه ، ومال الى مُصالحته ، وقال لابن بكر

<sup>(</sup>I) يضيف الناسخ هنا « بجانبه » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل والصحيح هو «ب انظر قاموس دوزي .

<sup>(3)</sup> انظر كتابنا هذا ص 68 حيث يذكر « مسلمة » .

<sup>(4)</sup> م. «خليفة ، .

<sup>(5)</sup> كلمة اكلها الأرض.

صاحبه: «ان كانت لابن مروان علينا اليوم دائرة لم نَسْتَقِلْها منه، ولم يَرْضَ بَعْدَها مِنَا بِالتَحكُم علينا، فلْنَقْطُع الأَمْر معه دون رُكوب الغَرر في لِقائه ، فوافقه ابن بَكْر على ذلك وأَرْسَلا رَسُولهما إليه يسْتَلْطِفانه ويُقُولانِ له: « أَنْتُ سَيِّد أهل هذه الدَّعُوة وابن شَيْخها، ونَحْنُ أَعْرَف الناس بحقك وأخرصهم على مُوافقتك » لل واعْتَذرا إليه مِمّا كانا امْتَدّا نحُوه وتضمَّنا ما بَعْدَه وخطبا رضاه وصلحه، فرجع لهما ابن مَرُوان إلى ما أَحْبّاه وعاقدهما على صُلْح ترا [ضيا] به، وانْصَرَف إلى مكانه،

فلم يُلبُث أن انتقض عليه ابن عُفيْر صاحب لَبلة ، وكان عاقده مع الجماعة ، وانتكث عليه ومضى لشأنه في البُسْط على ما يُجاوِره من عَمَل ابن مَرْوان ، وأساء (I) مُعامَلة عامِله بها ، وخاطبه ابن مَرْوان يعدِّد عليه ويَثْنيه عن سُوء فِعْله ويَنشُده ذِمّة عَهده ، فلم يُعْتبه ابن عُفيْر ولا انْثَنى عن مساءته . فخرج ابن مَرْوان إليه غازياً بمَن معه مِن الفُرسان والرَجُل والرُماة واستَمَد عليه بَكُر بن سَلَمة صِهره ، فجاء بجميع مَن والرَجُل والرُماة واستَمَد عليه بَكُر بن سَلَمة صِهره ، فجاء بجميع مَن لابن عُفيْر ، فنزلا معا بجمعهما على حِصْن لابن عُفيْر ، فنزلا معا بجمعهما على حِصْن الله بن محمّد ما أصابه فيه وقتل بعض رجاله وأسر باقيهم وانتقل عنه إلى جَصْن بلاسش (2) ، وقد شَدّه ابن عُفيْر بحُماة رجاله ، فحاربهم ابن مَرْوان يَوْمه الى اللّيل ، وابن عُفيْر بحَيْثُ يَراه ، وجالت الخَيْل في بسيط هذا الحِصْن وأغارت عليه واستاقت أمواله ، واعتاص الحِصْن في ذاته على ابن مَرْوان ، وقد بات عليه ، فرَحَل من الغد قافلاً إلى بَطَلْيُوس طاعته ، ابن مَرْوان ، وقد بات عليه ، فرَحَل من الغد قافلاً إلى بَطُلْيُوس طاعته ، وقد رابن عُفيْر وأذَلَه .

وكانت مِكْناسة الأَصْنام في عُدُد من الخُيْل والرِجال ، فكانوا يُسْتَطِيلون لذلك على مَن يُجاوِرهم وَيتَطرَّفون أَعْمال ابن مَرْوان ببَطَلْيُوْس بغاراتهم ،

<sup>(</sup>۱) م. «أساءه».

<sup>(2)</sup> قد تكون « بالليش » / Velillos

فَخُرِج إليهم ابن مَرُوان أَثَرَ مُنصرَفه عن لَبلة بخيله وصَعْد بَلده ، فتوسط بَلدهم فوَطِئه وشَسَل بغارته ، واَخَد لهم قَرّية قَسُولة ، وكانت أُمَّا من أَسَّهات قُراهم أَكْثَرها خَيْلاً ورَجْلاً وعُدّةً ، وكانت كَهْفا لقاطعي السُبل ومَلاذا للمُقْسِدين في الأرض ، فقتل عَددًا من رِجالها وغنِم كلّ ما وُجِد فيها وهَدَمها وصَيَّرها دَكًا ، ورَحَل عنها فتلاحَق به فُرْسان مِكْناسة وقد تواثقوا على صَدْمه ومُصابَرته ، حتى يُستَنْقِذوا غَنائمهم منه ، فأكبوا على ساقته / وعَطف ابن مَرْوان عليهم في حُماة اصحابه ، فاستتحرت الحَرْب بَينهم وكثر القتل ، ثم انْهُزَم المِكناسيون وبَذل البَطليوسيون (1) السَيْف فيهم ، فقتِل عَدَد كثير من فُرسانهم ووُجوه رِجالهم إلى أن حال اللَيْل بينهم ، فأنصَرف ابن مَرْوان ومَن معه إلى بلدهم ظاهرين أعِزة ، وقد اللَيْل بينهم ، فانصَرف ابن مَرْوان ومَن معه إلى بلدهم ظاهرين أعِزة ، وقد استجد الأعْداء كُونيتهم ورَهِبوا جانِبهم ،

ثُم إِن ابن الفَرَج ، شَينِح بِكناسة ، جَمَع خَيلها ووالى مُغاوَرة عبد الله بن محمد بن مَروان وتَطرَّف أَطْرافه ، طَمَعاً في دَرُك النيل لدَيه ، فعاوَد ابن مَرْوان غَزْو بلَده وخَرَج نَحْوه في جَمْعه ، فكبَسه في مَنْزل له قد كان خَرَج إليه للشَرْب مع خاصّته ، فاتَّفق ان سَبق إلى ابن الفَرَج بعض مَن (2) كان عِنْد ابن مَروان مِن مُسْتأْمِنة مِكناسة فأنذَره بدُنُو عبد الله ، فقام من مَجْلِسه ذلك مبادرًا وصَعد إلى حِضنه ، فنجا وواقت الخيال إلى المكان الذي قام عنه فاقتَحَمَتُه على أثر خُروجه وإن المَجْلِس لمُنشَد الفَرُش ، مُعَبًّا النَقْل (3) ، مُترَع الكؤوس غِبّ تَسْوِيته ، فأسِف ابن مَرُوان لفَوْته وأرسَال خَيله على البسيط فعَمَّته غارةً واكتَسَحَت أمواله ، فلمّا لفَرْج رأي في اتّباعه ، فحَمَل خيل مِكناسة وخَرَج في اتّباعه فجَعَل الفَرْج رأي في اتّباعه ، فحَمَل خيل مِكناسة وخَرَج في اتّباعه فجَعَل

<sup>(</sup>I) م. « البطليوسيين » .

<sup>(2)</sup> م. «ما».

<sup>(3)</sup> م. « الثقل » .

يُسايِر ساقته فيمن معه ، غَيْر ظاهِرين لها ، هائبين الإقدام عليه ، قافِين أثره في الأوعار التي تستَّمتها ، مُتمهِّلا في سَيْره ، إلى أن اغترض نَهْر غَمْر الماء ضَيِّق المَجاري ، لم يكن له مُحيد عنه ، فلمّا أخَذ في عُبوره طَمِع المِكناسيّون فيه فأكَ[بوا] عليه وناشبوه الحَرْب ، فعطف عليهم وصَدَقهم القِتال ، فهزَمهم وقتل كثيرًا منهم ، ثم مضى لسبيله عزيزًا ظاهرًا ، قد داس عِداه بكل جهة ، فانقبضوا عنه أذِلةً ، وحَذِروه بكلّ جهة ، وأنالوه مُنزِلة جدّه عبد الرحمٰن بن مَرْوان في رئاسة المُولَّدين ، فأتَوْه من باب المُداراة .

خُبَر خروج الطاغية أُرْدُون بن أَذْفُونْش ، / مَلِك الجَلالِقة ، لَعَنهم الله ، في جُموعهم إلى بَلَد الإسلام وما وطِئه من حِماه في هذا العام

قال الرازي : وفي هذه السنة خُرَج الطاغية أُرْدُ [ون بن] أَذْفُونْش ، مَلِك الجَلالِقة الكَفَرة ، لَعنهم الله ، في جُموعهم إلى بَلَد الإسلام ، فوَطِئ مِكْناسة الأَصْنام من أرض الجَوْف ، وافْتَتَح حِصْن الحَنْش وأَعْظُم النِكاية في المُسلِمين ، وكان ذلك منه عند استيساق مُلْكه واجْتِماع القوامِس عليه ، فحَشَد النَصْرانيَة من حَدّ بَنْبَلُونة إلى سِيف البُحْر من أَقْصَى جِلِيقيّة ، واجْتَمَع له فيها قِيل نَحْوُ سِتين أَلْقًا .

فَخُرَج من مدينة لِيُون حَضْرته إلى مدينة سَمُّورة ، وتَلوَّم فيها حتى تَتامَّتْ جُموعه ، فَفَصَل منها نَحُو بَلَد الإسلام ، والمُسْلِمون يَوْمَئِذٍ في طَحْنة من الفِتْنة وعلى انْبِتات من الجَماعة ، وكان مَقْصِد اللعين مدينة ماردة (١) كُبرى مُدُن غَربيّ الأندلس وأقالِيمها ، فعبر وادي تاجُه على قَنْطُرة السَيْف ، ومعه الأدلاء من أهل مِلّته ومن نُزّاع فَسَقة المُسلِمين إليه ، وكان أمْهَرهم

<sup>(1)</sup> م. «يابرة » وهذا خطأ لأن مسيرة الغزوة لا تمر بهذه المدينة ولأن هذه المدينة قد هدمها أردون عام 301 ه الموافق لعام 913 م. وهدم أساوارها عبد الله ابن محمد صاحب بطليوس ، انظر كتابنا هذا ص 64 .

في الدّلالة رَجُلان من اهل ماردة ، مُصْمُودة من البَرانِس ، مِمَّن صار عنده ، يُعْرَف أَحَدهما بابن الريشي [...] (2) على دَلالتهما ، فأخْرَجهما معًا على خَيْل ضَخْمة ، قدَّمها أمام عَسْكُره ليُغافِص مدينة مِكْناسة قَبْلُ أن يَنْذُر بها الهلها ، فيأخُذون حِذْرهم منه .

قال لهٰذَيْن الدليليْن « ٱنْهُضا بهذه الخيال ، فإنَّى بالأثر ، فاعْبُرا وادي آنة تُحْتَ حِصْن مَدَلِّين ، وارْكَبا السَهْل في سُراكما حتّى تُصْبِحًا وَسُطُ بُلُد الأَصْنَامِ ولا عِلْمُ [عند] الهلها حتّى تُشَنّ عليهم الغارة ، . فنَهَضا لِما أَمَرهما به ، وقد خُبُرب الله على عُيون المُسْلِمين وآذانهم ، فلم تَقَعْ عليهم عَيْن ولم تُحِسَّ بهم أُذُن ، حتَّى عَبُروا نَهْر وادى أنة بحَيْثُ رَسَمه تُحْتُ مَدَلِّين (3) بخمسة أميال ، فلمّا اسْتَقْبُلُوا رَنُكُوبِ السَّهْل في اللَّيْل واطن ابن الريشي الدليل صاحبه (4) ، وقد لَحِقتهما رِقَّة على اهل دِينهما وخافا اجْتِياح مِكْناسة الأَصْنام آخِر الدَهْر ، وَطَلْبا التَّمْهيد لأَنْفُسِهِما عند المُسْلِمين ، فتُواطَآ بَيْنهما على أن يَتنكّبا السَـهل / الذي أَمَرهما به المَلِك أُرُدُون إلى وُعورة وادي آنة ومُضايقه ، كَيْما يُتيهوا [بال]خَيْل التي معهما طُول لَيْلتهم فلا يُصْبِحون إلَّا والبَلَد مُقْلِع (١) ، وفَعُلا ذلك ، فخَبُط جُيْس العُدُق اللَّيْل كلَّه في وَعُر لا يَجدون منه مَنْفُذًا ، إلى أن جَزَعوه مع الصَباح ، وقد نَذِر المُسْلِمون بهم فانْضُمُّوا إلى الحُصون قُدَّامَهم ، فانْبُسَطَتْ خَيْلهم مُستغيرة في البَلْد طُول نَهارهم ، فلم يُصِيبِوا أَحُدًا ولا ظُفِروا بهم ، ولَحِق الطاغية أَرْدُون مُقدَّمته تلك ، فوُجُدهم من الكلال والإغياء ورُزوح الخُيل على حال صُعبة ، فلمّا أصبح الطاغية أُرْدُون مِن الغُد جُمَع الأَدِلَاء وقال : « ازكبوا بي السَهْل فحَسبي ما لَقِيتُ

<sup>(2)</sup> يبدو أن هناك سطرا قد سقط.

<sup>(3)</sup> م. « مَدَلَّين » .

<sup>(4)</sup> م. « وصاحبه ».

<sup>(</sup>۱) م. « مقلعا » .

من طريقي بالأمس " فأخذوا به على سَهْلة الأصنام إلى أم ّ غَزالة ، إلى أن أفضى إلى حِصْن مَدلين ، ولَم يُلق حَزنا ولا وُعورة ، ففطن لدلسة ابن الريشي وصاحبه ، فدعا بهما فوبَّخهما على ما فعلا بمقدَّعته ، فاعتذرا عنده بالخطأ في خللمة الليل ، فلم يُصَدِّقهما فقال " لا ، ولكن مَحْميّة الإسلام أمالتُكما عن نصيحتي ، وحَمَلتكما على كُفران إحساني ، وأردتما هلكي " . ثم أمر بهما فضربت أغناقهما ، ورَجَعت مُغيرته بغنائم متوسّطة من السنبي ، ومعها (2) ماشية كثيرة ، وفر اهل حِصْن المَوْطِن عنه لَيْلاً وأسْلَموه ، فهدمه وبات بمكانه .

ثُمَّ رَحُل بِعَسْكُره إلى قَلْعة الحَنْش ، وكان يسْكُنها يُوْمَئِذٍ بَرانِس كُتامة الذين كانوا قد أَجُلُوا من حِصَن سكتان (3) ، وكانوا في عَدد كثير ولهم بأس ونَجْدة ، وكان المُقدَّم عليهم المعروف بابن راشِد ، فلمّا قَرْبَتْ مُقدَّمة العُدوّ منهم رُكِبَتْ خَيْلهم ، فتَلقَّنها بخارِج الحِصْن ، وانتَشَبَت الحَرْب بَيْنَهم فاشْتَدَّت ، وتداركهم عَسْكُر العَدُوّ ، فكَثَروا أَهْلُ الحِصْن فانحازوا عنهم إلى حِصْنهم ، وقد نَزُل جميع اهله إلى أَسْفَله يُرِيدون رفّد رِجالهم ، وكان جِد العَدُوّ أَشَد من ذلك ، فما أغنى جميعهم نَقْرة (4) ، ومَلكهم العَدُوّ عَنُوة ، فقُتِلوا عن (5) آخِرهم ، رَحِمهم الله ، إلّا قليلًا مِمّن نَجا به الرَكْض عند الشْتِغال العَدُوّ باخْتِياز غَنائمهم ، ودَخَل المَعدُوّ ، فقتِلوا جميع من كان فيه / وسَبُوا نِساءهم وذُراريّهم ، وقَتِل ابن راشد رئيسهم في جُمَّلة من قُتِل ، وهُدِم الحِصْن فأَلْحِق أَعُلاه وَقُول ابن راشد رئيسهم في جُمَّلة من قُتِل ، وهُدِم الحِصْن فأَلْحِق أَعُلاه وَتُول ابن راشد رئيسهم في جُمَّلة من قُتِل ، وهُدِم الحِصْن فألْحِق أَعُلاه وَلَوات الطاغية بساحته .

ثم رُحُل في النَوْم الثاني إلى مدينة ماردة ، فتُرُك عُبور وادي آنة لِما اراد الله تعالى مِن حِياطة اهلها ، وجاءهم من غُربيّها ، والوادي

<sup>(2)</sup> م. سمعهما ، .

<sup>(3)</sup> م. « سكنان » .

<sup>(4)</sup> م. «نعره» .

<sup>(5)</sup> م. دمن ،

بَيْنه وبَيْنها ، وقد ضَبَط عَسْكُره ، فلم يُشِدِّ منه فارِس ، واستَقْبَل قَصَبة المدينة إزاء قَرْية أَشْترِلّة التي عند القَنْطَرة ، فوَقَف هُنالِك طويلًا مُتامِّلًا لها ومُتعجّبًا من إتقان بُنيانها وشُنْعة (1) أَشْرها ، وطاشت إليه خَيْل لاهل مارِدة مُتعرِضة لَحَرْبه ، فكَفَّ أَصْحابه عن قِتالهم ، وأَخْرَج رئيسهم عحمد ابن تاجِيت وقوّمه إليه رَسُولا يَستلْطِفه ، وأهدَوْا له غَرُسا رائعا من عِتاق الخَيْل بسَرْجه ولِجاهه ، قَبِله منهم وأعجب به ، فترك حربهم ورَحَل عنهم فنزل بقرية قولسانة على وادي آنة بالقُرب من العدينة ، فبات بها ، ثمّ رحكل قافلاً عن بَلُد المُسلِمين عزيزاً ظاهراً ، لم يَرق عليه مِن راقٍ ولا كُلِم له فارس ، وعَبَر بقَنْطُرة السَيْف في يَوْم وليلة لعِظُم عَسْكُره فلَحِق ببَلَده ، أَلْحَقه الله بأمّة النار الحامية .

#### [ بعض أخبار مُلوك النصارى ]

قال: وكان سَبب تملّك أردون هذا الطاغية ، لَعَن الله ، على النصرانية أن اخاه ، غُرسيّة بن أذغُونش ، كان قد عَق أباهما أذهُونش ، ملك جِلّيقيّة ، وقام عليه مع القوامِس ووُجوه النصرانيّة ، لمّا ساءت سيرته فيهم واشتُدَّت وَطُاته عليهم ، فخُلعوه وأدخُلوه مع زَوْجه أمّ غُرسيّة القائم معهم ديرًا من ديارهم بمدينة ليون ، حبسوه فيه ونصبوا ابنه غُرسيّة مَكانه ، فاجْتَم عَتْ له مَمْلكتهم من بُنْبلُونة ، شُرقيّ ارضهم[...](2) ، في بلد أَشْتُورِيش وَراء الجَبل ، وامْتَنع عليه اخوه ، أردون بن أذهُونش ، في بلد أَشْتُورِيش وَراء الجَبل ، وامْتَنع عليه اخوه ، أردون بن أذهُونش ، في غربيّ ارضهم ، من غُليسية ، طَرف جلّيقيّة إلى قُلمُرية ، الدانية من أرض الإسلام التي قد كان العَدُو حازها قَبلُ ذلك بمُدّة ، فحَمى أردُون (3) ما

<sup>(1)</sup> انظر (دوزي) علمق القواميس العربية ، هذه الكلمة في معنى « الشهرة » .

<sup>(2)</sup> تنقص هنا بعض الكلمات ، قد تكون « الى استرقة » وهي منطقة » وراء الجبل » انظر » اخبار مجموعة » ص 62 .

<sup>(3)</sup> م، «غرسية » .

سار في يده وأحْسَن السِيرة في رَعيّته ، فلمّا هَلَك غُرْسيّة أخوه اجْتَمَعت النَصْرانيّة على أُرّدُون واستَدْعَتْه (4) مِن / لِيُون وأَسْتُرْقة ، قاعدتَيْ مُلْكهم ، فاستَخْلَف على عَمَله بغَلِيسِية مَن وَثِق به من قوامِسه ، ومضى إلى الجَماعة فملّكتُه عليها أفضح المُلْك له ، وأظهر الجِدّ في جِهاد المُسلِمين أعْدانه ، فكفّ الله بأسه برد الكُره لهم باجْتِماع كَلِمتهم عَمّا قليلٍ على الخليفة الناصر لدين الله ، شاعِب صَدْعهم ، بفضل الله .

### [ خَبر الثَغْر الأعلى ]

ووَجَدتُ في تاريخ لبعض أهل التَغْر قال : في سنة ثلاث وثلاث مائة أَوْقَع عَدُو الله شَانْجُه بن غَرْسنية بن وَنَقُه البَشْكُنْسيّ ، صاحب بنبَلُونة ، بأهل مدينة تُطِيلة من التَغْر الأعْلى ، فقتل خَلقاً مِن أهلها ومِمَّن جاوَرها من أهل القُرى ، وأسر (1) أمير[ها] عبد الله بن محمّد بن لُب ابن موسى القسويّ ، فدَخَلها أخوه مُطرِّف بن محمّد في اليَوْم الثاني ، وسَد فَتْقها ، وبَعَث الله عليها وعلى عَمَلها أثر ذلك البرد الغليظ الذي وسَد فَتْقها ، وبَعَث الله عليها وعلى عَمَلها أثر ذلك البرد الغليظ الذي حُرْر في بعض حِجارتها رَطُل وأكثر من ذلك ، فلم تَبْق قَرْمَدة على بَيْت ولا خُضُرة في بُسْتان ، وذلك في شَهْر شُتنبر العَجَميّ الكائن في هذه السنة .

ثم اشْنَد القَحْط بغلاء السِعْر وَعظُم البَلاء وكَثُر الجَلاء وعَم الوَباء ، وانْتَهى قفيز القَمْح اثني عشر دينار دِرْهَم فِضّة ، ومات الناس جُوعًا ، وفشا فيهم التباغض والتقاطع بَين ذَوِي الأراحام فَضْلًا عن الأباعِد ، وعم الجُوع الأندلس كلها ، ودام نَحْو سنة فأهلك خَلْقًا من أهله .

#### [ رواية عريب لإسار بني قسي ]

وفي كتاب عريب بن سعيد : في سنة ثلاث وثلاث مِائة كانت للعَدُوّ

<sup>(4)</sup> م. « واستدعاه ه .

<sup>(</sup>I) م. «أمر ، ونظن أنه خطأ بالاعتماد على ما يجيء فيما بعد .

في بَنِي قَسِي ، مُلوك الثَغْر الأعلى ، جَوْلات أسِر فيها عبد الله بن محمد ، محمد بن لُب بن قسي ، أمير تُطِيلة ، وصار مكانه أخوه مُطرِّف بن محمد ، وكانا معا من الأبطال ذوي بأس وشَجاعة ونكاية شديدة للعَدُوّ . ومات عبد الله بن محمد بن لب ، فوثب ابنه محمد بن عبد الله بن محمد على عمد ، مُطرِّف بن محمد ، فقتله ، ووقعت باسباب ذلك بَيْن بني لُب فِتن وحُروب واخْتِلاف ضَعْضع عِزْهم ، فاضْطرَب الثَغْر بافْتِتانهم .

.

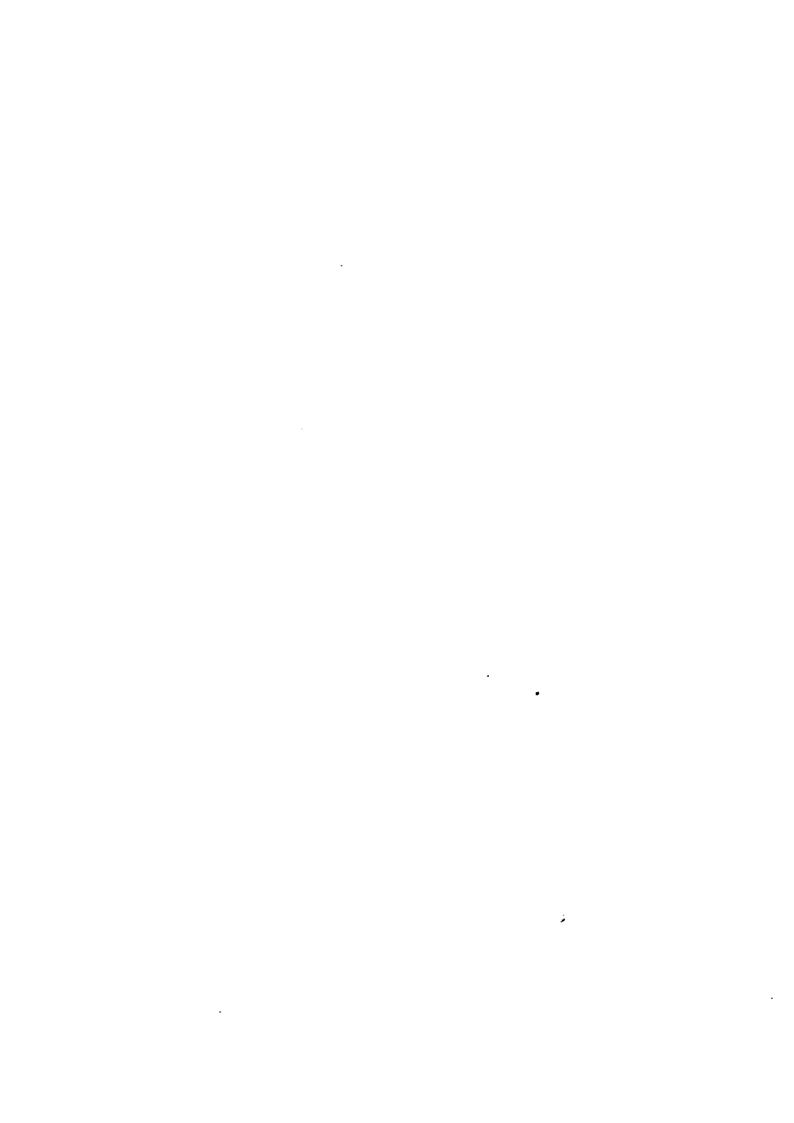

# سسنة أربسع وثلاث مائسة من المندوّ ما من المندوّ من المندوّ ما من المندوّ ما من المندوّ ما من المندوّ ما مندوّ ما من المندوّ ما مندوّ ما مندوّ ما من المندوّ ما مندوّ ما من المندوّ ما من المندوّ ما مندوّ ما من المندوّ ما من الم

قال الرازيّ: فيها أغزى الناصر لدين الله بالصائفة إلى دار الحَرْب الوزير / القائد أبا العَبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عَبْدة مُسْهَما (1) مَشْكوراً سَعْيه في جِهاد أعْداء الله الكَفَرة ، مع تُورُّطه حُروب المارِقين بالمَوْسَطة ، الشاقين عصا الجَماعة ، فجرّد القائد أبا العَبّاس في هذا الوَجْه في أكْنَف جَمْع وأجْمَع قُوّة ، فَصَل بها لسبيله يَوْمَ السَببت لثلاث عشرة ليلة بقِيت من المُحرّم منها ، وهي أوّل غزاة كانت لقُوّاده إلى أرض العَدُوّ ، فوَطِي العسكر أطراف المُشْرِكين ، ورَوَّع تُلوبهم على طُول عَهْد بالأَمنة ، وجال في نَواحيهم وأداخ بَلَدهم ، ثم قَفَل القائد أبو العبّاس بالمُسلِمين سالِمين ظاهِرين بنعْمة الله عليهم .

وأغْزى الناصر لدين الله أيضاً فيها بصائفة أخرى الوزير القائد إستحاق بن محمد القُرشيّ المَرْوانيّ إلى أهل الخيلاف بكُورتَيْ تُدْمِير وبَلنسية (2) ، تَوقُعاً لجَينسانهم عند مَعْرِفتهم بنأي العسكر إلى دار الحَرْب ، فوطِئ الوزير إسحاق بن محمد الكُورتَيْن معاً بقُدْرة ، وذَلّل

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(2)</sup> كلمة غير واضحة ، في المقطوط « فليسنه » .

الأعادي فيها واجْتَبى كثيرًا مِن نواحيها ، وافْتَتَح حِصْن أُوْرِيُولة العزيز المَنعة ، الذي هو قاعِدة كُورة تُدْمِير وأَقْدَم مُدُنها (3) وأَمْنَع مَعاقِلها ، اتَّخَذَتُه الأعاجم في الدَهْر الأوَّل مَلْجَا فاستَبْلَغَتْ في تَقْوِية أَرْكانه وعِمارة أَرْضِيه واحْتَفَلَتْ فيما اغْتَرَسَتْه بأرضه مِن غَرائب أَجْناس الشَجَر فأبدع أَكُلها بمَطايِب الثَمر (4) .

#### فتح مدينة لَبُلة

وكان فيها فَتَح مدينة لَبلة ، مِن قاصية غَرْبيّ الاندلس ، على يدي الحاجب بَدْر بن أحمد المَيْمُون النقيبة ، أخْرَجه الناصر لدين الله إليها في الجَيْش لاستِنْزال صاحبها عُثْمان بن نَصْر ، وقد كان كاشف السلطان آبالعَداوة] ، فلما نَزَل به بَدر لاطَفه وبَذَل الأَمان له ولأصحابه ، وأجابه إلى كلّ ما يُحبّه ، فاستلجّ في المُغصِية ، فنازَله الحاجب بَدر عند ذلك ، واستجاش عليه أهل الطاعة ، واضعطرب بالعسكر على باب المدينة بضروب من الخيل ، وجاؤوا الى الحاجب بَدر ، مُنتزين من عُثمان بن نَصْر ، راغيبن في الطاعة ، لائذين بالأمان ، فأمّنهم بدر وأقاموا عنده ، وبانت له الفُرصة في الطاعة ، لائذين بالأمان ، فأمّنهم بدر وأقاموا عنده ، وبانت له الفُرصة في عُنْمان وحَرْبه / إلى أن افتحَم عليه المدينة ليَلة الاثنين لعشر بقين من رَمَضان منها . فقبض على الخائن عثمان بن نَصْر واصحابه أسرًا بلا عهد ولا ذِمّة ، فشد ثقافهم وأنفذهم مُقيدين إلى الناصر لدين الله بقُرُطُبة ، فحَبسه عنده وأمّن الحاجب أهل لبلة ، ونَظر في مُصالِحهم ، واستَعْمَل (1) عليهم ، وقفل الى قُرْطُبة .

وفي فَتُح مدينَة لَبُلة يقول أحمد بن محمّد بن عبد ربّه في شِغر له ، مَدَح به الناصر لدين الله ، وأثنى على حاجبه بَدر بن أحمد ، منه قُوله ( منسرح ) :

<sup>(3)</sup> م. « مدونها ، وهي كتابة اندلسية .

<sup>(4)</sup> في « تاريخ الناصر » رقم 23 « وأبدع ما يكون من الثمر » .

<sup>(</sup>I) يبدو انه سقط من هنا أسم العامل الذي ولي هذه المدينة .

خَلِيفَةُ ٱللهِ وَٱبْنُ عَمٌّ رَسُو لِ ٱشْ وَٱلْمُصْطَفَى عَلَى رُسُلِكُ هَنُّتُكُ نُعْمَى نَمَتْ سَوَابِقُهَا كُمَا ٱسْتَتُمُّ ٱلْهِلِلَالُ فِي كُمَلِهُ وَجْهُ رَبِيعِ أَتَسَاكُ بَاكِرُهُ يَرْفُلُ فِي خَلْيِهِ وَفِي خُلَلِهِ كَأَنَّ أَثْسَوَابُكُ مُلَبُّسَكَ أَثْوَابَ غُصْنِ ٱلزُّمَانِ مُقْتَبُلِهُ وَأَقْبُلُ ٱلْعِيدُ لَاهِياً جَسِزِلاً يَخْتَسَالُ فِي لَهْوِهِ وَفِي جَذَلَبَهُ وَجَاءَكَ ٱلْفَتْحُ مَالَـهُ مَثَـلُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُغِدرَى إِلَى مَثْلِمَ عَفُوا وَصَفُوا [بِ] فَيْرِ سَنْفَكِ دُم يَقْطُرُ مِنْ بِيضِهِ وَمِنْ أَسُلِهُ إِلَّا آغْتِمنَاماً لِضَيْغَم، هُمِدِ تَمِيدُ شُمُّ ٱلْجِبَالِ مِنْ وَجَلِّهُ مُظَفَّ رُ لَا تُسَرِّدُ عَزْمَتُ هُ وَمَنْ يَرُدُّ ٱلْكِتَابُ عَنْ أَجَلِــة إِقْدَامُ عُمْ رِو وَبَاشُ عَنْتَ رَةٍ يَعْجَدُ عَنْ كَيْدِهِ وَعَنْ حِيَالِكُ نَصْبُ مِنَ آللهِ قَدْ تُضَمُّنَا يَنْهُضُ فِي رَيْثِ ِ وَفِي عَجَلِ اللهِ يَجْرِي بشَانُ ٱلْإِمَام مُنْصَلِتا يُسْبِقُ حَضْرُ ٱلْجِيادِ فِي مَهُلِـهُ

إِذَا ٱنْتَضَاهُ لِصَرْفِ حَادِثَةً إِنَّا ٱنْتَضَاهُ لِصَرْفِ حَادِثَةً كَالسَّيْفِ سُلَّ مِنْ خَللِهُ فَأَصْدَ للله مُؤَمَّنَ الله مُؤمَّنَة لَّا يُعْتَدِي ذِنْبُهُا عَلَى خَمَلِــهُ قَدُ وَقَفَ النَّكُثُ وَالْخِلَافُ بِهَا وُقُوفَ منبِّ يَبِكِي عَلَى طَلَلِت كُلُّ بِيُمْنِ ٱلْإِلْبِ تَمَّ لِهُنَا وَكُلُّ خَيْدِ أَتَى فَمِنْ قِبَلِيهُ يَا رَحْمَا اللهِ فِي بَرِيَّتِ اللهِ بِكَ ٱسْستَقَامَ ٱلزَّمَانُ مِنْ مَيلِسهُ كُمْ خَسَامِلِ قَسْدُ رَفَعْتَ هِمَّتَسَسَّهُ وُرُدُّ فِي مَالرِـــهِ وَفِي أَمَلِـــهُ وَكُمْ عَدِيمِ سَدَدْتُ خَلَّتَهُ وَكُمْ عَلِيلٍ شَلَفيْتَ مِنْ عِللِلهِ سُلَلْتُ سُــنْفًا عَلَى عِدَاكَ فَمَــا يُقِيرُ قُلْبُ ٱلْخِلَافِ مِنْ وَهُلِنَهُ

وهي طويلة جدًّا .

خُبَر استِنْمان سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون ولحاقه بالمَصافّ ومَكانه من الشَـر ومَحَلّه في البأس وما لا كَفاء له (1)

وفي هذه السنة غَدر سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون ببشطان ، صاحب مدينة أبدَة من كُورة جَيّان ، وكان مُسجَّلًا له عليها مِن قِبَل الناصر لدين

<sup>(</sup>I) هذا العنوان يرد في المخطوط بعد خمسة أسطر .

الله ، وسُلَيْمان بن عُمَر يُجاوِره بحِضن أَشْتِيبَن من حُصون والده عُمَر ابن حَفْصون الله عليه ، ابن حَفْصون التي صالحه عليها السلطان ، وسُلَيْمان عامل لأبيه عليه ، ففزاه الناصر لدين الله غِبَّ انْتِزائه فيها على جَدّه الأمير عبد الله .

فاحتال [سُلَيْمان] على بشطان حتّى تَسوَّر عليه لَيْلاً . فَقَتَلَ واستَوْلى على جميع ما كان له ، وخَبَط الحِضن ، فاتَّهُم الناصر لدين الله اباه عُمر بتَدْسيسه إيّاه لذلك وقدَّر انْتِقاضه ، فأَسْخُص الناصر [لدين الله] إليه في مِحنة ذلك يُحيى بن إسْحاق السفير بَيْنهما ، فأَطْهُر عُمر مِن تَبرَّنه مِن ذلك وإنكاره على وَلَده سُلَيْمان ما أتاه (2) عنه وابتداره الخُروج بنفسه إليه وجِدّه به في الخُروج عن أُبدَة وإسراعه إلى مُنازَلته فيها ، ما (3) أزاح التَهْمة عنه ووقَّف الثقة عليه ، وجرَّد السلطان مِن عِنْده الجَيْش الى سُلَيْمان لحَرْبه والجِدّ به مع يُونُس بن سعيد ، فلم يَرِمْ عُمر ابن حَفْصُون عن باب أُبدَة مُحاصِرًا لوَلَده إلى أن نَزَل به يُونُس بن سعيد ، فلم يَرِمْ عُمر متين ظَفِر به ، فأخْرَجه عن أُبدَة وحَمَله مع نَفْسه مُقَيَّدُا إلى بُبشتر حَضْرته ، فَحَبُسه عنده شُهورا وأَسْلَم مدينة أُبدَة إلى السلطان ، فولّى حَضْرته ، فَحَبُسه عنده شُهورا وأَسْلَم مدينة أُبدَة إلى السلطان ، فولّى عليها السلطان عريفًا مِن العَجَم يُعْرَف بابن بِزَنْت ، أقام بأَبدَة مِن قَبله مُدَةً .

ثُمَّ إِنَّ عُمَر بِن حَفْصُون / أَطْلَق وَلَده سُلَيْمان مِن مَحْبَسه ، ورَدّه إلى حِصْن أَشْتِيبَن يُباعِده عن جَعْفَر أخيه المُرشَّع لمَكانه ، للعَداوة بينها ، فلم يَلْبَث أَن أَفْتَرُص ابن بِزَنْت ، عامل السلطان بأبدة ، فأخرجه عنها ومَلكها تارة أخرى ، فرجع السلطان بجريرته على والده عُمَر ، فعارُد عمر قَصْده مَرّة أُخْرى وجَهَد في استِنْزاله بكل [جِده] فنفر عنه ،

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة .

<sup>(3)</sup> م. « فيما » .

ولم تُمَكِّنه مِنه (I) حِيلة ، فأخَذ في حَرْبه وبنى (2) عليه حِصْن مَرِيّة (3) ، وكان ذلك صَدْرَ المُحرَّم سنة خمس وثلاث مِائة التي فيها هَلك عُمَر .

وكتب عُمَر إلى الناصر لدين الله يُصندُق عن سُلَيْمان ويُثير بالجِدّ به وإخراج الجَيْش إليه لمُلازَمته ، ويُصِف عِلّته التي تُزْعِجه عن المُقام عليه وتُرده إلى حِصْن ببشتر ، فجرَّد إليه الناصر لدين الله عبد الوهّاب بن محمّد الأشنُونيّ في جَيْش كثيف ، دَخُل حِصْن مَرِيّة المُبْتَنى على سُلَيْمان ، وأخُذ في حَرْبه ومُضايَقته ، فخَلّه عُمَر والده عِند ذلك وقفل إلى ببشتر حَضْرته ، وهو يَوْمَئِذٍ واهي القُوّة ظاهر الضُعف ، فلم [تَطُلْ] مُدّته بَعْدَ هذه الحَركة إلى أن مأت ، في شُعْبان سنة خمس وثلاث مائة .

وضائق عبد الوَهّاب بن محمّد ومن تَلاه مِن قُوّاد السلطان سُلَيْمان ابن عُمَر ، وشُدّوا حَصْره بَعْدَ مَهْلُك والده عُمَر ، حتّى لاذ بالطاعة وسَال الأمان ، فأجاب الناصر لدين الله وعقد أمانه عنده ، وأخْرَج إليه يَحْيى ابن إسْحاق ومحمّد بن طُمْلُس ، فقبله سليمان وخَرَج إليهما بأصحابه ، وجَمَع ما كان له ، فلُحِق بباب سُدّة السلطان ، فوَفى له السلطان بأمانه وكرّم مَثُواه ، وأَجْزَل عُطاءه وصَيّره في مصافّه برِزْق واسع ، فأقام على ذلك مُدّة مُنوَها باسمه مشهورا غناؤه ، ثمّ كان منه بَعْدَ مَهْلُك أخيه عَمْور ما يجيء ذِكْره في مَكانه .

#### [ رواية ابن حُسْرُم ]

وقد ذُكُر الفقيه العالم أبو محمّد عليّ بن أحمد بن حَزْم الأندلسيّ بُسالة سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصون هذا وتَمرُّد[ه] في كِتابه في نُوادِر الأَخْبار المُسمَّى نَقُط العَرُوس ، في باب العِقاق لآبائهم (4) ، فقال :

<sup>(</sup>I) م. « عند » .

<sup>(2)</sup> م. « ثنی » .

 <sup>(3)</sup> كذا هنا وكذلك بعد أربعة أسطر وفي ص 93 ، قد يكون تحريف لـ « شنت مرية »
 وهكذا ترد في وثائق رسمية ص 98 و ص 141 و ص 153 .

<sup>(4)</sup> فعلا يوجد مختصرا في « نقط العروس ، ص 79 .

سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون المشهور بالبسالة ثار على ابيه عُمَر بن حَفْصُون المُنْتَزِي على خُلفاء بَنِي أُمَيّة / بكُورة رَيّه من أرض الأندلس ، فخالَفه وامتنع عليه ، ثُمّ عاد لمِثْل ذلك فامتنع بمدينة أبدة وحارب اباه عُمَر وصَمَد له في القِتال مُواجِها ، فصَبّ عليه سَيْفه وجَرَحه ، فأعْجَب ذلك منه عُمَر اباه ، إمام الفُسّاق ، وفَخَر به .

#### [ رواية الرازي ]

وقال الرازيّ : كان يَحْيى بن بَقِي المعروف ببشطان (١) ، المُنتَزِي بمدينة أبدة ، قد انحاش إلى طاعة الناصر لدين الله ، وأسجل له ، فاحتال عليه جاره سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون هذا الجريء (2) المَقْدَم مع بعض نصارى اهلها ، وأدْخَلوه فيها على يَحْيى سَحَرا (3) ، فملكه وضَبُط المدينة ، وبَغَى المُسْلِمين عليها ، واستَخْلُص النصارى على راي والده ، وحاز المدينة لنفسه ، وجَمَع إليها اصحابه ، وأغار ما أصاب فيها ، وحبس يحيى بن بَقِي حتّى استَصْفاه ، ثم قتله بسَيْف[ه] الذي كان تفاخَر به ، فاتَّخَذه سليمان عُدّته لمّا أحْمَده ، فكان يُشاهِد به الحُروب ، وكان في بأسه عَلَمه يَتَحامى الأبطال مُقارَعته له ، [و]في ذلك اخبار كثيرة .

#### [ السُوزَراء ]

وفي هذه السنة عُزَل الناصر لدين الله الوزير عبد الحميد بن بَسِيل عن الكِتابة العُلْيا التي كان تَقلَّدها بَعْدَ عبد المَلِك بن جَهُورَ ، فلم تَطُلُ

<sup>(</sup>۱) في « المقتبس ، ج 3 ص 142 يذكر « يحيى بن بقي الملقب بمشطار ، بأنه صاحب عمر في هزيمة عام 292 .

<sup>(2)</sup> كلمة غير واضحة .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ولعله « سِيرًّا » .

ولايته إيّاها ، وأعاد عبد المُلِك بن جُهْوَر إليها في آخِر ربيع الآخِر منها ، وفيها وَلِيَ يحيى بن إستحاق الطبيب خُطّة الردّ مع السُرْطة الصُغرى مكان محمد [بن محمد] بن أبي زُيد (4) . (\*)

<sup>(4)</sup> معتمدین علی « البیان » ج 2 ص 168 و علی کتابنا ص 67 .

<sup>(\*)</sup> يضيف « البيان » ج 2 ص 169 هنا ما نصه « وفيها ولى عبد الحميد بن بسيل الخزانة ، وفيها ولى فطيس بن أصبغ الخزانة ولايته الأولى . وفيها ولى اسماعيل ابن بدر المرض . وفيها نقل على بن حسين عن خزانة السلاح الى خطة المرض لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر . وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن مضر . وفيها توفي العارض صاحب المواريث قند مولى الناصر ، يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رجب ، فولى مكانه المواريث اسماعيل بن بدر » .

#### سنة خمس وثلاث مائة

مُقْتَل الوزير القائد أبي العَبّاس بن أبي عَبْدة بدار الحَرْب، خرَّبها الله ، وتُكوب جَيْش المُسلِمين معه

قال الرازي : فيها أغزى الناصر لدين الله إلى دار العَرْب بالصائفة الوزير القائد أبا العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عَبْدة ، فكان فُصوله لها يوم الاثنين (5) لعشر خلون من صَفر منها ، فخرَج معه طَبُقات الناس المُدوّنين والمُطّوّعين .

وأتى الثغر فلَحِق به نَفَر من العُسلِمين وتراقى إليه أهل الثغر من منحشِرين ، فصار في خَلْق كثير ، اقْتَحَم بهم بَلَد قَشْتِيلِية ، دَمَّرها الله ، فداس أرضها وخَلَّلها غارة ، ونازَل حصن قاشْترُه مُورُسُ (6) لأربع عشرة خلَت من ربيع الأوَّل منها ، / وقد استُجْمِع إليه حُماة أهل قَشْتِيلِية ، وقارَعوا المُسْلِمين على بابه ، فدارت بَيْنهم حَرْب صَعْبة ، صَبر لها الفريقانِ صَبْرًا شديدًا ، ولاح الظُهور للمُسلِمين ، حتى لأشرفوا على الظَفر بأهل الجَمْن .

فَانْحَشَدَتْ إليه النَّعْسرانيَّة من جميع جِهاتها ، مُمِدِّين لَكَفُرتهم مُجْلبين على المُسلِمين بخيلهم ورَجْلهم ، فكَثَروا المُسلِمين واستَظْهَروا

<sup>(5)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(</sup>ó) م، سمورس ،

عليهم ، وتداعَى بَعْض أهل الأدهان في الدين ، منافقي أهل التغر ، إلى الإسراع في الهرب وجَرّ الهربمة ، فأنهزَم أكثر الناس وتبت القائد أحمد ابن محمّد في رجال من أهل الجفاظ ، وأحسنن الصَبْر طَمَعا منه في الكرّة وتوطينا على المنيّة ، فقد قيل إنه كان حريصاً على الشهادة مُتعزّماً لطلبها ، فرُزقها ، رَحِمه الله ، مُقْبِلاً مُداعِساً في جَماعة معه من حُماة المُسلِمين ، أكرَمهم الله بها ، رَغِبوا عن الفِرار ولم يُولُّوا للمُشركين (1) الأنبار ، وانعقد سائر المُنهزمين بعد الحَطمة ، فصاروا يدًا واحدة ، تنكّب المُشركون اتباعهم ، فسلِموا في مَخْرَجهم إلى بَلَد الإسلام بدوابهم وأثقالهم ، فقفلوا مَفلولين قد عَظمت المُصيبة منهم .

وكانت هذه الوقيعة يومُ الخميس لأربع عشرة خلتُ من ربيع الأوَّل .

#### فنتح قرمونة

فيها أغزى الناصر لدين الله الوزير إسماق بن مُحمّد بن إسماق القُرشيّ بالجيش إلى مدينة قُرمونة ، وقد انتقض صاحبها حبيب بن عَمْرُوس (2) بن سوادة ، وجاهر بالمَعْصِية ، ونَفَدت الكُتُب إلى أهل الطاعة بكور الغرب بالانجشاد إلى إسحاق ، فنزل بعسكر السلطان بباب قُرمُونة ، وتُوافَتْ عليه بها الأمداد من كلّ جِهة واستَلَجّ الخائن ابن سوادة في الامتِناع للجين [ال]مُتاح له ، فأخرج الناصر لدين الله إليه عند ذلك الحاجب بدر بن أحمد فاضِل الخُطّة في الجيش الكثيف والعدة التامة ، فأختل عليه وأخدق به وبنى حَوْله ورَماه عن المَجانيق ، واكتنفه بالحَصر والتَضْييق ، فصار عمّا قليل في قبض الأسر وضِيق الحَصْر ، وصابر على والتَضْييق ، فصار عمّا قليل في قبض الأسر وضِيق الحَصْر ، وصابر على ذلك كلّه على مَضْض ، إلى أن عيل صَبْره وكذّبه ظنّه وقنى جَلَده (3)

<sup>(</sup>I) م. « المشركين » .

<sup>(2)</sup> م. « عمرو ، ولكن انظر كتابنا هذا ص 58 .

<sup>(3)</sup> نحن نتبع « تاريخ الناصر » رقم 26 وفي المخطوط « وثنى خلده » .

وخَذَلْتُه قُوَّته ، / فَأَقْتَحُم عليه بَدْر مدينة قَرْمُونة ، ودَخَلها عَنْوةً يومَ الخميس لخمس خلون من ربيع الآخِر من هذه السنة ، فقبض على الشَّقيّ حبيب بن عَمْرُو[س] (I) بن سَوادة وعلى ابنه الأَكْبَر ، وأَوْتُقهما بالحديد وَقَدِم بهما الى قُرُطُبة ، وكان ابنه الأَصْغَر فيها مُزْتَهَناً عند السلطان ، فأُوْبَقه ذُنْب والده ، فُقْبِض عليه وُقَيِّد وحُبِس ثلاثتهم في ضَنْك حَبْس وظُلْمة

وقال أبو عُمَر أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه في فَتْح قَرْمُونة والطَفَر بابن سُوادة من قصيدة أوّلها (منسرح):

> أُمَّا ٱلْهُدَى فَٱسْتَقَامَ مِنْ أَودِهُ وَمُدُّ أَطْنَابُهُ عَلَى عَمَدِهُ وَٱنْتَعَشَ ٱلدِّينُ بَعْدَ عَثْرَتِهِ وَٱتَّصَلَتُ كَفُّهُ عَلَى عَضًدِهُ وَزُلْدِنَ ٱلْكُفْرُ مِنْ قَوَاعِدِهِ

وُجُبُّ رَأْسُ ٱلنِّفَاقِ مِنْ كَتَدِهُ بِفَتْح قُرْمُونَـةَ ٱلَّتِي بَسَـقَتُ مَا عَدَّ كُفَّ ٱلْخِلِلَهِ مِنْ عَدَدِهُ

بيُمْن أَسْنَى أُمُيَّةٍ حَسَبِاً

إمَامُ عَـنْ عَلَى رَعِيَّتِـهِ أَشْفَقُ مِنْ وَالِدٍ عَلَى وَلَـدِهُ أَشْفَقُ مِنْ وَالِدٍ عَلَى وَلَـدِهُ أَخْيَا لَنَا ٱلْعَدْلُ بَعْدُ مِيتَتِهِ

وَرُدُّ رُوحَ ٱلْحَيْاةِ فِي جُسَدِهُ فِي كُلِّ يَوْمِ يَزِيدُ مُكْرُمَةً

وَيَقْصُرُ ٱلْوَصْفُ عَنْ مَدَى أَمْدِهُ

انظر ملاحظة رقم 2 في ص 89 من كتابنا هذا .

فَأَمْسُكُ دُونَ يَوْمِهِ كَكَرَما وَيَوْمُهُ فِي ٱلسَّمَاحِ دُونَ غَدِهُ بِشْرِ خَبْدُ ٱلرَّحْمُنِ مِنْ مَلِكٍ لِشْرِ خَبْدُ ٱلرَّحْمُنِ مِنْ مَلِكٍ لَابِسٍ ثَوْبِ ٱلسَّكَاحِ مُعْتَقِدِهُ

وله في حَصَر ابن سوادة والظُهور عليه في قصيدة أُخْرى منها (طويل):

أَحَاطُتُ جُنُودُ ٱلْأَرْضِ (2) بِآبْنِ سَوَادُهْ وَعَاجَلُهُ ٱلْمَثْمَا الْمُثَمَاحُ أَشَائِمُهُ وَوَافَاهُ خَطْبُ لَا يُنَادَى وَلِيسَدُهُ وَوَافَاهُ خَطْبُ لَا يُنَادَى وَلِيسَدُهُ وَعَادَاهُ لَيْثُ لَا تُسَرَدُ عَزَائِمُسَهُ

وهي طويلة .

91

خُبْر مَهُلُك الخبيث (3) عُمَر بن حَفْصُون ، صاحب بُبَشْتر وأعْمالها من المَوْسَطة ، وقيام المارق جَعْفَر بن عُمَر وَلَده مَكانَه سالِكا سبيله

قال الرازيّ : فيها أَهْلُك الله الخبيث عُمَر بن حَفْصُون ، جُرْثومة النِفاق وإمام الضَلالة وكَهْف الخِلاف ومَوْقِد نار الفِتْنة ومُلْجا أهل / المَعْصِية ، بمدينة بُبَشْتر قاعِدته ، حَتّف أَنْفه مِن عِلّة طاوَلَتْه قَضى (1) منها لَيْلة الاثنين (2) لأربع عشرة بقيت من شُعْبان من هذه السنة ، وكانت سِنّه يَوْمَ هَلُك اثنين وسبعين سنة ، وكان من أوّل قيامه بالفِتنة وصَدْعه عصا الجَماعة وامْتِناعه بقلْعة بُبَشْتر مِنْبُر المَعْصِية ثلاثون سنة ، ركب فيها من العَبْث في الخَلْق والفساد في الأرض بغيْر الحَقّ ما لم يَرْكَبه فيها من العَبْث في الخَلْق والفساد في الأرض بغيْر الحَقّ ما لم يَرْكَبه

\_ 171 \_

<sup>(2)</sup> مصحح على الهامش « انب »

<sup>(3)</sup> م. « الحبيب » .

<sup>(</sup>I) يبدو أنه سقطت كلمة « نحبه » أو « أجله » كما يأتي في ص 93 ·

<sup>(2)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

مارق بالاندلس مُنذُ دانت للمُسْلِين ، فعد (3) مَهْلَكه فاتِحة الإقبال وطالِعة السُعُد واجْتِثات الغِتْنة .

وتولّى ما كان يَليه بَعْدُ مُضِيّه ابنه جَعْفَر اثيره . الذي قلّده عَهْده في حَياته ، وأَخَذ له البَيْعة على الحل ضَلالته ، على ما تَقدَّم في أو اخره . فأظهر جَعْفَر يوم مَوْت ابيه لجميع نصارى بَبَشْتر أنّه يَعْتَقِد دِينهم ويَدِين بالنَصْرانيّة معهم ، وزَعَم أنّ أباه كان يَعْتَقِد ذلك ولا يُظهره ، وجَمَع إلى نفسه ثِقاته منهم مع القِسّيسين والرُهْبان دُونَ سائر الناس ، فتَولَّوْ تَجْهيز والده معه ودَفْنه على سُعنة النصارى ، بعد أن أبر بسد بالقصبة وججاب مَن (4) لم يَحْضُر من النصارى وغيرهم تَجْهيز والده ، القصبة وجباب مَن (4) لم يحضر من النصارى وغيرهم تَجْهيز والده ، واستعْجَل مُواراة ابيه سَحَر الليلة التي مات فيها أثر قبضه ، قبل انتِشار الخبر عنه ، فدَفنه داخِلَ داره ، وأَصْبَح جالِساً مكانه للتعزية عنه . فاعتذر إلى وُجوه النصارى الذين لم يَشْهَدوا (5) والده ، وإلى وُجوه النصارى الذين لم يَشْهَدوا (5) والده ، وإلى وُجوه النصارى الذين الم يَشْهَدوا (5) والده ، وإلى به على الحادِثة ، لِما لَم يَامُنه مِن الاختلاف في مِثله من الأوْقات ، مع إباحة القَصَبة للعامّة ، فأَنْهُروا بتَصَديقه وأغَضَوْه على كَذِيده وأسَرّوه .

ولاطَف جَعْفَر إِخْوته وطيب بنُفوسهم وعَهِدهم الجميل حتى سَلَموا له ورَضُوا بتَقدُّمه ، فكان جَعْفَر ، قبَّحه الله ، في ذاته مُتهوِّرًا سخيفا جَبانا ضعيفا لئيما دميما حَسُوداً حَقُوداً نَقُوداً ، مُنافِسا لمَنْ تَجمَّل عنده ، كَنُودا لمن استَرْسُل إليه ، مُؤالِفا للسُقال ، مُستَصْحِبا / للأرْذال ، لم تَسْمُ به هِمَّته الى مُرُوّة ، ولا انْحَلُوت له نِيّة على جميل ، ولا عَرَف قدْر

<sup>(3)</sup> م. «بعد».

<sup>(4)</sup> م. «حا».

<sup>(5)</sup> يجب هنا اضافة كلمة " تجهيز " .

ما مَهّد له والده مع السلطان مِن فِراش الصُلْع ، وبَسَط من ظِلّ الأمنن بالتَسْجيل له على أعماله وإمضاء ذلك بَعْدَه لعقبه ، بل غَمَط النِعْمة عليه فيه ، ورَفَض الساعين فيه لأبيه ، وعَقد شَهادات جَماعة مِن السَفَلة والطَغام على ابن مقسِم الأُسْقُف وابن نبيل وابن عطاف صاحبيه بأنهم سَعَوًا في الغَدْر بوالده عند السلطان ، ودَبَّروا إزاحة سلطانه عن وَلَده بعده ، ودسس الأُسْقُف ابن مقسِم بعض مَن يُمالِئه من شِرار الشَمامِسة وأهل الكُرْه للخِلافة ، فقاموا عليه عِنده بما أَوْجَب جَرْحه وعَزْله عن السِقافة ، فعزَله وامْتَهنه وأخرَجه عن حَضْرته إلى بعض الديارات مُوكَّلاً به ، وولّى غَيْره مكانه .

وهَا بالإيقاع بابن نبيل وابن عطاف صاحبيت ، ثُم أَمسَك عنهما لاضطراره إلى مُراسَلة بهما فيما يَلْتَمسِه من تقدير حاله ، وأَشْخَص في ذلك عاجِلًا عبد الله بن نبيل منهما إلى باب السلطان ، يَسْتَنْجِزه في أن يُمضِي له ما كان أوْجَبه لوالبده مِن إقراره على الأعمال بعده ، ويُعده مِن نَفسه من الاسْتِقامة ما لَيسَ في مُضْمَره ، فلم يَمنَعه السلطان ذلك تَمسَّكًا بالوفاء بالعَهْد الذي هو مِن سَجيّته ، استِظهارًا بذلك على كَثْرة المُشِيرين (1) عليه والمُخاطِبين له مِن ذَوِي النصائح غِبَّ الفاسق عُمر في انْتِهاز الفُرصة من هذا الفِسْل وَلَده ، والإسراع إلى خربه ، فلم يُلْتَفِت إلى ذلك ولا غَيْره مِن رأيه وأمضى جَعْفرًا على عَمَل والده وارْتَهن مِنه وَلَده ، فصَلَح أَمْره مُدّة .

خُبر استِنْزال سُلَيْمان بن عُمَر اخي جَعْفَر عن مَعْقِله ومَصِيره إلى الطاعة وفيها استُنْزِل سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون ، أخو جَعْفَر ، المُنْتَزِي بمدينة أبدة على أبيه عُمَر وعلى السلطان ، و[صار] (2) مُصِيره أَثَرَ

<sup>(</sup>I) م. « المنتزين » .

<sup>(2)</sup> سبهو من الناسخ نستدركه عليه .

مَهْلَك الخبيث والده إلى قُرْطُبة في الأمان ، ومَلْك السلطان لأبدة ، وقد تقدّم ذِكْرنا لخَبر تَسوُّر هذا الفاسق سُلَيْمان الباقي في هذه المدينة على ابن بِزَنْت ، عامل السلطان [...] (3) / من أَسْره واستِدْعائه إخراج الجَيْش اليه ، لتُعذُّر المُقام لحَرْبه عليه ، لقُوّة مَرضه الذي منه قضى نَحْبه ، وتَجْريد الناصر لدين الله عند ذلك إلى سُلَيْمان الجَيْش مع عبد الوَهّاب ابن محمّد الأُشُونيّ ، وتقدُّمه إليه بالجُثوم عليه والشَدّ لحَصْره ، والإذن لأبيه عُمَر في الانظلاق إلى مَكانه ، وأنّ ذلك كلّه تَمّ على وَجْهه . وحَلّ عبد الوَهّاب بن محمّد قائد السلطان ، فأخَذ بكَظْمه ، ونزل حِصْن مَرِية (\*) الذي كان أبو [ه] عُمَر قد بناه عليه ، فحارَب سُلَيْمان ومَن معه مِن قِبله .

ومضى الخبيث عُمر بن حَفْصُون أبوه لسبيله ، فأنْقُطع رُجاؤه من ميراشه ، وتَأكّدت عداوته لأخيه جَعْفَر الوالي بعد (I) ، واشْتد نصب جَعْفَر لسُلَيْمان وإغراؤه به ، فأخْرَج السلطان عند ذلك إلى سُلَيْمان محمّد بن قاسِم بن طُمْلُس (2) في جَيْس آخَر ليُجامِع عبد الوَهّاب على حُرْبه ، فحُلّ ابن طُمْلُس (2) ساحة سُلَيْمان وجَد في قِتاله ، وبنى عليه حَرْبه ، فحُلّ ابن طُمْلُس (2) ساحة سُلَيْمان وجَد في قِتاله ، وبنى عليه حِصْن قُلْنبُرِية ، ولَزمه من تِلْقائه ، فاشتد الحِصار وقوي الطَمع فيه ، واتّفق عليه مِن اسباب الإدبار أن أخْرَج رِجاله بالحِيلة عند ضِيق أحُوالهم للغارة على ناحية البراجِلة ، فوافقوا مِن سُوء القَدر أن لَقُوا في طريقهم عبد العزيز بن عبد العُلى (3) المعروف بالشيرفي (4) مع رِجال البراجِلة

<sup>(3)</sup> يبدو أنه سيقط هنيا سيطر في معنى « ثم أن عمر بن حفصون أطلق ولده سليمان ... » أنظر ص 86 و 87 .

<sup>(\*)</sup> انظر ملاحظة رقم 3 ص 87 من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>I) يجب هنا اضافة كلمة « والده » .

<sup>، «</sup> طملش » ، (2) i

<sup>(3)</sup> هو بلا شك عبد العزيز بن عبد الأعلى المنتزي في الحصن المذكور مرة باسم «حصن شنترة »، وفي مرتين باسم «حصن البشارات » انظر ص 37 و ص 38 و ص 40 من هذا الكتاب .

<sup>(4)</sup> كلمة غير واضحة قد تكون « الشيرى ، .

مقصودهم، فوقعت بَيْنهم حَرْب صَعْبة كانت على الفَسَقة اصحاب سُليْمان، فقُتِل منهم خَلْق، وقدَّم عبد العزيز ليلة الوقيعة بهم رَسُولاً إلى عبد الوهاب بن محمد، قائد السلطان، يُعْلِمه حال الفَسَقة وما أُتيح له من كَسُرهم، فخَرَج بمَن معه مِن الحَشَم وقعد لهم بالمَرْصَد، حتى أَقْبَل فَلّهم، فخَرَج عليهم فقتَل جميعهم.

فبُقِيَ سُلَيْمان بَعْدَهم مُنفرِدًا من رِجاله فاقدًا لوالده عُمَر ، خائفًا لأخيه جَعْفَر الوالي بَعْدَه ، يائسًا مِن الانْجِياش إليه ، فأذْ [عُن] عند ذلك للسلطان مُضْطَرًّا ، ودعا إلى الأمان على أن يَنْزِل فيصير إلى بابه ، فخرج إليه يَحْيى بن إسحاق بكِتاب أمانه ، فنزل إليه وجامعه ، فكان دُخوله إلى قُرْطُبة في النِصْف مِن شَوّال مِنها إلى شَهْرَيْن من مَهْلك والده عُمَر ، فأكْرَمه السلطان ووسَّع نُزله ، وصيَّره في عِداد رِجاله المعدودين في أَنْزاله ، المَندُوبين / لمُهمَّاته ، إلى أن غَلبه الطَمْع فغدر به عَمّا قليل ، وخرج عن ولايته ، فلَجق بوطن الشِقاق بُبشتر الشَّر عِند قَتْل اللعين جَعْفَر أخيه ، ومَصِيره مكانه على حسب ما يجيء ذِكْره في مَوْضِعه ، إن شاء الله .

#### [ حريق سُوق قُرْطُبة ]

وفيها وَقَعَتْ نار عظيمة بسُوق قُرْطُبة ، فاحْتَرَقَتْ حوانيت المَشّاطين والخرّاطين .

#### [ السؤزراء ]

وفيها أعاد الناصر لدين الله عبد المَلِك بن جَهُور إلى الوزارة في (\*) شُوّال منها ، وصَرَفه في هذا الوقت بعينه عن الكِتابة العُليا ، ووَلّاها عبد الرحمٰن ابن الحاجب بدر بن أحمد (١) .

<sup>(\*)</sup> وفي « البيان » ج 2 ص 171 « يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من » .

<sup>(</sup>I) نفس المصدر يزيد هنا « وفيها توفي سعيد بن عبد الوارث الأيسر ، وكان من أهل الشجاعة والغناء في الخدمة ... وتوفي عمر بن فرج وكان كاتب الرأي وولي السوق » .

#### [ هُجوم النَّصارى على الثَّفْر الاقصى ]

وفي هذه السنة حَشَد الطاغية أُرْدُون بن أَذْفُونُش ، عَلِك جِلِّيقية ، وشائجُه بن غُرُسيّة البَشْكُنُسيَّ ، قُوسِس بَنْبَلُونة ، حَشْد النَصْرانيّة بِجِلِيقيّة وبَنْبَلُونة ، فَخَرَجا معاً في احْتِفال مِن جُموعهم واسْتِيعاب مِن كَفَرتهم إلى مدينة ناجِرة (2) بالتَّفْر الأَقْصى ، فَنَزَلا عليها في عَقِب ذي الحِجّة منها ، وأقاما عليها ثلاثة أيام مُنازِلين لاهلها وعاثت خُيولهم في ذلك التَّفْر كَيْف شاءت ، فأَفْسَدَت الزَرْع وانْتَسَفَت المَعايش .

ثُمَّ تَنقَّلت إلى مدينة تُطِيلة قاصية التَّغْر ، فانْتَهَتْ سَراياهم إلى نَهْر كَلِسْ (3) وحَوائِز (4) مُشْقَيْرة ووادي طَرُسُونة ، وعَبَر شانْجُه ، لَعَنه الله نَهْر إبْرُه (5) ، فقاتل حِصْن بَلْتِيرة (6) ، وقَهْر أهل رَبُضه ، وأحْرَق المَسْجِد الجامع فيه ، وأنقَلَب الكَفَرة ، لَعَنهم الله ، إلى بِلادهم أعِرَّة . فكان فِعْلهم هذا مِمّا أحْفَظ الناصر لدين الله وحَرَّكه لمُجاهَدة أعْداء الله ورغّبه في الانتصار منهم بمَن الله تعالى .

<sup>(2)</sup> نحن نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 172 ، م. « باحوره » .

<sup>(3)</sup> في « البيان » ج 2 ص 172 « كالس » .

<sup>(4) «</sup> جزائر » و « جوائز » في نفس المصدر .

<sup>(5)</sup> حسب « البيان » ج 2 ص 172 ، م. « ايره » .

<sup>(6)</sup> م. « بلبيره » .

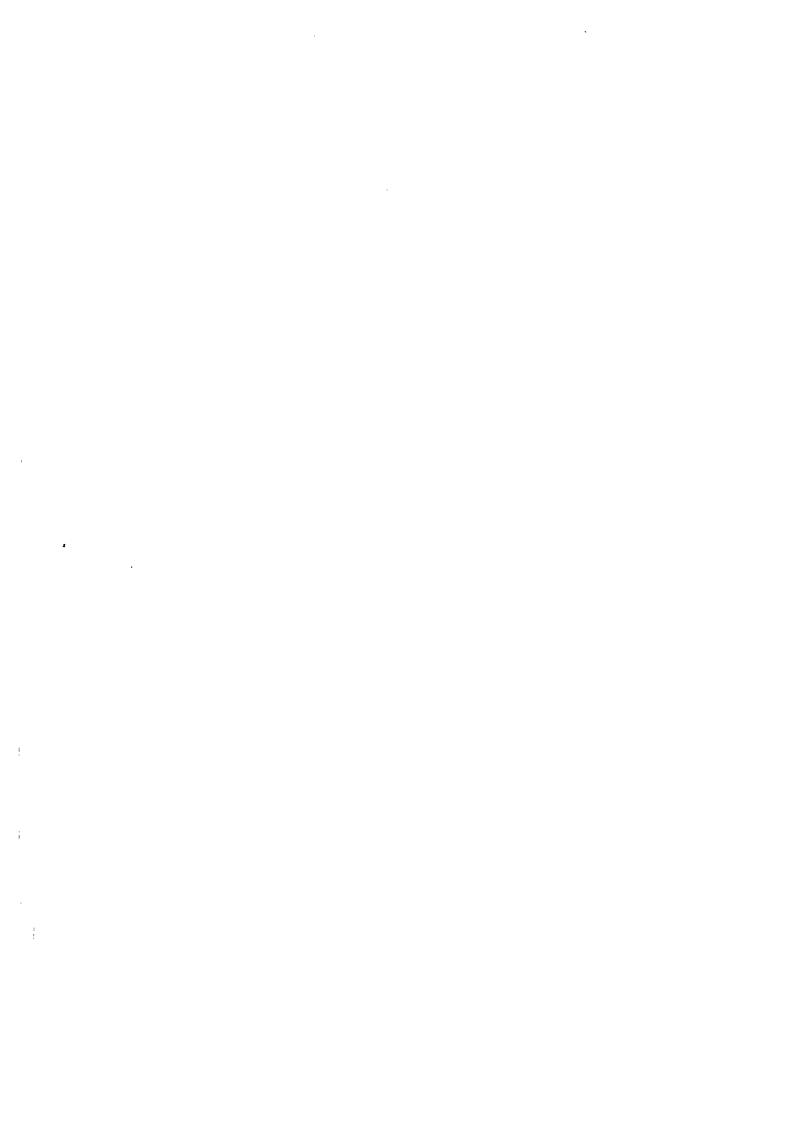

## سنة ست وثلاث مائة

#### ر غَــزُوة مطونية ]

فيها أغْزى الناصر لدين الله الحاجِب بَدْر بن أحمد بالصائفة إلى دار الحَرِّب، وهي الغَزاة المعروفة بمطونية ، ففصل إليها يوم السَبْت (7) لخمس بَقِين مِن المُحرَّم مِن هذه السنة ، وأتى الثَغْر فتوافَتْ إليه حُسُود المُسلِمين ثائرين بإخْوانهم الذين أصيبوا مع الوزير القائد أبي العَبّاس المسلِمين ثائرين باغْوانهم الذين أصيبوا مع الوزير القائد أبي العَبّاس احمد بن محمّد بن أبي عَبْدة (8) ، رَحِم الله جميعهم ، فاقْتَحُم الحاجب بَدْر بجُموعهم ارض العَدُو ، فوطئ حريمهم وأداخ بلَدهم ، مُنتَسِفاً لفَلاتهم ، هادماً لمَصانِع[هم] / حاطماً لمَعايِسْهم ، ولَقِيهم أعْداء الله مُستطيلين عليهم لحين اقتراب مِن فَرْحتهم بظفرهم واستِغْلاظ مِن شَوْكتهم ، فعارَبهم المُسلِمون حَرِّباً شديدة حَمِي لها جميعهم طالِبين لتِرَتهم لدَيْهم ، فأمَدّهم الله تعالى بالنَصْر وقَذَف في قُلوب أعْدائهم الدُعْر ، فلَوَّوا الأَدْبار وأَفاء الله عليهم مَعانِم كثيرة ، وتَتابَعَتْ لهم على الكَفَرة وقيعتانِ ، أَفْنَى الله فيهما (1) حُماتهم وخَضَد شَوْكتهم ، أولاهما يوم الخميس لثلاث خلُونَ فيهما (1) حُماتهم وخَضَد شَوْكتهم ، أولاهما يوم الخميس لثلاث خلُون

<sup>(7)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم ·

<sup>(8)</sup> حول هذه المعركة انظر ص 88 و 89 من هذا الكتاب وفي « البيان ، ج 2 ص 170 و 171 وفي « تاريخ الناصر ، رقم 25 ·

<sup>(</sup>۱) م، « فیها » ۰

مِن ربيع الأُوَّلِ منها ، وأخْراهما يومَ السَبْت بَعْدَه لخمس خلُوْن بَعْدَه ، فكثرت الأَنْفال وتَوالَت المَغانِم وجَمّ عَدَد السَبْي ، فقدَّم الحاجب بَدْر بن الحمد على النَظر في السَبْي والقَسْم للمَغانِم محمّد بن محمّد بن أبي زَيْد ، صاحب الشُرْطة العُلْيا ، فجَرَتْ على السَواء ، وآب الحاجب بَدْر من غَزْوته هذه مسرورًا ظافراً ، قد أدرك الوِتْر ، وأصلح التَغْر ، واسْتَأْلف اهله مُجيبين (2) وكُثر خُيْره

#### وقال عريب بن سعيد:

لمّا اتّصَل بالناصر لدين الله تطاول المُشْرِكين إلى مَن كان بإزائهم مِن الهل ثُغور المُسْلِمين بتَوَقَّف الصوائف عن غُزُوهم وإقصار الغُزاة عن دُخول ارضهم بالعوائق الحابسة لهم ، أَخفَظه ذلك عَزْمه لمُجاهدة أعْداء الله في عامه هذا والصَمْد لهم ، وأذكى مَحْميّته ، فأمر بالاحْتِفال في جميع الرجال وإكثاف العَدَد واستِنفار المُطَّوِّعة ، ونَدُب حاجبه مُدبِّر دَولته بَدْر بن أحمد للخُروج بهذه الصائفة ، وأنفذ الكتب إلى أهل الأطراف والتُغور بالذهاب إليه والدُخول في عَسْكره واجْتِماع الأيدي والأفئدة على جِهاد الكَفرة والإيقاع بهم في وَسْط بَلدهم ومَجْمَع حَسْدهم ، فتم ذلك كما رسمه .

وفَصَل الحاجب بالجُيوش لهذه الصائفة يومَ الثلاثاء لخمس بَقِين من المُحرَّم منها ، فتَتامَّتُ إليه العساكِر والمُطَّوِّعة في أَقْرَب ثُغور المُسلِمين ، وتَزوَّدوا للدُخول الى دار الكَفَرة ، واستُجْمِعوا مِن أقاصي بلادهم ، واعْتَصَموا بأمننع جبالهم ، فنازلهم الحاجب بَدْر بالمُسلِمين ، فكانَتْ له عليهم وقائع أشَافَت فيها صُدور المُسلِمين مِن أغداء الله المُسْرِكين ، وقتلوا في هذه الغُزوة مِن حُماتهم وأبطالهم / وصُلاة الحَرْب

<sup>(2)</sup> م. «محبين ، .

ونهم جُمَلًا غليظة تَفُوت الإحصاء . وكان أغظم الفَتْح عليهم في يَوْم الضبت تِلْوَه ، في المخميس لثلاث خلون مِن ربيع الأوَّل (1) عنها ويَوْم السبت تِلْوَه ، في مُعارِك جليلة وَقَعت فيهم لم يَكُن في مُواقَعتهم أعْظَم منها صُنعاً ولا إفشاء في أعْداء الله قَتْلاً وأَسْرًا . ووَرَد الكِتاب بذلك إلى الناصر لدين الله يومَ الجُمُعة لإحدى عشرة خَلَتْ من ربيع الأوَّل (1) منها ، فمَلاَه سُروراً وأكثر الله عليه شُكوراً ، وأمَر بقراءته في الجوامِع وكتب به إلى الاطراف .

#### [ التُغُر الأعلى ]

وفيها غَدر عَمْرُوس بن محمّد ، صاحب مدينة وَشْعَة مِن التَّغْر الأَعْلى ، بأخيه عبد المَلِك بن محمّد ، فقتله داخِلَها وصار مَكانَه ، وذلك في رُجَب منها .

غُزُوة الناصر لدين الله المعروفة ببلدة (2) إلى جَعْفَر [بن عُمَر] ابن حُفْصون المُسارِع في الذَكْت ، التي قضاها في مرّتَيْن من عَقِب هذه السننة وصَندر سنة سبع وثلاث مائة تِلْوُها

قال الرازيّ : وفي عَقِب هذه السنة غزا الناصر لدين الله الناكث المُمرّض في الطاعة جَعْفَر [بن عُمر] بن حَفْصون غَزاته [المعروفة] ببلدة من كُورة رَبّه التي تَفَل عنها في سنة سبع وثلاث مائة بعدها ، فجَمْع عَسْكُره وبُذَل أَمُواله واسْنَكُمَل أُهْبته .

فكان بُروزه لها يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي العَدّة ، وقُصلوله إليها يوم التُلاثاء (3) للنِصْف من ذي الحِجّة من هذه السنة ، إلى ستة وعشرين يوماً من بُروزه لها وتَعْبِئته لعساكِرها ، وكان يؤم التُلاثاء المذكور اليَوْم الثاني والعشرين من شَهْر مايه (4)

<sup>(</sup>I) م. « الأولى » .

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(3)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(4)</sup> الصحيح أن التاريخ القمري يطابق يوم ١٥ ــ ١٥ من شهر مايو .

الشَّمْسيَّ، وتَخلَّف في القَصْر أكْبَر وُلْده المُرشَّح لمكانه ، الحَكَم ، ومعه خاصّة وُزَرائه موسى بن محمّد بن حُديْر . وفي خُروجه وكمال عِدّته وفَخامة أُمْبته ، يقول الشاعر الخِنْذيذ أبو عُمَر أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه في شِعر له ، أوّله (سريع) :

يا عَجَبا مِنْ مِثْلِبِ يُعْجَبُ بَدْرُ بَدَا يَحْمِلُهُ كَوْكَبُ وَدَّ بِهِ ٱلْمَشْرِقُ شَوْءًا إلى رُؤْيَتِهِ لَوْ أَنَّهُ مَغْرِبُ رُؤْيَتِهِ لَوْ أَنَّهُ مَغْرِبُ

واطَّرَد له القَوْل ، فأمْسَكْنا لطُوله .

97

ووافى الناصر لدين الله بعساكره فأصابها [و]زُروعُها قد قارَبَتْ ولمّا تُدْرَكُ ، فخُلَف على حصادها بعض القُوّاد في طائفة / مِن الحَشَم ، وأمر ببُنيان صَخْرة عُودان المُشْرِفة على بسيط بَلْدة ، فانْتَظَم بُنيانها بحِصْنَيْ صَخْرة عِصام وبَني بشير ، وهما مِمّا بُنيا (I) في أيّام الأمير عبد الله (2) ، فكنف حِصْن بَلْدة الحِصار مِن جِهاتها ، وأخَذ بأكظام عبد الله وتقدّم الناصر لدين الله بُعد إتقانه (3) حِصار بَلْدة في جميع عساكره الى فخص رُعين وجِهاته ، إذ صَعّ لديه أن الغلّات هُناك قد أَدرَكُت أُوان (4) حصادها ، فأتاها واضطرب بها مُنتسِفًا لها مُنتبعاً بقاعها ، وأخْرَج الحاجب بَدر بن احمد بالخَيل إلى حِصْن دُوش أمانتِش ، وهو من [وهو من] (5) أقوى حُصون الناحية وأشدها ، فلمّا غَشِيَتُه الخَيل بَرَز اهله الله الربَض للإفاع عن أنفسهم ، ووَقَعَت الحَرْب بَيْنهم وبَيْن الحَشَم ،

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل ، اقرأ « بُنِيَ » .

<sup>(2)</sup> على الرغم مما يقوله هنا فأن هذا لا يذكر في « المقتبس ، ج 3 ولكنه ذكر في « تاريخ الناصر ، رقم 30 .

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(4)</sup> م. « وأن م .

<sup>(5)</sup> كلمات ممحوة نفترضها .

98

فاستنظهر الحَشَم عليهم ، وأوضعهم حتى أزالوهم عن الربض وأخْجُروهم في حِصْنهم ، ولاذوا بقصبت الشاهقة ، وأضْرَم الجيش الربض وما كان فيه من الكُنائس ناراً ، ثُمّ صارُّوا الفسقة في أعلى القصبتين ، وكدُّوهم وأخُذوا بمَخْنَقهم ، ولم يَكُن لهم تَوقَّف ولا صَبْر ، وفروا على وُجوههم منقصفين ، وأخْلُوا القصبتين بما فيهما (6) من الأمْتِعة ، فملكهما (7) السلطان وصَدَّر فيهما قائده مُساوِر بن عبد الرحمٰن في نَدْب من الحَشَم ، وذلك يوم الجُمعة لخمس بقين من ذي الحِجّة منها .

ثُم انتنى الناصر لدين الله إلى بَلْدة بجُمهُور عساكِره، فاحتل عليها يومَ الثُلاثاء لثلاث بقيان من المُحرَّم، وأمَر الحاجب بها، ورتب العساكِر عليها، بمنازلتها والإحاطة بها، واستدار الحاجب بها، ورتب العساكر عليها، وجدّ في حَرْب الهلها، فاختلفت كلمتهم عندما احاط بهم من بأس ما رعبهم، وتداعى من كان فيهم من المُسلِمين للنزول إلى السلطان على تأمينهم على الأنفس والأملين والذرية، فأجابهم (8) الناصر لدين الله إلى ذلك، وأنفذ أمانهم، فنزلوا إليه، وصاروا في مُعسكره، وتوقّف مَن كان فيها من الكفرة عن الاستئمان، ومَضَوا على رأيهم في الحرب عن فيها من الكفرة عن الاستئمان، ومَضَوا على رأيهم في الحرب عن عنهم من أغيان رجال / الخبيث جُعفر بن عُمر وكبار قوّاده عظيماً، وكان فيهم من أغيان رجال / الخبيث جُعفر بن عُمر وكبار قوّاده عضبة حَسُوا الحرب ودَمَروا الرجال، فلم يَقْصُروا في الصاع (1)، ثمّ إن الله تعالى زلزل أقدامهم فانهزموا، واقتحَم الحَسُم عليهم حِصْنهم، فجاسوا الله من فوقهم ومن أسَفل منهم إفقتلوهم] (3)

<sup>(6)</sup> م. « فيها » .

<sup>(7)</sup> م. « فملكها » .

<sup>(8)</sup> م. « احاط بهم » .

<sup>(</sup>I) م. « المصاغ » .

<sup>(2)</sup> نحن نتبع « تاريخ الناصر ، رقم 30 ، م. « صاحة ،

<sup>(3)</sup> هذه الكلمة لا ترد في المخطوط أخذناها عن نفس المصدر ونفس الرقم .

أَبْرُح قَتْل في أَفْنِيتهم (4) وبداخِل مَنازِلهم ، وأسروا منهم من اختاروه من قُوَّادهم ورُجوهم ، فقِيدوا إلى سُرادِق السلطان ، فأمر بخُرُب أعْناقهم ساعةً وَقَفوا بَيْن يُدَيْه ، فَقُتِلوا عن (5) آخِرهم بِمُشْهُده ، واجْتُمُع بباب سُرادِق السلطان من رُؤوسهم وائة وسبعون رأساً سِوى مَن لم يُعْرَف من محشودهم ، فكان فيها مِن قُوّادهم وفُرْسانهم حَسّان بن حمله ، كاتب المارق ، وجُعْفُر ، وعبد المَلِك بن موسى المعروف بالبابشكنه (6) ، وزُكُريًّا بن لسن (7) ، وأبو المُغيرة بن أَصْبَغ ، وأبو جَهْم السَجَّان ، واستجال (8) الأَقْرُع ، ومشكريل المُرْتَد ، وعُثمان بن أبي عِياض ، وأبو شُنبة الأبدّي ، وعُمَر بن أبيه ، وبَليط الأبديّ ، وعبد المُؤْمِن الالباني (9) ،

. فَفُتّ مُصابِهم في عُنعُند السارق جُعْفُر وبُدا عليه الأنكِسار ، وخامَره الوَهْن ، وشُدّ السلطان حِسنن بَلْدة برجاله (١٥) ، وأَخْكُم النَظر في مُصالِحه ومُصالِح جهته ، فعاد وبالا على الفاسق جُعْفُر بُعْدُ أن كان مِن مُحاونه ، وخُرَجُتُ هذه السينة والناصر لدين الله غائب عن الحَضْرة ، فتُحوَّل بِحَسْكُرِه على وَطْء بلاد الفاسسة جُعْفُر بن عُمُر قُدّوة أهل المُعْسِية .

م. « اقنیتهم » . (4)

<sup>(5)</sup> 

م. " سن " كلمة غير واضحة قد تكون « الباشكنه » . (0)

قراءة غير واضحة اطلاقا . (7)

لعل القراءة صحيحة هي « المجال » . (8)

كذا في الأصل للد تكون « الهاني » ، انظر « المقتبس » ج 3 ص 68 . (9)

نتن نتبع « تاريخ النامير » رقم 30 ، م. « ترجاله » .

## سنة سبع وثلاث مائة

#### [ غَزُوة طَلْجَيْرة ]

وفي غُرّتها تَقدَّم الناصر لدين الله بالعَسْكُر إلى حِسْنَيْ [شَنت مُرِيّة (11) مِن حُصون الخبيث جَنْفَر بن عُمَر من كُورة رُيّة ، فأمَر الحاجب بَدْر بن أحد بمنازلتها ومُناهَضة من فيها ، وأنفذ إلى كلّ واحد منهما رجالاً مِن أُولِي الباس والنَجْدة ، معهم عِدّة مِن الماشية بكثيف من العُدّة . فلمّا قاشَ بوهم لم يَثْبُتوا ، وألقى الله الرُعْب في بكثيف من العُدّة . فلمّا قاشَ بوهم لم يَثْبُتوا ، وألقى الله الرُعْب في قلوبهم ، فتردو امن رُؤوس الجبال على رُؤوسهم ، وتفرقوا في الأرض أيدي سَبئا ، فملك الجند الحِصْنيْن وغنموا ما كان فيهما مِن نِعُمهم وأقراتهم ، وكان ذلك يوم الخميس / لليلتين (1) خَلتا من المُحرَّم منها . ثم رُحُل العَسْكُر إلى حِدْنن اللُرة ، وهو من الخصانة والمَنْعة والمَنْعة ومَزيّة الاطّلاع على قَلْعة بُبَشْتر ، عُشَ الضَلالة ، والإصابة لغرّاتها بالمَكان ألمشهور ، فأناخ به الناصر لدين الله وهو غيْر شاك في شُدّ (2) المارق جُعْفُر له بحُماة رجاله واجْتِهاد[6] في الذَبّ عنه ، فلم يَكُنْ فيه فَضْل

<sup>(</sup>II) من وضعنا معتمدين على ما يجيء في دس 141 ولكن في المخطوط « الحصن ينسب بشنت » .

<sup>(1)</sup> م. « لثلثين » .

<sup>(2)</sup> م. « سد » .

لذلك بَلْ أصابه الناصر لدين الله قَفْرُا خَلاءً مِن ساكِنِيه ، فَشُكُر الله تعالى على ذلك واعْتَده دليل الظَفر باللعين وجِزْبه ، وضَبَط حِصْن اللّرة لنَفْسه بَعْدُ أَن أَحْكُم شُدّه وأكْتُف مِن شَحْنه فيه مِن رَجاله ، وقلّده وَلِيد بن محمّد بن فَطُيْس ولَيْث بن ثابت ، فقاما فيه أَحْسَن مُقام وأفَتّه في أَعْضاد الفّجّار .

وَتَقدُّم العُسْكُر عند ذلك إلى مدينة بُبَشْتر قاعدة (3) الفُجّار [و]مُعْقِل الكُفّار ، فنزل عليها مُقترباً منها ، وزاحُف الحاجب بدر بن احمد لوُقته حِصْن طَلْجَيْرة (4) باب دَرْبها ، فاحاط بها وأجْحَر اهلها داخِل دُورهم ، ومَلُك الحَشَم أَكثَر سُورهم أَنْكَثَبَهُم الرُماة عنه بمُداركتهم داخِل دُورهم ، ومَلُك الحَشَم أَكثر سُورهم أَنْكَثبهم الرُماة عنه بمُداركتهم رَشْقهم بسِهامهم ، واشْتَد على ذلك صُبْرهم ، فاتصلت الحَرْب عليهم يُومَيْن قَدِمت عليهم في آخِرهما (5) من جهات الحصن ، فكرُّوا وشُغِلوا بأَنْفُسهم وتَفرَّقت جَماعتهم على الجهات التي تُتُوزِلوا منها ، فدُهِشوا وبائت الصحاب السلطان الغِرّة فيهم ، فاقتَحموا الحِصْن عليهم ، فنزلوا هاربين والسيوف تُحتركم فيهم ، وهم جادُون في هَرَبهم نَحْو قَصَبة بُبَشْتر ، إلى والسيوف تُحتركم فيهم ، وهم جادُون في هَرَبهم نَحْو قَصَبة بُبَشْتر ، إلى الأَطْعِمة والخَزائن ، مشحونة بالنِعُم والأَمْتِعة .

فاصْطُفى السلطان الطُعام الأهل العُسْكُر وأَنْهَب الناس ما سِواه ، فانْتُهَبَتْ أَيْدِيهم مِن ذلك ما يُجِلَّ قَدْره ، والمارق جَعْفُر يَنْظُر إلى ذلك بعينه ، وقد تُقطَّع قَلْبه ، وخانه ظُنّه ، وأتاه ما لم يَحْتَسِبه .

وخُرجُت الخَيل إلى قُرى (6) عامس وطَلَبيرة (7) وكانتا حاضِرتَيْن كبيرتَيْن للفُسَقة رافدتين لقاعِدتهم ، قد شادوا فيهما (8) على تَطاوُل

<sup>(3)</sup> م. «فأعده».

<sup>(4)</sup> م. «طلجره» وكذلك في ص 100 ، والصحيح «طلجيرة» انظر ص 136 و 145 و 150 .

<sup>(5)</sup> م، «أخرها».

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل قد تكون « قَرْيَتُي ، .

<sup>(7)</sup> نظن أنه خطأ والصحيع « طلجيرة » .

<sup>(8)</sup> م، «فيها».

أيّا له م فُصوراً فَحْمَة وَلَمْسَاؤِلَ عَجِيبَة ، وهما مُتوافِرتا النِعَم ، مُثكَاثِفْتا الخيرات ، مُخْتَجِرتانِ بأوْعَار شَاقَة تَمْنَع من التُوصُّل إليهم ، 100 فلم يُمْتَنِع على / خُيْل السلطان تُوقّل هِضابهما والاقتدار على مَن كان فيهما ، فأبادُتْهم السيوف إلّا مُنْ شَرَد مِنهم ، ووُضِعَت الأَيْدي على هَذْم طَلْجَيْرة وهٰتَيْن القَرْيتَيْن وما كان فيهما من قصور وثيقة (I) ، وأطلِقت في ساحتَيْهما النار ، فعادت يَباباً كأن لم تُغْنَ بالأَمْس ، وكان ذلك كلّه في يوم الخميس (2) لسبع خلون من المُحرَّم منها .

## [ غُزُوة الماجب بَدْر إلى بُبشتر ]

ثُمُ آخُرُج الحاجب بَدْر بن أحمد الخُيول والرِجال إلى أعالِي أَسْناد بُبِشْتر ، مَعْقِل الضَلالة ، فهتكها من حَوالَيْها ، وأحاطَتْ بها إحاطة القِلادة بالعُنْق ، وبُرز إليها أبطال الفَسُقة كالوُحوش المُستنفَرة ، فتَناشبوا الحَرْب ساعة واحدة ما بَيْن بابي بُرْتِقاط وباب طَلْجَيْرة من أبواب القُلْعة ، ثم استُغُلق الفُسُقة وراء الأُسْوار وانْقبضوا عن الحَشْم وخَلُوا عن العُرْصة ، فاستُؤلى العُقْر على شُجُرهم والانتِساف لنِعَمهم والقَطْع لكُرومهم الْبِعَاثُ فاستُؤلى العُقْر على شُجُرهم والانتِساف لنِعَمهم والقَطْع لكُرومهم الْبِعَاثُ لأنِقتهم ومُجْنِيَّتهم (3) ، فلم يَكُنْ فيهم فَضْل [لمَنْع] ذلك (4) ، فارْتَد الحَشَم عنهم ظاهِرين وتَركوهم خاسِئين ، وتحوَّل الحَوْل إلى حِصْن اللَّرة لإتمام شُكّه وتَقُوية مَن فيه ، ومِنه إلى قصر بُنَيْرة ، إلى سكور ، إلى فرذالِش ، فدَمَّرَتُ ما مُناكِل .

ثم كُرِّ العُسْكَر أَجْمعه على بُبَشْتر الخاسِئة لاستِثمام التَدْمير على ما بَقِي بساحتها ، ووُضِعَت المَحُلَّة بالقُرْب مِن باب بُرْتقِاط مِن أبوابها ، فكان

<sup>(</sup>I) م. « قصر وثيقة » .

<sup>(2)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(3)</sup> قراءة غير واضحة .

<sup>(4)</sup> م. « لذلك » .

هذا النُزول على المُلْحِد جَعْفَر أَنْكى (5) مِمّا تَقدَّم قَبْلُه وأَشده إجهازا عليه وأَثْقُله وَطْاةً على فُسّاقه ، إذ أَرْهُقه وخَيَّم على قَلْبه وأخَذ بمُخَنَّقه ، حتى أَرْسَل للناصر لدين الله يبُوء بالذَنْب ويَسْال الإقالة ويَخْطُب الصُلْح ويَبْذِل الطاعة ويَبْخَع بَبْذُل الرّهينة التي كان قد تسحَّب في اغتيامها لذيه ويُظهر الاسْتِقامة على الطريقة ، فقبل الناصر لدين الله ما أظهر من ذلك تَانِّياً به وسَبْرًا لسُقّم سَريرته ، فعَقُد أمانه وقبض رهينته بعد أن أطلق له الخبيث جَعْفَر جميع من قِبَله مِن أولاد إخوته المُستأمِنين إلى السلطان وعيالهم ورّهائن مواضِعهم ورّهن المُستأمِنين إليه مِن أهل بلدة المُستَأمِنين إليه مِن كان عنده من أَسْرَى المُسلِمين .

فتُم ذلك كله / على مُحَبّة الناصر لدين الله وعَلاء كُعْبه ، وتُحرَّك عند ذلك قافلاً عن بُبشتر بجميع عَسْكره يومُ الخميس لسبع بقين من المُحرَّم سنةُ سبع وثلاث مائة ، فدَخَل إلى قَصْره بما فَتَح الله عليه في غُرُوته هذه ، فقال في ذلك أبو (١) عُثمان عُبيد الله بن يَحْيى بن إدريس وأبو عُمَر أحمد بن محمّد بن عبد ربُه كبيرهم وغيرهما أشعاراً حسانا طوالا تَركناها لئلا يعاول الكِتاب بها .

#### استِنْمان عبد الرحمٰن بن عُمَر بن حَفْصون إلى السلطان

قال : وفيها [افْتُتِع] حِمْن طُرُّش خُشَيْن مِن اعمال الفاسق جَعْفَر ابن عُمْر بن حُفْصون ، فاستَتَأْمُن صاحبها عبد الرحمٰن بن عُسَر بن حُفْصون ، أخو المارق جَعْفُر بن عُمَر بن حُفْصون ، إلى السلطان ، فقبل أمانه ، وصار إلى باب سُدّته بقُرْطُبة ، فصار في مَصافّه وكَرَّم مَثُواه .

وكان سَبَب ذلك أنّه استُؤخش اخاه (2) جَعْفَر الوالي بَعْدَ ابيهما وامْتَنُع عليه في حِصْنه هذا ، فحارَبه اخوه جَعْفَر وتَردّد عليه بالأذى والتَضْييق حتّى لاذ عبد الرحمُن منه بالناصر لدين الله ، وراسَله يَناأُب

<sup>(5)</sup> م، « أنكام » .

<sup>(</sup>۱) م، والبن و د

<sup>(4)</sup> م، الأخبه با

102

الأمان على نَفْسه ومَن معه ، على أن يَلْحَق بالحَضْرة ويُسلِّم الحِصْن إلى عامله ، فاجابه الناصر لدين الله إلى ما الْتَمُس مِن ذلك ، وأَخْرُج إليه يَحْيى ابن إسْحاق للنَظُر في شأنه وسَنبر طاعته ، وأخْرَج معه يَحْيى بن زَكريّا ابن أَنْتُلُه (3) في جَيْش ضَمّه إليهما لحِماية عبد الرحمٰن ، إن عَزَم على الخُروج إلى الحَضْرة حَسَبَ ما الْتَمَسه ، فنَزَل يَخيى بن إسْحاق أوَّلًا على عُبيد الله بن فِهْر ، عامل السلطان بمالقة ، وقدَّم ابن أَنْتُلُه نَحْوَ عبد الرحمٰن بحِصْن طُرُّش خُشَـيْن في طائفة مِن الحَشَم ، ليُعْلِمه مَكان ابن إستحاق ويُعَرِّفه بما لَدَيْه ، فطَرَق ابن أَنْتُلُه الحِصِّن بين العِشائين في لَيْلة هَائِلَةً ، وَالْأَقْفَالَ قَدْ ضُرِبَتُ ، فَاسْتَفْتَح وَتَعَرَّفَ ، فَلَمَّا فُتِح لَهُ اقْتَحَم بالحَشَم على عبد الرحمْن مُنادِيًّا بشِعار الخليفة الناصر لدين الله ، فاستَبْسَل عبد الرحمْن بَيْن المُنْقاد والمغلوب ، وبادر البُخوع بالطاعة ، وصبَّحه يَحْيى بن إسْحاق ، فاطْمَأنَّ جَانْسه ، وخَرَج معه إلى قُرْطُبة ، وأَسْلُم حِصْنه إلى ابن أَنْتُلُه ، فضَبَطه بالحَشَم وقدَّم عبد الرحمٰن بن عُمَر إلى / قُرْطُبة ، فأمضاه السُلطان على استِثمانه وشَمله بإحسانه ووسَّع عليه في أرّْزاقه وأنزاله ، فأقام لَدَيْه بحال جميلة .

#### [ خبر ثَغُر الجوْف ]

وفي جُمادى الأولى وَسُطَ هذه السنة وافَت الأَخْبار مِن النَّغُر إلى الناصر لدين الله بتَهيُّؤ الطاغية أُرْدُون بن أَذْفُونْش ، مَلِك جِلِيقية ، لَعنه الله م للخُروج إلى تلك الناحية لانْتِهاز فُرْصة مِن المُسلِمين اهله ، على

<sup>(3)</sup> هؤلاء جميعا مذكورون في « تاريخ الناصر » ، رقم 35 ، وابن زكريا هذا مذكور في ص 111 ، من هذا الكتاب على آنه عامل حصن « قشتره دكوان » المبني في عام 308 هـ ، وفي « البيان » جـ 2 ص 180 يسمى هذا الحصن بـ « قشتره ذكوان » عام 308 هـ ، وفي « البيان » جـ 2 ص 180 يسمى هذا الحصن بـ « قشتره ذكوان » ( يجب أن يصلح الخطأ الوارد في « تاريخ الناصر » رقم 85 حيث يقول « وفيها بني ذكوان هو يحيى بن أنتله المذكور بني ذكوان هو يحيى بن أنتله المذكور في « المقتبس » جـ رحم 128 ، بين أوانك الذين انفصاوا عن ابن حفصون حين في « المقتبس » جـ رحم 128 ، بين أوانك الذين انفصاوا عن ابن حفصون حين

عادته ، واحتناله في الاحتناد لذلك والاستغداد لسَفره ، فانْزَعج لذلك وانزعاجاً] (1) شديداً ، وأمر الوزير القائد إسحاق بن محمد المَرْوانيّ بالخُروج إلى تلك الناحية في جَيْش كثيف جرَّده معه ، وخُوطِب القُوّاد والعُمّال والأمناء وغَيْرهم باستنفار الناس إلى ثَغْر الجَوْف وعَوْن إخْوانهم المُسلِمين على هذه المُعْضِلة ، وفُصَل القائد إسْحاق بن محمد بالجَيْش نحو عُدُوّ الله أُرْدُون ، وكان قد تُحرَّك نَحْو بَلُد الإسلام .

فلمّا بُلُغه خُروج قائد الإسلام وانْجِفال الناس نَدُوه ونَفيرهم إليه ، خاف جُمْع المُسلِمين ، فنكص مُقَهْقِرًا إلى ما خُلْفَه ونَقُض غُزْوه ، فكفى المُسلِمين شُرّه ، وأقام الوزير القائد إسمحاق ببلد الجُوّف مُدّة مُستظهِرًا على عِلْم خُبُر الطاغية ومُحْنه ما يكون منه ، فلمّا صَحّ عنده كُعوعه عن الخُروج ، انْصَرَف إلى قُرْطُبة .

وانْبُعث [ب] هذه الغصّة من الناصر لدين الله عزيمة صُلْبة على مُجاهدة هذا الطاغية بنفسه والاختساب في وقته بإعمال الغُزُو وبالصائفة إلى دار الكَفَرة جِلِّيقيّة ، فشَرَع في ذلك لأوَّل وَقته ذلك ، وعَهِد بالنَظُر في أسَبابه والاختفال فيما يُجْمَعه من العَدُد والعُدّة ، وأمر بمُخاطبة القُوّاد والعُمّال بأقطار الأنداس واستثِنفار المُسلمين لجهاد أعداء الله وترغيبهم بالخُفوف نَخوهم ، فنقذ عنه في ذلك كِتابه الطويل المشهور من إنشاء مُتقلِّد الكِتابة العُلْيا عبد الرحمٰن ابن الحاجب بَدر بن احمد ، وكتب عنه ايضنا عبد الرحمٰن منشوراً أهتِف به على أهل حَضرته قُرْطُبة في مُسْجِدها الجاهِم في الحَضْ على الجهاد والاستِنفار إلى الأعداء ، وواأوا بقراءته جُمَعا مُتَوالية فنابَتْ نُفوس الناس / وتَحرَّكوا الجهاد ، وقاؤي

اعلى هما نصب اندته ، ويدكر في عام ١١٥ ماي انه عامل «قصر رينبرة » ، وفي عام ١١٠ بعد حضاركته في الهجوم على قصيات « دورود » و « سهيل » و « منت نبس » عين عاملاً على هذه القصيات ، انظر ص ١١٦ و ص ١٤٥ من هذا الكتاب . . . كامة ساقيلة نضوها نحن .

نَشَاطهم لخُروجهم مع سلطانهم المَيْمون النقيبة وتُقدَّموا في الأعداد والأُهْبة ، وانتسى بهم اهل الطاعة في سائر البِلاد ، فتُحرَّكت منهم جُموع جمعة .

واستَعْمَل الناصر لدين الله التبريز بهذه الغزاة بَعْثاً لعَزائم الناس ، فبرز لها أوّل شُهْر ذي الحِجّة من هذه السنة ، ثُمّ لم يَفْصُل حتّى انْقَضَت بكمالها ، تُزْداد كلّ يوم أهبة وتُوافِيه مِن المُجاهِدين طائفة وتَسُتَوْفي من تكامُل العَدَد طَبَقات ، إلى أن كَمِلَتُ أموره بحسب مَحبّته ، وكان فُصوله لها في المُحرَّم سنة ثمانٍ وثلاث مِائة (1) .

enter de la companya No companya de la comp

<sup>(</sup>۱) يضيف « البيان » ج 2 ص 175 هنا ما نصه « وفيها ولى الناصر محمد بن عبد الله الزجالي خزانة المال لتسم خاون من شهر رمضان ، وقيها مات محمد بن سليمان بن وانسوس الوزير ، يوم الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان ، وقيها مات حمدون بن بسيل » .



## سنة ثمان وثلاث مائة

## و غُزُوة مُونْش ]

أوَّل المُحرَّم فاتحتها يُوْم الاثنين الثاني والعشرون (2) مِن شَهْر مايه العَجْميّ .

[قال الرازي]: فيها كانت غُزُوة الناصر لدين الله المعروفة بغُزُوة مُونُسُ (3) إلى دار الحَرُب، دمَّرها الله، غزاها الناصر لدين الله بنفسه من الحَضْرة إلى أرض العَـدُق مُجاهِدًا في سبيل الله، على ما تُركه بالمَوْسَطة خُلْفَه من دُغاول أهـل الخِلاف الصادِعين للعَصا . فكانت غُزُوته هذه أوَّل غُزُواته بنَفْسه إلى أهل الشِرك ، وكان فصوله إليها بَعْد طُول تَلوَّمه على الاستِعْداد لها يوم السَبْت لثلاث عشرة ليلة خلت من المُحرَّم منها ، فاحتل مدينة الفَرج ، المُسـمّاة وادي الحِجارة ، يوم السَبْت (4) لسِت بقِين من المُحرَّم منها ، وولّى يومُه ذلك سعيد بن المُنذِر القُرْشيّ خُطّة الوِزارة ، فاستَعْمَله على مدينة الفَرْج ، واستَقْضى عليها القُرُشيّ خُطّة الوِزارة ، فاستَعْمَله على مدينة الفَرْج ، واستَقْضى عليها

<sup>(2)</sup> م. « وعشرين ».

<sup>(3)</sup> هذا هو الرسم الدقيق الواضح المتكرر لاسم هذا المكان ، ولكن في « البيان » ج 2 ص 175 ، وفي « تاريخ الناصر » رقم 30 يرسم دوما « مويش » .

<sup>(4)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

محمّد بن مُدِسور (5) ، ودُخُل منها بجُموع المُسلِمين إلى بَلُد أعْداء [اش] المُشرِكين ، فتُوسَّط بَيْضتهم وداس بسيطهم ، وبَلَغ قاصية ارضهم مُكْتسِطً ومُنتسِفًا ، فهَدُم منها حِضْن وَخُشْمُة وحِضْن قاشْترُه مُورُش وما والاهما من المُعاقِل والأبراج وكثيرًا من الدِيارات والبيع .

وكان العِلْجان أُرْدُون ، صاحب جِلِيقيّة ، وشانْجُه ، صاحب بُنْبَلُونة ، قد اسْتُمدّا بمن جاورهما مِن أهل بأك الأطراف ومَن والاهما مِن أهل الكَفُرة ، وعُرِضًا لنسَاكُر المسلمين ، فوُقَعَت الحُرْب بَيْنهم واشْتَدُّتْ ، فَصَدْقهم المُسلِمون ببُصائر صادقة وعُزائم خالصة نافذة ، ولم يَكُ إِلَّا سَاعَةَ حَتَّى / كَانْتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الدَائِرَةُ الَّتِي هَٰذَنْهُم وَبَدُّدَتْ شَمْلهم ، فَجَعَل الله جُموع العلْجُيْن اللعينَيْن لفُرْقة وكَثْرتهما إلى القِلّة ، وكانت هذه الوقيعة فيهم يومَ الثُلاثاء لستّ خلون من ربيع الأوّل منها ، ونَجا مِن نَجا مِن الهزيمة إلى حِصْن مُونْش (١) ، فانْحُصروا فيه وأجيط بهم حتّى هَلُكوا عُطُشًا ، فافتُتِع الحِصْن عَذُوةٌ يومُ السّبْت لعشر خلون من ربيع الأوّل منها ، واستُنْزِل أهله ومَن كان استَغْلُق فيه مِن قِبَل الكَفُرة ، فعُرِض مُقاتِلتهم على السَيْف وقُدُّموا للصَبْر بَيْن يدي الناصر ادين الله ، فَقُتِل مِن قُوامِسهم ورُجوه فُرْسانهم في المُوقِف نَيْف على خُمْس مائة عِلْج ، وقَفَل الناصر لدين الله عن حُوز ألبة ، فهَدَم في وَجْه مُسدّره حِصّن مركش (2) وما اتَّصل به من الحُصون ، واستئرّ به السُندِ فدُخُل إلى قُرْطُبة ، حَضْرته ، عزيزاً ظافراً ، وقد استَكْمُل في غُزُوته هذه مُقامه ثلاثة أشهر .

وشَهِد هذه النُزاة معه سُلَيْمان بن عُمُر بن حَفْصون المُستأمِن إليه ، فأبلى فيها وبُرُز شَافُوه وارْتَفُع له ببُلائه فيها وجِندُق بأسله اسم عالٍ

<sup>(5)</sup> نتبع هنا قراءة ما يرد في آخر ص 105 من هذا الكتاب لأن هذا الموطن عن المخطوط ممحو بالتمام ، قد يكون «يساور »

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل انظر الصفحة السابقة الملاحظة 1.

<sup>(2)</sup> في « تأريخ الناصر » رقم ٥٤ « برَّلش » .

وصيت بعيد ، انسلخ منه أثر قفوله بمدندة بالذي كان مِن ارتداده في غيّه ولِحاقه بدار الخِلاف ، بُبَشْتر الردة ، عند قتل اهلها لأخيه جُعفر اميرهم واستِدعائهم له في السِرّ ، فنكث العَهد وخَرج عن قُرُطبة خِفية ، فلَجق بهم مَوْضِعا في الغواية فلم يُطِل الله أمده (3) وكبه لوجهه حسب ما يجيء ذِكْره في مكانه .

## شَرُح عريب بن سعيد لخُبَر غَزُوة مُونْش (4) الذي أَجْمَلُه الرازي

قال : بَرُز امير المُؤْمِنين الناصر لدين الله إلى غُزُوته المعروفة بغُزُوة مُونْس مِن دار الحَرْب ، دَمَّرها الله ، يوم الخميس لثلاث عشرة خلَتْ من ذي الحِجّة سنة سبع وثلاث مائة ، فتلوَّم في التَهيُّو لها وانْتِظار المُوافِين لشُهودها (5) إلى أن انْقَضَت السنة ، ثُمَّ فصَل غازيًا مِن قصر الخِلافة بقُرْطُبة يومَ السَبْت لثلاث عشرة خلَتْ مِن المُحرَّم سنة ثمان وثلاث مائة ، وكان اليوم الثالث من شُهر حَزِيران الشَمْسيّ ، وذلك بَعْد بُروزه بثلاثين يوما ، وخلّف في القَصْر بَعْدَه / ابنه الأكْبَر ، وَليّ عَهْده الحَكَم ، ومَن معه من الورزراء ، مِن صَفُوتهم موسى بن محمّد بن حُدَيْر .

فلمّا كان في اليَوْم الرابع مِن فُصوله ، وقد نَزُل بِمَحَلّته بِمَحّاضة الفُتْح ، وَرَد عليه بها كِتاب الفَتْح من عامل مدينة الفَرَج ، المعروفة بوادي الحِجارة ، يَذكر فيه أنّ أغداء الله المُشرِكين مِن الهل جِلِيقيّة ، دمّرها الله ، أتَوْهم في جَمْع كثير ، فأغاروا على ما ألْفَوْه في بسيطهم من الدَواب والسَوائم ، ثُمّ أتَوْا حِصناً لهم بقُرْبهم يُعْرَف بالقُلَيْعة ، فأخدةوا به طامِعين في التَغلُّب عليهم ، فانحشد إليهم جميع اهل البَلَد

105

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

<sup>(3)</sup> م. «املاه».

<sup>(4)</sup> أن هذه الرواية مذكورة في « البيان »  $\neq$  2 ص 175  $\perp$  180 بتغييرات طفيغة وفي مخطوطنا هذا نقلنا هذه الرواية حتى ص 110 .

<sup>(5)</sup> م. « لشهوده » .

فارسهم وراجِلهم وواضعوهم القِتال ، فأَثْبَتوا بَصائرهم ، فمندهم الله أكْتافهم وأطال أيْدِيهم عليهم ، فقَتُلوا وأسروا كثيرا منهم واتَّبَعوهم مِن أوَّل النهار إلى آخِره ، والسيف يعمَل فيهم ، وبَعثوا بجُمْلة مِن رُؤوس أكابرهم .

فاستُبشر الناصر لدين الله بما وَرُد عليه مِن ذلك وتَفاءَل باسْم المَحَلّة التي كان فيها عند ورود الفَتْح عليه . ونَهض آميًّا لوَجْهه ، والحُشود والعُساكر تُتلاحُق به مِن أقطار الأندلس وجميع جهاتها ، فجَمْعه يَكْثُر وعَدُده يَجُم ، ونَزَل باب مدينة طُلْيَطُلة ، فخَرَج إليه صاحبها لنب بن الطَرْبيشة مُبادِراً إلى إرادته وغازينا معه ، وهو في ذلك مُداجِن يُظْهِر طَاعَة تَحْتَها مُعْصِية ، فمَضى معه على سُقْم سريرته وتُنقتُل ، رُحِمه الله ، بالعُساكِر في مَناقِله حتّى نَزَل بمدينة الفَرج ، المُسمَّاة وادي الحِجارة ، وأهلها مُنْقادون للطاعة ، فنُظَر في شأنهم وتُحرّى (1) مُصالِحهم ، فعَزَل بَنِي سالِمة (2) عنهم ، إذ شَكُوا إليه بهم ، واستَعْمَل عليهم مكانهم سعيد بن المُنْذِر القُرَشيّ القائد ثِقته ، وقدُّمه في مَحُلّته هذه إلى خُطّة الوزارة ، فأناله الذِرْوة وأخَذه بالغُزْو معه ، فاستخُلُف الوزير سعيد مكانه على وادى الحِجارة ابن غزلان القُرُسْيّ صِهْره ، واستُقضى الناصر لدين الله (3) على وادي الحِجارة الفقيه محمّد بن مُنِسور (4) ، فصلحت أحوالهم وعُمّ الرضا جميعهم ، وخَرَج للجهاد أَكْثُرهم .

ونَهَض الناصر لدين الله عن وادي الحِجارة في جُيوش تَغَصّ بها السُبُل ويُضيق عنها الفضاء الأوسع ، حتّى احتلّ بثغر مدينة / سالِم ، فأظهر التَقدُّم إلى الثغر الأقصى كِيادا للعَدُوّ ، وقدَّم المُقدَّمة لسبيله ،

<sup>(</sup>I) قراءة غير واضحة .

<sup>(2)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 176 « بني سالم » .

<sup>(3)</sup> في المخطوط يضاف هنا «سعيد».

<sup>(4)</sup> في « البيان » ج 2 ص 176 « مسور ، .

ثُمّ عرَّج بالجُيوش على سَننه إلى طريق ألبة والقِلاع وأغَذ السَيْر ، فطَوَى مِن نَهاره ثلاث مُراحِل حتى اخْتَلّ بوادي دُويْرُه ، فاضْطَرَبَت العساكِر فيه وباتت عليه ، ثُمّ أخْرَج في صباح تلك اللَيْلة الوزير القائد سعيد بن المُنْذِر القُرْشيّ في جَرائد الخَيْل وسُرْعان الفُرْسان إلى حِصْن وَخْشَمة ، فأسْرى مُغِذًّا للسَيْر حتّى قرب مِن الحِصْن ، وسرَّح الخَيْل المُغيرة يَمْنة ويَسْرة ، والمُشْرِكون بحال غِرّة في سُكون وغَفلة ، إذ كان العِلْج المُتامِّر عليهم قد كاتب الناصر لدين الله مُكايدًا له يَسْاله تَنكُب بَلده لمَواعِيد وَعُده بها عن نفسه ، أظهر له الإصغاء إليه مُنطُويا على مِثل الطَوِيّة ، وأرسُل الخَيْل المُغيرة عليه ، فغشِيتُه وقَوْمَه على غِرّة ، فوَطِئتْهم أَثقَل ورَحُووا ما للكَفْرة من مَعيشة ونغِمة ، وانْصَرَفوا إلى العَسْكر سالِمين وحَوْوا ما للكَفْرة من مَعيشة ونغِمة ، وانْصَرَفوا إلى العَسْكر سالِمين أَوْرة .

فلمّا كان يوم الجُمعة لاثنتُيْ عشرة لَيْلة بقِيَتْ من صَفَر ، انْدَفَعَت الخَيْل في أَكْمَل تَعْبِئة وأهْذَب تَرْتيب وأَثْقَف ضَبْط وأَبْلَغ حَزْم إلى حِصْن وَخُشمة ، فأصابوه خَلاء ، قد فَرّ عنه من (1) فيه ، وأضْرَموه نارًا ، وبات الناصر لدين الله في مَحَلَّته لَيْلة السُبُت على وُخْشَمة .

ثم رَحُل عنها في اليوم الثاني إلى حصن قاشتره مُورُش (2) ، وهو شَنْت أشْتِيبُن ، بَيْضة الكَفَرة وقاعدة ثَغْرهم والمَوْضِع الذي [تَعوَّدوا فيه و] تَعوَّدوا (3) منه الاسْتِطالة على مَن أمَّهم (4) ومن طُرُقهم ، فلمّا رَأوا أولياء الله قد صَمَدوا لهم بَعْدَ إظهاره لهم على مَن قَبْلَهم نَخِبَتُ (5) قُلوبهم ، فلَخُلُوا الحِصْن وخَرُجوا عنه هارِبين على وُجوههم ، فدَخُله المُسلِمون

<sup>(</sup>I) م. «ما».

<sup>(2)</sup> م. « مورس » .

<sup>(3)</sup> م. « تعودوه وأمنه » .

<sup>(4)</sup> م. « امامهم » .

<sup>(5)</sup> م. « بحیث » .

وغَنِموا بَجميع ما أصابوا فيه وحَرَّبوه ، وخرَّبوا حِمْن القُلْعة (٥) المُجاوِرة له فلم يَتُركوا لأعْداء الله في ذلك الصُقْع نِعْمة يأوُون إليها ، واضْطُرَب العَسْكُر بشُرُقي حِمْن قاشْترُه مُورُش وبات المُسلِمون فيها / بأسَرَّ لَيْلة كانوا بها .

ثُم انْتَقَل الناصر لدين الله صَبيحة اليوم الثاني مِن مكان المُضْطَرَب بشُرْقي الجِصْن إلى غُرْبيّه ، ولم يَكُنْ بين المَوْضِعُيْن إلا قَدْر مِيل ، فكسر العَسْكَر في ذلك المكان يوم الأَحَد مُتقصِّيا لآثار الكَفُرة مُعَقِّيا على ما بهم مِن بَقيّة نِعْمة ، ثُم ارْتَحُل إلى مدينة لهم أَرَّليّة (1) تُسَمّى قُلُونِية ، كانت مِن أُمَّهات مُدُنهم القديمة ، فلم تَمُرُّ الجُيوش إليها إلّا على قُرى كانت مِن أُمَّهات مُنبسِطة ، فغنِمت جميع ذلك ودمَّرت عليه وقُتلَت مَن أَدْركت مِن عامِريه ، حتى أَرْفَت على المدينة وأَلفَتُها خالية ، قد شُرد عنها أَدْركت مِن عامِريه ، حتى أَرْفَت على المدينة وأَلفَتُها خالية ، قد شُرد عنها أَدْروه منها وأَروا إلى الأَجْبُل الشُمَّخ المُجاوِرة لها ، فقسَم المُسلِمون ما غادروه منها واجْتَمُعُت أَيْدِيهم على تَخْريب دِيارها وكنائسها . وكسَر غادروه منها واجْتَمُعُت أَيْدِيهم على تَخْريب دِيارها وكنائسها . وكسَر الناصر لدين الله عليها ثلاثة أيّام مُطاوِلاً لنكاية المُشرِكين ، مُتقصِّياً انْتِساف نِعْمتهم .

ثُمُّ ارْتُحُل عن قُلُونِية يوم السَبْت لخمس بَقِينُ من صَفر منها ، امَّا ثَغْر تُطِيلة قاصية التَغْر الأَعْلى ، مُصْرِخاً المُسلِمين مِن اهله ، إذ كان العِلْج شانْجُه بن غَرْسيّة البَشْكُنسيّ صاحب بَنبلُونة ، دمَّرها الله ، قد والى الخُروج إلى بَلَىدهم ، فضَيَّق عليهم وتردَّد بكفرته عليهم ، فأخَذ الناصر لدين الله بالرِفق في ارْتقائه إلى ما هُنالِك لِئلًا (2) يُعذِّب المُسلِمين وظَهْرهم تَحْتَ السَيْر مع اتّصال السَفر وبُغد مَداه ، واستَقبَل قطع المَفاوِر الأعْظَم مُسايِراً لوادي دُويْرُه الأشام ، وقطع ذلك في خمس

<sup>(6)</sup> في « البيان » ج 2 ص 177 « القبيلة ، .

<sup>(1)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 177 ، م. « ازليه » .

<sup>(2)</sup> م. « ليلا » .

مَحَلَّات حتى احْتَل حَوْرَة تُطِيلة ، فقدَّم الخَيْل مع محمّد بن لُبّ اميرها إلى حصن قَلَهُرّة الذي (3) كان اللعين شائجُه اتَّخَذه رِباطا على الهلها ، فلمّا ان قَصَدَتُه الخَيْل أَخُلاه العِلْج وزال عنه ، وفرّ منه مَن كان فيه مِن الكُفّار ، فضَبطه المُسلِمون وغُنِموا ما كان فيه بأسْره ، ونَهَض الناصر لدين الله على أمّه إلى حِصْن قَلَهُرّة ، فنزل عليه بمَحَلّته وكَسَر يومَيْن بفِنائه جامعاً لأيدِي المُسلِمين على تَخْريب وتُدميره ، فاجْتَهدوا في ذلك حتى عَفَّوا عليه ، وتَركوه كَأَنْ لم يُغْنَ بالأمْس ، وانْتَسفوا كلّ ما كان حواليه .

108

/ ثُمَّ رَحُل الناصر لدين الله بالجُيوش يومَ الأَحَد لأربع خلَوْنَ من ربيع الأَوَّل إلى ذِي شَرَه ، فأجاز إليها وادي إبْرُه (I) ، فخَرج شانْجُه اللعين من حِصْن أرنيط (2) في جُموعه مُعترِضاً لمن كان في مُقدَّمة العَسْكر ، فتبادر إليه أبطال المُسلِمين (3) تَبادر رَشْق السِهام ، فلم يَكُ إلّا كَلا (4) حتى انْهَزَم الكَفَرة مُولِين الدُبُر ، ورَكِبَتْهم الخَيْل تَقْتُل وتُجْرَح ، حتى توارَوْا بالجِبال ولادوا بالشِعاب ، وحاز المُسلِمون كثيراً من رُووسهم ، تلقّوا بها خليفتهم الناصر لدين الله رافِعين لها على أسِلتهم ، ولا عِلمَ عنده للمَعْرَكة التي دارَت بَيْن أعداء الله وبَيْنهم ، فدارت الدائرة لهم ، واضْطَرَب العَسْكر بهذا المَوْضِع ، فبات المُسلِمون فيه أَوْدَع مَبِيت ظاهرين على عَدُوهم ، مُنْسِطين في قُراهم ومَزارِعهم .

ووَرُد الخُبُر على الناصر لدين الله باجْتِماع العِلْجَيْن شانْجُه وأُرْدُون ، مُلِكِي النَصْرانيَة ، مُشْتَكِيَيْن لبَتْهما به ، واسْتَمَد بَغضهما ببَغض ، طامِعين في اغتِراض مُقدَّمة المُسلِمين وانْتِهاز فُرُصة فيمَن في ساقتهم ، فانْزُعَج لذلك وأَمَر القُوّاد وأصحاب الحَشْم بتَعْبئة العُساكِر وإقامتها على حُدودها وضَبْط أطرافها ، ثُمّ نَهض بها على تَمام تَعْبئتها التي ارْتُضاها مُوغِلاً

<sup>(3)</sup> م. « الذين » .

<sup>(</sup>۱) م. « ايره » .

<sup>(2)</sup> م. واضبح تماما على أنه « رقيط » .

<sup>(3)</sup> م. « المسلمون » .

<sup>(4)</sup> تُعبير أندلسي لم يثبت « دوزي » وهذا التعبيسر يرد في مواضع أخرى من كتابنا .

109

بها في بلاد الكَفَرة مُستقدمًا إلى مَكان مُجتمعهم ، فأَطلّوا عليه من كُدًى مُشرِفة وَأَجُبُل منيعة ، ودَنتُ منها كَتابُ تعرَّضوا لمَن في أطراف العَسْكُر ، مشرِفة وَأَجُبُل منيعة ، ودَنتُ منها كَتابُ تعرَّضوا مَن يَسْمعهم ويُضْرِفوا مِن وَجَعلوا يُرَلُولُون ويتَصايحون كَيْما يُدْهِشوا مَن يَسْمعهم ويُضْرِفوا مِن قُلُوبهم ، والدَهُش بَيِّن عليهم ، فعَهد الناصر لدين الله إلى الناس بالوُقوف بمكانهم ، وأمَرهم بالنزول والإناخة وإرساء المَحُلّة وإقامة الأبنية ، ففعلوا ذلك وابتدروا النهوض إلى محاربة الكَفْرة ، وقد أسهلوا من تلك الأجبل والهتدوا إلى القِتال وخالطوا من سَبق إليهم ، وانصب عليهم كماة حَشَم الناصر لدين الله وأبطال التَغْر يَضَعون أَسْلِحتهم فيهم ويُمْطِرون مُزارِقهم عليهم ، فحَمِيَ الوَطيس بَيْنهم ، ولم يَكُ إلّا كلا (4) حتى انهزم المُشرِكون ، لا يُلُوون على مَكان / مُضْطَربهم ولا يَهْتَدُون وَجُوههم وأدبارهم ويُقْتُلون مَن لُحِق منهم ، والمُسلِمون على آثارهم يَضْرِبون وُجوههم وأدبارهم ويُقْتُلون مَن لُحِق منهم ، حتّى حَجَز الظَلام بَيْنهم .

ولُجَا عِند الهزيمة مِن فَلهم أَزْيد من خمس مائة علْج إلى جمّس مُونش ، راجين التَمتُّع فيه ، فأمَر الناصر لدين الله بتَقْديم المِظلّ وأَبْنية العَسْكر إلى ساحة (1) الحِصْن والحُلول به والإحاطة بجِهاته ، فابتَدَر المُسلِمون ذلك ، وحُورِب الكَفَرة داخِلَه حتّى تُغلِّب على الحِمْن ، فاستُخْرج جميع العُلوج منه وقيدوا أَسْرى إلى الناصر لدين الله ، فضُرِبَتُ فاستُخْرج جميعهم بَيْن يَديْه ، وأصيب في الجِمْن والمَحَلّة التي هَرُب منها (2) الكَفَرة ، وكانت بالقُرْب منه ، من الأَمتِعة والأَبنية والجِلى الفاخِرة والآنية ما لا يُحْصَى كُثره ، وأصيب مِن خُيولهم نَحُو أَلْف وثلاث مائة والآنية ما لا يُحْصَى كُثره ، وأصيب مِن خُيولهم نَحُو أَلْف وثلاث مائة والآنية ما لا يُحْصَى كُثره ، وأصيب مِن خُيولهم نَحُو أَلْف وثلاث مائة والآنية ما لا يُحْصَى كُثره ، وأصيب مِن خُيولهم نَحُو أَلْف وثلاث مائة

وكَسَر الناصر لدين الله في هذه المُحَلّة المَيْمونة أربعة أيّام ، يُغَيِّر جميع ما حُوالَيْها مِن نِعَم المُشْرِكين ويُهْدِم دِيارهم ويُحْصِد مَزارِعهم

<sup>(</sup>۱) م. «ساقة ».

<sup>(2)</sup> م. « عنها » .

ويقطع أشجارهم ، ثم انتقل من هناك يوم الأحد لإحدى عشرة لَيْلة خَلَتْ مِن ربيع الأوَّل مِنها إلى حِصْن كان قد اتَّخَذ [ه] شانجه بن غَرسية رباطاً على أهل حِصْن نقيرة (3) ، فألفاه خاليا ، قد فَر منه (4) أهله ، فأمر بهدمه فألْحِق أعْلاه بأسفله ، ولم يَبْرَح الناصر لدين الله من مَحلته هذه حَتّى انتقل إلى حِصْن بقيرة (5) من أطعمة الكفرة ألف مُدي تقوية لاهله .

ثُمَّ انْتَقُل إلى حُصون المُسامِين بالجِهة ، يُسْتَقْرِيها بمُسَاهُدته ويَشْكُها بقُوّته ويَنْظُر في مُصالِح أهلها بتَدْبيره ، كُلّما ألْفي قُرْبَها للمُشْرِكين مَعْقِلاً هُدُمه وأَخْرَق بسيطه ، حتى لقد اتَّصَل الحَريق في بلاد المُشْرِكين عشرة أيّام (٥) في وثلها ، واجْتَمَع عند الناس مِن الأَطْعِمة ما أَسْسَرُفوا في تَبْذيره وعَجِزوا على ذلك عن احْتِماله ، ولم يَجِدوا بَينهم مُشْسَتَرِيا لهم ، فكان القَمْح (7) الفاخر يُبْذَل بَيْنهم ستة أَقْفِزة بدِرٌهُم فلا يُوجَد (8) مَن يَشْتَرِيه ، فأَمَر الناصر / لدين الله فجُوعَت الأَطْعِمة كلّها عند الرحيل وأوقد عليها حتى أحْرِقَتْ بأَسْرها .

وقَفَل الناصر لدين الله آخِرُ ذلك كلّه عن دار الحَرْب عزيزاً ظافراً يوم الثُلاثاء لثلاث بقينَ من ربيع الأوَّل منها ، حتّى انْتَهى إلى مدينة أنْتشية (1) من ثغر مدينة سالم الخَرِبة ، فكسَر بها يوماً ووَصَل رجالُ الثَغر وحَمَلهم وكساهم وأذِن لهم في الرُجوع إلى مَواطِنهم ، وقَدَّم الى قُرْطُبة من رُؤوس الكَفَرة التي أُصِيبَتْ غي المَعارِك المذكورة أعدادًا

 <sup>(3)</sup> في « البيان » ج 2 ص 179 « بَقَيْرة » .

<sup>(4)</sup> م. « عنه » .

<sup>(5)</sup> م. «نقیرة «كما جاء من قبل ، اصلحناه اعتمادا على « البیان » ج 2 ص 179 لأننا نعتقد أنه موضع اخر .

<sup>(</sup>b) كذا في الأصل ، وفي « البيان » جـ 2 ص 179 « أميال » .

<sup>(7)</sup> م. « الفتح » .

<sup>(8)</sup> م. «یجد».

<sup>(</sup>۱) م. « انتينه » وفي « البيان » جـ  $\alpha$  حن 180 « انتيشة » .

عظيمة ، حتّى (2) عَجِزت الدَوابّ عن اسْتِيفاء حَمْلها ، فرُفِعَتْ فوق الخَشَب حَوالَى المدينة .

ووَصَل الناصر لدين الله إلى قَصْر قُرْطُبة في قُفوله هذا يومَ الخميس الثالث عشر من ربيع الآخِر ، وقد استَكْمُل في غُزاته هذه تسعين يوماً (3) .

مُقْتَل المارق جَعْفَر بن عُمَر بن حَفْصون ، صاحب قَلْعة بُبَشْتر ، عُشّ الضَللة ومُصِير أَخْيه سُلَيْمان بن عُمَر مكانَه ، فارًّا مِن مَصافّ الضّلالة ومُصِير أَخْيه سُلَيْمان بن عُمَر مكانَه ، فارًّا مِن مَصافّ السّلطان بقرطبة ، ناكثاً للعَهْد ، خالِعا للطاعة ، وسُزعة النّبْد إليه

وفيها في أيلة الأحد لثلاث عشرة خَلَتْ مِن جُمادى الآخِرة منها قَتُل الله المارق جَعْفَر بن عُمُر بن حُفْصون ، عميد أهل الضلالة ، صاحب مدينة بُبَشْتر ، قاعدة الخِلاف ، قُتِل داخِلَها غِيلة ، فدُخُلها أخوه سُلَيْمان ابن عُمر ، البَطَل المُطَّرِد [ذِكْره] قُدّام ، المُستأهِن إلى سلطان الجَماعة ، في اليوم الثاني يوم الاثنين وَقْتَ الظُهْر لأربع عشرة خُلَتُ مِن جُمادى الآخِرة ، بالطائر المَشْؤُوم ، فأذْخَاوه وأمَّروه مكانَ أخيه ، فمَلكهم وقام مقامه .

وكان الذين قَتَلوه رِجال والده من النصرانية العَجَم الذين مُمْ أَعَنَّ الفريقَيْن لدَيْه ، تَوُلّاه منهم المعروف برُذْمير ، وكان سَبُب ذلك أنّه كان يُسِرّ الإسلام ويَكْتُم ذلك في حَياة والده المُزتَدّ عُمَر ، فلمّا صار الأَمْر إليه أَظْهَر أَثَرة المُسلِمين والانجراف إليهم ، فنقم النصارى ذلك عليه ، ودبّروا اغْتِياله ، فدُخُلوا عليه قَصْره وقَتَلوه وبادروا باستِدْعاء أخيه سُلَيْمان ، غرّوه (١) من عَسْكر السلطان بقُرْطُبة ، فاستُجاب لهم وخَرَج

<sup>(2)</sup> يضيف المخطوط هنا « لا » بينما في « البيان » ج 2 ص 180 « لقد » .

<sup>(3)</sup> يضيف « البيان » ج د ص 180 هنا ما نصه « وفي هذه السنة بعد القفول، عزل الناصر محمد بن محمد بن أبي زيد عن الشرطة العابا ، وولي دريا مولام . وفيها ولي العرض عبد الرحين بن عبد الله الزجالي » .

<sup>(4)</sup> م. «غزوة » .

111 من قُرْطُبة سريعًا / مُستخْفِياً بخُروجه ، فلم يُعْلَم به ، ولَحِق بالكَفَرة ، فأمَّروه واجْتُمُعوا عليه فأظْهَر الاستِمْساك بالطاعة . وكان الخليفة الناصر لدين الله يَعْرِف مُدْهَبه في الْتِزام الطاعة ، فأقرّه وأسْجَل له ، فلم يُلْبَث ان نكث عَهْده فنَبُذ إليه .

وفيها افْتُتِحَت المَيْدات بحَـوْز قَرْطُبة (I) من كُورة رَيّه ، وبَنى السلطان هنالك حِصْن قَشْترُه دكُوان (2) وأدُخُل فيها يُحْيى بن زَكريّا بن أَنْتُلُهُ بالحَشْم والعُدّة .

وكانت العَنْصَرة في هذه السنة يومَ السَبْت الرابع من صَنفر ، والنَوْرُوز فيها لأوَّل يوم مِن يُنَيْر العَجَميِّ منها ، يوم الاثنَيْن السابع عشر من شُعبان منها ، انْقُضَت السنة ثمانٍ وثلاث مِائة .

the control of the co

<sup>(</sup>۱) في « البيان » ج 2 ص 180 « والمندات بحذو قرطبة » و « قرطبة » هو رسم قديم لبلدة « قرطمة » .

<sup>(2)</sup> في « البيان » ج 2 ص 180 وفي « تاريخ الناصر » رقم 38 « ذكوان » .



## سنة تسع وثلاث مائة [ غَزُوة طُرُّس ]

فيها غُزا الناصر لدين الله أهل الخِلاف بكُورة رَيّه غُزاته المعروفة بطريش ، بُرُز لها يوم الخميس لسبع خاون من ذي الحِجّة ساة تسع وثلاث مائة ، وكانت اليوم العاشر من أيّار (ن) ، فتَهيّأ لها وتَعبّا ، وفَصَل من قَصْره بقُرْطُبة غازيًا يوم السنبت لثمان خلون من المُحرَّم من هذه السنة ، وهو العاشر من خزيران بعد (١) بُروزه إلى أحد وثلاثين يوما . وتَخلّف في القَصْر كبير وُلْده ووَليّ عَهْده ، الحَكَم ، (5) فصار في اختِفال من جُيوشه وطبقات رجاله حتى احْتل على حِصْن طُرَّش المذكور ، وكانت النَصْرانية ناقضة عَهْد الذِمّة قد انْحشَادَت إليه وتَحصَّنت فيه ، فأخر الناصر لدين الله بمناهضتهم والجدّ بهم والتَضْييق عليهم ، فأبلَغوا في ذلك ونَصَبوا المَجانِيق على

 <sup>(3)</sup> هذا التاريخ والتاريخ الذي يليه لا يتوافقان مع اليومين المذكورين في المخطوط
 من سنة 300 .

<sup>(4)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 180 ، م. « نفذ » .

<sup>(5)</sup> قد سقط من هنا ذكر الحاجب وصاحب المدينة المدبرين للدولة اثناء غياب الخليفة .

مُرْتَقَى لهم تُصِل منه حِجارتها إلى الكَفَرة ، وكانوا في أوَّل المُنازَلة لهم يَبْرُزون إلى الحَرْب ويُظْهِرون المُدافَعة عن حريمهم ، حتّى عَضَّتُهم الحَرْب فمَرَّقَتْهم وَفلَّلَتْ غَرْبهم ، فبادروا بالاسْتِغلاق في داخِل حِصْدهم ، وتُمادى التَضْيِيق عليهم والإحاطة بهم حتّى أخُذهم الجَهْد وأَشْفَوا على الهَلاك ، فاسْتُغاثوا الناصر لدين الله ضارِعين اليه في تأمينهم على أن يُسْلِموا الحضن .

ثُمْ هُرِمت قِصابه وحُطَّت أَسُواره والْقِيَتَ أَحْجاره في الذَهْر ، وأَمَر فَبُنِيَ / مَوْضِعُ الكنيسة فيه مَسْجِد جامع ، ونَظُر الناصر لدين الله أيّام مُقامه على مُحاصَرة حِصْن طُرُس في تَوْجِيه القُوّاد في [عَدد] كثيف من الأَجْناد إلى حِصْن بُبَشْتر ، قاعدة الضَلالة ، وحِصْن أقُوط وجَبَل الحِجارة وما بَينها من اعمال الناكث سُليمان بن عُمَر بن حَفْصون الناصب للتَضْييق عليهم والانتقاص مِن أعدادهم ، فاجْتَهُدوا في ذلك ، ثُمّ قَفُل الناصر لدين الله من مَحلّته على حِصّن طُرُس يومَ الاثنين لأربع عشرة ليُلة خَلتُ من ربيع الأوَّل منها ، فدَخَل قَصَر قُرُطبة يوم الخميس لثلاث عشرة بقِيتُ منه ، وقد استَتَمّ في غزاته تسعة وستين يوماً .

## [ رواية الرازيّ لغَزُوة طُرُّش ]

وزُعَم احمد بن محمّد الرازيّ انّ فَتْح حِصْن طُرُسْ جَرى بَعْد فَهُول الناصر لدين الله عن غُزُوته هذه ، وانّه لمّا أخَذ بمُخَنَّق اهله وأبطًا عليه فتُحه وتاق إلى القُفول الى حَضْرته ، أبقى الوزير القائد سعيد بن المُنذر في مُعظم الجَيش على حِصاره ، ورَجَع هو إلى دار مُلْكه ، فشد سعيد حَصْر اهل طُرُسْ ولم يَزَل يَقْتُل واحدًا منهم ويأسر [أخر] ويُوالِي حَرْبهم ، حتَّى دَعُوا إلى الطاعة مُدْعِنين وأرسَلوا رُسُلهم في الْتِماس الأمان إلى الناصر لدين الله ، فأخرج إليهم لتأمينهم واستِنزالهم أفلَح صاحب الخَيْل مؤلاه ، فنزلوا على يده فتَلَقّاهم بأمان الناصر لدين الله الذي بَدُله لهم ،

فأسْلَموا الحِصْن ولُحِقوا بالجَماعة واعْتَصَموا بالطاعة ، وألْحِق من رجالهم في دِيوانِ الجُنْد مَن استُحُق الإلْحاق وشُهر بالبأس ، وكان منهم سَيِّد [بن] ابيه (1) ، اخو عُمَر ، المعروف بالضَبِّيّ ، وخَيْر الحدّاد . وأمر الناصر لدين الله بإخراب حِصْن طُرُّش وتَسْوِيتِة بالأرض فصُيِّر قاعاً صَنْفَصَفا .

#### [ استِنْزال بعض العُصاة ]

وفيها استَنْزُل الناصر لدين الله من اهل الخِلاف بالمَوْسَطة بَني سعيد بن ناصِح ، المعروفين ببني مُسْتُنة (2) ، مِن حُصونهم بكُورة باغه ، المعروفة بربوش (3) وعالمة وبُناتها ، واستَنْزُل بَنِي مُهَلَّب من حُصونهم فيها ايضا المعروفة بقُرْدَيَّرة (4) وأَشْبَرَّغَيْرة وغَيْرهما ، واستَنْزُل موسى ابن يَزيد ، اخا حِمْصي ، من الصُخيرة المعروفة بحِمْص / وهَدُم جميعها .

#### [ وَفَيات ]

وفيها تُوفِيها تُوفِي الحاجب أبو (1) الغُصْن بَدْر بن أحمد ، مَوْلى الناصر لدين ألله ، المُدبِّر (2) لدُولته لَيْلة الجُمعة لسِت خلُون من رُجب منها ، فولي الحجابة بمكانه الوزير موسى بن محمّد (3) بن حُدَيْر ، وقد مضى ذِكْر ذلك في خَبْر بُدْر .

113

\_ 177 \_

<sup>(</sup>۱) من المحتمل أن يكون سيد [بن] أبيله هذا أخا عمر بن أبيله المذكور في ص 98 .

<sup>(2)</sup> راجع « المقتبس » ج 3 ص 27 خاصـة حيث تذكر ثورة سـعيد بن وليد بن مستنة .

<sup>(3)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 181 ، وفي « تاريخ الناصر » « ربرش ، ، وفي « المقتبس » جـ 3 ص 27 « لقونش » .

<sup>(4)</sup> في نفس المصادر المذكورة سابقا وفي « الجمهرة » لابن حزم ص 501 « قرذيرة » .

<sup>(</sup>۱) م. «ابا »

<sup>(2)</sup> نتبع قراءة « تاريخ الناصر » رقم ١٢ ، م. « المدير » .

<sup>(3)</sup> في « البيان ، ج 2 ص 182 « موسى بن أحمد ، .

## [ وُفود ابن أَضْحى صاحب حِصْن الحامّة ]

قال : وفيها وفد محمّد بن أضمى بن عبد اللطيف بن خالد المُلقّب بالغريب ابن يُزيد بن الشِهْر الهُهُدانيّ ، صاحب حِصْن الحامّة ، على الخليفة الناصر لدين الله وهو يُنازل حِصْن طُرُّش مُستَامِناً إليه باخعاً بالطاعة ، وجاء معه ابنه أحمد بن محمّد ، وكان من أحسن الناس وَجْها وأشْهُمهم نَفْساً وأفْصَحهم لِساناً وأوسَعهم أدباً ، فأجمَل الناصر لدين الله لِقاءهما وأَحْسَن تَقبُّلهما وأَعلى منازِلهما ، فأجزل إعطاءهما ، فقام أحمد ابن محمّد يَوْمَئذ في مَلَا الناس خطيبًا بين يُديه فحُفِظ من كَلامه : « الحَمْد لله الذي احْتَجُب بنُور عَظُمته عن أَبْصار بَريّته ، الدالّ بأَحْدُث خَلْقه على أَزُليَّته ، المُنفرد بما أَتْقَن من عَجائِب دَهْره وشُرَع من سُنن رُسُله ، وأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ وَحُدُه ، لَا شَرِيكَ لَه ، إقرارا لِإِلْهِيَّتِه وخُضوعاً لرُبوبيته ، وأشْهُد أن محمّداً عُبْده الأُمّيّ ورَسُوله المُكّيّ ، انتَخبه من أَكْرُم الأُرومة ، واصَّحَلفاه من أَطْيَب البُّيوتات (4) ، وحَباه بأبُّهُر الآيات ، تُمَّ قُبُضه الله واخْتار له ما لدُيه ، فصَلُوات الله ومَلائكته عليه وسلَّم تُسْليماً . ثُمَّ إِنَّ الله، تُبارُكُت أُسْماؤه وتُقدُّسُتْ آلاؤه ، جُعَل الخِلافة في أهل بَيْته ، فكان منهم أُئِمَّة مُهْتَدُون يَقْضُون بالحَقّ وبه يَعْدِلون ، وجَعَل الله الأمير سَيِّدنا وارِث ما خَلَّفوه وباني ما أُسَّسوه وواعي ما حَفِظوه ، حتَّى أمَّن به [المُمالِك] وأمَّن به المُسالِك ، وسَكَن إليه الخائف ، وكُبِّ الجامِح ، رَحْمة مِن الله لعباده ألْبُسه كراهتها وطَوَّقه فضيلتها ، والله يُؤتى فَضْله من يُشاء ، والله ذو الفَضْل العظيم ( رجز ) :

أشُ أُعْطَاكُ ٱلَّتِي لَا فَوْقَهَا ،

وَقَدْ أَرَادُ ٱلْمُلْجِدُونَ عَوْقَهَا عَنْكَ وَيَأْبِي آللهُ إِلَّا سَوْقَهَا عَنْكَ وَيَأْبِي آللهُ إِلَّا سَوْقَهَا إِلَيْكَ حَتَّى قَلَّدُوكَ طَوْقَهَا

<sup>(</sup>١) م. « البيتوتات » .

ثُمْ أَتَى عبد / الأمير ، أيَّده الله ، الناشئ في نِعمت المُنْخَلِع في مُحبّته ، فأدَّت بِي سِمة أُخُذَتْ بِضَبْعي ، ورَفَعَتْ ناكِس طَرْفي وأحاطني (1) مِن الاعتراف ما يُعْجَز عن بُلوغ مُدى حِنفته التي تُحْسُر بُلاغة المُنْتَظِم في أساليب مُجْده . ماذا عُسى قائل [أن] يُثني عليك ، وقد ناداك في الوَحْي تَقْديس وتَطْهير ، وقد قُلْتُ فيك ، أيَّها الأمير ، مَقالًا شَرَّفْتُه بِذِكْرك وأَزْهَيْتُه بِسُناء مُجْدك ، فأنْعِمْ باسْتِماعه بكرَمك ( طويل ) :

أَيَا مَلِكُ تَزُهُى بِبِ قُضُبُ ٱلْهِنْدِ إذا لَمغتُ بَيْنَ ٱلْمُغنَافِرِ وَٱلسَّرْدِ وَهُنْ بَالْسُهُ فِي مَنْهَلِ ٱلْمُوتِ وَارِدُ إِذَا أَنْفُسُ ٱلْأَبْعَلَ ال كَتَّتَّ عَنِ ٱلْوَرْدِ وَمَنْ أَلْبُسُ آللهُ ٱلْخِلْفَةُ نِعُمَا اللهِ الْمُ بِهِ فَأَتَتُ نُعْمَى (2) فَجَلَّتُ عَنِ ٱلْعَدِّ تَجَلَّى عَنِ ٱلدُّنْيَا فَجُلَّى ظَلْاهُهِا كُمَا ٱنْجُلْتِ ٱلظُّلْمَاءُ عِن قَمْرِ ٱلسَّعْدِ إِمَامُ هُدًى زِيدتْ بِه ٱلْعُرْبُ بِهْجَــةً هُلْبُسُمة أُنُورًا كُمُوشِيّة ٱلْبُصِرُد فَلُو نَظَمُتْ مَرْوَانُ فِي سِلْكِ فَخْرِهَا لْأَصْبُحُ مِنْ مُزْوَانَ وَاسِطُةً ٱلْعِقْدِ كَفَانِي لَدَيْهِ أَنْ جَعَلْتُ وَسِيلَتِي ذِمَامًا شَامِيُّ ٱلْهَوَى مُخْلِصَ ٱلْـوَدِّ يُؤكِّدُ مَا يُدلى بِيهِ مِنْ شَسهَامَةً بِبَأْسِ أَبِيهِ (3) عَبْدِكَ ٱلْفَارِسِ ٱلنَّجْدِ فَتَّى مُسن رَآهُ وَٱلسِّرْمَاحُ شَسوَ افِرُ وُخَيْلُ إِلَى خَيْلٍ بِأَبْطَالِهَا تُـرْدِي

<sup>(</sup>۱) م. « أجابني التي » .

<sup>(2)</sup> م، « النعمى » وهذا يكسر الوزن .

<sup>(</sup>١) كلمة غير منقوطة .

115

رَأَى أَسَدًا وَرُدًا يُخُبُّ إِلَى ٱلْوَغَى
وَرُبَّتَمَا أَرْبَى عَلَى ٱلْأَسَدِ ٱلْـوَرْدِ
فَأَنْعِمْ عَلَيْهِ فِيَّ يَا خَيْرَ مُنْعِهِمِ
فَأَنْعِمْ عَلَيْهِ فِيَّ يَا خَيْرَ مُنْعِهِمِ
بإظْهَارِ تُشْرِيفِي وَعَقْدٍ عَلَى جُنْدِ
وَلاَ تُشْمِتِ ٱلْأَعْدَاءَ أَنْ جِئْتُ قَاصِدًا
إِلَى مَلِكِ ٱلدُّنْيَا فَأَحْرَمَ فِي قَصْدِي
فَعَنْدَ ٱلْإِمَامِ ٱلْمُرْتَضَى كُلُّ نِعْمَةٍ
فَعِنْدَ ٱلْإِمَامِ ٱلْمُرْتَضَى كُلُّ نِعْمَةٍ
وَشُكْرُ ٱلَّذِي يُولِيهِ مِنْ نِعْمَةٍ عِنْدِي
فَلا زَالَ فِي ٱلدُّنْيَا سَعِيدًا مُوفَّرًا
وَبُونَى فِي دَارِ ٱلعُلاَ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِدِ

فأعْجِب به الخليفة وأذنى مَنْزلته وأوسَع جائزته وأسَنى خِلْعته ، وعَقد له على جُنْد بِمَشْق الشَّامين ، ومَرَفه مع أبيه إلى الحامّة حِصْنها ، فاعْتلى بَعْدُ قَدْرهما في الدُولة ، واستَقْدَم الخليفة الناصر لدين الله أحمد إلى قُرُطبة ، / فاستَعان به في مُهم أموره وصَرَفه في ولاية الأعمال السُلطانية ، وولاه كُورة جَيّان ، فجَرَتْ له فيها النادرة المشهورة مع العريف المعروف بالقَلْفاط ، وكانت له من الناصر لدين الله مَنْزِلة يُرسِله لها في الأمور المُهمّة ، فأخْرَجه إلى أحمد بن محمّد بن أضحى إلى جَيّان ، محرِّكُ له في استِعْجال حُدْر (۱) الخَشْب المُستقطع لمبانيه مِن تبنشكه عمله ، مُعينا على حَدْرها في النَهر وَقْتَ مَدّه ، فتَعَجُرُف على ابن أضحى وانبَسَط عليه وارْتَقى إلى شَوْكته في نَظره ، واستَبَد عليه بكثير منه ، وانبَسَط عليه وارْتَقى إلى شَوْكته في نَظره ، واستَبَد عليه بكثير منه ، تناه عنه ابن أضحى وكفّه ، فأغلظ الرَد عليه ، فانبَعثت أنفة ابن أضحى ، وأبَت له نفسه احْتِماله ، فبَطش به ، وساطه مائة سَوْط ، ومَمّ بقتله ، فهرَب عنه ، وكثَّر عليه عند الناصر لدين الله ، فأغْمبه ومَمّ بعقاب ابن أضحى ، حتّى فَتَا مِن غَصُبه عليه الوزير عبد المَلِك بن جَهور ، وكان

<sup>(</sup>۱) م. « جدر ،

مُعْتَنِياً بابن أَضْحى ، مُحترساً بمكانه لدى السُلطان ، فأَسُلُك خَبر القَلفاط عِنده سبيل النادرة وأنشُده فيها أبيًاتا هُزليّة منها ( كامل ) :

دَاوَي آبْنُ أَضْحَى هَامَةُ آلْقَلْفَاطِي بِعَفَ الْقَلْفَاطِي بِعَفَ الْقَلْفَاطِي بِعَفَ الْقَلْفَاطِي بِعَفَ الْقِلْفَاطِ عَنْ الْفَسَرَاطِ دَاوَاهُ مِنْ السَّرْدِ عَلَى يَافُوخِ فِي دَاوَاهُ مِنْ السَّرْدِ عَلَى يَافُوخِ فِي اللَّهُ كَالنَّارِ مِنْ السَّوَاطِ اللَّهِ كَالنَّارِ مِنْ السَّوَاطِ اللَّهِ كَالنَّارِ مِنْ السَّوَاطِ .

وأَضْحَك الناصر لدين الله واحْتَمَلها لابن أضحى . وإنّما سُمّي جَدّهم خالِد بن يَزِيد الغريب لإنه أوّل مَوْلود مِن الشاميّين وُلِد بكُورة إلْبيرة .

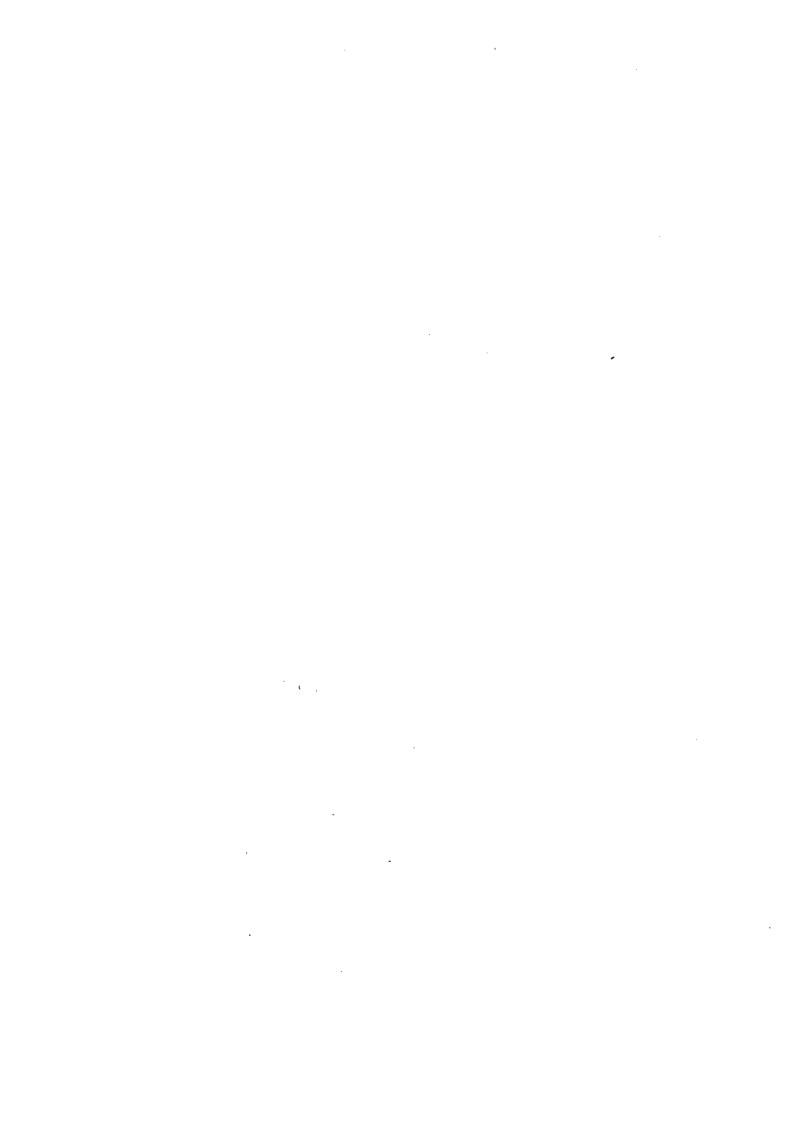

## سنة عشر وثلاث مائة

## [ غَزُوة مُنْت رُوي ]

فيها كانت غُزُوة الناصر لدين الله الى كُورة إلْبيرة من المَوْسَطة ، وهي غُزاته المُسمّاة بمُنْت رُوي ، بَرَز لها يومَ الخميس لثلاث خلُون من ذي الحِجّة سينة تسع وثلاث مائة المُنصرِمة ، وكان اليوم الرابع من نيسان الشَعْسيّ ، وفصل غازيا لها من قصره بقُرْطُبة يومَ السَبْت لعشر خلُون من المُحرَّم من هذه السينة ، وكان اليوم الحادي عشر من شَهْر أيار الشَمْسيّ ، وخَلفه في القصر ابنه الأكبر الحكم ، وليّ عَهْده ، وتُرك معه من الورراء أحمد بن محمّد بن حُديْر .

وسار في جُيوشه وعُدّته حتّى احْتَلّ بحِصْن مُنْت رُوي / من أُمّهات الخِلاف يوم الاثنئين لاثنتي عشرة بقيئت من مُحرّم للعام المُؤرَّخ ، وكان جَبلاً بعيد المَرام ، منيع المَنال ، كثير السُكّان من أعاجِم من نَصارى الذِمّة ، نَبُدوا العَهْد وسارَعوا في الخِلاف ، وانحاشوا إلى المراق ، وأشاعوا الفساد في الأرض ، وامْتَنعوا بجبَلهم هذا الأشب ، وهو مُتوسط بين كُورتَيْ إلْبيرة وجَيّان ، وعلى قارعة طريق مدينة بجّانة ، فُرْضة الأندلس القِبْليّة . فكان مَن سَلُك ذلك الطريق مِن صادِر ووارد لا يَسْلَم الأندلس القِبْليّة . فكان مَن سَلُك ذلك الطريق مِن صادِر ووارد لا يَسْلَم

مِن عادِية أهل ذلك الجِمْن ، وكانوا يُخِيفون السبيل ويسْفِكون الدِماء ويُسْلُبُونَ الْأُمُوالِ ، فَجُثُم عليهم النَّاصِر لدين الله بجُموعه ، وناهضهم في حِصْنهم من جميع جهاته بالمُجانيق ، وأمر بالبُنْيان عليه والشُدّ لمُحاصَرته ، حَسن ما فَعُله بحِضن طُرُّش شبيهه ، فأخُذ بمُخنَّق اهلها ، وحُبُسهم مُحْبُس خُسُف في جُوفه ، فأقام عليه خمسة وثلاثين يوماً محاصِرا مُضنِّقاً حتى أباد كثيراً منهم ، وقَطَع أشجارهم ، وغَيَّر نِعَمهم ، ثُمَّ تُقدُّم عنهم في جُموعه ، بعد ان أَدُلُقهم بالحِجارة ، وأَبْقى على صِلة حُرْبهم وشِدّة حُصرهم سعيد بن المُنْذِر القُرُشيّ الوزير القائد في طائفة مِن الجُنْد للإجهاز عليهم ، فِرَاجَنْلُ مُدعيد بَعْدُ ذَهابه حَصْرهم ووالى حُرْبِهِم ، حتى كان لا يُدْخُل إليهم دلخِل ولا يُخْرُج عنهم خارج ، فجُهدوا وعِيل صُبْرِهم ودُعُوا إلى الطاعة قمأة صُغرة ﴿ وحكُّموا الوزير سعيدًا في أَنْفُسهم ، فخاطُب الناصر لدين الله في تأمينهم ، فأذِن له في ذلك ، فأمُّنهم سعيد بأمانه واستَنزَلهم من معقِلهم ، فوقى لهم الناصر الدين الله بِمَا أَعْطَاهِم سعيد وألْحَق في الجُنْد من استَحْسَن منهم ، وهَدُم الجِمْن ، كَفِعْلَهُ بِطُرِّشُ أَخْيِهُ .

وكان الناصر لدين الله قد تقدّم من هذا الجِصْن مُنْت رُوي إلى حُصون كُورة إلبيرة المُخالِفة ، فعُمّ جميعها بالنِكاية ، ثُمّ عَرُج منها إلى كُورة مَوْرُور ، ثُمُّ إلى كُورة شَــذُونة ، فَوَطِئ دِيار اهل الخِلاف فيها ودوَّخها ، واستَنْزُل كثيرًا مِمَّن كان تَأمَّر هُنالِك بالباطِل وصَدَع عَصا الجُماعة ، ثُمَّ نَزُل إلى كورة رُيّه ، فقُصُد قَلْعة بُبَشْتر ، عُشَّ النِفاق ، / 117 مِنْزُل بِسَاحِتُهَا يَومُ السِّبُتِ لسبع خَلُون مِن ربيع الأُوُّل مِنْهَا ، وقُطِّع ما كان بَقِيُ فِي أَسْنَاد جُبُلها مِن الشُّجَر ، وحَطَّم ما نجا فيها من اسباب المُعِيشة ، ورُتُّب لمُحاصَرة اهلها عِدّة مِن أكابِر القُوَّاد النازِلين في الحُصون التي اتّخُذها عليهم .

ثُمَّ قُصَد كُورة تَاكُرُنَّا واستَصْلَح احوال اهلها بالنَّظُر ، واستَوْثُق من طاعتهم ، ونُقُل من رأى نَقُله إلى قَرْطُبة من وُجوههم . ثُمَّ وَصُل

نظره فيها بالنظر في كُورة أشرونة وما يَلِيها ، وطالع في طريقها كُورتَيْ إشريلِية وقُرْمُونة ، فوَطِئ أرضين واسسعة وأبرُم أموراً فارعة (1) ، فرزَّزها بجميل نَظره ، فضَمّ بها الله نَشر الأُمّة ، وقَفَل أثرُ إحكامه جميع ذلك إلى حَضرته قُرْطبة ، فاحْتَل قصره فيها يوم السبت خلون من ربيع الآخِر من هذه السنة ، وقد اسْتَكُمُل في غُزاته هذه خمسة وثمانين يوماً .

## [ تُوليــة ]

وفي أيّام مُحاصَرة الناصر لدين الله لحِصْن مُنْت رُوي ما استَنْزَل صاحب مدينة مَرُشانة المعروف بابي الحَكَم ، ووَلّى عليها مكانه احمد بن مُؤمَّل .

وفيها ايضاً افْتَتَع قَصْر بُنيْرة من حصون الخِلاف بكُورة رَيّه ، فانْحاز إليه اهل الطاعة وولّى عليها يحيى بن زكريّا بن أنْتُلُه ، وندُب عنده رِجالاً من ثِقات الحَشَم ، فتردّدوا مِن قِبَله على مُغاوَرة مدينة بُبَشْتر ، قاعدة الخِلاف ، وضُويقَتْ من كل جِهة .

وفي هذه الأيام صار أهل بَجّانة البُحْريّين (2) إلى الطاعة والأنْحِياش إلى ظِلّ الجَماعة والتَحكُّم في أنْفُسهم ، ووالُوْا بذلك كُتُبهم ورُسُلهم ، فانْعَقَد أمانهم ، وقدِّرت مَغارِمهم ، وولّى الناصر لدين الله أحمد ابن أبي طالب الأصنبحيّ القُرْطُبي ببَلُدهم (3)

## [ الــوُزراء ]

وفي هذه السنة ولّى الناصر لدين الله أبا سعيد عبد المُلكِ بن محمّد الشُـدُونيّ الوِزارة للنِصْف من ربيع الآخِر منها . وفيها ولّى الوِزارة

<sup>(</sup>I) م. « فارجة » .

<sup>(2)</sup> كذا ، قد تكون شالبحريون ،

<sup>(3)</sup> في « تاريخ الناصر » رقم 44 « وولى ... احمد بن ابي طالب القضاء ببلدهم » .

أيضاً يُحْيى بن إسحاق الطبيب وهي أوَّل ولايت لها ، نَقُله إليها مِن الشُّرُطة الشُّرُطة الصُغْرى وولِّى هذه الشُّرْطة مكانه محمّد بن محمّد بن أبي زَيْد المعزول عن الشُّرُطة العُلْيا ، وذلك يوم السَبْت / لخمس بَقِين من شُوّال منها (1) .

<sup>(</sup>I) يضيف « البيان ، ج 2 ص 183 هنا ما نصه « وفيها عزل افلح بن عبد الرحمن عن الخيل ووليها صاحب المدينة محمد بن عبد الله الخروبي اياما يسيرة ، ثم اعيد اليها افلح ، وفيها ولي أحمد بن موسى بن حدير ، ونمارة بن سليمان الخزانة في شوال . وفيها ولي أحمد بن عبد الله الخروبي العرض ، .

# سنة احدى عشرة وثلاث مائة [ غُرُوة شاط ]

فيها غُزا الناصر لدين الله الى مدينة بُبُشْتر وحُصون رُيّه لمُنازُلة المارق سُلَيْمـان بن عُمَر بن حَفْصون ، وهي غَزُوته المعروفة بغزُوة شاط ، فبرر لغزاته هذه يوم الخميس لستّ خلون من ذي الحِجّة سنة عشر وثلاث مائة وهو اليوم السابع [والعشرون] (2) من آذار الشَمْسيّ ، وفَصَل غازيًا يوم الاتنين عُرّة المُحرَّم سنة إحدى عشرة ، وهو اليوم الثاني عشر[ون] من نيسان (3) بعد بُروزه بخمسة وعشرين يوما .

فطُوى المَراحِل حتى نَزُل على مدينة بُبَشْتر ، فبدا المارق سُليمان ابن عُمَر بمُكاتَبته ومُلايَنته ، راجيا لصَرْف مَعَرّته عنه ، لهَوًى كان لَديه وُقْتُه ذلك من خِلاف كان بَيْنه وبَيْن أصحابه ، فأعْرض الناصر [لدين اش] عنه ، ولم يَدْهَب عليه ما أراده من مُكايدته ، وأخَذ بالجِد والعَزْم في مُنازَلته وشِدة الحِصار عليه ، وقَطْع باقي أشْجاره وكُرومه واصْطِلام

<sup>(2)</sup> نضيف هذه الكلمة لأن التأريخ الهجري يتوافق مع 27 من شهر اذار / مارس ويؤكد هذا « البيان » جـ 2 ص 183 ، الذي يورد « السابع عشرين » .

<sup>(3)</sup> فعلا التأريخ هو 21 من شهر نيسان / أبريل وفي « البيان » ج 2 ص 183 « الثاني عشرين » .

مُعايِشه ، فأقام عليه سبعة أيّام يَصِل الغُدُوّ بالرَواح والمِساء بالإصباح ، في التُغيِير والتَدْمير والنِكاية والاستِبلاغ في سَخت العِمارة وإعمال صُنوف النِكاية ، ثم تقدَّم عن مدينة بُبَشْتر مُستقريًا لحصونها التي حَوْلها ، مُبيحًا جماها ، كحِصّن فرذارش وحِصْن بُمارِش (4) وحِصْن الجش وحِصْن شَنْت بِيطر (5) وأخواتها ، فهُتكها واشْتَدّت وَطاته عليها .

ونُزُل حَفْص بن عُمْر بن حَفْصون آخو المارق سُلَيْمان بن [عُمْر بن] حَفْصون ، من حِصْن قامَرة منها ، فأمَّنه الناصر لدين الله ، وأقرّه في بعض حصونه ، لما رآه في (6) ذلك من السياسة ووُجوه المَصْلَحة فيه وفي الغاوي سُلَيْمان آخيه ، ثم تُقدَّم إلى حِصْن شاط ، و[مَرْسي] المُنكَّب و[جَصْن] مشكريل (7) ، فاقتَحَم عَساكِره في (8) الطريق إليها أوعارا لم يُقتحِمها جَيْش قَبْلُه ، سهَّل الله حُزونتها عليه ، فنازَل حِصْن شاط منها ، وكان مِن أمّنعها ، فأحاط به وحاصره حتى تَغلَّب على أرْباضه ، وملك ما حَوالَيْه ، فلم يَمُتنِع منه إلّا قَصَبته ، واستَنْزُل أكْثَر مَن بِجهته من تلك الحُصون الأشِبة ، واستَصْلَح قُلوبهم الدَغِلة .

ثُمَّ قَصُد / مدينة ببشتر ، وقد كان أهلها أرادوا الفَتْك بأميرهم سُلَيْمان بن عُمْر ، ثُمَّ إنّه احْتال مع بقيّة أصحابه ، حتّى دُخُل المدينة معهم ، وفُتِح له باب من أبوابها ، دُخُل منه مُتلثِّماً لم يُعْرَف وَجُهه ، فعاد إلى آمراته ، وأطْمَع السواد في أموال القائمين عليه ، فثاروا معه وبادر إلى قَتْل مَنْ ظَفِر به منهم ، فأهلك كثيرًا منهم ، و[سلَّط] (1) الله بعض الكفرة على بعض ليَقْطَع دايرهم .

<sup>(4)</sup> اول حرف غير منقوط وقد تكون « قمارش » . نقرأ هنا على هذا النحو معتمدين على ما يأتي في ص 140 وعلى ما يأتي في « البيان » ج 2 ص 196 .

<sup>(5)</sup> في « البيان مُ جَ 2 من 184 « كحمين قردًارش وحمين نجارش وحمين الجش ، .

<sup>(6)</sup> م. «من».

<sup>(7)</sup> في « البيان » ج 2 ص 184 « مرسى شاط و المنكب وحصن مشكريل » .

<sup>(8)</sup> م. «من».

<sup>(</sup>۱) تنقص هنا هذه الكلمة التي نضعها معتمدين على « البيان » جـ 2 ص 184 ، كذلك يمكننا قراءتها على هذا النحو « بغض بعض الكفرة الى بعض » .

وبُقِيَ سُلَيْمان بِقُصُبِة بُبِشْتر مشغولاً بنفسه ، مُرْتابا بمَن حَوْله ، فاحُتلّ الناصر لدين الله احْتِلاله الثاني في غُزْوته هذه ، وذلك يوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأوّل منها ، فلم يَكُن له ولا لأحد من كفرته إطلال عند إناخة العسكر عليهم على ما كانوا تعوّدوه مِن قبل ، فرتّب الناصر لدين الله كتائب مِن خيله في الحصون والمراقب حَوْلُهم ، مع مَن وَثِق بهم مِن قُوّادهم ، ألزُمهم الحَصْر لهم والتَضييق عليهم ، ثمّ قَقَل بجَيشه ، فدخل القصر بقرطبة يوم السَبْت لعشر خلون من ربيع الأوّل ، وقد استَتمّ في غزاته تسعة وستين يوما .

#### ر رواية ابن مُسْعود لغَزُوة شاط ]

وقال ابن مسعود في كِتابه الأنيق : قُتِل جَعْفَر بن عُمَر بن حُفْصُون [ب] بُبَشْتر وَتولَّى الأَمْر بَعْدَه الحوه سُليْمان بن عُمر ، فابْتَدَر إلناصر لدين الله غَزْوه بالجُيوش ، على أثر قَتُل جَعْفَر الحيه ، في المُحرَّم من سينة إحدى عشرة وثلاث مائه . وهي الغَزْوة المعروفة بغُزْوة شاط ، فنازله وحاصره ، واتَّفَق عليه عند ذلك أن اضْطَرب اصحابه من النصارى وغَيْرهم عليه ، ودبّروا الفُتْك به ، وعاقدوا ابن مقسم الأستُف زعيمهم على ذلك ، ونَذِر سُلَيْمان بخبرهم وظَهر على تَأْسرهم ، فعاجَلهم فقتل رُذْمِير (2) ، كنزبه ، وكان مَفْزَعه في مُهمّه ، وآكُبر رِجاله ورِجال ابيه قبله ، وأكثرهم بلاء حَسَنا عنده ، وهو الذي قتل جَعْفرا الخاه ، وأرسَل إليه وهو بقُرطبة يستدعيه ، فأذخله بُبشتر وأمَّره . وكَبْكبه مُظاهرًا من أعلى الجَبل ، وكان خاصّته وثقته ، فمُزِّق شِلُوه ، وقتل ، وعَدَل الناصر لدين الله مَمَّن اتَّهَمه من ثقاته بصنوف من العَذاب . وعَدَل عنه الناصر لدين الله إلى حِصْن شاط ، / فنازله وفَتَح أرباضه ، واشْتَد ظُهوره عليه ، وقتح الناصر لدين الله الى حِصْن شاط ، / فنازله وفَتَح أرباضه ، واشْتَد ظُهوره عليه ، وقتح

<sup>(2)</sup> م. «سيد أمير » انظر هذا الكتاب ص ١١٥

<sup>(3)</sup> م. « غيرهما » .

ما حوالَيْه من الحُصون ، فكان ذلك سَبباً لإذعان المارق سُلَيْمان بن عُمر ، ودعا الى الدُنول في الطاعة على أن يُتخلَّى للسلطان عن قِصاب شاط وعن حِصْن مُنْت مَيُور وغَيْرهما من الحُصون التي مُؤرُور (I) على الشَرْقيّ (2) عنها إلى النين المُخْرَج إليه ليَتَسَلَّمها ، عبد الرحمٰن بن عُمْر بن عليل (3) ، فارْتَفَعَت الحَرْب عنه لذلك .

وفيها افْتُتحِت قَصَبة جِصْن مُؤرُور وسُسهَيل ومُنْت نِيسِ (4) من أُمَّهات حُصون الْخِلاف ، وقد كانت مَفْزُع المارق عُمْر بن حَفْصون ورُلْده عِند المُنْضِلات ، فكان الفُوكُل بحَرْبها أَفْلَح ، صاحب الخَيْل ، سَوْلى الناصر لدين الله في جَيْش للسُلطان ، فأخسن التَدْبير لحَرْبها وشد التَضْيِيق على مَن فيها ، وكان سَبب تعلله عليها أنّه مال لحَرْبها وشد التَضْييق على مَن فيها ، وكان سَبب تعلله عليها أنّه مال بالحَرْب يوما مِن آخِر أيّام مُنازَلته لها إلى جهة واحدة منها ضيّق عليها وكد مَن فيها ، واخد منها الله عليها عنها ، وكد من فيها ، وتَن مال جميع مَن كان داخِلها إلى تلك الناحية للدفاع عنها ، وأخلُو اسائر جَنباتها ، فافترُص يحيى بن أَنْتُلُه عند ذلك الجانب الخالي منها ، واقتَصَم من الجَصْن مُهاجَمة ، فافتُتِحَتْ عَنُوة . ومُلِك مَن فيها ، فشُد أَفْلَح . صاحب الضَيْل ، قَصَباتها بالحَشَم ، واستَعْمَل يحيى بن أَنتُلُه عليها .

#### لم [ وقيعة بقيرة ]

وفيها كانت وقيعة بَقَيْرة (5) مِن قاصية التَّغْر الأَعْلى على المُسلِمين ، التي أصاب العَدُوّ فيها خَلْقاً منهم ، ومُحاصَرة أَعْداء الله البَشْكُنْس من أهل بُنبَلُونة ، مع أعيرهم شانْجُه ، لَعَنه الله ، لمحمّد بن عبد

<sup>(</sup>I) م. « عورن » الذي هو اسم مكان .

<sup>(2)</sup> لم يفهم الناسخ عده الكلمة ولذلك قد رسمها دون فهم معناها .

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(4)</sup> وافق الناسخ على هذه الكلمة ، في «تاريخ الناصر » رقام 47 «شنتيش » ولم يتحقق منها الناشران . قد تكون قراءة خاطئة من الناسخ لـ « ميشش / Mijas»

<sup>(5)</sup> كلمة غير منقوطة ، نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 184 .

الله (6) بن لُبّ القَسَويّ أميرها فيها ، حتّى تَغلّبوا عليه وصار في يد أميرهم شانّجه ، فقتل وهو في إساره ، وقد كان دُخل معه في حِصْن بقيرة مُطَرِّف بن موسى بن ذي النون ، ومحتد بن محتد بن ذي النون ، وأجوه وأحمد بن محمد بن ذي النون ، ويحيى بن فتتح بن ذي النون ، ووجوه من رجالهم ، فأسرهم شانّجه ، لعنه الله ، وصاروا في قبضته ، فحملهم إلى حِصْن بنبلونة ، وصيرهم في سِجْنه ، ثم إنّ مُطَرِّف بن موسى بن ذي النون [...] (7) من بينهم لصِدق بسالته وشِدة جُرْاته ، كسر وثاق كبوله / وكبول (1) المُوكَلين به ، وغرّ من (2) الحبس الذي كان فيه ، فظفر خارِجه بفرس ركبه ، فنجا عليه ، فحرِن العِلْج شانْجه بن فضرس ركبه ، فنجا عليه ، فحرِن العِلْج شانْجه بن إغرسيّة ] (3) لنَجاته وأسف لفَوْته .

وبسنب هذه الوقيعة وشُنعة الحادِث فيها على المُسلِمُين، وجّه الناصر لدين الله عبد الحميد بن بسيل مَوْلاه إلى التَغْر الأَقْصى في جَيْش كثيف (4) عِدّته ، أغاث به أهله على شُغْله بما بَيْن يديه من حَرْب أهل الخِلاف بالمَوْسَلطة ، فجرَّد عبد الحميد إلى ذلك الفُرْج ، وقَوّى عِدّته واستَقُوى عُدّته ، واستَقُوده على الجَيْش الذي ضَمّه إليه ، وشرَّفه بتَقديمه إلى خُطّة الوزارة ، نقله إليها من خُلة الخِزانة [للمال و]حَرَف (5) ،

<sup>(6)</sup> م. «لعبد الله بن محمد » وكذلك في « البيان » ج 2 ص 184 . نصلح ما يجيء في النص لأن عبد الله بن محمد كان قد توفي سنة 303 ه ، انظر « البيان » ج 2 ص 169 و « المسالك » للعذري ص 38 الذي يورد « وتوفي عبد الله بتطيلة بعد انطلاقه الى شهرين من سم اطعمه اياه شانجه في بنبلونة وذلك سنة ثلاث وثلاثمائة » ، ولذا فاننا نعتقد أنه ابنه محمد بن عبد الله .

<sup>(7)</sup> يبدو أنه سقطت هنا كلمة قد تكون « المعروف » أو « المشهور » .

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل لكن قد تكون «كبل » أو «قتل » .

<sup>(2)</sup> هم. « عن » ، وفي « المسالك » ص 50 يسرد رواية مختلفة عن خروج مطرف من سجنه .

<sup>(3)</sup> م، « ابن شانجه » هنا وأسفله .

<sup>(4)</sup> يصلح الناسخ هذه الكلمة على الهامش على هذا النحو « اكثف » .

<sup>(5)</sup> م، بشكل واضح « ضربه » .

قمضى لوَجْهه ذلك مُنصلِتًا حتى دُخُل الثُغْر الأعْلى ، واجْتُمُع إليه خُلْق من اهل الثُغْر وغَيْرهم ، ودُخُل مدينة تُطِيلة قاصيته ، واهلها بَعْدُ مُمرَّضون في الطاعة ، فملكها للناصر لدين الله ، وكان ذلك أوّل مَلْكها (6) ، وقاتل العِلْج شانْجُه بن [غُرسيّة] (3) ، صاحب بُنبُلُونة ، لَعْنه الله ، مِن تِلْقائها ، وكان قد استُطال على أهل ذلك الثُغْر ، فنال مِنهم وقَطْع سبيلهم وضَمَّ أطرافهم ، فقاتله الوزير عبد الحميد مِن مَكانه تُطيلة وبَتْ بارضه الغارة ، حتَّى كُسَّر حَده ، وفل غُرْبه ، ووسَّعه عادية ، ولاقاه قُبُلا في جُمْعه ، فأوقع به ، وفله ، فارْتَدَع بذلك المُشرِكون وانْبُسَط المُسلِمون (7) .

## [ هـلك ابن الجِلِّيقيّ وأرْدُون بنِ أَذْفُونْش ]

وفيها قُتِل عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمٰ المعروف بابن الجلّيقيّ ، صاحب بُطُلْيَوْس ، المُنْتَزِي فيها على الخِلاف للجَماعة ، وراثة عن آبائه ، وكانوا أُولِي شأو بعيد في المُعْصِية وذوي حُوادِث عظيمة ، قَتُله اصحابه لاخْتِلاف وَقَع بَيْنهم ، فرَفَع الله به عن المُسلِمين شُرُّا شديدًا . وفيها هَلُك الطاغية أُرُدُون بن أَذْفُونْس ، مَلِك الجَلالِقة ، ووَلِيَ مَكانَه الحَوه فَلويرة (8) بن أَذْفُونْس ، لَعُنهم الله .

<sup>(6)</sup> م. « ملیکها » .

<sup>(7)</sup> يضيف « البيان » ج 2 ص 185 هنا ما نصه « وفيها ولي محمد بن أحمد بن حدير خطة العرض ، وعزل محمد بن محمد بن أبي عبدة عن الشرطة الصغرى ، ووليها يحيى بن يونس القبري » .

<sup>(8)</sup> كلمة غير منقوطة .

# سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة [ غزوة بنبلونة ]

فيها غَزا الخليفة الناصر لدين الله إلى دار الحرب، دمّرها الله غُزُوته المعروفة بَبْنَبلُونة ، بلد أعداء الله الكفرة البَشْكُنس ، فبرر لهذه الصائفة مُبكراً قبل ميقات الصوائف ، إذ أحفظه ما دار على / بني لُبّ وبني ذي النون بحصن بقيرة (1) ، أقصى الثغر الأعلى (2) . وكان تبريزه لغُزُوته هذه يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحِجة سنة إحدى عشرة وثلاث مائة ، وكان اليوم العاشر من شسباط العَجميّ (3) الكائن فيها ، وفصل من قصر فرطبة نافذا لها يوم السبت لاربع عشرة ليلة بقِيت من المحرّم سنة اثنتي عشرة ، وهو اليوم السابع عشر من نيسان الشمسيّ (4) ، وذلك بعد بروزه بثلاثة واربعين يوماً . وتخلّف في القصر بغرطبة ابنه الأكبر ، ولي عَهْده ، الحكم ، ومن الورراء احمد بن محمّد ابن حديد .

<sup>(1)</sup> كلمة غير منقوطة انظر ما جاء في ص 120.

<sup>(2)</sup> م. « الشرقي » وفي هذا الكتاب ص 120 يقول « من قاصية الثغر الأعلى » ويورد كذلك « الثغر الشرقي » في نفس هذا الكتاب ص 127 .

<sup>(3)</sup> هذا التاريخ خطا لأنه يتوافق مع ١١ من شهر آذار / مارس عام 924 .

<sup>(4)</sup> التاريخ الموافق هو 24 من شهر نيسان / ابريل .

وسَلَك الناصر لدين الله في سَفره هذا طريق الشِّرْق ، فَاحْتَلُّ لأُوَّل يَوْم مِن خُروجه مَحَلّة بالبش (5) ، وكَسَر بها يَوْمَيْن مُتلوّماً على لُحوق المُجاهِد [ين م]مه مِن أَجْناده ورُعيّته ، والمحشودين من أقطار كُوره ، وتَوافِيهِم بِمُحَلَّتِه تِلْك ، ثُمَّ رَحَل مُيَمِّناً كُورة تُدُمِير وكُورة بَلْنسِية ، بادئًا بِمَن هُنالِك مِن أهل (6) الخِلاف والمُعْصِية ، فنازُل مدينة لُورْقة ، وكان فيها عبد الرحمٰن بن وُضَاح (7) ، المُسْتَبْصِر في المُعْصِية ، الشديد القُسُوة ، فاستَنْزُله بالأمان وأشْخُصه إلى قُرْطُبة بعِياله ، ثُمَّ تَقدُّم منها إلى مدينة مُرْسِية ، فاستُنزُل يُعقوب بن أبي خالد التوزري (8) وعامِر بن أبي جُونشن (9) وغَيْرهم ، مِن مَواضِعهم التي كانوا فيها مُتأمِّرين ومُتَعاصِين عن النُزول عنها ، فقطع الفِتْنة التي كانت بَيْن يَعْقوب بن أبي خالِد وبَيْن عامِر بن أبي جَوْشَن ، وأَنْهَض يَعْقوب معه في غَزُوته إلى بُنْبَلُونة ، والْتُوى عليه مع ذلك محمّد بن عبد الرحمٰن بن الشَّيْخ (١٥) ، إذ تَمنّع من النُّزول إليه والغُزْو معه ، وكان بمدينة العُسْكُر مِن أَحُواز بَلَنْسِية ، فنازُل حُصونه ، ووَطِئ بِساطه ، وأَوْقَع به ، ورُتّب عليه قائدًا من كِبار قُوّاده في جَيْش كثيف ، وكَّلهم بحربه وحَصْره ، فأصْلَح كُورتَيْ تُدْمِير وبَلنْسِية ، ووَطُّد دُعائم الطاعة فيها ، وأَصْلُح حال أهل طُرْطُوشة القاصية فَوْقَهما ، قاصية الأندلس ، ورُدّ عليها ما كان تُحيِّفُ مِن أَحُوازها .

ثُمَّ تَقدَّم بَعْدَ ذلك كلَّه إلى التُغْر الأَعْلى / في عُساكِر كعَدَد الحَصى ، وصار حتى نَزَل بمَحَلَّته بحِصْن قانسِية (1) من أَحُواز سَرَقُسْطة ، ثُمَّ

<sup>(5)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 185 التي يورد « بمحلة بالش » وفي م. « بألش » .

<sup>(6)</sup> م. «مثل» ·

<sup>(7)</sup> هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن وضاح بن يحيى بن الوضاح حسب « المقتبس » ج 3 ص 22

<sup>(8)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 186 « التوبري » ، انظر كتابنا هذا ص 125 حيث يذكر مرة أخرى هذا الاسم .

<sup>(9)</sup> انظر نسب عامر بن أبي جوشن وأعماله في « المسالك » ص 14 وص 15 ·

<sup>(10)</sup> يقول صاحب « المسالك » ص 13 بعد ذكر نسبه وأعماله أنه عرف بالشيخ الجزاعي الأسلمي وأنه استنزل عام 316 .

<sup>(</sup>I) م. « قلنشية » .

صاعد مِنها إلى مدينة تُطِيلة ، وخَرج إليه التُجيبيّون ارباب سَرَقُسُطة ، وغَيْرهم ، وتَلقّاه عُمّال التّغر في جُنود عظيمة وعُدد كاملة ، فدخل بمجموعه بلد المُشركين يُنبَلُونة ، دمَّرها الله ، يومَ السَبْت لأربع خلون مِن ربيع الأَخِر منها ، بأَنْفُذ عَزْم وأَوْكَد حَزْم وأَقُوَى نِيَّة في الانْتِقام شَ تعالى ولدينه مِن الأَرْجاس (2) آمِن الكَفَرة ، فاحْنَلٌ مِن أَوَّل بُلَدهم بحِصْن قَلْهُرَّة ، وكان العِلْج شانْجُه ، أميرهم ، لَعنه الله ، قد أخْلاد ، فأمَر بِهُدْمه وإحراق جميع ما فيه ، ثُمَّ انْتَقَل منه إلى مَوْضِع يُعْرَف بِقَنْطُرة الْبُة (3) . وكانت حَوْلُه حُصون منيعة قد أُخْلاها الكَفُرة ، وتَخلَّفوا في بَسائطها جميع أَمْتِعِتهم وأَمْلِعِمتهم ، إذ أُعْجِلُوا عن انْتِقالها ، ولَجَا عُلُوج مِنهم بأَهْليهم وأَوْلادهم إلى ثلاثة غِيران في شفير جُرْف على النَّهْر ، فلم يَزَل المُسلِمون يَتُوقِّلُونَ إليهم فيها ويَتسوَّرون عليهم مِن أعاليها ، حتَّى فَتَح الله تِلْك الغِيران عليهم ، فقَتُلوا العُلوج وسَبُوا الذُراريّ وغُنِموا الأَمْتِعة ، فكان ذلك أُوُّل ما أَفاء الله تعالى على الهل العَسْكُرين (4) مِن النَّفَل ومُنْحهم من الغنيمة ، وهُدِمت حُصون الكَفُرة التي كانت في تلك الجهة ، فلم يَبْقُ فيها صُخرة قائمة .

ثُمَّ تَنقُّل الناصر لدين الله مِن هذه المَحْلة بُعْدُ أن أقام فيها يوماً إلى حِصْن فالْجُش ، فأضْرمت نارًا أرباضه واستُقْصِيت زُروعه ونِعْمه بالنسف والاستِنصال ، ثُمَّ ارْتَحُل إلى حِصْن طَفالْية (5) ، وكان من حُصونهم الشريفة ، فألْفِيت الأَطْعِمة فيه كثيرة والنِعْم فائضة ، فانتَهُب المُسلِمون جميع ذلك ودَأَبوا في تُخْريب الدِيار وتَغْيِير الآثار ، ثُمَّ انْتَقُل الناصر لدين

<sup>(2)</sup> م. «الأرجاء».

<sup>(3)</sup> كذا ، بلا شك في المخطوط ، وقد تكون « القناطر » / Alcanadre الموجودة على الضفة اليمنى من نهر « ابره » ، حيث توجد اثار مجار عائية رومانيـة ، في « البيان » جد حسن 180 « ببيطرة الله » وهو حسن على نهر « ارغا » .

<sup>(4)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 180 ، العسكر » .

<sup>(5)</sup> نتبع قراءة « البيان » ، م. « طيالنه » .

الله منه إلى حِصْن قرنيل (6) على وادي أرغُون ، ماحياً (7) ما أهنالك مِن عمارة ، ثُمّ استَغرَم على الإيغال في بلد الكفرة والاقتحام لسرواته والتوصُّل (8) إلى مَوْضِع قرارهم ومُجتمَع كُفّارهم ونكايتهم في عَقْر دارهم ومَكان أمنهم (9) ، فتاهَّب لذلك وأخَذ بالحَزْم في إتيانه بعهد بِضَبْط / مُجنَّبات العَسْكر وإقامة مراتبه ، وضَم أطرافه وتقدَّم مِن فَج البَشْكُنْس (1) في أتم تعبئة وأهذب ترتيب ، وذلك يوم السَبت الإحدى عشرة خلت من ربيع الآخِر منها ، فدَخلت الجيوش مَواضِع لم تُدُخل قَبل ذلك ، وأخرقت الحصون وهَدُمت الديار ، حتى نَزل العسَاكر بقرية بشنكُونْسُه (2) التي إليها يُنْسَب العِلْج شانْجُه [بن غَرْسيّة] (3) ومنها أصْله ، اجْتَدَّه الله ، فهُدُمت مَبانيها وأخرَقت كلّ شينء كان فيها .

وانْبُعثت لذلك أنفة العِلْج ، فجُمَع كَفَرته واشْتَمَل بنَصْرانيّته من كلّ مَكان طَمِع أن يُغاث منه ، حتّى تُوافى إليه جَمْع من الكفّار ، ورَجا أن يُقاتِل المُسلِمين به ، فتَطلَّعت له خَيْل ثقيلة فَوْقُ بعض الأَجْبُل المُنيفة على العَسْكَر ، وذلك لَيْلة الأربِعاء للنِصْف من شَيْهر ربيع الآخِر منها ، فأمر الناصر لدين الله بتَعبئة الكتائب وتَرْتيب المَقانِب وشَلك العسلكر واتِقان النَظر ، وصابح الدُهوض على تَعبئته والتَقدُّم لوجْهته ، واثقاً بالله وشواهِق منقطِعة ، ورَجا أعداء الله بانتِهان الفُرْصة مِن المُسلِمين والاعتراض لهم في مُجنَّبة أو ساقة .

<sup>(6)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 186 « قرقستال » ، وفي « المسالك » ص 30 وص 154 « فرنبيل » وقد تكون قراءة خاطئة لـ « فرتبيل » .

<sup>(7)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(8)</sup> نتبع « البيان » ج 2 ص 186 وفي م. « التوضع » .

<sup>(9)</sup> نتبع « البيان » جـ 2 ص 187 وفي م. « أمكنهم » .

<sup>(</sup>I) في « البيان » ج 2 ص 187 « المركوير » .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر « بشكونشة » و « بنكوشة » ، وقد تكون خطأ لـ « شنكوشة ، شكونسة ، شنكوسه » / Sangüesa / كما افترض الأستاذ خ. / كارا .

<sup>(3)</sup> م. « ابن شانجه » ، انظر ص I2I

<sup>(4)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 187 ، في م. « شانجه ه .

125

فلمّا تَوسّط الجَيْش بعض تِلْك المَواضِع المُتضايِقة على وادٍ يُعْرَف بوادي هِيغة (5) ، هَبَطْتْ المُسْرِكين خَيْل من تِلْك الأَجْبُل جالَتْ إلى سَرَعة المُسلِمين ، فجَرَت بينهم مُشاوَسة يسبيرة ، فتَوقّف الناصر لدين اش ، رَضِيَ الله عنه ، وعهد بإنزال الأثقٰ ال ورَفْع المِظَلّ والتَعبِّي للمَرْب ، فنهَض المُسلِمون إلى أعْدائهم نُهوض الأسد المُحرَّبة ، وعبروا النَهْ الشَد المُحرَّبة ، وعبروا النَهْ الشَد المُحرَّبة ، وغبروا النَهْ الشَد المُسلِمون لاتباعهم ، ووضعوا شيوفهم ورماحهم فيهم ، حتى الشَطرُّوهم إلى مُرْتَقى وَعْر في جَبَل مُنقطِع ، تستَمه المُسلِمون لاتباعهم ، فسهل الله وعره عليهم ، فقتلوا خَلْقاً منهم وبسَّطوا الأرض بجُتَنهم ، واستَمرّت الخَيْل المُغيرة في بسيطهم ، فأصابت الغنائم وضروب النِعم واستَمرّت الخَيْل المُغيرة في بسيطهم ، فأصابت الغنائم وضروب النِعم واستَمرّت الخَيْل المُغيرة في بسيطهم ، فأصابت الغنائم وضروب النِعم في مُنْر يعقوب بن أبي / خالد التوزري (1) المُستَثرَل من حِصنه ببَلنسية عَمْر هذه الغَرْوة ، في نَفَر يسير من الحَشَم ، فازوا بالشَهادة ، وحَتَم مَن رُؤوس المُشرِكين عَدَد كثير ، مُنِع من البَعْثة بها إلى قُرْطُبة بمَنْع الطريق وبُعد المسافة .

ثم ارْتَحَل الناصر لدين الله إلى مَحَلّة لُنبِيرة (2) ، ثُمّ إلى مَحَلّة لبيرة (2) ، ثُمّ إلى مَحَلّة بغير (3) ، والجُيوش في ذلك لا تَمُرّ بمَوْضِع إلّا اصْطَلَمَتْه ونَسَفت زُروعه ، وأفسندت ما لم تَسْتَوْفِ أكْله (4) ، وهَدَمت قُراه وحُصونه ، إلى أن بَلَغ مدينة بَنْبَلُونة التي إليها يُنسب الإقليم ، فأصابها خالية مُقْفِرة ، فدَخَلها الناصر لدين الله بنفسه وجال [في] ساحاتها ، وأمَر بهدم جميع مَبانيها وتَخْريب كنيسة الكَفَرة المُعَظَّمة ومَوْضِع بَيْعتهم ومَكان مَنْسَكهم ، فجُمِعَت الأَيْدِي عليها حتى جُعلَتْ قاعاً صَنْفضَفاً .

<sup>(5)</sup> م. « هیعه » .

<sup>(</sup>۱) في « البيان » جـ 2 ص 187 « التوبري » انظـر ما يأتي في كتابنـا هذا ص 122 ملاحظة رقم 8 .

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة وهنا نتبع قراءة « البيان » جـ 2 ص 188 .

<sup>(3)</sup> م. « نغير » وفي « البيان » ج 2 ص 188 « لغين » .

<sup>(4)</sup> م. « اهله » .

ثُمَّ تَنقُّل الناصر لدين الله إلى صَخرة قَيْس ، وكانت بها كنيسة قد شيَّدها العِلْج شانْجُ [بن غَرُسيّة] (5) وأَتقَنها ، وطاوَل الأيّام بالتَائُق فيها والتَخصين لها ، فلمًا حَلّت بها الجيوش وأخَذت في هَدْمها . تَطلَّع العِلْج مِن جَبُل كان أَسُنُد إليه ، طامِعنًا في حِمايتها والشَغل عنها ، فشَدَّت نحوّه عِجالاً أَسُرَع من رُجْعة الطَرْف ، فلم يَكُ إلّا كلا ولا حتى اقْتلَعوه من مَوقِعه ، فولَى الدُبُر مَهْزوماً [هزيعةً] أَقْبَح مِن هزيعته الأولى . وصُرع من فرسانه ووُجوه أصحابه عَدد كثير مِمَّن كان عنه مُحاميًا ودُونَه مستهلِكا ، وأُخربت الكنيسة وما أحاط بها ، وعادت القرية بأسرها نارًا مُوقَدة .

ثُم تَنقُل الناصر لدين الله إلى مُحَلّة أسارِيه . وكان في مَمرّه فَج يُقال له هرقله ، ضَيّق المُسالِك وَعْر المُجاز ، تَقدَّم الكَفَرة إلى جانِبه يُرُومون انْتِهاز الفُرصة في المُسلِمين به ، فأمّر الناصر لدين الله بإتقان التُعْبِئة والْتِزام الاحْتِراس وغَنبط الأطراف ، وتَقدَّم على أثم التَرْتيب حتى تَجاوَزت العُساكِر ذلك المُضيق وخَرَجَتْ عنه ، وتظاهر أعداء الله لاهل الساقة ، مُتسنِّمين في جَبُل شاهق ، مُلْتَمِسين الفُرْصة ، فنَهُضَت الخَيل اليهم سريعا ، فكشفتهم وهَزَمتهم ، وقتلت طائفة منهم ، فانقشَحوا / اليهم سريعا ، فكشفتهم وهَزَمتهم ، وتَتلت طائفة منهم ، فانقشَحوا / وسَوْرة النَصْر حتى نَزَلوا مَحَلّة أساريه .

ثُمُّ ارْتَحَل الناصر لدين الله مِنها إلى مَحَلَّته بَقَرْية بُنتِيره (١) ، وعِنها إلى مَحَلَّة بقرْية بُنتِيره (٤) ، وعِنها إلى مَحَلَّة بدى شَره (٤) المُجاوِرة بحِصْن شَنْت أَشْتِيبَن ، وكان مَوْضِع السَّتِراح (3) العِلْج شانْجُه ومَكان طُمأنِينته ، فحَلَّت (4) الجُيوش بهذه

<sup>(5)</sup> م. « ابن شانجه » .

<sup>(</sup>I) في « البيان » ج 2 ص 188 « مُنييرُ » .

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة ، نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 188 .

<sup>(3)</sup> لغة أندلسية بدلا من « استراحة » .

<sup>(4)</sup> م. « فحملت » .

المَحَلَّة يومَ الأربِعاء لثمانٍ بَقِين عن ربيع الآخِر ، فعاد العِلْج الى التظاهر في أعلى الجَبَل ، قد جَمَع جُموعه وحَشَد رِجاك ، واسْتَجاش بعُدود أتَتُه مِن بِلاد ألبة والقِلاع ، طَحِع معهم في مُعارَضة العُسْلِمين ، يُقِيم بها عُذره عِند أهل مِلّته ، فناشبه السُسلِمون الحَرْب والْتَحَم بَيْنهم القِتال ، فهَزَم الله جُموع المُشْرِكين (5) ، فانْقَبضوا إلى أعْلى جَبلهم خاسنين ، وتفرَّق كثير مِنهم في شُعْراء مُتَّصِلة بهم أَجَنَّتُهم (٥) ، وبات المُسلِمون في مَحَلَّتهم ، وانبسَطت العُلافة في قُرى الناحية ، فانتَسَفَت ما فيها .

ثم انْتَقَل الناصر لدين الله إلى عَكلت بعَوْضِع يُعْرَف برينة شربة (7) ، وهو يُريد العِلْج (8) ، اللَّجُوج في التَظاهُر له بجُنوعه عَرَّةً ثالثة في المَوْضِع الذي كان مُشْرِفًا منه ويُعتصِبً به ، فتَبادَر إليه فُرْسان المُسلِمين على عادتهم ، فانْهَزَم أَقْبُح هزيعة (9) ، وقُتِل له رِجال وعُقِرُتْ له خَيْل ، فباء بالصَغار المُردَّد .

وانتقل الناصر لدين الله إلى حِصْن قَلهُرّة وهو خال ، فأعر بهُدُه والتَسْوِية عليه ، ثُمّ انتقل إلى حِصْن بلتيرة (١٥) ، آخِر حُصون العُسلِمين الواغل في بلاد الكَفرة ، فعَهد بانتخار الأطعمة عندهم وتَفْريق الأموال عليهم تَقْوِية لهم على الثبات بالفَرْج الذي هُمْ فيه ، ثُمّ رَحَل إلى عدينة تُطيلة قاصية الثغير الأعلى ، وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من ربيع الآخِر ، فكسر بها يوما .

## [ خُضوع بني ذي النون]

ثُمَّ رَحُل عنها قافلًا إلى الحَضْرة ، قرير النَيْن ظاهر العِدّة ، فصيَّر مُروره على بلاد شُنْت برية ، مَكان بني ذي (11) النُون المُتأمِّرين بالكُورة ،

<sup>(5)</sup> م. « المشركون ».

<sup>(6)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>&</sup>quot; (7) في « البيان » جـ 2 ص 189 « برُبية سُرِتة ، قد تكون « بزُبْية ، .

<sup>(8)</sup> في « البيان » ج 2 ص 189 « وهو يريد قلهرة » .

<sup>(9)</sup> على الهامش يصحح الناسخ « انهزام » .

<sup>(10)</sup> كلمة غير منقوطة ، وفي « البيان ، ج ، ص 189 « بَلْتَيْرَة ، .

<sup>(</sup>۱۱) م. «ناه.

127

وكان زعيمهم يَحْيى بن موسى بن ذي النُون قد مرَّض في الطاعة واسْتُراب بالناصر لدين الله ، فتَوقَّف عن الجهاد معه ، فدارت عليه مَعَرَّة الجُيْش حتى أَذُعَن مُنقادًا وخُرج خائفاً وَجِلا ، فتَلقَّى الناصر / لدين الله مُعترِفاً بذنبه مُستقيلاً عُثرته ، فأوسُعه عَفُوه ، وفَعل مِثل ذلك بابن أخيه يَحْيى بن أبي الفَتْح ، واسْتقام سُيْره في قُفوله . فدخل إلى قَصْره بقُرُطبة يومَ الخميس لثمانِ بَقِينَ من جُمادى الأولى من هذه السنة ، وقد اسْتَتم في غُزاته هذه أربعة أَشْهُر .

#### [ رواية ابن مسعود ]

[قال] ابن مسعود في الأنيق: في سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة سار الخليفة الناصر لدين الله من حَضْرته قُرْطُبة بالصائفة ، يَوُم بَنبَلُونة ، بَلَد أَعْداء [الله] (1) الكفرة البَشْكُنُس ، دَمَّرهم الله ، فنازَل في طريقه عبد الرحمٰن بن وَضّاح المُنتَزي على مدينة لُورْقة من كُورة تُدمير ، وضايقه حتى أذعن (2) بالطاعة وسَأل الأمان ليَنزِل إليه ، فأعطاه إيّاه ونزَل إليه ، فأشخصه إلى قُرُطُبة بعياله وماله ، فدخَلها في يَوْم مشهور ، واحتقل فيه الناس لرونيته ، وكان ضَخْم الجُزارة عظيم اللّخية جدًّا ، تشاهر الناس ضِخْمها ، وتحدّثوا عنه ، كما استغربوا شأن كلب ضخم الخُلق ، جاء به مُقدَّمًا أمام حَمُولته ، مُوثَقاً في سِلْسِلة ، مُحْتَفًى به ، الخَلق ، جاء به مُقدَّمًا أمام حَمُولته ، مُوثَقاً في سِلْسِلة ، مُحْتَفًى به ، الخَدِّد عنه أنّه عَقُور كان يُعاقِب الناس به .

فقال في شأنه بعض عُتَّاب (3) الشُعَراء بقُرْطُبة (بسيط): أتَى آبْنُ وَضَّاح [ب] الْوَضَاح قُرُطُبَةً قَدْ قَدَّمَ ٱلْكَلْبَ [لَيْسَ ٱلْكَلْبَ] مُؤْذِينًا (4)

<sup>(</sup>١) كلمة نسيها الناسخ .

<sup>(2)</sup> م. «أضعن » ·

<sup>(3)</sup> قراءة بالتخمين .

<sup>(4)</sup> سطر غير مستقيم الوزن وبمفردات عامية .

128

أَتَى وَلِحْيَتُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلِلَةً وَيَخْفَى بَيْنَهَ حِينَا وَيَخْفَى بَيْنَهَا وَيَنْ فَي كُلِّ يَوْم مِنْ حَصَائِلِهِا وَلَيْسُ يُنْقُصُهِا سَبْعُونَ (5) عُثْنُونَا وَلَيْسُ يُنْقُصُها سَبْعُونَ (5) عُثْنُونَا فِيهَا مِنَ ٱلصَّوفِ وَٱلْأَشْعَارِ إِنْ نُسِجًا فِيهَا مِنَ ٱلصَّوفِ وَٱلْأَشْعَارِ إِنْ نُسِجًا عِبْ، بِفَضْلَتِهِ يَكْسُو ٱلْمَسَاكِينَا عِبْ، بِفَضْلَتِهِ يَكْسُو ٱلْمَسَاكِينَا

وَيغدَ هذا ما يَفْحُش ذِكْره .

قال : ثُمَّ نازَل الناصر لدين الله محمّد بن عبد الرحمٰن بن الشَيْخ ، فلم يَقْدِر عليه لمنعة حِصْنه ، وانْتَهَى إلى أَحْواز طُرْطُوشة ، قاصية النَّغْر الشَرْقيّ ، وانْتَهى إلى أَحْواز سَرَقُسْطة أُمَّ النَّغْر الأَعْلى ، فدَخل منها إلى الشَرْقيّ ، وانْبَسَطت عَساكِره فيها ، فأداخها طُولًا وعَرْضا ، وأضرَمها نارا ، وأوسَعها دَمارا ، والتقى بالطاغية شانْجه ، أمير البَشْكُنس في نارا ، وأوسَعها دَمارا ، والتقى بالطاغية شانْجه ، أمير البَشْكُنس في خمعه ، فأوقع به ، وهَزَمه مَرّة بعد أخرى ، وقتل له جُمَلاً من القتلى ، واتّبعه في السَنهل حتى اضطره / إلى تستنم الجبال ، فارتقى في قُتنها الوغرة ، وأسئلم بسيطه ، فصيّر المسلمون بلاده حُمَما ودَمَّروا على السَافِلة .

ثُمَّ تَقَدَّم الناصر لدين الله مِنها إلى أرض قَسْتِيلِية مُتاخِمتها من بَلُه الكفرة ، فلَقِيَ قُومِسها فَرْذِلند ابن غُنْدِشَلْب كِفاحاً ، فهزَمه أيضاً وأعظم النكاية في بُلده ، ووَطِئ بساطه ، وهَدَم كثيراً من دِياره وكنائسه ، ثم قفل الناصر لدين الله من جليقية ، فسلك في قُفوله على شَنْت برية ، واطناً هام بني ذي النون ، أزفاد المُمرِّضين في الطاعة ، فهدّم بها حِصن رطلقة من أخوازهم ، وكان فيه مُنْتِيل بن يَحْيى ، فعد ل مَيْل بني ذي النون في ورجهته هذه ، وقفل من هُناك إلى قُرطبة حائزاً لفُتوح عظيمة ، وكان وصوله إلى قَصْره فيها لتَتِمّة (2) أربعة أشْهُر من مَغِيبه عنها

<sup>(5)</sup> م. « سبعین ، (5)

<sup>(</sup>I) راجع ملاحظة ع من 124.

<sup>(2)</sup> م. « لتتممة ، ، انظر كتابنا هذا ص 32 ملاحظة 2

## [ عُزل وتغيين ]

وفي هذه السنة عُزُل الناصر لدين الله أحمد بن محمّد بن زياد عن غَضاء الجَماعة بقُرْطُبة ، وأعاد إليه أَسْلُم بن عبد العزيز ، وولّى الصلاة بها أحمد بن بقيّ بن مُذلد .

#### [ وُفُيات ]

فَتُوفَّيَ فيها القاضي المعزول أحمد بن محمد بن زياد أثرَ قُفول الناصر لدين الله من غُزُوته إلى بُنبُلُونة المُقدَّم ذِكْرها ، إلى جُمعة وفيها ، وقيها وقيها

<sup>(3)</sup> في « المسالك » ص 49 جاء أن المنذر هذا قتل وهو يحارب مطرف بن ذي النون يوم الاثنين الموافق يوم عاشوراء سنة 309 وأنه كان عاملاً بقلعة أيوب من تغر سرقسطة .

<sup>(4)</sup> م. «بها » صححناها معتمدين على « المسالك ، ص 42 .

# \[ \pm \text{mis} = \frac{\text{tkt}}{\text{dist}} = \frac{3}{\text{dist}} = \frac{3}{\text{d

فيها غَزا الناصر لدين الله غَزُوته المعروفة بأَشْتِيبَن (٥) ، مِن بَقايا عُصون الفِلاف بكُورة إلبيرة ، فَبَرَن إليها يوم الخميس لإحدى عشرة خَلَتُ من المُحرَّم عن هذه السنة ، وكان اليَوْم السابع من شَنهر نَيْسان الشَّمْسيّ ، وقَصَل غازيًا يَوْمُ الفيس (٦) لثَمان بَقِينَ من صَفَر منها واليَوْم السابع مِن أيّار ، وذلك بند بُروزه باثنين واربعين يَوْمًا ، وخلَّف في القَصْر ابنت الأَيْن ، وَلَيْ عَبْده ، المَكَم ، ومعه مِن المؤرّراء في القَصْر ابن مُحمّد بن حُدير ، ولي عَبْده ، المَكم ، ومعه مِن المؤرّراء أَخْمُد بن مُحمّد بن حُدير ، وعلى المدينة مُحمّد بن عبد الله المَحرُّوبيّ .

واستَقدَم سعيد بن المُنْذِر الغَرَسَيّ / الوزير القائد مِن كُورة تُدُمِير ليَغْزُو معه ، وأخْرج إلى تُدُمِير مُستد بن إسحاق القُرَشيِّ القائد بديلًا له ، وقدَّم عبد الحميد بن بُسِيل الوزير القائد إلى كُورة جَيّان السينزال جميع مَن كان بَقِيَ في خصونها مِن اهل الخِلاف والنِفاق ، وسار هو

<sup>(5)</sup> لقد نسبي الناسيخ هذا العدد .

<sup>(6)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 189 « اشتين ، وفي « تاريخ الناصر » رقم 52 « اشتبين ».

<sup>(7)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

في جَمْعه بادئًا بكُورة جَيّان ، فاحْتلّ في طريقه بحِصْن المُنتِلون منها ، وأنزل عنها عبد الله بن سعيد بن هُذيْل ، وعَزَله عن جميع الحُصون التي كانت في يَده ، واستَعْمَل على الجميع عبد العزيز (I) بن مَسْلَمة وعبد الله بن عَمْرو بن مَسْلَمة ، وعَهِد إليهما بهَدْم أكْبَر الحُصون المُبْتناة أيّام الهَمْل وقصابها ، إذ كانت مُسْتركنا (2) لأهل الخِلاف والنفاق عندهم ، صُور إليهما في بَقائها ضَرر على أهل الطاعة والاستِقامة ، ووَطئ هو أكثرها ، فاقتَدر عليهم واستَتنزلهم من صياصيهم ، وعَمّ بالخراب حصونهم ، وأنزلهم البسائط ، وضارهم (3) على الطاعة ، وكذلك ما فعل بحصونهم ، وأنزلهم البسائط ، وضارهم (3) على الطاعة ، وكذلك ما فعل بحصون كُورة إلبيرة ، تَخطّى إليها من جَيّان ، فوطئ أرض مَن كان بحصون كُورة إلبيرة ، تخطّى إليها من جَيّان ، فوطئ أرض مَن كان ونظمهم في سِلْك الخِماعة ، فحسن أثره في ذلك ، واستبان الناس به فضل الاستِقامة على الطريقة ، وهذا هو الاستِنْزال الثاني الذي قصد (4) فيه جهات كُورتي جَيّان وإلبيرة .

وهَدُم [ ... حتى احْتَل بحِصْن أشْعِينِن ] (5) من حُصون إلْبيرة القُوي الشكيمة يوم الاثنين لإحدى عشرة خَلَت من ربيع الأوَّل منها ، وكان أهله على مُكايدة باطنة وإظهار طاعة تَحْتَها مُداهَنة ، فعَرض عليهم الناصر لدين الله النُزول عن حِصْنهم إلى البَسائط حَوْله أسُوة الجَماعة ، فاضَطُربوا في أمْرهم ، ولانوا عن رُشْدهم ، فأداخت العساكر بهم وأخذت في الجدّ والعَزْم في مُصاصَرتهم والإحاطة بهم من جميع جِهاتهم ، حتى بُلغت من التَضْيِيق مُنتَهاه بهم ، وبُنيَتْ عليهم سِتّة حُصون يُقابِل بَعْضها بَلْعت من التَضْيِيق مُنتَهاه بهم ، وبُنيَتْ عليهم سِتّة حُصون يُقابِل بَعْضها

<sup>(</sup>I) م. « عبد الله » ، نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 190 .

<sup>(2) «</sup> البيان » ج 2 ص 190 « مستركما » .

<sup>(3)</sup> م. «ظارهم».

<sup>(4)</sup> م. «يصف».

<sup>(5)</sup> سبهو واضح من الناسخ اذ سقط هنا سلطر أو أكثر فهو لم يذكر اسم المكان ولذلك فاننا نعتمد على « البيان » ج 2 ص 193 لكي يستقيم ، وفي « تاريخ الناصر » رقم 52 « ثم احتل على حصن » .

بعضاً ٱلزِّمَتُ أَعْدَادًا مِن الرَوابِط عليهم ، [حتى] عادوا في مِثل حَلْقة الخاتَم ضِيقًا وَحَصُرا ، والمُتَدُّتُ آيام مُقام الناصر لدين الله على حَصْرهم حتى اكْتَمَلُتُ خَمَسة وعشرون (6) يوما ، وهو يَدْأَب مع ذلك / في إصلاح أمور رُعيّت وتَأْمين سُنبُلهم وقلْع الأذى والخَوْف عنهم ، ويَشْخَص بنفسه (1) إلى كل جهة مِن جهاتهم .

واستُوحُش أيّام مُقامه (2) على هذا الحِصْن لنأي (3) وَلَده ، وَليّ عَهْده ، الحَكَم ، خليفته بقُرطُبة ، وتاقت نَفْسه إليه ، فاستَجْلبه مِن قُرطُبة إلى مُعَسْكره ، وقدِم عليه بهذه المَحَلّة مع ثِقات رِجاله ، وسِنّه وَقْت ذلك عشر سِنِين وثمانية أشْهُر ونِصْف شهر ، وقد استَجْلَب له مِن القَصْر اخاه شقيقه عبد العزيز بن الناصر لدين الله ، كَيْما تُنفُذ الكُتُب باشمه إلى وقت مُنْصَرَفه ، فكانت أوَّل خُرجات الحَكُم التي عاودها بعده ، فأنِس بالحَكم وارْتضى هَدْيه ، فلمّا أغيا عليه أمر حِصْن أشْتِيبن ، وامتدَّت النّيام بمُقامه عليه ، واحْتاج إلى القفول إلى دار مُلكه ، أكثف عِدّة شَحْن الدّصون التي ابتناها عليه ، وألقى على حصاره الوزير القائد عيسى الدّصون التي ابتناها عليه ، وألقى على حصاره الوزير القائد عيسى الدّ المن أحمد بن أبي عَبْدة في قطيع من الحَشَم ، قائدًا يُكافِحه من أحمد الشَوْد ، فيمن ضَمّه إليهما من الرجال ، و[ما] وضَعه لديهما من العدة (4)، وصَدر عِند ذلك قافلاً إلى قُرطُبة ، فدَخَل إلى قَصْره بها يومَ الخميس وصَدر عِند ذلك قافلاً إلى قُرطبة ، فدَخَل إلى قَصْره بها يومَ الخميس لاثنتَيْ عشرة خَلَتْ مِن ربيع الآخِر منها ، وقد استَتَمّ في غزاته خمسين يوماً .

<sup>(6)</sup> م. «عشرين ».

<sup>(</sup>I) م. « بغیته » ، انظر « البیان » ج 2 ص 190

<sup>(2)</sup> م. « مكامه » .

<sup>(3)</sup> يبدو أن الناسخ لم يقهم هذه الكلمة .

<sup>(4)</sup> كذا في مخطوطنا ، مع أن « البيان ، ج 2 ص 190 يذكر أنه « قفل ... بعد أن أرتب الوزيرين سعيد بن المنذر وعبد الحميد بن بسيل على حصن اشتيبن محاصرين لأهله في كثف من الحشم ، الأمر الذي يكاد يثبته ما روي عن مقتل سليمان بن عمر بن حفصون في ص 132 أسفلها .

فلم يبغد عيسى بن أحمد ودُرّي القائدان المُوكَّلان بحَرْب حِصْن أَشْتِيبَن إلى أن افْتَتَحاه واسستَنْزَلا مَن كان فيه ، فأَلْحَقا مِنهم في حَبْل السُلطان مَن اسْتَحَقّ الإلحاق ، وكفى الله شَرّهم .

#### [ صَلْب أبي نَصْر ]

وفيها صُلِب على الرصيف بباب قَصْر قُرْطُبة الرامي العَجَميّ المعروف بأبي نَصْر ، من أصحاب المارق أبن حَفْصُون ، الذي كان ذَهَب له الصِيت في أيّام عُمَر بن حَفْصون في الجِذْق بالرماية وإصابة الأغراض البعيدة ، قلَّ ما يُخْطِئ رَمْيت ، أرّدى بكفّ خُلُق كثير من المُسلِمين ، واشْتَد الدُعْر منه ، فأسِر في هذا الوقت وجيء به إلى باب السُدة ، فأمر السلطان بصَلْبه وسُكّه بالسِهام لسُوء ما أَسْلَفه في رِجاله وغيرهم مِمَّن حارَب الأخابِث الذين كان (5) يُناضِل عنهم ، فعُولي فَوْق جِذْعه ، في مشهد حافل / من الناس استَسْقُوا دَمه ، وتعاورته الرُماة بالسِهام ، مشهد حافل / من الناس استَسْعُوا دَمه ، وتعاورته الرُماة بالسِهام ، كالتَّنْفُذ فوق خَسْبته ، فمكث كذلك أيّامًا ، ثُمّ أمِر بإنزاله وإحراق جيفته ، كالتَّنْفُذ فوق خَسْبته ، فمكث كذلك أيّامًا ، ثُمّ أمِر بإنزاله وإحراق جيفته ، فيُقِد ذلك عليه وشُفيَت النُفوس منه ، والصَعْد شه (1) .

#### [ مَهْلُك الطاغية فلويرة ]

وفيها هَلَك الطاغية فَلويرة ، امير الجَلالِقة ، لَعَنهم الله ، فَوَلِيَ مَكَانَه أَذْفُونْش ، فلم يَلْبَث أَذْفُونْش أن تَرهّب واغتَزَل الأَمْر ، فوَلِيَ أخوه رُدْمِير مكانه سنة تسع عشرة وثلاث مِائة .

<sup>(5)</sup> م. «كانوا».

<sup>(1)</sup> أقوى الاحتمال أن الناسخ أسقط من هنا وفاة ثابت بن حزم العوفي التي يجري ذكرها « تاريخ الناصر » رقم 50 ، و « البيان » ج 2 ص 191 على منوال واحد . ذلك الى حذف ذكر الوزراء والعمال للسنة الوارد في « البيان » بنفس الموطن : « وفي هذه السنة ، ولي خلف الفتى الكبير الطراز ، وفي شوال منها ولي يحيى ابن يونس القبري السوق . اذ اعتل أحمد بن بهلول علة أبطلته عن الحركة ، ثم ولي يحيى بن يونس المواريث في ذي القعدة ، وولي عبد الله بن محمد الخروبي خزانة السلاح » .

## سنة أربع عشرة وثلاث مائة

فيها أغْزى الناصر لدين الله تُواده بالصَوائف ، ولم يَكُن له فيها بنفسه حَرَكة ، لعَحْل كان فيها ، وقَحْط شديد ، فأغْزى الوزير القائد عبد الحميد بن بسبيل إلى التُغر الأعلى ، الذي فيه بنو ذي النُون ، وهم مُحِرون على الخِلاف ، مُستبصرون في المَعْصية ، مُكْثِرون في الفساد في الأرض والاستقطالة على مَن جاورهم من المُسلمين واهل الذِمّة . فأوقع ببني ذي النون ، وقَتَل بنهم مَن استَحَقّ القَتْل ، وقَتَل كبيرهم عحمد فأوقع ببني ذي النون ، وقتل بنهم من رجالهم ، وأداخ بلدهم شنت برية . وافتتَح منه مدينة سُرتة ، فدخَلها وولاها عاملاً للسلطان ، وفارق اهلها ما كانوا عليه من الخُلعان ، فدرت جباية شَنْت برية من لَدُن ذلك الوَقْت . وسارَتْ بسبيل سائر الكُور المُنْحاشة إلى الطاعة .

وكانت وقيعة عبد الحميد بن بسيل ببني ذي النون في السُحرَّم منها ، وكان بَنُو (2) ذي النُون قد كادوا خَلَف بن عَبْدُوس المعروف بابن قطين ، صاحب سُرِتة ، فأسروه رُجاءً في تَمَلَّك الحصن . ثُمَّ قَتَلوه في

<sup>(2)</sup> م، سبنی س

حَبْسهم ، فملكت أُخْته الحِصْن ودافعت بني ذي النُون عنه ، وخاطَبت الناصر لدين الله تَدْعُوه إليه ، فأُخْرَج عند ذلك الجَيْش إلى بني ذي النُون مع عبد الحميد بن بَسِيل ، فأُوْقَع بهم ومَلَك سُرِتة ، ودوَّخ بني ذي النُون ، فاسْتَقامت على يَدَيْه الناحية .

#### [ غَزُوة بُبُشْتر ]

ثُمَّ صَدر عنها ، فأخْرَجه الناصر لدين الله إلى دار الردة ، مدينة ببشتر ، فيمن كان معه من الجَيْش ، ليُجامع من استُجْمِع هُنالك من القُوّاد على مناهضة المارق سُلَيْمان / بن عُمَر بن حَفْصُون صاحبها ، لمّا كُشُف وَجْهه في نَبْذ العَهْد وجاهر بالمَعْصِية . وأغْزى إلى بُبشتر أيضاً مَوْلاه أَفْلَح صاحب الخَيْل ، فيمن ضَمّه إليه من الجَيْش اللهام ، فقصَل سائرا إليها يوم السَبْت (1) للنِصْف من ربيع الأول منها . فنازل هؤلاء القُوّاد الخبيث سُلَيْمان بداره بُبَشْتر ، ووالوا التَضْبِيق ، وشَدّوا حَصْره ، وقَطعوا أَوْجُه المَعِيشة عنه ، وافْتَتَحوا حِصْن مُنْت رُوي (2) من من أمّهات حُصونه ومانعات مَعاقِله ، فقلُوا به غَرْبه وأوْهنوا كَيْده .

## مَقْتَل المارق سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصون

قال: وفيها أهْلُك الله للناصر لدين الله المارق الغَوِيّ سُلَيْمان بن عُمر بن حُفْصُون ، وأباح للمُسلِمين فيه جليل الفَتْح على يَدي الوزير القائد عبد الحميد بن بَسِيل . وكان السَبَب في ذلك أنّه خُرَج مِن قَلْعته بُبَشْتر يوماً ، يَرْجُو انْتِهاز الفُرْصة من أصحاب السُلْطان المُكْتنفِين له بالحِصار ، فكان هو المُفترُص منهم ، وتَبادرُت إليه الخيل من الجهة التي كان فيها الوزير القائد عبد الحميد بن بَسِيل ، فقَتله الله بأيديهم ،

\_ ۲.8 \_

<sup>(1)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(2)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 191 « روبي » .

133

وذلك يوم السَبْت (3) غُرّة ذي الحِجّة ، وكان اليوم الثالث مِن شَهْر مارِس (4) العَجَمي الكائن فيها ، وافَقَتْه مِن يَد محمّد بن يُونُس (5) العريف ورَجُل من بني مُظاهِر (6) العَجَم ضَربات ، فصرع عن فرسه واحْتَر رأسه سعيد بن يَعْلَى العريف المعروف بالشفه (7) ، وكان ابن مُظاهِر قد ضَربه بالسَيْف ، وهو الذي قَطَع يَده ، وتَولّى نَزْع خاتَمه مِن أَصْبُعه محمّد بن يونُس العريف ، فعَجِل به الى الوزير ، ونُقلَتُ أعضاؤه إلى عبد الحميد جُزْءًا جُزْءًا ، فأرْسَل بها عبد الحميد إلى الخليفة الناصر لدين الله ، كما أتَتْه مُفصَّلة مُفرَّقة مع هامته الملعونة ، فأمر بتَأليف جُتّته ورَفْعه مَصْلوباً على باب السُدة من قَصْر قُرْطُبة ، فرُفِعَت هُنالِك في خَشَبة عالية . وكان الفَتْح فيها عظيمًا سارًا للمُسلِمين ، جامعًا لشَمْل الدين .

وكان القَحْط في هذا العام شديدًا والمَحْل عامًّا ، واستَسْقى للناس فيها أحمد بن بَقِيّ بن مُخلد ، صاحب الصَلاة ، وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله ، إلى الكُور في الاستِسْقاء ، فوافى / بقُرْطُبة نُزول غَيْث مُغيث يومَ رَفْع جُنَّة المارق سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصون صَلْبًا على باب السُدّة ، فقالت الشُعَراء في ذلك أشعارًا كثيرة ، منها (طويل) :

سَحَابُ يُمُورُ ٱلْغَيْثُ مِنْهَا (I) وَدِيمَةُ دِمَاءُ ٱلْعِدَى تَهْمِي بِهِ وَتَمُــورُ (2)

<sup>(3)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(4)</sup> هذا التأريخ يتوافق مع 7 من شهر شباط / فبراير .

<sup>(5)</sup> م. « موسى » ولكن انظر ما يجيء في هذا المخطوط وفي نفس هذه الصفحة وكذلك في « البيان » جـ 2 ص 192 .

<sup>(6)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 192 « مُطاهِر » .

<sup>(7)</sup> كذلك يمكن لنا قراءة هذه الكلمة « الشبه » ، وفي « البيان » جـ 2 ص 102 : « الشفة » .

<sup>(</sup>I) في « البيان » ج 2 ص 192 « فيها » .

<sup>(2)</sup> م. «تفور».

غِيَاثَانِ فِينَا وَاكِفَانِ مِنَ ٱلْحَيَا وَلَكِانَّ ذَا رِجْشُ وَذَاكَ طَهُ وَ لَكِانَ وَذَاكَ نَجِياعُ لَيْسَ يَقْبَلُهُ ٱلثَّرَى وَذَا نَاجِعَ يَسْلِي بِهِ وَيَغُورُ تَدَنَّسَتِ (3) ٱلدُّنْيَا بِهِ فَتَطَهَّرَتْ بُطُونُ لَهَا مِنْ رِجْسِهِ وَظُهُورُ

#### [ رواية ثانية لمَقْتَل سُلَيْمان بن عُمَر بن حَفْصُون ]

وقال غيره إن الوزير القائد عبد الحميد بن بَسِيل كان المُتوحِّد بالفَتْح في المارق سُلَيْمان بن عُمْر بن حَفْصون ، وإنَّه غَزاه أَثَنَ إقلاع أَفْلُح صاحب الخَيْل عنه ، فَنَزَل بعَسْكَره ناحية أَ غَيْرَ دان إليه ، لِما قدَّره الله من حَيْنه ، لتَقْديره في عبد الحميد النُكول عن مُنازَلته ، وشَدّ الأرصاد حُولُه ، وأَذْكى العيون عليه يُنْهُون إليه حَرَكاته ، فانْبسَط سُلَيْمان لبعده عنه حتّى رَكِب يومُا من مدينته ، يُريد الشَرْب في دَيْر قرْية قنلِّش ، فخرَح مخرج فرْجة في خَيْل يسيرة من ثِقاته ، وسُبِق بخَبْره إلى عبد الحميد ، فركب في جَمْعه مُستعجلًا مُفترِصاً له ، فغشيَتْه سُرعان خَيْله وأحاطت به ، فنتُبت لها في العِدة التي كانت معه ، فلمَّا كَثَرَتْه أراد اللياذ منها بجَبل به ، فنتُبن ذلك ، ودارت مُلْحَمة غاب فيها سُلَيْمان ، فلم يُعْرَف مَكانه ، وأنفض من كان معه ، واقتَفَر الجُنْد أثره .

فإذا به قد انْكَبّ به فَرَسه في أَصْل دُوْمة ، فسَقُط سَقُطة رُضَّتُه وطُحَنَتُه ، فلم يُطِق الحِراك ، وبَقِيَ سادرًا مُنتقِضاً ، لا حِراك به ، يَحْسِبه كلّ مَن مَرّ به قتيلًا من أصحابه ، إلى أن مَرّ به سعيد بن يَعْلَى المعروف بالشفه (4) ، فميَّزه ولم يُقْدِم أن يَدْنُو منه ، لَخُوْفه أنّ به بَقيّة ، حتى

<sup>(3)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 192 ، في م. « تزينت » .

<sup>(4)</sup> هذا يؤكد ما قرأناه في ص 132 ملاحظة رقم 7 .

تَبضَّر حِسَّته واستَبان حاله ، فأقدَم عليه عِند ذلك فحَز رأسه وقطع أَصْبُعه بخاتَد ، وكان فِضَة نفيساً ، فتَسرَّع بالرأس إلى القائد عبد الحميد فعجَّل إرساله معه إلى السلطان ، وأَشْرَك معه مَن أراد نَفْعه مِن عبيده ، فأغنُوا ، ونَهُضوا وجِيء بأشلاء سُليْمان ، قُطِّعت أوْصاله ، وصُلِب / بباب السُدة .

134

قال الرازي : وقام مَقام سُلَيْمان بقَلْعة الضَلال بُبَشْتر حَفْص بن عُمْر بن حَفْصُون ، فاجْتَمَع عليه اصحابه ، وغاشِية الإدبار عليهم مُطِلّة ، والحصار مِن قُوّاد السلطان في ذلك مُتمادٍ عليهم ، إلى أن أذِن الله تعالى باستِنْصال شَافْتهم عُمّا قليلٍ بنِعْمته .

#### [ هَلاك الطاغية شائجه ]

وفيها وَرُد الخَبر به لاك الطاغية شانجه ، مَلِك البَشْكُنْس ، ببَنْبَلُونة ، دار الحرْب ، دمَّرها الله ، أثر (1) حَلْب جُتَّة [سُلَيْمان بن]() عُمْر بن حَفْصُون ، وكان في ذاته [و]في أذى المُسلِمين ونكايتهم كسُلَيْمان ، مُوافِقه في وُروده حَوْض المَنية . وكان السَبب في مَهْلَكه أنّه قَفَل عن غَزاة كانت له إلى بعض أعْدائه مِن الأُمم خَلْفَه ، وقد فَتَح وغَنِم ، فلمّا صار بارضه وعاين ما فَتَح الله له وأفاء عليه مِن الغَنائم والأَسْرَى ، لَحِقَتْه أَرْيَحيّة أَشَر ، حرَّك لها فَرسه مُجهدا (2) له ، إلى أن [...] (3) سَهْب من الأرض لا يُعْرفه فانْطلَق مالنا فُروجه ، فردّاه في مَهْواة أقتَحمه إيّاها ، فصَرعه ورَضْه ، فأخرج منها مَيِّتاً ، لَعَنه الله ، فاقتَرُبُت بذلك النِعْمة وتُضاعَفَت المُسَرّة .

<sup>(1)</sup> م. «أين».

<sup>(\*)</sup> كُلَّمتان نسيهما الناسخ .

<sup>(2)</sup> م. « مجریا » .

<sup>(3)</sup> يبدو أنه سقطت هنا عدة كلمات أو أنه زيدت « أن » .

#### [ صلاة استِسقاء ]

وفيها أمْحَل الناس بقُرْطُبة وما يُلِيها ، فغُلا سِعْرهم وضاقَتْ مُعايِشهم ، وبُرُز صاحب الصَلاة أحمد بن بَقِيّ بن مَخْلَد ، فاستَسْقى لهم في مُصَلّى الربض ، ونَفَذَتْ كُتُب الناصر لدين الله إلى عُمّاله في الكُور بالاستِسْقاء ، ففعلوا ذلك مَرّات ، حتّى مَنّ الله عليهم بالغَيْث وكَشَف عنهم الإزل .

### [ عَزْل وتَغْيِين ]

وفيها عُزَل الناصر لدين الله أَسْلُم بن عبد العزيز عن قَضاء الجَماعة بِقُرْطُبة لضنعفه عن العَمَل ، ووُلِّى القَضاء مكانه أحمد بن بَقِيَّ بن مَخْلَد إلى ما يَتُولَّه من الصَلاة .

وفيها ولّى الناصر لدين الله محمّد بن عبد الله الزجّاليّ خُطّة الوزارة للنِصْف من جُمادى الأولى منها (4).

<sup>(4)</sup> يبدو أن الناسخ أسقط من هنا ذكر أصحاب الخطط الوارد في « البيان » ج 2 ص 193 « وفيها ، ولي أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف خزانة المال ، وولي عبيد الله بن عبد الله الزجالي العرض . وولي خزانة السلاح حسين بن محمد بن عاصم ، وأحمد بن يحيى بن حسان ، وعبد الوهاب بن محمد بن عبد الرؤوف . وفيها توفي محمد بن عبد الله الخروبي ، صاحب المدينة ، مستهل صفر ، وولي المدينة مكانه عيسى بن أحمد بن أبي عبدة بعد وفاته الى ثمانية أيام » .

#### سنة خمس عشرة وثلاث مائة

#### [ غَزاة بُبُشتر ]

فيها غُزا الناصر لدين الله بنفسه إلى مدينة الضلال وعُش النفاق ، لمنازلة شيطانه حَفْص بن عُمر بن حَفْصُون ، المستمسك بحبل الغواية ، فبرز لغزاته يوم الخميس لثلاث /عشرة خُلت من صَفر من هذه السنة ، وهو اليوم التاسع عشر من نيسان العَجمي ، وفصل غازيا يوم الخميس (1) للنصف من ربيع الأول (2) منها ، وهو اليوم الحادي عشر [ون] من أيّار (3) ، وذلك بعد بروزه باثنين وعشرين (4) وسنة وأغزى مع نفسه ابنه الأكبر ، وليّ عَهْده ، الحكم بن عبد الرحمن ، وسنه يؤمئذ اثنتا عشرة (5) سنة وتسعة أشهر (6) ونصف ، إذ كان قد عوّده الخُروج معه في غُزواته من أوّل سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة ، وتخلّف

\_ ٢٠٩ \_

<sup>(</sup>I) هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(2)</sup> في المخطوط وفي « البيان »  $\neq$  2  $\rightarrow$  193 « الآخر » .

<sup>(3)</sup> هذا التاريخ يتوافق مع 20 من شهر أيار / مايو .

<sup>(4)</sup> م. « ثلاثين » وكذلك في « البيان » ، نحن نصححها لأن هذا التأريخ لا يتوافق مع التأريخ الهجري ولا مع التأريخ الميلادي .

<sup>(5)</sup> م. « اثنا عشر » .

<sup>(6)</sup> نصحح ما يجيء في المخطوط حيث يذكر خطأ « عشر » .

في القَصْر عبد العزيز ، شقيق الحكم ، ومعه من الوُزَراء أحمد بن محمّد ابن حُديّر المُعتاد المُقام هُنالِك ، وعلى المدينة أحمد بن عيسى بن أبي عُبْدة ، خليفة لأبيه الوزير عيسى بن أحمد [بن أبي عُبْدة] .

فاخُتَلَ الناصر لدين الله بجُيوشه وخَيْله ورُجُله وعُده على بُبشتر نُزولُ اعْتِلاءٍ يومَ الثُّلاثاء لسبع بَقِينَ من ربيع الأُوُّل (7) منها ، فوطئها بِكُلْكُله وداسها بِقَدُمه ، ومَلُك مُخنَّقها بيده ، وتَضاعَف عُزْمه في نَظْم البُنْيان عليها ، والجدّ في مُحاصَرتها ، فانْتُهى من ذلك مُراده ، فرَتَّب عليها من جِلَّة قُوَّاده مَن يُلازِمها في طَوائف مِن رِجاله . ثُمَّ تَنقُّل منها في جُمْهُور عَسْكُره إلى حِصْن أَلْجَسْ (8) من حُصون الخبيث حُفْص الأَشِبة ، فافْتَتُحه واستَتْنُزُل مَن كان فيه ، وأَخْرَج إليه أهله مع جَعْفُر بن مقْسِم العُجُميّ ، فَتَلُقُّوه بالإدعان للطاعة ، فقبلهم وأمَّنهم ، وأخلى الحصن الطويل بَلاؤه على المُسلِمين مِن ساكِنيه ، وأمر بهُدُم ما كان شِيد من البُنيان فيه ودَكَ أَسُوارِه وتُغْفِية آثارِه ، فَجُمِعت [الأَيْدي] عليه ، وصُنِّير دَكًّا ، وباشر ذلك ابنه ، وَليّ عُهْده ، المَكَم ، والحاجب موسى بن خُدير ، وكانا المُوجَّهُين لامْتِحان خُبُر هذا الحصن ومُباشَرة خُبَره ، فتُولِّيا إخلاءه من اهله والوُقوف على إخرابه ، حتى تُمّ هَدْمه ، خَلا قَصَبت الساهقة وَحْدَها ، فَإِنَّها تُرِكَتُ بِحالها وأُدْخِل فيها مِن الحَشَم مَنْ يَضْبِطها . ثُمَّ أُمّ الناصر لدين الله حِصْن شُنْت بيطَر ، وما قَرُب منه مِن حُصون الكَفَرة ، فنَازَلهم وقَطَع أشجارهم واجُتَتْ كُرومهم وحَطَم مُعايشهم .

ثُمَّ تَنقَّل بجُيوشه إلى مدينة / مالقة ، قَصَبة كُورة رَيّه ، المُلتزِمة للطاعة ، فاختل ساجِلها وكسر فيها ثلاثة أيّام في مِثْل ذلك في الحُصون المُجاوِرة لها من حُصون الفَسَعة ، وولّى مدينعة مالقة عبد المَلِك بن

<sup>(7)</sup> في « البيان » ج 2 ص 193 « الآخر » .

<sup>(8)</sup> كذا في الأصل هنا وكذلك في ص 144 وفي « تاريخ الناصر » رقم 56 « الحش » وفي « البيان » ج 2 ص 193 « الحنش » .

العاصي ، والزَم معه فيها كتيبة من الحَشَم لمُغاورة تلك الحُصون المُتربِّصة ، والمُرهم بحُمْل السَيْف على كلّ داخِل إليهم أو خارج عنهم ، وأجريت السُفُن في بَحْرها بَيْن يَدَيْه ، وافْتَتَع حِصْن أَيْرُسُ وما اتَّصَل به من حُصون اللعين [حَفْص بن عُمْر] بن حَفْصون وتَحَيَّف أَطْرافه .

ثُم عَطَف أثر ذلك على مدينة الضلال بُبَشْتر ، فاضطرب عليها ثانية من ناحية لماية ، ورأى أنّ البُنيان بها مِن أنكى الأمور للفسساق وأشَيدها عليهم ، فأمر ببُنيان صَخْرة مُنالِك للأوائل تُعْرَف بالمَدينة ، ورَكَّل بذلك أحمد بن محمّد بن إلياس ، فصرف إلى (I) كُورة تأكُرنا وما اتَّصَل بها من لماية قُوة على لُزوم مكانه ، وألزم عبد الحميد بن بسيل مكاناً يُشرِف منه على جميع الطرق وألزم عبد الحميد بن بسيل مكاناً يُشرِف منه على جميع الطرق وطلب الممرافق والمُخترس فيه بالمنتشرين من أهل العسنكر في العلافات وطلب المرافق والمُختلفين من العشكر إليه من كل المواضع . وأقام في محمية أيام ، لم يَدَعْ فيها للفسقة مُرتَققاً ولا معاشاً ، وضايق اللعين حقص بن عُمر ومَن معه من أهل بُبشتر ، بأخذه لسَوْائمها وانتساف زُروع أهلها وحَظْم معايشهم .

ثم انْتَقَل إلى مَحَلّة طَلجَيْرة ، إلى جانب قَلْعة بُبَشْتر ، وقد كان عَهِد أَيّام نُزوله الأوَّل بالبُنيان فيها أَخْذًا بِمُخنَقها ، فجُمِعَت الأَيدِي عليه حتى سما شخصه ، ثُمّ مَكَث عليه حتى كَمِل بُنيان حِصْن أَشِب ، أَلْزُمه سعيد ابن المُنشِر القُرُشيّ ، فأخذ به بكَظُم اللعين حَفْص بن عُمر ومَن معه ، اللائذين بحصانة مَعقولهم ، واستَيْئسوا من المقام معه ، فاستَتم سعيد اللائذين بحصانة مَعقولهم ، واستَيْئسوا من المقام معه ، فاستَتم سعيد بناءه وأسنكنه الرجال ، وتقل إليه الأبطال ، وقوّاه بالمِيرة ، وعَمّره بالأسواق ، فصار السبب في فتع مدينة بُبشْتر بَعد مُدَيدة ، حَسَب ما يَجِيء ذِكْره ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) م. « اليه » .

ورأى الناصر لدين الله في ذلك الوقت إقفال ابنه / ، وَليّ عَهْده ، الأمير الحَكَم ، من غَزُوته هذه ، قَبْلَ قُفوله هو ، إلى حَضْرته قُرْطُبة ، إيثاراً لتَوْديعه وجِرْصاً على مُعاوَدته لنظره ، فوجّهه مع ثِقات من رِجاله يُبْلِغونه إليها ، فيهم مَوْلاه دُرّيّ بن عبد الرحمٰن صاحب الشُرطة العُليا ، والعارض محمّد بن أحمد بن حُدير (1) ، فجاءًا معه حتّى أوْرَداه قصْر فَرْطُبة ، وانْصَرَفا من فَوْرهما عن باب السُدّة ، راجِعين إلى العَسْكَر ، من غَيْر أن يُلِمّ أَحد منهم بمَنْزِله ، أو يُتقدَّم إلى داره ، أوْ يرى أَحدًا من الماسة ، فعجب الناس من مَوْقِع طاعة السلطان مِن نُفوسهم ، وقَفَل الناصر لدين الله عن غَرُوته هذه بَعْدَ أن أَخَذ بكَظْم دار الضَلالة بُبَشْتر ، وقد تَرك مَكايده مَبْثوثة حَوْلها ، وأشراكه عالقة بها . وبغَزُوته هذه إليها وحِكْمة تَدْبيره عليها عَجُل الله بقُدْرته ما كان تَباطا مِن فَتْحها ، ويسّر ما وحِكْمة تَدْبيره عليها عَجُل الله بقُدْرته ما كان تَباطا مِن فَتْحها ، ويسّر ما كان قد تعاسر من أمْرها [...] (2) بقُرْطُبة يومَ الثُلاثاء لعشر بَقِين مِن (3) كان قد تعاسر من أمْرها [...] (2) بقُرْطُبة يومَ الثُلاثاء لعشر بَقِين مِن (3) كان قد تعاسر من أمْرها [...] (4) وقد استَكْمَل في غَزاته هذه أربعة أشْهُر .

#### فَتْح مدينة ببشنتر

لمّا اشْتَدّت المُحاصَرة على حَفْص بن عُمَر بن حَفْصون بمدينة بُبُشْتر ، وأحيط (5) بالبُنيان عليه مِن كلّ جانب ، ورأى من الجدّ والعَزْم في أمره ما عَلِم ألّا بَقاءَ معه في الشاهق الذي تَعلَّق به ، مع حَدّ أسباب المَعيشة عنه ، كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يَسْأَله تَأْمِينه والصَفْح

<sup>(1)</sup> كذا في « البيان » جـ 2 ص 194/5 على أنه في جـ 2 ص 193 يذكر أن الموفى في 314 كان هو عبيد الله بن عبد الله الزجالي وأن محمد بن أحمد بن حدير عين سنة 311 ولم يثبت أنه عين تعيينا ثانيا .

<sup>(2)</sup> يبدو أنه قد سقطت هنا بعض الكلمات وقد تكون ما يجيء في « البيان » ج 2 ص 194 « وصدر عند ذلك قافلا الى حضرته يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأخرة فدخل الى قصره » .

<sup>(3)</sup> م. «منه».

<sup>(4)</sup> نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 194 .

<sup>(5)</sup> نتبع هنا قراءة « البيان » ج 2 ص 195 ، م. « احتط ه ·

138

(ران

عنه ، على أن يَخْرُج من الجَبَل مُستسلِماً لأمره ، راضياً بحُكْمه ، فلم يَمْنَعه الناصر لدين الله ذاك ، وأُخْرُج إليه الوزير احمد بن محمّد بن حُديْر ، فتُولِّى هو والوزير سعيد بن المُنْذِر القُرشيِّ العاكف على حِصاره شأن تأمينه ومُعاناة استِنْزاله ، فاستَنْزَلاه وآله وجميع النصارى الذين كانوا معه ، وأخْلُوا مدينتهم .

فدَخُلها الوزيران احمد وسعيد في رِجال السلطان وحَشَمه يومَ الخميس (6) لسبع بَقينَ من ذي القَعْدة من هذه السنة ، ومَلكاها للسلطان ورَفَعا (7) أعْلامه بسُورها ، وصار حَفْص بن عُمَر وآله واصحابه في قبضتهما ، فوقيا بأمانهم ، وقيم بهم الوزير احمد بن محمّد بن حُديْر إلى قرطبة ، / فدَخُلها حَفْص مع بَقايا اهله مع أهْليهم وأوْلادهم يومَ الجُمعة (1) عُرّة ذي الحِجّة من هذه السنة ، ووَفَى له الناصر لدين الله بأمانه وأوْسَعه ومَن معه صَفْحًا ، ووَسَّع نُزُله ، وصَيَّره في اعلى مَنازِل حَشَمه وجُنْده . وأقام الوزير القائد بَعْدَه بمُدَيْدة بمدينة بُبَشْتر ، ضابطًا لها وبانيًا لما عُهد وأقام الوزير القائد بَعْدَه بمُدَيْدة بمدينة بُبَشْتر ، ضابطًا لها وبانيًا لما عُهد اليه بُنْيانه فيها وإحكامه منها ، فأزال الله بزوالها مُلك الضلال ، أل عَفْصون ، وجَبّ بقَهْرهم غارِب الفِتْنة ، وأعظم الله بذلك على المُسلِمين المِنّة .

وأنفذ الناصر لدين الله أيضاً صاحب الشُرْطة ، القائد دُرِّيِّ بن عبد السُأو الرحمٰن ، مَوْلاه ، إلى ابن الزيّات المُنتُزي بالجَزيرة ، وكان بعيد الشُأو في الضّلالة ، حليفاً لآل حَفْصُون الفَسَعة ، فلمّا أن وافي عليه دُرِّيِّ بعسكره ، خَرَج هاربا قُدّامَه ، لائذا من خَوْفه ، فدوَّخ دُرِّيِّ ناحيته ، وظَفِر مَيْ في وَجُهه هذا بهابِل ، قائد كان لابن حَفْصون ، وباصحاب له سبعة من النصار[ي] ، كانوا أتوا ابن الزيّات مُمِدّين له ، فعَلِقوا بوُقوعهم في يد

<sup>(6)</sup> هذا التاريخ خطأ اذ كان يوم الاثنين أو الثلاثاء.

<sup>(7)</sup> م. « رفع » .

<sup>(</sup>I) هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم .

القائد دُرِّيِّ ، فأسَرهم وأَوْتَقهم بالحديد ، وقَدِم بهم قُرْطُبة ، فصلبوا في المَرْج بالشَّط أَسْفُلَ باب القَصْر يومَ الأَحَد لسبع خلون من شَهْر رَمَضان ، وأَضْحُوا على جُذوعهم مُصلَّبين ، مُواسِين بأميرهم (2) اللعين ، عِظةً للمُتوسِّمين ..

وفيها وَلِي فُطُيْس بن أَصْبَعْ الوِزارة في صَدْر شَوّال منها (3) .

<sup>(2)</sup> م. « موسين بأمرهم » .

<sup>(3)</sup> يبدو أن الناسخ أسقط من هذا ذكر أصحاب الخطط السوارد في « البيان » ج 2 ص 195 س و [ولي] ابنه عيسى [بن فطيس بن أصبغ] الخزانة ، وعبد ألله بن محمد بن عبد ألله الخروبي العرض ، وعبيد ألله بن عبد ألله الزجالي المواريث وتوفي الوزير محمد بن عبد ألله الزجالي في شعبان ، وهو أبن ثلاث وخمسين سنة . وتوفي العارض محمد بن أحمد بن حدير في آخر هذا ألعام ، وكان حدثا ، قد توجه ذكره ، وتمكن محله ، فعظم أسف الحاجب عمه والوزير أبيه عليه ، وولى الناصر خطت أخاه موسى بن أحمد بن حدير ، وهو صغيسر ، لم يبلغ الحلم ، تعزية لأبيه وعمه عن المفقود ، واحياء لذكره » .

## سنة ست عشرة وثلاث مائة

فيها كانت غُزُوة الخليفة الناصر لدين الله الى مدينة ببنستر المُطهَّرة مِن أَنْجاس الضَلالة ، أَثَرَ افْتِتاحه لها ، لتَدْبير أَمْرها وإحكام ضَبطها ، ففَحَل من قَصْره بقُرْطُبة دون بُروز يوم الاثنين (4) للنِحْنف من المُحرَّم منها ، وهو اليوم السابع من شُنهر أذار الشَّنمسيّ . وأَغْزى مع نَفْسه ابنه الأَكْبُر ، وُليّ عُهْده ، الحَكم ، وتَخلَّف في القَصْر بَدَلَه أخاه شيقيقه عبد العزيز بن الناصر لدين الله لتَنْفيذ الكُتُب إليه ، ومعه من الوُزُراء أحمد بن محمّد بن حُدير المُغتاد تَخليفه ، وعلى المدينة أحمد بن عيسى ابن أبي عَبْدة ، خليفة لأبيه عيسى بن أحمد ، وكان الحاجب موسى بن محمّد بن حُديْر عليلاً ، فتَخلَّف عن هذه الغَزاة .

وكان طريق الناصر لدين الله إليها على أُسُّجُه (1) إلى مدينة أُشُونة ، فاختلّ بمدينة بُبَشْتر يومَ الأَحُد لعشر بَقِينَ من المُحرّم منها ،

 <sup>(4)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم ، وفي « البيان » جـ 2 ص 196 « الثلاثاء » .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، وتكتب عادة, « أستجة » / Astigi .

فدَخُل المدينة وجال في أقطارها ، وعاين مِن شَرَفها وحُصانتها وعُلُق مُرتُقاها وانقطاع جَبُلها من جميع جِهاتها ما أيْقَن معه الله نظير لها بارض الاندلس حصانة ومَنعة واتساع قراره واجْتِماع مَنافِع وإراضة بسيطه ، فأكثر حَمْد الله تعالى على ما أتيح له منها ويشر له فيها ، والتَزَم الصَوْم أيّام مُقامة وأنْعَم تصفّح آثار الطواغيت الذين اقْتَعَدوها ، ماحِياً أيّام مُقامة (2) ، طامساً أعلامها ، ومشى إلى مَسْجِدها الأقدم المهجور منهم ، فصلى فيه ، وأمَر أن تُوصَل فيه الصَلُوات المفروضة التي كانت ممنوعة منه .

وكشف الله من غَيْب المُلْحِد عُمَر بن حَفْصُون ، مُتبوِّئ هذه القَلْعة لخَيلاله ، وأبان من تَذبُذبه بَعْدَ إظهار الإسلام ، وتشبُّته بالنَصْرانيَّة والْتِباس أمْره على مُر الأيَّام ، ما حَمَله على نَبْسْ صَداه من مَرْمَسه (3) واسْتِثارة (4) رمّته على قُرْب عَهْده ، فانْكَشَفَت دِفْنة (5) جُتَّته الخبيشة عن سُنة مَدُفوني النَصارى غَيْر شَك ، لأنته أصيب مُلقى على ظهره ، مستقبِلا وَجُه المَشْرِق بوَجُهه ، موضوعاً ذِراعه على صَدْره ، كَما يتدافن النصارى ، عاينه على تلك الهَيْئة الخَلْق من أهل العسنكر وغيْرهم ، وشهد ذلك منه عامّة (6) الفُقهاء الغازين مع الناصر لدين الله ، وأيْقن جميعهم وفضع شِرْكه على دِين النَصْرانيَّة لا مَحالة ، فهَتَك الله بنذلك سِتْره ، وفضح فيرْكه .

وأَمَر الناصر لدين الله باستثارة صَداه الخبيث من مَلْحَده ، وبحَمْل أَوْصاله الخبيثة النَجِسة إلى باب السُدّة بقُرْطُبة ، ورَفْعه هُنالِك في أَعْلى

<sup>(2)</sup> م. « انانها » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ، في « البيان » ج 2 ص 196 « جيفتي عمر بن حفصون وابنه ( جعفر ) » ويطرد ذكرهما فيه على التثنية .

<sup>(4)</sup> م. « استیثار » .

<sup>(5)</sup> م. « دافنة » .

<sup>(6)</sup> نتبع قراءة « البيان » جـ 2 ص 196 ، م. « علية » .

الجُدوع المُنيفة ، مُغْتبراً لغُيون الناظرين إذ لاحَتْ جَليّة أَمْره عن ارْتِداده عن الإسلام الذي وُلِد عليه واعْتِقاد النصرانيّة ، وأبانت عن سُوء النيّة ، فنُوِّد ذلك ، ورُفِع شِلُو غُمَر الخبيث في أعلى جِذْع ، واسِطاً ما بَيْن جِذْعَي ابنيه الصليبين هُنالِك قَبله ، / حَكم وسُليمان ، قد تَكنَّفاه من جانِبيه ، وأناف جِذْعه عليهما ، عِظة للناظرين وقرّة لقلوب المسلمين ، فلم تزل جُذوعهم مُقيمة هُنالِك ومالئة قصد أغين الناظرين مِن وقت تُوافيهم عليها إلى سنة احدى وثلاثين وثلاث مائة ، فإن مَدّ النَهْر المُوافي في تلك السنة طما ، فذهب بجُذوعهم .

وكان مِن عجيب الاتِّفاق ، في اجْتِماع عُمَر وابنَيْه ، حُكَم وسُليْمان ، في الصَلْب على باب السُلطان ، أن حقّق القضاء مِن ذلك ما قد تفاءل به عليهم مُقدَّم بن مُعافى الشاعر قَبْلُ ذلك بدَهْر طويل ، وعُمَرُ في رَيْعان غَوايته وعُنْفُوان شَرّه ، إذ يقول في مَدْح القائد أحمد بن محمّد بن [أبي] عَبْدة ، وهو مُنازِل لابن حَفْصون ببُلْدة ، في شِعر له ، أوّله ( وافر ) :

حَلَلْتَ بِبَلْدَةٍ فِي عَسْكُرَيْنِ

مُقِيمًا لِلْعَدُوّ قِيسَامَتَيْسِنِ

مُقِيمًا لِلْعَدُوّ قِيسَامَتَيْسِنِ

كَأْنِّي بِآبْنِ خَفْصُونٍ وَشِيكُا

عَلَى جَرْدَاءِ بَيْنَ دِعَامَتَيْنِ

وَقَدْ أَضْحَى خُنَيْنِصَاهُ مِنْهُ

عَلَى مَتْنِ ٱلرَّصِيفِ بِجَانِبَيْنِ

وأقِيمَت الدُعُوة للناصر لدين الله بجامِع بُبنشتر المُعَطَّل ، واتَّصَلت فيه الصَلُوات والخُطُب ، وعُمِرَتْ فيها المساجِد المُقْفِرة ، وهُدِمَتْ منها الكنائس المَعْمورة ، وقد كان حُسن عمارة هذه الكنائس واتِّصالها بقصر اللعين عُمر ، وإقفار المساجِد بها واستيلاء الدُثور عليها ووُحْشتها مِمَّن يُعمِّرها مِن أقوى الأبلة على رِدّة اللعين عُمر وأقطَعها بكفره . وأحْسَن

الناصر لدين الله النظر في مصالح بُبنستر واستباحة حَرَم الشِرْك بها ، وإخراج من لا يُوثق به عنها ، وشَحْن قَصَبتها ببقات الأولياء ، والأخذ فيها وفيما يليها بأحُزَم الآراء ، حتى استَتَبّ ذلك كله على أكْمَل وُجوهه ، ثمّ قلّدها الوزير القائد سيعيد بن المُنْذِر القُرَشيّ ، وألْزَمه المُقام بها والضَبط لها ، وإكمال ما رَسَمه من البُنيان فيها وإيساع (1) النظر في ما حواليها .

فاستَنْزَل سعيد أهل حِصْن شَنْت بِيطَر وبُمارِش (2) ونطرون (3) وغيرها من مَعاقِل الكَفَرة ، وأَهْبَطهم مِن أَجْبُلهم ، فتُقرَّقوا في بُسائطهم ، وأشيرها من مَعاقِل الكَفَرة ، وأهْبَطهم مِن أَجْبُلهم ، فتُقرَّقوا في بُسائطهم ، واستَقْصى الحُصون خَرابًا / ونَسْفًا ، فلم يَبْقُ للنَصْرانيّة في تلك الجهة حِصْن مذكور ولا مُعْقِل مُعْمور ، فعادت بذلك كُورة ريّه الواسعة الأقطار ، على كُثرة ما كان فيها مِن الحُصون المانعة والمُعاقِل القاصية ، لَيْس فيها جَبُل مضبوط ولا عُدُوّ مرهوب (1) .

واختمل الناصر لدين الله على مثل ذلك في حُصون تأكُرنا وحُصون مُغيلة ، إلّا ما وُجُب التَمسُّك بها منها ، ونَظَر في إزعاج من وَجَب إزعاجه إلى حَضرته قُرْطُبة ، مِمَّن ظُنَّ بِهِ تَشَوُّف إلى الفِتْنة ، ليكون الناس أُمّة واحدة ورُعيّة ساكنة وادعة .

وأَنْفُذ الناصر لدين الله من بُبَشْتر الوزير عبد الحميد (2) بن بُسِيل إلى كُورة شُذُونة في جُيْش كثيف ، وتقدَّم إليه في تَبْسيط الرَعايا فيما مُنالِك ، وهَدُم حُصون الكُورة المُتَّخُذة للخِلاف على الجَماعة ، وجَمْع الهلها إلى مدينة قَلْسانة قَصَبة كُورة شُذُونة ، فأَحُكَم عبد الحميد ما حُدّ

<sup>(</sup>۱) م. « الساعة » .

<sup>(2)</sup> أول حرف من هذه الكلمة غير منقوط وكذلك في هذا المخطوط ص 118 ، نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 196 .

<sup>(3)</sup> أول حرف من هذه الكلمة غير منقوط وفي « البيان » ج 2 ص 196 « جطرون »  $\cdot$ 

<sup>(</sup>I) في « البيان » ج 2 ص 197 « محذور » .

<sup>(2)</sup> م. « الملك » .

له من ذلك ، واستتنزل بني داود عن حصونهم التي كانوا فيها إلى الحضرة ، وولاها من عمال السلطان وتقاته من يحسن (3) السيرة ويبسط العدل في رعيته ببلك الجهة . واستنزل ايضا من جبال شذونة رجالاً من رؤساء الخلاف ، أنفذهم إلى قُرطبة ، وألزموا سُكناها ، فانتظم صلاح هذه الكور الثلاث ، التي هي سَام الأندلس في هذه الغروة المُباركة ، وارتفعت عنها شابيب الفتنة .

ثُمُّ قَفَل الناصر لدين الله عنها أَيْمَن قُفول قَفَله مَلكِ سعيد ، قارَنه السَعْد والتَأْييد ، يومَ الأَحَد لخمس خَلُوْن من حَسَفر منها ، فكان وُصوله إلى مُنية الناعورة ، مِن مَحاله بقرطبة حَضْرته ، يومَ السَبْت لإحدى عشرة ليلة خَلَت من حَسفر ، وقد اسْتَتَمّ في سَفْرته هذه ستة وعشرين يوما .

#### [ كتاب الناصر إلى العُمّال عن فَتْح بُبُشْتر ]

وكان مضمون الكتاب النافذ عن الناصر لدين الله في دُخوله لعدينة ببَشْتر الله ضَبط قَصَبتها العُلْيا فَقَطْ لنَفْسه ، وأَحْكُم تُحْصينها بما أَحْدثه من البُنيان فيها على تقديره ، وتَفرَق رجاله على هذم حُصونها وقصابها ودياراتها الخارجة عنها المُحِيطة بها ، وثل شَنْت أوْلالِية وشُنْت مُريّة وقَصَب صُهَيْب ، وكان / جميعها مُحْدَقًا بجبل بُبشْتر مُمتنِعًا بمَنْعته ، لا نظير لها في مَنْعتها وحصانتها ، ثمّ أمر بهذم المسجد الجامع الذي كان اتَخذه اللعين عُمر بن حَفْصُون أوَّل ثورته ، خُدْعة لمَن كان معه مِن فسنقة المُسلِمين قَبل تَصْمِيمه (1) في اجتباء النصارى ، إذ كان اللعين أسسه على غير تَقوى من الله ورضوان ، وأَنفق عليه مِن غَنائم المُسلِمين وأسنلابهم ، فسنوِّي بالأرض وأُحْرِق مِنْبُره الذي حُعِل عليه الدُعاء للعين وأسنلابهم ، فسنوِّي بالأرض وأُحْرِق مِنْبُره الذي حُعِل عليه الدُعاء اللعين

<sup>(3)</sup> م. «تحسن » .

<sup>· (</sup>۱) م. «تضسینه » .

المُزْتَدّ ونُسَله الخبيث ، وجرى عليه ذِكْر وَلِيّه عُبَيْد الله الشِيعيّ ، الذي كان عَلِق حَبُله وتَشبّث بدُعُوته .

أَنْمٌ أَخْرَج القُوَّاد في طُوائف الرِجال إلى جميع خُصون كُورة رَيِّه ، وتَقدُّم إليهم بتَخْريب جميعها ، وحَطّ أسوارها ، وهَدُم قصابها ، وقَلْع أساسها ، وتَقْريق أَحْجارها ، وأَخْذ أَهْليها بالنّزول إلى السّهْل وعِمارة القُرى بالبُسائط ، حَسُبُ ما كانوا عليه أيّام الجُماعة . فبُلغوا من ذلك الغاية ، وأُمُدّهم الله عليه بالمُعُونة ، وكان عِدّة ما هُدُموه من هذه الحُصون الأشِبة المُسمّاة في هذا الكتاب ثلاثين حِصُنًا ، فعادت كُورة رَيّه مِن لَدُن هذا الوَقْت على كَثرة ما كان فيها مِن المَعاقِل المنبعة (2) بسيطاً واحدا مُوطُّد الدِعام ، تَدُوسه الأَقْدام ، لَيْس فيه حِمْن مضبوط ولا عُدُق محذور . واخْتَمَلُوا على مِثْل ذلك في خُصون كُورة تاكُرُنّا المُتاخِمة لها من النّقْديم والاستِنْزال ، إلّا في بعض ما وَجُب التّمسُّك به منها لبعض الحُزْم ، ولم يُدُع الناصر لدين الله مع ذلك إزعاج من وُجُب تَرْحيله مِن وُجوه أهل هذه النواحي ، الذين عُرُفوا أيّام هذه الفِتْنة ، ولابسوا الثُوَّار ، وكان على الرُعيّة منهم بعض الاستطالة ، وإلى عُمَّالهم بعض المُعارَضة ، فأزْعِجوا جميعاً إلى قُرْطُبة دار الجَماعة ، وألزموا سُكُناها تَحْتُ جُناحِ الخليفة كُيْما يُعُود الناس أُمَّة واحدة ، سامعة ، ساكنة ، مرؤوسة ، غير رئيسة ، ومُحْتكُما عليها ، غير حاكمة .

## [ مَدْح الشُعَراء للناصر ]

وَهُنَّات الشُعَراء الناصر لدين الله بفَتْع مدينة بُبَشْتر وضَم النَشْر / بها ، لأوَّل ما وافت البُشْرى بنُزول حَفْص بن عُمَر بن حَفْصُون أميرها منها ، ودُخول أحمد بن محمّد بن حُدير الوزير فيها ، ثُمّ بخروجه هو

<sup>(2)</sup> م. « المبتعة » .

إليها وبُلوغه شِفاء نَفْسه بمَلْكها ، وبما هُدِيَ له مِن نَفْس الكافر عُمَر بن خُفْصُون مُتَبُوِّنها ، والوُقوف على صِحّة ارْتداده ، وارْتفاع عَلَم الشِقاق (1) بصَلْب أشْلائه ، وما تَهيَّا له من إقامة الخُطْبة لنَفْسه بمَسْجِدها الذي طال ذِكْره وذِكْر سَلَفه فيه ، والمَشْي نَحُوه للصَلاة فيه ، شُكْرًا شاعلى ما مُنْحه من ذلك .

فقالت الشُعراء في ذلك أشعارًا كثيرة حَسنة ، منها شِعْرا أبي عُثمان عُبيد الله بن يَحْيى بن إدريس ، الأوَّل عند وُرود البُشرى بالفَتْح ، والثاني عند دُخول الناصر لدين الله بُبَشْتر الشَرّ ، وكِلاهما بارع ، والأوَّل منها (طويل):

أَحَقُّا خُضُوعُ ٱلْمُعْقِلِ ٱلْمُتَجِّبِ وَفَتْحُ أَمِينِ ٱشْ حِصْنَ بُبَشْتِ بِ كَفَى خَبْرًا مُسْتَشْنَعًا مِنْ مُخَبِّرٍ وَحَسْبُك بُشْرَى أَعْظِمَتْ مِنْ مُبَشِّر

وأوّل الثاني منها قُوله (طويل) :

أَلَا هٰكِذَا فَلْيَنْصُرِ ٱشُ نَاصِيرَهُ وَيَشْكُرُ بِٱلنُّعْمَى ٱلْعَظِيمَةِ شَاكِرُهُ

وقال في ذِكْر بُبُشْتر في شِعر آخُر (طويل):

جَلَتْ ظُلُمَاتُ ٱلْكُفْرِ عَنْهَا فَأَشْرَقَتْ

وَلَاحَتْ عَلَيْهَا شَيْمُسُهِا وَبُدُورُهَا

اخْتُصَرنا إيرادها بجُملتها لطُولها .

ولأحمد بن محمّد الرازيّ في صَلّب أوْصال عُمَر بن حَفْصُون من قصيدة (طويل):

<sup>(</sup>I) م. « الانسان » .

تَبَدَّى لِرَأْيِ ٱلْعَيْنِ مَرْأًى مُجَسَّمَا
وَقَامَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ خُلُفًا مُتَمَّمَا
فَمَا كَانَ إِلَّا مِثْلَ مَنْ نَامَ نَوْمَةً
فَمَا كَانَ إِلَّا مِثْلَ مَنْ نَامَ نَوْمَةً
فَمَا كَانَ إِلَّا مِثْلَ مَنْ نَامَ نَوْمَةً
ثَوَى فِي ٱلثَّرَى حَتَّى إِذَا صَارَ رِبَّمَةً
ثَوَى فِي ٱلثَّرَى حَتَّى إِذَا صَارَ رِبَّمَةً
أَعِيدَ إِلَيْهِ جِسَعُهُ فَتَلَاَّمَا وَمُوَى وَهُوَمَا رُقَى فَوْقَ چَذْعِ بِآلْهُوَاءِ مُعَلَّدِقُ لَيْهِ جِسَعُهُ فَتَلَاَّمَا وَمُعَلَّدَقُ وَهُوَى مَعْلَدُ وَلَا مِنْهُ بِآلنَّجُومِ تَحَوِّمَا وَمُعَلَّمَا وَمُعَلَّدُ وَمُنَا اللَّهُ مِنْ أَبْدَاهُ لِلْخَلْقِ سَامِكًا (2)
وَبُولًا مِنْهُ آلِنَفْسَ قَعْرُ جُهَنَّمَا

# [ رواية الرازي لافتتاح مدينة ببشس ]

وقال أحمد بن مُحمّد الرازيّ : غَزا الخليفة الناصر لدين الله مدينة ببُشْتر ، / كَهْف الضّلالة ، سنة خمس عشرة وثلاث مائة ، وفيها حَفْص ابن عُمْر بن حَفْصُون ، فكان فُصوله لغَزْوته هذه صَدْر ربيع الأوّل منها ، فكلّ بُبُشْتر حُلول إحاطة ، ونازَلها بالقِتال وضَيَّق عليها بالحِصار ، وتتبّع حُصون حَفْص بكُورة ربّه بمِثْل ذلك مِن النِزال بالقِتال والتَضْييق بالحِصار والأَخْذ للأبواب والحُؤول بين مَن فيها والإضرام ، فافتتَح مِن أوائلها حِصْن ألْجَش الذي هو على مَقْربة مِن بُبَشْتر ، وكان جَناحًا لها وسَدًّا دُونَها ، فلمّا أن فَتَحه دَخَل منها الوَهُن الشديد على بُبَشْتر ، وخالطها الفَتْق الذي لم يُرقَّع ، وذلك أنّه خَرَج إليه أهلها عندما أَجْهَدهم الحِصار ، مجهودين مُحَكَّمين في أنْفُسهم ، فأنزَلهم بالأمان ، وأخلى الحِصَار ، مجهودين مُحَكَّمين في أنْفُسهم ، فأنزَلهم بالأمان ، وأخلى الحِصَار ، مجهودين مُحَكَّمين في أنْفُسهم ، فأنزَلهم بالأمان ، وأخلى الحِصَار منهم .

<sup>(2)</sup> م. «سامقا » .

ثُمَّ انْتَقَل مِنه إلى مدينة بُبِشُتر ، فنَزَل عليها ، مُستقِرًّا فيها ، مُحِيطًا بها ، مُحاصِرًا لها ، مُضيِّقاً عليها ، وأَخْرَج العساكِر من مَحَلَّته عنها إلى حُصون رُيّه المُستخِيفة إليها ، المُستجِيلة في امْتِناعها ، فنازَلها [...] (١) وتضيق [...] (١) ، فوجُّه إلى حِصْن بُمارش (2) زعيمها بعَسْكَر يَجُرّ فيها مُساعير مِن أَبْطَال رِجاله ، قاتُلوا أهله ، حتّى كَثَنفوهم عن أصحابه بِفِنائه واضْعَلرهم إلى التُواري عنهم في حِصْنهم ، وَلُوْ شاؤوا ألّا يَبْرُزوا لَمْ يُدْنُ مِن بابهم لحصانة مُعْقِلهم ، وأَرْسُل أيضاً إلى حِصْن نظرون (3) . وهو حِصْن حصين فُوق جَبُل شامخ في أغنان السَماء ، قد أحاط به من أَكْثُر نُواحيه وادٍ شُنتويّ ذو مُهاوِ عظيمة ، لا يُدْنَى منها ولا يُتَعَلّق بها ، وُقْياً مِن الحِصْين الذي رسا برأس الجَبل ، وبَيْنَ أَسْفَل الوادى والمَهاوى حَوالَيْه عَمائر واسعة وكُروم ٱلْفاف وأشْجار مُتَّصِلة وعَسارِح للعَواشي عريضة ، تَظُلُّ فيها سُوام أهل الحِصْن راتعة ، لا تَلْحَقها مَخافة ، قد حمار الحِصْن باباً إليها وتُقفّلُ عليها ، ويَتّحِبل بالحِصْن من جِهة الشّرق سنهب من الأرض سُهٰل المُدْخُل إليه والمُذْرَج عنه منه ، كان مُنذُ كان مُتاتّبياً قُبِالةُ ، وكان جميع أهله نصارى لا مُسْلِمُ فيهم ، وكذلك حِصْن بُمارِش (2) المُتقدّم ذِكْره ، وإخْوته شُنْت بيطر وشذلية ، وحُصون تلك / الناحية مُخْتَصّة للنصاري على قديم الأيّام ، فعُمّ (١) الناصر لدين الله مجميعها بِالقِتالِ والتَّضْيِيقِ ، حتى أشْرُقها بالريق ، ثم تنقل إلى الساحل بناحية مالقة ، فكسر فيها ثلاثة أيّام مستريحًا ، يُلْعَب بُيْن يُدَيْه المَراكِب وتُصلطاد أُمامَه أُنواع السَمَك البَحْريّ ، فقُضى وَخْلرًا مِن غُزُوته ، ثُمّ قَفُل إلى قُرْطُبة كَضُرته .

\_ 777 \_

14:

<sup>(</sup>١) ببدو أنه سقطت هنا بعض الكلمات .

<sup>(2)</sup> أول حرف من هذه الكلمة غير منقوط انظر في هذا الكتاب ص 140.

<sup>(3)</sup> أول حرف غير منقوط انظر هذا الكتاب ص ١٩٥٠ ، قد تقرأ " فطرون " أو " جطرون ٥٠.

<sup>(</sup>۱) م، «قعمر».

وكان عند زَواله من ساحة بُبَشْتر أَمَر ببناء حِصْن طَلَجَيْرة (\*) على مِثال رَسْمه ، وأكّد في تَمامه ، فسُورِع في أَمْره ، فأحَل قُوّاده بطلجيرة هذه مع الأجناد ، وألزَمهم صِلة حَصْر بُبَشْتر والتَضْييق عليها ، والأخذ ببابها ، فالتَزَموا ذلك وتَناغُوا فيه ، فلم يَكُ إلّا كَلا حتى كُثرت عِمارة طَلجَيْرة واتَسَعَت مَساكِنها ، وانتقل الناس إليها ، فكثر قُطّانها ، وقامَت بها الأسنواق ، ومالَت إليها الرفاق ، واتَسَعَت فيها الأرزاق ، فحسن عَيْس المسلواق ، ومالَت إليها المناها ، فناقضَتها دار الشقاق بُبشتر عمّا أهلها (2) وتبارى الناس في سنكناها ، فناقضَتها دار الشقاق بُبشتر عمّا قليل ، وساء عَيْش أهلها ، فضاق رُحْبها على مَن فيها ، فأصَبحت محصورة ممنوعة مهجورة ، يَود مَن فيها لَوْ يَجِدون مَفرًا إلى النار عنها ، فصار نظر الخليفة الناصر لدين الله في نصب أختها طَلجَيْرة عليها من أعظم ما به كادها وصار المِقْتاح المُيَسِّر لفَتْحها .

فلمًا رأى حَفْص بن عُمر ، يُعْسُوب ضَلالتها ، ما نَزُل بها (3) ، وتَفكّر في عاقبة أمْره ، ونَظُر إلى مدينة شديدة القُوّة وثيقة البِنْية قد رَسَتُ على حِصْنه ، وأَخَذَتْ بكَظْمه ، يَرْس من المُقام فيه وانقطع أمَله من إمساكه ، وعَلِم أن الله قد أنِن بقطع دابِر[ه] ورَفْع باطله وقُبْض دَوْلته ، وراى أنه إن أمْكَنه العَيْش الوبيل تَحْتَ الاصطبار الشديد على ما نَزُل به ، فإنه متاع قليل ، وأنّ آخِره إلى مُوْت الجُوع ، إن انْدَفْع عنه القَتْل ، فإلى أشد منه يَدْفعه ، مع أنّه لا يأمن مِن رِجاله ، الذين قد وَقَدهم الحَصْر ونهكهم الضَرّ ، أن يُنزلوا به كالذي أنزلوه بجَعْفَر أخيه ، والذي أشرف عليه منهم أخوه سُلَيْمان بَعْدَه ، مع أنّ الأسباب في وَقْته (4) أكد وأشد مِمّا كانت عليهم في وَقْت إخوته ، فصدُق / نَفْسه واستَعْجَل لها ما لم يَرَ أن الها بُدُّا منه ، فباء بالذنب ولاذ بالطاعة ، ودعا إلى الأمان ، فبَذَله

- U'

<sup>(\*)</sup> م. « بدشتر » .

<sup>(2)</sup> يضيف المخطوط هنا « فضاق رحبها » .

<sup>(3)</sup> مصحم على الهامش « به » .

<sup>(</sup>١٠) م، «قوقها».

الناصر لدين الله وأجابه إليه ، وأرْسُل إليه ثقته الوزير احمد بن محمّد بن حُدير بتأمينه وتأمين من كان داخِلُ المدينة من اصحابه ، ليُسْلِمها إلى الحمد ويَهْبُط إلى الحَضْرة ويَلْحَق بالجَماعة .

فأتاها احمد ودَفع إلى حَفْص (1) أمانه ، وأنزله عن بُبشتر فقدِم به إلى قُرُطبة ، وأنزل جميع من كان فيها آمنين على أنفسهم ، فوفى لهم بامانهم ، يَحْمِلُون ما أطاقوا حَمْله من أموالهم وأمْتِعتهم ، ويُسْلِموا ما لم يُطِيقوه وعُجِزوا عن حَمْله ، فتَفرَّقوا (2) في البسيطة ، وأمّ كلّ واحد منهم وجهته ، وأبتدر اهل الطاعة مِمّن كان حَوْلُ بُبشتر إتيانها مِن كلّ وحُجه ، لنَهْب ما ألفوا فيها مِن بَقسايا أمّتِعة اهلها الظاعنين والاتهم ومُواعِينهم التي استَثقلوا حَمْلها ، لمّا أباحهم السلطان ذلك .

فظهروا من كثرتهم وسَعته على ما كاد يَعُمّهم ، وقلٌ ما بَقِي بَينت من بُيوتهم إلّا وحَصَل فيه شَيْء مِن آلاتهم ومَواعِينهم ، حتّي اتّهم الآن ليَعْرِفونها بالنِسْبة إلى بُبَشْتر فيما بَيْنهم ، إذ كانت بُبَشْتر اللعينة وَكُر الفِتْنة ومُنْبُعُث الفُرْقة وأُمّ الدَواهِي وسَبَب البَلاء ، بَعَثْت على الأنام شَجا ، وللدين غُصة ، ولعمارة الأرض إخرابا ، وبمسكون مُدُنها أجَلا ، وعلى جَماعة الإسلام شَتاتا ، ولاهل المُروق نِظاما ، وللمُشركين مُنْزلا ومعانا ، أغيا دُواوها الأمراء وأعْجَز علاجها الحُكُماء ، إلى أن أتاح الله المخليفة الناصر لدين الله جماعاً مُواشِكا ، فوكَّل بها هِمّته (3) ، وأغمَل فيها جده وجده ، وصَرف إليها عِنايته ومَكِيدته ، ووالى إليها جِهاده وقصده ، فلم يُزل يَتَحوَّف (4) حُصونها ، ويَتخرَّم أخوازها ، ويَبُتنِي شُعوبها ، ويُوهِن قُواها ، ويُشتِت جُموعها ، ويُفرِّق ألفتها ، ويَبُتنِي

<sup>(</sup>۱) م، «بعض »،

<sup>(2)</sup> كلمات بلا تنقيط ، انظر « البيان » ج 2 ص 196 .

<sup>(3)</sup> قراءة مفترضة وقد رسم الناسخ هنا هذه الكلمات بلا فهم لمعناها .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقطة .

البُنيان عليها ، حتى اتَّصَل بُنيانها وضَعضع كِيانه بأرْكانها ، فلم يكَدُ يُخْرُج من حُلَباتها (5) خارج ، ولا يهُمّ بالدُخول إليها داخل ، إلّا وَقعت عليه عَيْن ، وصَدّه حِصْن ومَنعه جَدْر ، ولا يَهْبُط منها / مُتجسِّس إلّا تَخَطُفه مُتقنِّص ، فأَصْبَح الفَتْح فيها يُجِلّ عن الشُكُر ، وتَقْصُر دُونه الأمانِيّ ، وتَعْجُز عنه مُواتاة الزُمان ، فاعتد بَهْجة (1) السرور ، وعهدة الحُبور وعُرْس الدَهْر ، ومَنفُذ الشُكْر ، والحَمْد ش الذي يُعْطِي كما يَمْنع ، عَن وَجُهه .

وكان بدء افْتِسَاح بُبُشْتر الأَعَزّ يوم الخميس لعشر بقَيِنُ من ذي القَعْدة سنة خمس عشرة وثِلاث مائة .

# نُسُخة كتاب الناصر لدين الله إلى الآفاق بِفَتْح قُلْعة بُبِشْسَر

« بسم الله الرحمٰن الرحيم .

الحَمْد شه الذي عَلَا فقهُر ، ومَلك فقد ر ، وأحّكم ما دبّر ، وأعرّ الإسلام ونصر ، وأذل الكفر ودَمّر ، باعث الرسلسل ومُنْزِل الكُتُب ، الذي اخْتَص محمّدا ، صلّى الله عليه وسلّم ، بالنبوّة وشرّفه بالرسالة ، وجَعَله البشير النذير والسراج المُنير ، وأرْضَح به اليقين ، ونَهج به البدين ، وخُتم به النبيّين ، فصلّى الله عليه وسلم ، وقدّس وعظم وشرّف وكرّم ، ثمّ اصّطفى لخِلفة نبيّه ، واجْتَبى لإمامة دينه أفاضِل خُلفه وخيار عباده المُتقين المُرتضين ، أهل الإمامة والأمانة ، أقاموا السُنن وأطفؤوا الفِتُن ، واتسنق بهم نظام الدين مُتصلاً ، ومَثل عَمُود الإسلام مُعتِدلاً ، وقام رواقه مُمتداً ، واسْتَوى رُكُنه مُشْتَدًا . والحَمّد شه الذي جُعَل الإسلام نَجاة مَن تَمسّك به ، ومُؤدّيًا له إلى

رُحْمته ، وجَعَل الشِرْك به خِزْية لِمن تَقلُّده ، وسائقاً له إلى عُذابه ،

<sup>(5)</sup> م. « جلبابها » .

<sup>(</sup>١) كتابة ملتبسة .

ومُستوجِبًا عليه عِقابه ، وجُعل جِهاد أهله من فَرائضه العُظمى ، وجَعَل للعُجاهِدين لهم اليد العُلْيا ، ووَعَدهم الزُلْفي في الآخِرة والأولى .

ثُمَّ إِنَّا لَم نَزُل ، مُذْ شُرَّفُنا الله بخِلافته واخْتَصَنا بإماعة عِباده ، نَبْتَغِي الغاية القُصُوى في جِهاد أعدائه ، ونَدْأَب في نَصْر أَوْلبائه ، ولا تُلْفِتنا عن ذلك لَفْتة سأمة ، ولا يُلْهِينا عنه تَملِّي دُعة ، حين امْتَلأَت الأرض كُفْرًا ، وَفَاخَنْتُ شِنْرِكًا ، وتُوتَّطُد النِّفَاق ، واستُغْجُل الشِّـقَاق ، وهُدر كلُّ ناعِق في طُود مَنْعة ، ونُبّ كلّ وعل في رأس شاهِقة ، قد تَأَثُّلُوا بِكُثْرة العَدُد [والعُدّة] ، / واغتزّوا بطُول المُهلة وتُراخي المُدّة ، فرُفُلوا (١) بَيْنِ الخليقة (2) ، واتَّسنعت (3) بهم البسيطة ، وابتَّعَثنا الله بقُدرته لنتنبهم عن الضّلال وحُمْلهم عن الطريقة ، فلم نَزُل نُبَّذِعهم (4) ونَتَحُرّاهم (5) واحدًا بعد واحد ، ونستُنزِلهم عن مُعْقِل بُغدُ مُعْقِل ، وَنَقْصِد (6) منهم جانبًا بَعْدُ جانب ، نَوُم الأَدْني بَعْدُ الأَدْني ونَسْتَقْرِي الأَقْصى فالأَقْصى ، حتّى أَذَلَ الله عِزَّتهم ، وسكَّن ثُورتهم ، وأَوْهَن كَيْدهم ، وشُتَّت جُمُّعهم ، وزُلْزَل بهم وأَخْلَى مُعساقِلهم ، وقيدوا الى الطاعة صَغْرة بجرائمهم ، واصْطَفى السَيْف مُجْرِميهم وفُسّاقهم ، وأفنى القُتْل أنْصارهم وأشْياعهم ، فعادُت البِلاد بُعْدُهم مُعْلَمئنّة ساكنة ، قد أمِن بها المُخوف ، وقُوِي فيها الضعيف ، وانْقُمَع أهل الشِّرّ والعِنساد ، وقُبِضَتْ أيدي أهل الباطل والفَساد ، وعُلُتُ عن كل مُسْتَرْهُف ومُسْتَضْعَف ومظلوم غير مُنتصِف ، لا نَكِلُ استِصلاح جميع ذلك إلى غَيْرنا ولا نُرْضى فيها إلَّا بمناظرتنا ، عاماً بعد عام ، وصائفة أثرُ صائفة ، حتى يسَّر الله بقُدرته مِن الصَلاح ما

<sup>(1)</sup> م. « مديلوا » .

<sup>(2)</sup> م، « الخليفة » ·

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(4)</sup> كانه من صيغة افعل لبخع .

<sup>(5)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(6)</sup> م. سنحسد ،

أَمَلْنَاه ، وأَدْرَكُنَا منه مَا رَجُونَاه ، وبَلغْنَا منه إلى أقصى حُدود مَا أَخْبَبْنَاه ، بفَضَل عَوْن الله لنا وتأييده لأَمْرنا ، وحُسْن أَقْضِيته في جميع أَسْبابنا ، وإفراغه الصَبْر علينا ، وتَسْهيله كلّ عسير عِندنا ، فالحَمْد لله المانّ الكريم ، ذي الآلاء والفَضْل العظيم .

وكانت مدينة بُبُشْتر قاءدة الشِرْك ، ودار الكُفْر والإفْك ، ومكان عِزّ النّصُرانيّة ومُؤنّلها (7) ، ومُفْزَعها ، وقرارتها ، وبَيْضتها المُنْتجعة من اقطارها وحُرَمها ، الذي مَن صار فيه اعْتَصْم ، ومَن عاذ بها سُلِم ، قد امْتُدَّت بِهَا المُدّة ، وتُدارَكُتْ عليها النِّعْمة ، وساعدَتْها الأيَّام باتَّصال الدُولة ومُحادّة مُتقلّدى الخِلافة ، مُنذُ خمسين سنة ، ظُلُوا يُوالونها بالحُروب ، ويُرْمِفون لها المَكايد ، فتُدافِع عنها المُدّة المكتوبة وتُشُتّد بها الفِتْنة المُشْبوبة ، لا يُنْتَهى إليها طُمَع طامع ، ولا يَرْتَقى إليها أمل أمِل ، قد عُمَّتُ بِضُرِّها كُلِّ بَلْدة ، ووَصَل شرّها إلى أهل كُوره (8) ، وأَقْفُرت كلّ مدينة ، وسَلَبِت كلّ بَهْجة ، / واحْتُوتْ على كلّ فائدة ، ومُنْعُتْ من سِواها كلّ عائدة ، إلّا النُبُذ اليسيرة واللُّقي الحقير[ة] ، وهي من شُرَف المكان وسَماكة (1) البُنيان ، مع سُمُق الذِرُوة وعُلُق الرِفْعة مِن كلّ جِهة ، لا شبيه لها ولا نِدّ يُقارِنها شُرَفة البُنْيان ، مَساكِنها على اتِّساعها مُتَضاغِطة الأَبْنية باهلها على فُسْحة رِباعها ، نَشَا فيها الصغير مُحْرُبا وعَشا فيها الكبير مُحْلِبًا ، وصاحبها ، مِن النِّقة والأمّل المُيسور لها والواقية المُمْدُودة عليها ، فيما وهمه الله زُوالُ لها ، ولا انْتِقاصُ لعِدَّتها ، ولا انْتِقاض لعُقْدتها ، ولا يد للدَهْر تَدْخُل فيها ، ولا صَرْف من صُروفه يَعْتريها .

وكان جِدّنا المجرد لها ونُظرنا المُحِيط بها ، المُمهّدان لكلّ ما مهّدُنا ، الباسطان مِن المُعاقِل لجميع ما بسَطنا ، واستِنزالنا مِن قُروم

<sup>(7)</sup> م. «موملها».

<sup>(8)</sup> كذا ولعلها «كلكورة ».

<sup>(</sup>١) يبدو أنها « سنظة » .

150

النِفاق لكلّ ما استُنْزَلْنا ، حَزْمًا وتُغريجا إليها ، وسَغياً في الفَراغ لها ، والأنْفِراد لمُحاصَرتها ، وعَمَلًا في إدخال النَقْض عليها والإيهان لْقُوتها ، يُستَصْغِر لذلك كُلّ عظيم ويستُخِفّه ، وإنْ جَلّ عِندنا في مُداولَتها كلُّ اللهِ جسيم ، سُمُوًّا بِالأَمُل إليها ، وتَقدُّمُا بناهض الرَجاء فيها بعزيمة تُرْمِي الأبغد من الأمنيّة ، وتَقطع كُدُّا أغناق المَذاهِب السنيّة ، حتّى إذا خُلُتْ من حُصونها المُتَّصِلة بها ، وأُفْرِدُتْ من مُعاقِلها المُجاوِرة لها ، وانْقُطَعَتْ قُواها ، وَجُفَّتُ جَداوِلها ، وانْجُذَمَتُ مَرافِقِها ، فلم يَبْقُ إلَّا هي بَعَيْنها وُمدَّخُر القُوت فيها ، قُصَدُنا لها بأنفسنا وأمَمناها بغزائمنا ، فابتنكينا عليها المَدائن الشريفة ، ورَفَعنا فَوْقَها الحُصون المُنيفة ، وأَنْزَلْناها القُوّاد والقُوَّة ، وكثَّرنا فيها من العَدُد والعُدَّة ، وتَقدُّمنا إليهم بمُداوَمة التَضْييق على مَن فيها ، وصِلة المُحاصَرة والتَردُّد بالأرضاد ، والمُضايَقة وقَطْع الميرة من كلٌ جهة ، وتُرك تَقبُّل النُزوع من كلّ طَبُقة ، وحَمُل السَيْف على كُلُّ مَن خُرَج عنها أو دُخُل إليها ، وسَعبْى مَن وُجُب سَبْيه من نِسائها وولدانها ، فه نَبُدُ إوا ذلك من عَهْدنا ، واحْتُمُلوا فيه على أَمْرنا ، وأخُذوا بِأَجَدٌ عَزْم وأَشَدٌ حَزْم ، فأكلهم جَهْد الحِصار ، / والارْتصاد باللَّيْل والنَّهار ، ودُهَبَتْ طُوائف منهم بِالْقَتْل وجَماعات بِالسِباء ، وعاينوا ما لا صُبْرَ لهم ولا قُرار بهم معه ، ولا اسْتِيطان به ، ولم يَجِدوا-مُلْجَا يَلْجُؤون إليه ، ولا مَجِيصًا عُمّا صاروا فيه ، وراموا إخداعنا بعُرْض طاعتهم وثُنّي عُزْمتنا بَبُذُل إِذَ عَلَى أَن يُدُخُلُوا مُدُخُلُ الجَماعة ويَسْلُكُوا طريق المل الطاعة ، رجاءً منهم في التنفيس عنهم والإرجاء من مُخنَّقهم ، فلم نُصْغ لهم مِن مَطالِبهم الى مُطلُب ، ولا أَجَبّناهم من مُذاهِبهم إلى مُذُهُب ، إذ عُلِمنا أَنْ تلك الدُعْوة الكافرة والقُلوب النافرة الثابتة على الغِلِّ والغائلة ، لا تَزال مريضة بما نُشِر بها ، مائلة الى الشِرْك الذي فَتُنها ، فصَدُدُناهم عن الاستِقْرار بعُشّ ضُلالتهم ، وأبَحْناهم النُزول خارجين عنها ، مُتبدِّدين منها ، فأَسْرَعوا إلى ما أبَحْنا لهم من ذلك إسراع الاضْطِرار ، ناجين من ضِيق الحِصار ، وأغطيناهم على ذلك أمانًا وسعهم .

وعَهِنْنَا إِلَى الوزير أحمد بن محمّد بن حُديْر بالتقدُّم إليهم لحُضور خُروجِهم ، ومُباشِرة نُزولهم ، وإكمال الأمان لهم ، وقَبْض الأَيْدِي عنهم ، فنَهُض إلى ذلك وقصد له ، فلمّا صار بعدينة طَلجَيْر[ة] المُبتّناة على مدينة بُبُشْتر ، هيَّت (I) بالظاعِنين عنها ، فتُسارَبوا خارجين ، وتُهافَتوا دَاهِبِينَ ، وَتَقْرَقُوا أَيْدِيَ (2) سَبَا إلى جُوانب شَتِّي ، فَقَصَد كُلُّ واحد إلى مُنْزُعه ، وأمُّ مكان طَماعِيته ، ولجقوا بمدائن الطاعة ، فصاروا في غُمار الرُّعيَّة ، وتُمكَّث خُلْفَهم عميدهم ، حُفْس بن عُمُر ، طائر الفُوَّاد ، خافِق الْقِلْبِ ، لَمْ تُطِبُ نُفْسه على الخُروج خَورا ، ولا سكَّن منه الأمان نِفارا ، يُغْنِي كُلُّ يد أَنْ تَضْبُط عليه ، وكُلُّ شُجْرة أَن تُتعلُّق به ، قد خامَره مِن الرُّغْبِ ما كاد أن يُوفِي به على العَطّب ، فطامن الوزير احمد بن محمّد ابن حُدَيْر مِن جُزَّعه ، وسكَّن من جأشه ، ووَقِاه من أماننا المبسوط (3) لِينًا وَثِق بِهِ وَاطْمَانُ إِلَيْهِ ، فَخُرج آخِر الخارجيس وَلَجِق بِالْمنيس ، فَأَخْسُمت مدينته ، بُقْعَة الضَّاللة ومِنْبُر الخِلاف ومُعْدِن الغُواية ، بعا 151 أحاط بها من أسوارها وأبنيتها وقصابها ، / وداخِلُها من جَنَاتها ومَصانِعها ، مُقْوِية من قَطِينها ، خاوية على عُروشها ، كأنْ لم يَغْنُ بها سَنَاكِنَ ، ولا استُوْطُنها قاطِن ، قد ﴿ أَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَيْفَ فِي قُلُورِهِمُ ٱلرُّعْبُ ﴾ (1) بما اقْتَرَفوا ، وصار جميع ما كانوا فيه مِن قِلْ العالمية وأنق النفمة ثبورًا ، وكلّ ما مُنّساهم الشّيطان غُرورًا ، فكمْ بُقِعة فيها كانت بالكثرة مأهولة وبالثروة معمورة ، فقد صارت أخلى مِن قَفْرٍ وَأَرْحُسْ مِن قُبْر ، وكذلك فَعَل الله تَعِالَى حِسَدُه ، وإن طالت مُطِرته للكافِرين ع ومهلت للقَوْم المُجْرِمين ، ﴿ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَة ، إِنَّ الما الما عبوية ) (2)

<sup>(1) .</sup> قراءة ملتبسة .

<sup>(2)</sup> م. و الذي ء .

م- و أمالنا الميسوطة و .

 <sup>(</sup>١) القرآن ۽ سورة 59 ، الآية 2 .

<sup>(2)</sup> القرآن ، سورة II ، الآية IO2 .

وأمَرُنا عند ذلك بتَخْريب مدينة بُبَشْتر ، وحَطَّ أَسُوارها ، وإنزال جِدْرانها ، وهَدْم كلِّ قائم فيها من قصورها ودُورها ومَخازِنها ومَبانيها ، وإعادتها جَبلًا أَجْرَد ، على ما كانت عليه لأوَّل خَلْقها وقديم أَمْرها ، مَحُوَّا لمَحَلَّة الكَفَرة الظالمين ، ونَسنفا لقرارة المُشركين المُعْتَدّين ، وطَمْسا على دار الشِرْك ، وقطعا لآثار الإفك ، ﴿ فأَصُبَحَتُ كَالصَّرِيمِ ﴾ (3) ، شم استَقْدَمُنا حَفْصا اللائذ بالتَوْبة إلى ما تَفضَّلُنا عليه من التأمين والتَضْمين (4) ، وأخذنا فيه بالفَضْل المُبِين ، الذي جَعَلُنا الله أهله ، وغلب على مَذْهبنا إيثاره ، وجمَعنا له من ذلك ما اغْتَبُط به ، وسَكَن إليه ، وقرَّر نفسه عليه .

فأَعُلَم ذلك ، وقِفْ عليه ، واستَشْعِر حَمْد الله ، ومُرْ بقِراءة كِتابنا هذا إليك على المُسلِمين قِبُلك ، في جامع مَوْضِعك ، ليَحْمِدوا الله ، عَن وَجْهه ، على عظيم ما اصْطَنعه إليهم ، ووَهْبه لهم ، وليُحْدِثوا مِن شُكْره ، تعالى ، على ما دَرَأ عنهم ، والتَقرُّب بنوافِل الحَمْد إليه ما يُسْتَدام به رضاه ، عَنْ وَجْهه ، ويُستجْلُب به المَزيد مِن نِعْمه ، إن شاء الله ، وهو المُستَعان .

وكُتِب يوم الخميس لخمس [خلَوْن] (5) من ذي الحِجّة سنة خمس عشرة وثلاث مائة ، .

# - [ رواية الرازي عن ضُبط بُبَشْتر ]

قال الرازي : وخُرُج أمير المُؤمنين الناصر لدين الله إلى بُبَشْتر ، أَثُرُ ما فَتُحها الله عليه ، صَدر ذي الحِجّة سنة خمس عشرة المُؤرَّخة ،

<sup>(3)</sup> القرآن ، سورة 68 ، الآية 20 .

<sup>(4)</sup> م. « التظمين » .

<sup>(5)</sup> نضيف هذه الكلمة لأن « البيان » ج 2 ص 195 و « تاريخ الناصر » رقم 57 يذكران انه « دخلها أو ملكها في مستهل ذي الحجة » .

15

لَتَقَع عَيْنه عليها ، ويَتَملّى السُرور بالصَنْع فيها ، ويُماثِل (6) برُوْيته ما وُعِز (7) / بنفسه من بديع خِلْقتها وشُنْعة مَنَعتها ، ويَزْداد في شُكْر الله ، عَرِّ وَجلّ ، على ما مَنْحه من الاقْتِدار عليها والظَفَر بمُجْرِميها .

فخُرُج إليها يَوْمَ الاثنين (1) للنِصْف من مُحرَّم سنة ست عشرة وثلاث مائة ، فأتاها بجَيْشه وعُدته ، وارتقى إليها وجال [في] أكنافها ، فأبضر من ذلك ما هاله وعَظُم عنده ، وتبرَّا إلى الله تعالى من تَمام القُدْرة على إزالته ، وأمر بهَدْم المدينة عن آخِرها ، حاشى القصور والقصاب التي أبقى لغماله وحَشَمه ، الذين بَوَّاهم للمقام بها ، فدُكُت أسوارها ، وحُطّت أعلامها ، واعتدَّت قاعاً صَفْصَفا ، كأن لم تُغن بالأمس ، فاستُخرِجت أوْصال اللعين عُمر بن حَفْصون ، مُقْتعدها ، من مَدفنه ، وأصيبت مُجتمعة غير مُنقطعة ، وأمر فحملت إلى قُرْطبة ، فعُوليت فوق جذع مُنيف بباب قصر الخِلافة [ب]قُرْطبة ، إلى جانبي جِدْعَيْ ابنيه بعنيه المائنين قبله ، حكم وسُليمان ، فأضحوا اللناس بَذكرة وعِبْرة ومُوعِظة ، وقضى الله للناصر لدين الله مأربه من بُبشْتر (2) وذواتها ، فقَفل عنها ووصَل إلى قَصْره [ب]قُرْطبة إلى ثمانية (3) وعشرين يوما من فُصوله .

## [ كتاب الناصر لدين الله بهُدُم بيشتر ]

وأَنْفذ الكُتُب بما كان منه في هَدَّم بُبُشْـتر إلى عُمَّـاله بنَواحي الاندلس ، فكانت نُسْختها :

« بسم الله الرحمٰن الرحيم ،

<sup>(6)</sup> م. « وماثل » .

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل وقد تكون « وجد » .

 <sup>(1)</sup> هذا التأريخ لا يقع في نفس اليوم وقد كنا ذكرنا ذاك في ص 138 ملاحظة رقم بي،
 وفي " البيان " ج بي ص 106 " الثلاثاء » .

<sup>(2)</sup> م. « ماریه من مبشر » .

<sup>(</sup>٤) في « البيان » ج ٤ من ١١٦ « ستة وعشرين » .

153

أمّا بعدُ ، فالحَمْد شه الذي قضى بالعِز لمن أطاعه ، وخَتُم بالذِلّ على مَن عَصاه ، وتُولّى أمْر من تُولّه ونصره وكفاه ، وتُبرّا مِمّن عاداه وخُزله وأخْزاه ، الذي لا يزال يُؤيّد الإسلام ويسدّد من قام به ، ويُوفّق من دعا إليه ويُعيِن مَن اعانه ، ويُغلّبه على من غالبه ، اخْتِيارًا له وإظهارًا لفَضُله ، وصلّى الله على محمّد الحافي به ، والداعي إليه ، والمُعِزّ بإعلائه ، والمُؤلّف لنظامه ، وسلّم تُسليماً .

وإِنَّا لَمَّا أَعْظُم صُنْع الله تعالى عِنْدنا ، وحَسُن بُلاؤه لدُينا ، وعَرَّفَنا النَصْر والظُفَر في كلّ ما تولَّيْنا ، وأعَزّ وَليّنا ، وأذَلّ عُدُونا ، ومكّن سُلُطاننا ، وشرُّف أيَّامنا ، وأوْطُأنا دِيار المُشرِكين ، وملِّكنا مُعاقِلهم ، وأُحَلِّنا مَنازِلهم ، فتُبُوَّؤُوا منها حُيْثُ نُشاء ، حتّى استَتَمّ لنا ذلك بالقاعِدة العُظْمى ، والمَنْزِلة العُلْيا ، / والغاية القُصْوى ، بُبَشْتر ، مدينة المُجْرمين التي أعْجَــزُت الماضِيــن ، وأَتْعُبُت الباقين ، وجُعِلُتْ عِبْرة للعالَميــن ، وأُعْجوبة للناظرين ، قُصَدُنا إليها لنُسَرّ (١) بها ، ونَنظُر فيها (2) ، ونُعظّم قَدْر نِعْمة الله تعالى فيها ، ولنُحْكِم تَدْبير أَمْرها وتَعْريف حالها ، بضَبْط ما يَجِب ضُبْطه منها ، واستِقْصاء ما كان أمَرْنا به مِن تُخْريبها وتُدْميرها ، فَصِرْنَا إِلِيهَا وَاخْتَلُلْنَا بِهَا وَعَايِنْنَا مِنْ شَيْرُفْ خِلْقَتْهَا ﴾ وحُصانة قِعْدَتُهَا ، وبديع نِصْبتها ، وامْتِناع (3) وعُلُق مُرْتَقاها ، وانْقطاع مَهُواها ، ما لم نظُنُّ أَن يَكُون في الأرض شِبْهُها ، ولا أنَّ عامرًا عَمَر مثلها ، ولا عاقلًا عَقُل نظيرها ، فأكُثُرُنا حُمْد الله تعالى ، على ما يسَّر منها وسهَّل من خُطْبِها ، وعُلِمْنا أن لا حُوْلُ بنا ولا قُوَّة إلَّا به اللطيف بما يُشاء ﴿ وُهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَّ مِ قَدِيرٌ > (4) ، إذ أراد أمْرًا قُضى به ، وسهَّل مَرامه ، وذلَّل

<sup>(</sup>۱) قراءة مشتبهة ، م. « لسريها » .

<sup>(2)</sup> م. « منها » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل بغصل المضاف عن المضاف اليه .

<sup>(4).</sup> القرآن ، السورة 57 الآية 2 ، والسطران التاليان يحتويان على تعابير قرانية .

صَعْبه ، وقرَّب بعيده ، وألان شديده ، فذلك الله الذي لا إله إلّا هو العَلِيّ العظيم ، فتَمّ ما أرَدْنا وانْتَهَى إلى ما حَدَدْنا ، وأَحْكُمْنا من ضَبْط قَصَبتها وبُنْيانها على أَحْسُن (5) وأَكْمَل التَفْكير ما حَبُنْنا .

ثُم فرَّقنا رِجالنا عُصَباً ، ووَزَّعناهم نَوْباً على هَدُم حُصونها وقصابها والديارات الخارجة عنها المُحيطة بها ، مثل شَنْت أوْلالِية وشَنْت مَرِية وإقرَّعنه مَهْ واقرَّعنه مَهْ واقرَعنه مَدُوقاً بجبل بُبشتر ، وكلّها نظير لها في الحصانة والمُنعة ، وأمَرنا بهدم المسجد الذي كان أقامه الكافر عُمَر فيها أوّل أمْره لمَن كان فيه مِن فَسَعة المُسلِمين ، وطَمْس أعلامه ، إذ كان مُسجدا أسيّس على غَيْر التَقوى ، وبُوعِد عن البِر والهدى ، وابتني مِن غَنائم المُسلِمين وأنهابهم ، فألْجِقَتْ قواعِده ببواسِقه ، وصيّر وابتني مِن غَنائم المُسلِمين وأنهابهم ، فألْجِقَتْ قواعِده ببواسِقه ، وصيّر قاعاً صَفْصَفا ، وعَهِدنا بإحراق مِنْبره الذي دُعِي فيه للخِنْزير الضال ، ومَنْ خَلَفه مِن نَسَله الخبيث ، وأعلَن عليه بدَعْوة الشِيعيّ الفاسق الدَعِيّ ، عاحما والمُربقيّة ، الذي كان الكافر قد تَعلَّق بدَعُوته ، وموّه على الناس الاتّصال بالإسلام في كُبار بدْعته .

ثُمَّ قلَّدُنا أَمْر بُبَشْتر ، والكُون فيها ، والتَولِّي لِما يَلِيها ، الوزير / سعيد بن المُنْذِر القرشي ، لِما عرَفْنا مِن كِفايته فيما يَتولّاه وضَلاعته فيما يُحَمَّله . وكان قد بَقِيَ مِن شُعب الكُفْر ، وعُصُص الشِرُك ، وأعضاء الشَيْطان ، وعباد الأوثان ، أهل الحصون الثلاثة المُمْحِضة الطُغْيان ، بُمارِش (آ) وشَنْت بِيطر ونظرون ، وهُم يَعْتَدُّون في ألوف ويُقدِّرون (2) الأنف لهم بالزُحوف ، قد طاوَلتهم المُدّة وتكاثرت منهم ، وأنظرتهم النعمة ، وانظرتهم ما النعمة ، وانظرت منهم ، وانظرتهم النعة

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل بفصل المضاف عن المضاف اليه ،

<sup>(6)</sup> م. « اللائي » .

<sup>(</sup>I) أول حرف من هذه الكلمة غير منقوط انظر كتابنا هذا ص 140.

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة لأن الكلمة غير منقوطة .

الدَهْر ، ولا دارت عليهم دائرة الزَمان ، عِنْدما نِلْناهم في صائفتنا الماضية ، من حَظم زُروعهم ونَسْف كُرومهم وقَطْع شَجَرهم ، وكُنّا امُرْناهم بتَخْريب أَسُوارهم وقَحْسباتهم والبَقاء في أَجْبُلهم وشِعابهم ، تَدريجًا لهم وتَسْهيلًا لصعوبتهم ، فانطاعوا لذلك عِنْدما مَلَكُنا لبُبُشْتر عاجمتهم ، وما فارقهم مِن عِزّها ، وأسسلمهم من حِرْزها ، وأذلهم من فقد نصسرها ، وانكشف من سِتْرها .

ثم لم نَقْنَع بذلك منهم عند انْكِشاف ظِلّ بُبشْتر عنهم ، حتى أمَرناهم بالهُبوط من تِلْك الأَجْبُل الشامخة ، التي عَلِقوا بذراها ، والبخساب البانحة التي ركبوا إلى جماها ، إذ كانت منيعة دون أسوار صَعْبة المَرام من جميع الاقطار ، مع غِلَظ الشَوْكة وشُهامة الجيلة واتساع الطاقة ، وكثرة العَدَد والعُدَد ، واخَذناهم بالوعْد والوعيد واللين والشِدة ، فبَلُوا عن عَزائمنا التي باشروها في أمثالهم وامتحنوها في أشكالهم ما لم يكن لهم معه بد من التَنفيذ لما أمروا به ، والانقياد فيه ، والطَوْع له ، وبعد لأي ما أذعنوا ، وبشق الأنفس منهم ما انقادوا ، فخرجوا عن تِلْك المُعاقِل راحلين ، وهبَطوا إلى قُراها السَهلة ذاهبين ، ووكَّلنا الوزير محمّد بن عبد الله بن حُدير (3) ، مؤلانا ، لمُشاهَدة خروجهم واستيعاب نُزولهم ، حتّى خرجوا عن آخرهم إلى بسيطهم الذي كانوا وأسَالافهم فيه نازلين على قديم الدَهْر ، وخَلَتْ تِلْك الأَجْبُل المانعة منهم ، وأقْفَرَتُ مِن جميعهم ، وأضَتُ خرابًا على أيديهم ، وحَلَ الله عَقَدهم وبدّد شَمُلهم .

وامَرْنا الوزير ابن حُدير بإخراج العُرفاء عنهم ، الذين كانوا / أَوُوا اليهام وَأَكْثُروا عَدُدهم ، وحُدَدُنا لهم تَمْيِيزهم وإبعادهم عنهم ، وألا يَسْكُنوا في قُراهم ولا يَنْبَسِطوا ببسيطهم ، وأن يَدْهُبوا على وُجوههم

<sup>(3)</sup> لا يثبت اسمه مع اسماء أصحاب الخطط للسنة (راجع ص 160 أسفله) ، فلعل الصواب هو عبد الحميد بن بسيل مساعد الخليفة على هذه الحملة (راجع ص 155 أسفله) .

ويتشتّتوا (I) في الأرض العريضة ، مُتفرِّقين إلى أصولهم منها ، التي منها أثوًا إليهم ، ومن قِبَلها اجْتَمعوا لديهم ، وعنها تالنّفوا بهم (2) ، تُفليلاً (3) لعددهم ، وتَقليلاً (4) لكثرتهم ، وتَقليصا لجماعتهم ، فتَفرَّقوا مُنقطِعين إلى جِهاتهم ، ولم يَبْقَ للنصرانيَّة حِصَن مَذْكور ولا مَعقول معمور ، والله بذلك محمود مشكور .

ثُمَ أَنْفُذُنا مِن ثِقات مَوالِينا وكُفاة خُدُمتنا رِجالاً عَدَدًا ، فرَّقْناهم على حُصون كُورة رَيِّه ، التي كانت مُتَّخَدة مُعاقِل ، بسَبَب اولئك الكُفُرة ، نصارى الذِمّة المُنتقِضين المُجتَمِعين على كياد المِلّة ، وتَقدَّمُنا إليهم بتَخْريب جميعها ، وحُمَّل أَسُوارها ، وهَدْم قِصابها ، وثَغْر (5) أَجْنابها ، وإبعاد أَحُجارها ، وقطع اثارها ، فأنفُذوا ذلك وأتوا على المُراد مِنهم ، ولم يَدْعُوا مُعْتقِد ذِمّة مِن مُنتقِضي النصارى الكَفرة ، يميل إلى مُعْقِل [...] (6) على اربعين حِصْنا جميعها (7) بكور [ق] رَيّه ، لم يَبْقَ منها ، بحَمَّد الله ، وصْن مضبوط ولا بها عَدُو محذور ، بقُوّة الله وحُسْن تأبيده .

واحتَمَلنا على مِثل ذلك في حُصون كُورة تاكُرُنّا وحُصون مَغيلة مِن كُورة شُذُونة ، إلّا ما وَجَب التَمسُّك به منها ، ولم نَدُع مع ذلك إزعاج من وَجَب إزعاجهم إلى قُرُطبة من أكابِر أهلها ، الذين عَرَفوا أيّام الفِتنة ، ولابسوا أهلها ، وكانت لهم على الرُعية بعض الاستبطالة ، وإلى عُمّالها بعض المُعارضة ، ﴿ لِيكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (8) ، ورُعية ساكنة ، مرؤوسة ، غير رائسة ، مُتحكَّماً فيها بما يَجِب ش ، عُزّ وجلّ ، عليها ، مرؤوسة ، غير رائسة ، مُتحكَّماً فيها بما يَجِب ش ، عُزّ وجلّ ، عليها ،

<sup>(1)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(2)</sup> م. «بالعوانهم».

<sup>(3)</sup> م. « تقلیلا » .

<sup>(</sup>۱) م. « تعدیلا » .

<sup>(5)</sup> كُلمة غير منقوطة .

<sup>(6)</sup> بيدو انه سقطت منا عدة كلمات.

<sup>(7)</sup> م. « له عمدها » .

<sup>(8)</sup> القرآن، السورة 43 الآية 33 -

غير حاكمة ، ورَجَوْنا مِن الله تعالى على جميع ما باشَرْناه مِن ذلك وكابَدْنا وقاسَيْناه وتَجشَّمْناه ، الجَزاء الجميل والثُواب الجزيل ، فما (9) تولَّيْنا منه شُنيئًا إلّا ونَحُنُ نُريد به وَجُهه ، ونتَحرّى به رضاه ، وامَرْنا الوزير عبد الحميد بن بَسِيل ، مَوْلانا ، بالتَقدُّم إلى كُورة شَدُونة ، لإنزال الرَعيَّة إلى البسائط وهُدُم حصون الكُورة وجُمْع (١٥) اهلها إلى مدينة قلسانة ، / واستَنْزُلْنا ابني داوُد عن الحصون التي كانا بها إلى ما قبلها ، وولَّيْناها عمّالنا .

فكانت سَفْرتنا هذه أيْمَن سَفْرة وأَجْمَعها لكلّ خَيْر ، وأَحْسَمها لكلّ ضَرّ ، وأَجْلَبها لكلّ سُرور ، وأَرْفَعها لكلّ محذور ، واشدّها تَمُكيناً مِن الصَلاح وإبعادا للجناح وتَقْريبا للنجاح . ثُمّ قفلنا بَعْدَ إكمالنا لجميع ذلك ، حامدين ش تعالى ، على ما أعان عليه ووقّق له وألهم إليه ، حَمْدا يَتُقبّله ويَرْضاه ويُودِّي حقّ بِعْمته وجَزاء صُنْعه ويُستدام معه ما مُنّ به وأحْسنن فيه ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

فأمُرْ بقراءة كِتابنا هذا في المسجد الجامع في مَوْضِعك على أَوْليائنا ورُعيّتنا قِبَلك ، يَبْشُروا به وَلْيَحْمِدوا الله تعالى ، على عظيم نِعْمته عِندهم وإحسانه إليهم ، مِن قَمْع عَدُوّهم ، ونصر حُقّهم ، وشُعْب عَصاهم ، وتأمين سُبُلهم ، وصَلاح أحُوالهم ، وانْفِتاح طُرُقهم ، وَلْيَشْكُروه ، تَبارُك وتعالى ، على ما أَسْبُغه من فَضْله بذلك ، فإنّه شاكر يُحِبّ الشاكرين ، ويكافئ بفضله الحامدين و ﴿لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (1) ، إن شاء الله وهو المُستعان ،

# تُوالِي الفُتـوح

وفي هذه السنة تُوالَتُ فُتوح البلاد بشَرُقي الأندلس ، واستُنْزِل مَن كان فيها من المُخالِفين ، واستُوسُقت بها الطاعة ، فكان [م]مّا افْتُتِح

<sup>(9)</sup> م. « فيما » .

<sup>(10)</sup> م. « جميع » وان صبح هذا فقد سقط هنا الفعل .

<sup>(1)</sup> القران السورة 9 الآية 120 .

منها قَلْيُوسْة (2) ، على يَدَي الوزير القائد احمد بن إسحاق القُرشيّ ، ومدينة لَقَنْت المُوفِية على البَحْر الرُوميّ ، وجميع الحُصون المُنْضَوِية (3) إليها والقِصاب التي كانت حَوالَيها من قواعِد بَنِي الشَيغ ، واستُتْزِل عنها بَنُو الشَّيغ المُنْتَزُون بكُورة تُدْمير ، فقُرم بهم إلى قُرَطُبة يومَ السَبْت اللَيْصُف (4) من شَعْبان منها ، ثم افتُتِحَتْ مدينة الجزيرة المَنسوبة إلى شُقر من كُورة بَلنسِية ، والمُعاقِل المُستضِيفة إليها عَنُوة ، واستُنزِل منها بنُو ابن أبي جَوْشُن المُنتَزُون فيها ، وظُفِر فيها باخي الأمير منهم وقَوْم من رجالهم ، كانوا قد أهمَلوا أنفُسهم في هذه الفِتنة ، وأحَدثوا الأحداث العظيمة ، وتعرَّضوا لما أنزَل الله بهم من النقمة ، فأوثِقوا / في الحديد مع بني الشَيغ ، وجيء بهم إلى باب السُدّة بقُرُطُبة ، وكان عَدُدهم ثلاثة وستين (1) رَجُلاً ، أمَر الناصر لدين الله بتمييزهم من بَيْن جَماعة مَن استَنزِل معهم وتَعْجِيل ضَرْب رقابهم يوم دُخولهم ، لعِظُم أَجْرامهم ، فأنزلوا إلى المَرْج بشَطّ النَهْر بَيْن يدي القَصْر ، مَثُوى الجارميسن ، فضُربَ ثِقابهم أَجْمعين ، واستُبقي بنو الشَعْيخ ، وذلك في النِصْف من فَضُرِبَتْ رقابهم أَجْمعين ، واستُبقي بنو الشَعْيخ ، وذلك في النِصْف من فَضُرِبَتْ رقابهم أَجْمعين ، واستُبقي بنو الشَعْن ، وذلك في النِصْف من فَضُرِبَتْ رقابهم أَجْمعين ، واستُبقي بنو الشَعْبِن ، وذلك في النِصْف من

وافْتُتِحَتْ فيها أيضاً مدينة شُنْتجِيلة (2) وحِصْن شُنْت بِيطَر وذَواتها مِن كُورة تُدْمِير ، وانْتَشْرَت الطاعة بشُرْقيّ الأندلس .

## فَتْح مدينة ماردة وما يُليها

وفيها أيضاً افْتُتِحُتْ مدينة ماردة ، قاعدة بُلَد الجُوف وأُم مُدائنه ، صُلْحاً ، على يُدي الوزير القائد أحمد بن محمّد بن إلياس ، واستنزل

 <sup>(2)</sup> كلمة غير منقرطة نتبع قراءة « البيان » ج 2 ص 197

<sup>(3)</sup> م. « المنصوبة ، .

<sup>(4)</sup> في « البيان » ج 2 ص 197 « يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت » .

<sup>(</sup>I) م. « ستون ، .

<sup>(2)</sup> م. « شنتحیلة » .

فيها مسعود بن تاجِيت وأهل بَيْته ، فأسكنوا قُرْطُبة ، ودُخُل عبد المَلِك ابن العاصي ، عامل الناصر لدين الله ، مدينة ماردة فمُلكها ، واستُوسُفُتُ فيها الطاعة .

وكان السَبب في إذعان أهل عاردة لأفر الناصر لدين الله لمّا قوي النواحي وامنت المتبداد الشَمْس المُشْرِقة ، وصار إليه بلد الأصنام وما حَوْلُها من جُوْفي الاندلس ، [أنه] استَقُر به على تِلْك الناحية الوزير أحمد بن محمد بن إلياس ، وأقامه بها في كثيف من الصَشْم ، تطاول بهم إلى الحصون المجاورة ، بعد حُروب طوال جَرت بينه وبين أهلها ، واقترب آخرا من حصن أم جُعفر ، قاعدة نفزة في ذلك الجانب ، وكان المُقدد فيه المعروف بابن عيسى من بني ورجول ، فلما تمرس به ابن إلياس وضيق عليه ، لم يَثبت له وخَطب في رضى الخليفة الناصر لدين الله ورَغب الأخياش إلى الطاعة ، فالتَمَس ذلك على يدي الحاجب موسى بن محمد الن الله على يدي الحاجب موسى بن محمد المخشرة ، على أن يُؤكّد أمانه ويُصير في الديوان ويُتَوسَّع له في الرزق ، المحصّد ما إلى ذلك ، فلحق بقرطبة وأستلم / حِصْنه إلى الوزير أحمد بن فأجيب إلى ذلك ، فلحق بقرطبة وأستلم / حِصْنه إلى الوزير أحمد بن محمّد بن إلياس القائد بالجهة ، واتّصَلَت طاعة السلطان بذلك إلى باب مدينة ماردة .

واشنتد ذلك على أهلها وتجلّدوا للحادثة وأقاموا على النفور والمُعْصِية والأَذى لأهل الطاعة ، فتجرّد القائد أحمد بن محمّد بن إلياس لحَرْبهم ونكايتهم والتَضْييق عليهم ، حتّى بَلغ مِن ذلك إلى غاية غُلبَت صُبْرهم ، ثُمّ جَمَع حَشْده وجَيشه وقَصَد حِصْن الحَنْش مِن عَمَل ماردة ، وقد أَمدوهم بالخَيْل لمّا سَمِعوا بقَصْد أحمد بن محمّد بن إلياس إليهم ، فغرّتهم كَثْرتهم وطاشوا بالخُروج إلى ابن إلياس لمّا دُنا إليهم ، وناشَبوه الحَرْب ، فما اعْتَدَلَتْ حَسَباً (1) حتّى وَلّوا أَدُبارهم مُنهزمين ، واتّبَعَهم المَدرب ، فما اعْتَدَلَتْ حَسَباً (1) حتّى وَلّوا أَدُبارهم مُنهزمين ، واتّبَعَهم

<sup>(1)</sup> قراءة غير واضحة .

الحشم يُقتُلون ويُرْجِلون ويأسِرون ، حتّى أَدُخَلوهم قَلْعة حِصْن الحَنْش ، وقد اصابوا خَلْقا منهم ، فاكتَسَح القائد ابن إلياس أمُوالهم وأباد خَضْراءهم وأخَذ بأكظامهم ، فتمكَّن الدُغر منهم ولم يُطيقوا بالنّبات على أمرهم ، مع إحاطة اهل الطاعة بهم ، فاجْتَمُعوا عند ذلك ومسعود بن تاجيت اميرهم على الاغترصام بالطاعة والدُخول في الجَماعة ، واختاروا للمُضِيّ عنهم إلى قُرْطُبة ، حُضْرة السلطان ، لالترماس ذلك لهم المعروف بابن مُنذِر منهم ، وكان رَجُلاً من برابِر مارِدة يَتفقّه فيهم وله في ذاته رأي ودَهاء ومغرفة بالحاجب موسى بن محمّد بن حُدير ، رَجُوا الانتفاع بها لديه ، فاتَّفقوا على إشخاصه إلى الحَضْرة ورَفَعوا إليه كُتُبهم ، وحَمَّلوه شُروطهم ، وقَرَنوا به اربعة مِن ثِقاتهم ، فوافي ابن مُنذِر إلى قُرْطُبة وبَدا بالحاجب موسى بن محمّد بن حُدير ، ونِعْمَ الواسِطة كان للكافّة ، فأحَكُم بعلامان قُومه اهل مارِدة ، وأخذوا الأمان لهم ولابن تاجيت اميرهم ، على الشرائط التي أشرطوها ، وضَمَّنها ابن مُنذِر اشْتِراطه انفُسه ولاية على الشرائط التي أشرطوها ، وضَمَّنها ابن مُنذِر اشْتِراطه انفُسه ولاية القضاء عليهم .

فاجابه السلطان إلى ذلك كلّه ، وعقده على نفسه ، وأوصِل إليه ابن منذر وافدهم ، فرَفَع مَنزلته ، وأحمد وساطته ، واستَقضاه على ماردة ، وكساه ووصله وأمر فدُفعَت أجُوبة كتبه ، فرجع بها إلى اهل ماردة ، فسرَّتُهم ، وصَرفوه إلى الناصر لدين الله بعد أيّام ، يُعلمونه بوصول كتبه إليهم ، ويتشكَّرون ما كان مِن إحسانه فيهم وبإقراره لهم على ما في أيديهم ، وتخريرهم (1) مِن الوَظائف المُحمولة على غيرهم ، والحاقم بفُرسانهم في ديوانه ، ويشتدعون مِنه عاملًا مِن قبله يَقُوم بالبلد ، ويتسلمه من مسعود بن تاجيت رئيسهم بخروجه عنهم إلى الحَضرة ، فوقف الناصر لدين الله على صحّة طاعتهم ، وأمر عبد الملك بن العاصي بتَعْجيل الخروج

م، « تجهزهم » .

إليهم واليًا عليهم ، فرصل إليهم في اليَـوْم الثالث في ألف من العُرفاء ومِثْلهم من الطَّنْجيّين (2) وخمس مائة من الرُماة وخمس مائة من المُلْحقين ، فدخل عبد الملك ماردة بقُوّة وعُدّة ، وضَبط قصبتها المُنيفة ، وأرام اهلها الطاعة ، فتوطَّات قواعدها لدَيْهم ، وشَمَلتُهم النِعْمة . وجَمع الناصر لدين الله لعاملهم مِكناسة وهَوَّارة ونَفْزة ولَقَنْت ، فاستَوْسَع عَمله واتَّصَلَتْ ولايته ، ولُجِق مسعود بن تاجيت بقُرطبة في بني عمه واهله ، فصار في المصاف على توسعة من الرزق والنزول والمنازل والجاه ، واستَقرَّت به الدار .

## [ تَسْمِية الناصر بامير المُؤْمِنين ]

وفي هذه السنة استَكُمُل الناصر لدين الله مُرتبة الخِلافة ، واستَتَم مِيسَمها بتَسْمِيته بامير المُؤْمِنين ، وأُخْذه رَعيّته بذلك في جميع ما يَجْرِي منه ذِكُره ، وإنفاذ كُتُبه بها في أقطار مَمْلكته ، وقطعه على استِحْقاقه لهذا الاسنم ، الذي هو بالحقيقة له ولغيره بالاستِعارة ، إذ هو ابن (3) أمراء المُؤْمِنين وسُللة الهُداة الفاضِلين والأنمِّة المُتَّقِين القائمين بالحق السالكين سبيل الرُشْد ، وقد تَقدَّم ذِكْره لذلك ونظمه فيما مضى مِن هذا الكِتاب (4) ، وأنّ أوّل دَعْوة أقيمتُ له على مِنْبره الأعظم في المسجد الجامع بحَضْرته قُرطبة ، بنُطق صاحب الصَلاة فيها ، الفقيه القاضي الحمد بن بَقيّ بن مَخْلُد بن يَزيد ، بالدُعاء له في خُطْبة الجُمُعة مُسْتَهَلَّ ذي

<sup>(2)</sup> م. « الطنجين » .

<sup>(3)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 198 « أبر » .

<sup>(4)</sup> تلميح الى القسم المفقود من هذا المخطوط الذي يحتوي على نص الخطاب الذي وجهه الخليفة الى عماله ، وقد احتفظ لنا بهذا النص « تاريخ الناصر » رقم 59 و « البيان » جـ 2 ص 198 ــ 199 ، « واعمال الأعلام » لابن الخطيب ص 30 ، وفي « الحلل الموشية » ص 20 :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على نبيه محمد الكريم .

اما بعد فان احق من استوفى حقه ، واجدر من استكمل حظه ، ولبس من كرامة

الحِجّة من هذه السنة . فاستَمُرَّتْ عليه وعلى عَقِبه مِن بَعْدِه هذه السِمة ، إلى أن انْقُرُضَتْ دُولتهم ، والبَقاء ش تعالى ، عُزِّ وجُلّ ، المُنفرد به ، / عُزِّ وجُهه ، وعُظُم سُلُطانه .

160

#### [ الوُزُراء ]

وفيها عُزِل عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة عن الوزارة في عَقِب شَعْبان منها ، فقل فيها عَدُد الوُزراء ، وانسَلُخُت [هذه السنة] وعِدّتهم سِنة : الحاجب موسى بن محمد بن حُديْر ، أخوه أحمد بن محمد بن حُديْر ، شعيد [بن] المُنْذِر القُرشيّ ، عبد الحميد بن بَسِيل ، عبد المُلِك ابن جَهُور ، فُطَيْس [بن أَصْبُغ] (١) .

الله تعالى ما البسه ، فنحن للذي فضلنا الله به ، وأظهر أثرتنا فيه ، ورفع سلطاننا اليه . ويسر على أيدينا ادراكه ، وسهل [بنا و] بدولتنا مرامه وللذي أساد في الآفاق من ذكرنا ، وأعلى في البلاد من أمرنا ، وأعلق من رجاء العاملين بنا ، وأعاد من انحرافهم الينا ، واستبشارهم بما أظلهم من دولتنا أن شاء الله ، ولي [النعمة و] الانعام بما أنعم به وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه - ، وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأميسر المؤمنين ، وخروج الكتب عنا وورودها علينا كذلك ، أذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ، ودخيل فيه ، ومتسم بما لا يستحقه منه .

وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق لنا أضعناه ، واسم ثابت اسقطناه .

فأمر الخطيب بموضعك أن يقول به ، وأجر مخاطبتك لنا عليه ، أن شاء ألله ، [والله المستعان].

وكتب [يوم الخميس] لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة 316 ، .

(1) في « البيان » ج 2 ص 199 « وولي احمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف المدينة وعزل عنها عيسى بن احمد بن ابي عبدة ، وقبل ذلك ما كان عزل جميع خزان المال ، وكانوا خمسة ، وهم : سعيد بن سعيد بن حدير ، واحمد بن موسى بن حدير ، واحمد بن موسى بن حدير ، واحمد ابن عبد الوهاب المنقول الى المدينة ، وخالد بن أمية بن شهيد ، وعيسى بن فطيس ، وولى الناصر مكانهم اربعة خزان ، وهم : محمد بن جهور ، واحمد بن عيسى بن أبي عبدة ، وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالي ، واحمد بن محمد بن أبي قابوس .

وقيها عزل أقلح ودري موليا الناصر عن الخيل والشرطة ، وولي الخيل عبيد الله الزجالي ، والشرطة أحمد بن أبي قابوس ، ثم أعيد أقلح الى الخيل ، ودري الى الشرطة بعد شهر .

#### اتِّضاد دار الضَرب

وفيها أمر الناصر ادين الله باتّخاذ دار السِكة داخِلَ مدينة قُرُطُبة لَضْرْب (2) العَيْن من الدنانِير والدراهِم ، فاتُّخِذَتْ هُناك على رُسْعه ، وولّى خُطّتها احمد بن محمّد بن حُدير يوم الثُلاثاء لئلاث عشرة بَقِيَتُ من شَهْر رَمَضان منها ، فقام الضَرْب فيها من لَدُن هذا التأريخ مِن خالِص الذَهب والفِضّاة ، وصحّح في ذلك ابن حُدير وأجاد الاحتراس مِن أهل الدُلسة ، فأضَحت دنانيره ودراهِمه عيارًا مَحضنًا .

وقال أحمد بن محمد الرازيّ : فيها اتّخد الناصر لدين الله دار السِكّة لعياره ، وقد كان الخَسْر ب للنقد مُعطَّلاً قبله بدهر ، فعظمت به مُنفعة الناس واكتملت خصال دُولته . وكانت أوّل ولاية (3) على دار السِكة احمد بن محمد بن موسى بن حُدير ، ثُمّ يَحْيى بن يُونُس القَبْريّ سينة عشرين وثلاث مائة ، ثم محمد بن فطيس سنة إحدى وعشرين ، ثمّ سعيد ابن جُسّاس سنة اثنتين وعشرين ، ثمّ عبد الله أخوه سنة سبع وعشرين ، ثمّ أعاد إليها سيعيدا فخان أمانته واستَعَشّه وامتحن عياره ، فكشف غشه ، فسَخِط عليه ، وسَجنه ، وقلّد السِكّة قاسِم بن خالد ، صاحب العيار الجيّد المضروب به العِثل إلى اليَوْم ، ثمّ قُتِل قاسم بأيدي عبيده العيار الجيّد المضروب به العِثل إلى اليَوْم ، ثمّ قُتِل قاسم بأيدي عبيده

وفيها ، تولى ابراهيم بن محمد بن اللبرفي خطة العقل -

وفيها ، عزل غالب بن محمد بن عبد الرؤوف عن خطة الضياع ، ووليها محمد بن عبيد الله بن مضر ، في انسلاخ جمادى الأخرة . ثم عزل عنها ابن مضر ، ووليها خلف ابن أيوب بن فرج الكاتب ، وكان يكتب للحاجب موسى بن محمد ، وذلك لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة .

وفيها توفي محمد بن هشام القرشي المعروف بابن الشبانسية بكورة شذونة ، وهو عاملها » .

ويبدو كذلك أنه سقط من هنا ما معناه « وفيها عزل عن المدينة عيسى بن أحمد ابن أبي عبدة ، ووليها أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ، تعيدها معتمدين على وقائم سنة 316 وسنة 317 .

<sup>(2)</sup> م، « بضرب » ،

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل .

في ذي القَعْدة سنة اثنتَيْن وثلاثين وثلاث مِائة ، فولّى الناصر لدين الله مكانه ابن عَمّه عبد الرحمٰن بن يُحْيى الأَصَمّ ، ثُمّ محمّد بن أحمد بن حُديْر ، ثُمّ عبد الله بن محمّد الخُرُّوبيّ .

ثُمَّ نَقُل الناصر لدين الله السِكّة إلى مدينة الزَهْراء الجديدة عند سُكناه بها ، فعُطَّل دار السِكّة بقُرْطُبة وأَغْلُق بابها ، واتَّخَذ دار الضَرْب عِوْضَها بالزَهْراء ، أَنْقَل السِكّة إليها ، وقلَّدها عبد الرحمان بن يَحْيى ، فاتَّصَل الضَرْب / بها بَقيّة حياته وجينًا من الدَهْر بَعْدُه .

# سنة سبع عشرة وثلاث مائة [ غَزُوة إلى كُور الغَرْب ]

[فيها] كان وَطُء الناصر لدين الله لكُور غَرْبِيّ الأندلس وَبدّء الفُتوح بها ، كانتُ بها عُودة الناصر لدين الله إلى كُور الغَرْب لِمُمارَسة المُستمسِكين بالخِلاف عليه فيها ، فبَرُز لغُزاته هذه على عادته في اليَوْم المُستمسِكين بالخِلاف عليه فيها ، فبَرُز لغُزاته هذه على عادته في اليَوْم الثالث الخميس لعشر خلَوْنُ من ربيع الأوَّل منها ، وهو اليَوْم الثالث والعِشْرون (1) من شَهْر نَيْسان الشَّمْسيّ ، وفَصَل لها من قَصْره بقُرْطُبة يَوْم السَبْت (2) لإحدى عشرة خَلَتْ من ربيع الآخِر منها ، و[هو] اليَوْم الرابع والعشرون (3) من شَهْر أيّار ، وذلك بَعْدَ بُروزه بأحد وثلاثين يؤمّا ، وأغزى معه اثنين من وُلْده ، الأمير الحَكَم ، وليّ عَهُده ، وأخاه المُنذِر بن الناصر لدين الله ، وتخلّف في القصر ابنه عبد العزيز ، شقيق وَلِيّ العَهْد الحَكْم ، ليُنْفِذ الكُتُب إليه ، ومن الوُزَراء احمد بن محمّد بن حدير على عادته ، وعلى المدينة احمد بن عبد الوَمّاب بن عبد الرؤوف .

<sup>(</sup>I) م. «عشرين».

<sup>(2)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم بل في يوم الأحد .

<sup>(3)</sup> م، «عشرین » ،

162

وقد كان قدَّم رُسُله وأَخْرَج أُمناءه إلى جَماعة الثُوَّار بِكُور الغَرْب المُستمسِكين بالخِلاف ، النابِذين للطاعة ، صُدْر هذه السنة ، قَبْلَ حَرَكته ، مُعْذِرًا إليهم في الدُخول في عِصْمة الجُماعة واللياذ بالطاعة واللحاق بباب سُدّته ، الناظمة لحَبل الأُلْفة ، والتَخلِّي عمّا انتَزَوْا عليه مِن البِلاد ومَن اخْسَطَهَدُوهم مِن الرَعيّة ، على إعاضتهم مِن ذلك بالزُّلْفي والتّوسيعة والإيثار والكرامة ، وإيعادهم على خِلافه بالغَزْو والمناجَزة ، فلاذوا عمّا (4) عَرَضه عليهم ، واشْتَطّوا في سُوم إنابتهم ، فأبْتَعَثوا جِدّه بهم ، ومضى نَحُوهم بجنوده وعديده ، وبَدَأ منهم بصاحب بَطْلَيُوس ، وكان يُؤْمَنُذٍ عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن مَرُوان المعروف بِالجِلِّيقيِّ ، وارث إمارته عن أربعة مِن آبائه ، أُولِي شأو في الغَيّ وقَدَم ثابتة في الضّلالة ، فاحْتَلّ الناصر لدين الله عليه بباب مدينة بَطَلّيوس ، كَهُّف الخِلاف وعُشّ الضَلالة ومُبتَدا أبى جَدّه عبد الرحمٰن بن مَرُوان ، حليف الشُنْطان وجُرْثومة الغُواية ، يومَ الخميس لسبع بقِينَ من ربيع الآخِر منها ، / فأساء الأدب ، وأفحش في القُول ، وجَمَح (1) في الجَهالة ، وسارَع إلى الحَرْب، فأخْرُج رجاله واهل بَلده مُتَعرِّضين لحَرْب الأولياء، فأَمَر الناصر لدين الله بالنّبذ إليهم والجِدّ بهم ، فواضَعهم القُوّاد القِتال وأحالوا عليهم الأبطال ، واحتمى مارقهم سُويْعة ، ثم انهزَم عنها الاخابث مُوَلِّينَ أَدْبِارِهِم ، فَاقْتَكُم الجُنْد عليهم داخِلَ أَرْباضهم وكُدُّوهم ، إلى أن تُواءَوُا داخِلُ مدينتهم ، [و]قد عَضَّتُهم الحَرْب وأدُّهُشهم الخَوْف ، وقُتِل جُماعة من فُرْسانهم .

وتُوجَّهت عليهم في اليَوْم الثاني مِن إناخة العُسْكُر بِعَقْرهم وتَنُويه المُضْطرَب عليهم رُقْعة اخرى ، قُتِل فيها جُمْلة منهم ، بُعِثُتُ رُووسهم إلى قُرْطُبة ، ثُمَّ وُضِعَت الأَيدِي في قَطْع أَشْجارهم وتَحْريق ما أَخْلُوه مِن دِيارهم

<sup>(4)</sup> م. « بما ، انظر هذه الكلمة في ملحق القواميس العربية لـ « دوزي ، .

<sup>(</sup>I) م. « جمع » .

بخارِج سُورهم وإفساد عساراتهم وحنام مَعايِشهم ، فبَقُوا محصورين بداخِل مدينتهم ، ذابين (2) لحريمهم (3) ، ووكّل الناصر لدين الله بحرّبهم وحصرهم والتَضييق عليهم أحمد بن إستحاق القُرشيّ القائد في كثيف من الجند ، خلَفهم معه ، ومَضى إلى عدينة ماردة المُرتبِطة بالطاعة قُرْبهم ، فباشر أحوالهم واستَصْلَح اهلها ، وأبدُلهم من عاملهم محمّد بن إسحاق القُرشيّ أخي احمد بن إسحاق القُرشيّ .

وَنَدُب معه عِدّة مِن الحَشَم ، ثُمّ كَرّ مِن هُناك إلى مدينة بَطَلْيَوْس ، فاضَطَرَبَتْ عَساكِره عليها في كرّته هذه مِن غَيْر الجهة التي كانت اخْعَطَريَتْ فيها ، إبلاغا في نكايتهم ، فتولّى من ذلك ما أذاقهم به وبال عِصْيانهم وعاقبة ضلالهم ، وأبقى عليهم أحمد بن إسْحاق القُرشيّ القائد في جَيْش كثيف ورجال مُنتَقَيْن وعُدد كاملة ، وأمرهم بالتشعدُد في حَصْرهم والاستِبْلاغ في مَضايِقتهم ، وندب في الحُصون التي تَكنَّفهم طوائف من أنجاد رجاله مع أكابِر مِن قواده ، ترددوا بالحَرْب عليهم وتحيَّفوا كلّ جين مِن أطرافهم ، حتى [صاروا في مِثل كِفّة الحابِل من ضِيق الإحاطة والأخذ بالاقطار] (4) عليهم ، فأذعنت مُقادتهم بَعْدُ الإباية واغتَرَفوا لنكرانهم ، وأقام بها الناصر لدين الله [مُنيهة] .

ثُمُ وكُلهم إلى من استَخُلف على تَنكيلهم ، وسار عنهم في جُمهور عساكِره إلى مدينة / باجة ، وفيها يُومئذ عبد الرحمٰن بن سعيد بن مالك ، على مِثُل ابن مَزُوان في الخِلاف وفي نِصابه من وراثة الجَراءة ، فنزل بساحته يَوْم الأَحَد غُرَة جُمادى الآخِرة منها ، وتَقدَّم بالإعذار الى عبد الرحمٰن ودعا به إلى الطاعة ، فألتُوى ولم يُقبل النصيحة ، فأحاط العسكر بها مِن جِهاتها ونَصُب لها الحَرُب من جميع نُواحِيها ، وحَصُر أهلها ،

<sup>(2)</sup> في الأصل سابي ، ،

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(4)</sup> نصبحح هذه العبارة معتمدين على كتابنا هذا ص 191 .

وقد تَوارَوْا خُلْفَ السُور ، فمَنعوهم (1) المِيرة حتى مسهم الجَهْد وحُمُوا الماء ، فنالهم العَطْش ، وتَهافَت كثير منهم ظَمَا وتساقطوا جَهْدًا ، فلمّا رأى ذلك أميرهم عبد الرحمٰن [بن سعيد] بن مالِك ضَرع في الأمان ودعا إلى الطاعة ، فأجابه السلطان إلى ما التُمس من ذلك وأمّنه ، وأمّن إخوته وأهل بُيته ومَن كان بداخِل المدينة مِن رجاله ، ونزلوا على حُكْمه ، وخرج جميعهم إليه ودَخلوا مُعسَلكره ، فوفى لهم بأمانه ونقلهم إلى قُرطبة وصاروا في عداد حَشمه .

فاقتُتِحَتُ مدينة باجة للنِصنف مِن جُمادى الآخِرة منها ، ومَلَكها الناصر لدين الله ، فأمَّن أهلها ورُد مَظالِمهم ونَظَر في مَصالِحهم ، ثمّ ولّى عليهم عبد الله بن عَمْرِو (2) بن مَسْلَمة غُرّة رُجَب من هذه السنة ، ونَدُب معه فيها قُوّة وأكثف لها الجَمْع والعُدّة ، وأمر بابْتِناء قصبة فيها يُنفرد فيها العامل عليها ويُسْكُنها برجاله . وكان مُقام الناصر لدين الله على باجة خمسة عشر يوما .

ثُمَّ انْتَقُل عنها بعسكره قاصدًا مدينة أكْشُونبة (٤) ، قُرْبَ الساحل الغَرْبيّ من البَحْر المُحِيط ، فاحْتَلّ بها يوم الاثنَيْن لسبع بقينَ مِن جُمادى الآخِرة منها ، و[فيها] المُنتَزِي ، مِن مُجْرِمي أهل الخِلاف المُستبصرين في الغَواية ، خُلف بن بكر ، وقد كان الناصر لدين الله افْتَتَ له في طريقه حِصْناً يُسَمّى حِصْن الرقاع (٩) ، أصاب فيه لابن بَكْر مالاً وعُدّة وسِلاحاً ، نَقُل ذلك أهل العَسْكر ففت في عَضْد ابن بَكْر ، فأرسَل رُسُلاً من بُحَدًا في نَفْسه ، مُتوسِّلاً ببعد داره وقاصية مكانه ، فأخرَج إليه النزائل مُحكَّماً في نَفْسه ، مُتوسِّلاً ببعد داره وقاصية مكانه ، فأخرَج إليه النزائل وأقام الوَظائِف ودعا إلى إقراره بمكانه ، على / أن يُمْحِض الطاعة ويَلْتَزِم

<sup>(</sup>I) م. « فمنعوه » .

<sup>(2)</sup> **في** « البيان » ج 2 من 200 » عمر » .

<sup>(3)</sup> م، « اشکونبه » .

 <sup>(4)</sup> في « البيان » ج 2 ص 200 « الوقاع » ، قد تكون « الجزيرة » أو « مدينة التراب »
 من عمل عامر بن أبى جوشن حسب ما جاء في « المسالك » ص 14 .

إدرار الجباية الوافرة ويُحْسِن السيرة في الرَعيّة ، وقد أظْهَر رَعيّته فيه رُغبة شديدة ووُصَفْتُه بسيرة حميدة ، فقبل الناصر لدين الله إنابته ، وأوْسَعه حُسنن رأيه ، وأقرّه على ولاية يَلده ، وفارقه على عَدَد مُقرّر في جباية بَلده يَحْمِله لمِيقاته في كلّ عام إلى حَضْرته ، وأخَذ عليه إحسان السيرة في رَعيّته ، وألّا يَقْبَل نازعًا ولا يَكْشِف هاربًا ، فالتَزَم جميع ما شُرِط عليه ، ووَقف عند ما حُدّ له ، وجدّد الناصر لدين الله سِجلّه على كُورة أكْشُونبة (1) عِنْد إيابه (2) عن غَزْوته الميمونة ، يوم السّبت لليلتَيْن بَقِيتًا مِن جُمادى الآخِرة منها ، فدخل قصر الخِلافة بقُرُطْبة ، حضرته ، يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت مِن رَجُب مِنها ، وقد اسْتَتَمّ خُنْرته تسعين يومًا وثلاثة ايّام زائدة عليها .

ولازم أحمد بن إستحاق القُرشي القائد المُقام على حِصْن بُطليُوس ، وكُدهم بالحُرْب ووَقَمهم بالذُل ، فجَرَت بَيْنه وبَيْنهم وَقائع صَعْبة كانت عليهم ، بَعَث ابن إستحاق منهم في هذه السنة إلى باب سُدة السلطان بسبعين اسيرًا مِن فُرسانهم ، ضُربَت رقابهم بالمَرْج بَيْن يَدَيْ قَصْر الخِلافة بشطً النَهْر ، فاستكانوا أثر هذه الحَطمة .

## الفتسوح

وفيها افْتُتِحَتْ مدينة شاطِبة وحصن سَمَغُوس (3) وذواتها مِن كُورة بَلنْسِية ، ومُلِكَتُ قِلاعها الشاهقة المُحيِّرة (4) الخِلْقة ، واستُنْزِل عنها عامر بن ابي جَوْشَن المُنْتَزِي عليها بَعْدَ أن تَردَّدت الجُيوش عليه ، وأَحْدَقت القُوّاد به من سنة اثنتَيْ عشرة وثلاث مائة إلى هذا الوَقْت بتُداوُل حِصاره ، قائدًا أثر قائد ، وتُوالِي نِزاله مِائة إلى هذا الوَقْت بتُداوُل حِصاره ، قائدًا أثر قائد ، وتُوالِي نِزاله

<sup>(1)</sup> م. « اشكونبه » .

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(3)</sup> في « تاريخ الناصر ، رقم 63 ، « شغونس » وقد قراها ناشرا هذا الكتاب « شُغُونُت » .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

عَسْكُرا بُعْدَ عُسْكُر ، حتى أعطى المتقادة عن صُغْر ، وكان المُستَنْزِل له إنّه بَلُغ الآن وُقْتَهِ ، صاحب الشُرْطة العُلْيا ، المُرتّب عليه ، دُرّيّ بن عبد الرحمٰن . واشْتَرُط عامر عند إنزاله بالحُلول بحِصْن شَنْت برية من حُصونه في الجهة (5) مُدّة ذَكَرها كَيْما يأخُذ في انْتِقال أَثْقاله وعِياله إلى قُرُطُبة بالإنابة ، فأجيب / إلى ذلك وزال أمره .

165

#### المُطالَعة [ ليُيَشْتر ]

في آخِر هذه السنة كانت للناصر لدين الله ، الساهر العَيْن في ضَمّ شُتات المُمْلَكة ، حُركة مُفاجئة ، انْبَعَث لها مِن قَصْر الناعورة ، مُقامه للفُرْجة ، فركِب في غَيْر حَفْلة آمًّا لمدينة بُبَشْتر الحديثة المَلكة ، مُطالِعًا لما (I) وَكَل بها مِن عزيمته ، ومُعايِنًا لما أقام فيها من بِنية وتَمّ من تَحْصين وتُوثِقة ، فمضى لذلك يَوْمَ الخميس لثلاث عشرة خَلَت مِن شَـوال ، وأتاها يؤم الخميس لعشر بَقِينَ منه ، فدخل المدينة وجال فيها ورَقَف على ما تَمّ مِن حُدود مَراسِمه في بُنيان قَصَبتها ، وأكّد في إكمال ما بَقِي من ذلك كلّه ، ثُمّ صَدر عنها في اليَوْم الثاني ، فعاد إلى قَصْر الناعورة يؤمّ الثلاثاء لاربع بَقِين من شَوّال منها . فكانت مُدّة مَغيبه عن حَضْرته يؤمّ الثلاثة عشر يوماً .

#### الشِدة

وفيها أَمْحَل الناس واحْتَبَس الغَيْث ، ونال ضَرَر ذلك الزَرْع وغَلَت الأَسْعار وكَلَح الزَمان ، فأمَر الناصر لدين الله الخطيب بجامع حَضْرته قُرْطُبة بالاستِسْقاء ، فابتدا ذلك في خُطْبة الجُمُعة التي يَلِيها ، ثُمَّ بَرَز

<sup>(5)</sup> م. «جهد».

<sup>(</sup>۱) م، دلها،

بالناس إلى عُصلًى الرَبَض يؤم الاثنين لثمان خَلَوْنَ من صَفَر عنها (2) ، وكان اليَوْم الثالث عشرين من شَهْر مارس الشَّمُسيِّ ، فلم يَسْقِ الله البلاد ، واستَمَر القَحْط ، فاتَّهَمَت الناس أَنْفُسهم ، وخَرَجَتْ كُتُب الناصر لدين الله إلى جميع العُمّال على الكُور بالأمر بالاستِسْقاء على نُسْخة واحدة :

« بسم الله الرحمٰن الرحيم ،

أمّا بعدُ ، فإن الله عَنّ وجَلّ ، إذ بَسَط رِزْقه ، وأغْدَق نِعَمه ، وأَجْزَل بَرَكاته ، أَحَبّ أن يُسْكُر عليها ، وإذا زَواها وقَبَضها ، أَحَبّ أن يُسْأَلها ويُخْرَع إليه فيها ، و ﴿هُو الرُزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المُتِينُ ﴾ (3) و ﴿التَّوَابُ ويُخْرُع إليه فيها ، و ﴿هُو الرُزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المُتِينُ ﴾ (3) و ﴿التَّوَابُ مَا الرَّحِيمُ ﴾ (4) ، ﴿الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (5) ، ﴿وَهُو الَّذِي يُنزَّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ، ويُنشُرُ رَحْمَتُهُ ، وَهُو الوَّلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (6) ، فأوجِبتُ به الرُغْبَة إليه ، عَنّ وَجْهِه ، فيه والخُنوع لعِزّته والاسْتِكانة له والإلحاح في المُسْأَلة / فيما احْتَبَس به ، والتَوْبة من الأعْمال المُنكرة التي تُوجِب سُخْطه ، وَتَبْذِل نِقَعه ، وتَسُتُر وَجْه رضاه ، تعالى جِدّه .

وقد أمَرنا الخطيب فيما قِبَلنا بالاستِسْقاء في المَسْجِد الجامع يومَ الجُمُعة والجُمُعة الثانية التي تليها ، إن أَبْطَأَت السُقيا ، والبُروز يومَ الاثنين بَعْدَهما ، بجماعة المُسلِمين عِندنا إلى مُصلّاهم ، أَوْ يَأْتِيَ الله قَبْلُ ذلك بغيثه المُعيّ عنه ، ورَحُمته المُنتظرة منه ، المَرْجوّة عنده . فمُر الخطيب بمَوْضِعك أن يَحْتَمِل على مِثل ذلك ويأخذ به مَن قِبلُه مِن العُسلِمين ،

<sup>(2)</sup> في « البيان » جـ 2 ص 199 « يوم الجمعة لليلة بقيت من المحرم وذلك في شهر أذار » ، وهذا التأريخ لا يتوافق مع ما يجيء في هذا المخطوط لأنه سابق لما يأتي من تأريخ هنا وذلك لأنه اذا كان يوم الاثنين الثامن من شهر صغر يتوافق مع 23 من شهر اذار / مارس وهذا صحيح فان يوم 29 من شهر محرم من عام 317 لا يقع في يوم الجمعة .

<sup>(3)</sup> القرآن ، السورة 15 الأية 58 .

<sup>(4)</sup> اقتباس عن القرآن ، السورة 2 أو 9 .

<sup>(5)</sup> القرآن ، السورة 42 الآية 25 .

<sup>(6)</sup> القرآن ، السورة 42 الآية 28 .

ولْيَحْمِلْهم ذلك المَحْمَل ، ولَتَكُنُ ضَراعتهم إلى الله تعالى ضَراعة مَن قد اعْتَرَف بذنبه ورَجا رحمه الله ، والله غَفور رحيم ، وهو المستعان ، لا شريك له ، إن شاء الله ، .

وأَبُطَات [السَماء] فتَردَّد الاستِسْقاء في المَسْجِد الجامِع وبمُصلّى الرَبَض بَعْدَ الاستِسْقاء الأوَّل مَرّاتٍ ، ثُمَّ بَرَز الناس إلى مُصلّى المُصارة ايضاً تاراتٍ ، والسَماء في كلّ ذلك مُمْسِكة لِما قدَّر الله تعالى .

## تَثْلَيث خُطّة الشُرْطة

فيها اخْتَرَع الناصر لدين الله في خُطَط المُلُك خُطّة الشُرْطة الوُسْطى بَيْن الشُرْطتَيْن العُلْيا والصُغرى ، ولم تَكُن قَبْلَه ، فكان أوَّل مَن رَسَمها وثلُث عَدُدها ، ولم يكن قبله سوى اثنتين الكُبْرى والصُغرى ، فتعرَّفَتْ في دُولته واستَمرَّت بعده ، وترتَّب رِزْقها وسَطاً بَيْن رِزْقَي العُلْيا والصُغرى ، وورلاها يَوْمَئذ سعيد بن سعيد بن حُدير ، فكان أوَّل مَن تَقلَّدها .

#### [ الوُزَراء ]

وفيها عَزَل الناصر لدين الله فُطيس بن أَمْبَغ عن خُطّة الوِزارة في صَفّر منها ، وأعاد عيسى بن أحمد بن محمّد بن أبي عَبْدة إلى الوِزارة في ربيع الآخِر منها . وقدَّم عبد الملك بن عُمْر بن شُهيد إلى خُطّة الوِزارة في ربيع لآخِر أيضاً . فانسَلَخُت هذه السنة والوُزراء سبعة رجال ، أوَّلهم المصاجب موسى بن محمّد بن خُدير ، أخوه أحمد بن محمّد بن حُدير ، سبعيد بن المُنْذِر القُرشيّ ، عبد الحميد بن بسبيل ، عيسى بن أحمد بن محمّد بن شُميد بن بسبيل ، عيسى بن أحمد بن محمّد بن عُمْر بن شُهيد () .

<sup>(\*)</sup> يضيف « البيان » حـ 2 ص 202 هنا ما نصه « وفيها ولي خالد بن أمية بن شهيد الخزانة ولاية ثانيــة ، وولي عبد الرؤوف بن أحمــد بن عبد الوهاب خطـة العرض » .

# / مَشَاهِير العُمَّال بِطَوايِع (1) البِلاد

مُرْطُوشة القاصية وتَغُرها: عُثمان بن عُبَيْد الله بن محمّد بن ابي عَبْدة .

كُورة إلْبيرة : موسى بن سعيد بن حُديْر ، بَعْدَ ان خُزِلَتُ عنه باغُه وأَخُوازها ومَواضِع بَنِي مُهلَّب وبنى حِمْصى للحمد بن قاسم الكَلْبي .

كُورة إشْبِيلِية : احمد بن محمّد الزُجّاليّ .

كُورة شُذُونة : عُبيد الله بن فِهر .

كُورة أُسْتِجة : أُمَيّة بن محمّد بن شُهَيْد .

كُورة تَاكُرُنّا : عبد الله بن محمّد بن بُخت (2) .

كُورة قُبْرة : طَرَفة بن عبد الرحمٰن ، بَعْدَ أَن خُزِل (3) منها حِصْن بُلاي وأحوازه لسعيد بن أبي القاسِم الخال ، وحاضِرة بَيّانة وما يَلِيها لأحمد بن شُراحيل .

كُورة الجزيرة الخُضراء : عبد الله بن إسماق .

[ كُورة لَبلة : شُهَيْد بن مُفضَّل ] (4) .

كُورة (5) أُشُونة : دِلْهات بن محمّد .

كُورة مُؤرُور : عبد الوَهّاب بن محمّد ومحمّد بن بَدر [جميعاً] (6) .

<sup>(</sup>I) قراءة محتملة . م. « باراع » .

<sup>(2)</sup> في الأصل «لُبٌ » بشكل واضع ، صححناه معتمدين على قراءة «تاريخ الناصر» رقم 65 لأنه لا يذكر أن عبد الله بن محمد بن لُبّ قد اجتاز الثغر الأعلى ليصبح عاملًا على «تاكُرُنّا » ولأنه كان قد توفي في تطيلة عام 303 كما يذكر كتابنا هذا ص 120 و « المسالك » ص 38 .

<sup>(3)</sup> م. « أخزل » وهي لغة أندلسية .

<sup>(4)</sup> نضيف هذه العبارة معتمدين على « تاريخ الناصر » رقم 65 لانه عزل من منصبه في عام 221 ، انظر كتابنا هذا ص 223 .

<sup>(5)</sup> م. «كورتا».

<sup>(6)</sup> م. « عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن بدر » ، نصححها معتمدين على « تاريخ الناصر » رقم 65 ، ويؤكد هذا أن هذا الشخص لا يذكر مرة أخرى وأن عبد الوهاب بن محمد الأشوني يظهر في كتابنا هذا ص 87 على أنه قائد الجيش

كُورة رَيّه: [عبد الله بن محمّد بن أُميَّة] بَعْدَ ما فرّق أَعْمالها على عدّة من العُمّال .

[ كُورة جَيّان ] (7) : محمّد بن أحمد بن أبي عُثمان .

كُورة بَسْطة : عبد الله بن أحمد بن أبي عَبْدة .

كُورة تُدُمِير : أحمد بن محمّد بن إلياس .

كُورة بَلْنُسية وشاطِبة معاً : عبد الله بن محمّد بن عقيل .

كُورة شُنْت برية : يَحْيى بن أبي الفَتْح بن ذي النُون .

[طَلَمَنْكة : غَرْسيّة بن أحمد] .

كُورة قُلْعة رُباح: شَبيب بن [أحمد] (8).

طَلْبِيرة : عبد المَلِك بن مَرُوان بن الشَّمَّاس القُرَشيّ .

مَجْريط: عبد الله بن محمّد بن عبد (9) الله.

أَنْتشية (١٥) : إسماعيل (١١) [بن] لُبّ ..

مدينة الفُرج: ارزاق بن مُيْسَرة.

مدينة بَرْبَشْتر (١2) وبَرْبطانية والقَصْر وأَحْوازها من الثَغْر : عَمْروس [بن] محمّد .

قُصْر بن أدانِس (13) بالساحِل الغَرْبيّ وما يَلِيه مِن الجَبَل : يَحْيى ابن أدانِس وعبد الله بن عُمَر بن أدانِس بن أخيه مَعاً ببَلَدهما المَنْسوب إليهم .

الذي احتل حصن « مارية ، تجاه ببشتر عام 304 ومرة اخرى في العام التالي على انه قائد لجيوش الخليفة التي حاربت سليمان بن عمر بن حفصون ، انظر كتابنا هذا ص 93 ، محمد بن بدر عين عام 321 عاملا على باغه وعزل عنها في العام التالى ، انظر كتابنا هذا ص 223 ، وص 240 .

<sup>(7)</sup> نص غير مستقيم وغير كامل ، نصححها معتمدين على « تاريخ الناصر » رقم 65 .

<sup>(8)</sup> ان ذكر « طلمنكة ، وعاملها اضافة واردة في « تاريخ الناصر ، رقم 65 الذي لا يصف قلعة رباح على أنها كورة ولذلك فقد ينبغي محو هذه الكلمة .

<sup>(9)</sup> في « تاريخ الناصر ، رقم 65 « عبيد ، .

<sup>(</sup>IO) م. « انتيشة » وفي « تاريخ الناصر » رقم 65 « أنتنسية » .

<sup>(</sup>II) قراءة غير واضحة .

<sup>(12)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(13)</sup> يرد هذا الاسم في النصوص على أنه « أبي دانس ۽ .

مدينة ماردة : محمَّد بن إسحاق .

مدينة تُرْجيله : احمد بن سَكَن .

كُورة أُكُشُنوبة (٢4) : خَلَف بن بَكُر الدُقدَّم عليها عند دُخولها في الطاعة .

مدينة يابُرة : عبد المَلِك بن بشر .

168

كُورة باجة : عبد الرحمٰن بن سعيد بن مالك .

مدينة شُنْتَرِين : خطيب بن أيُّوب/العريف ، إلى أَصاغِر مِن الأَعْمال يَطُولُ اقْتِصاصها ، أَعْرَضْنا عنها .

امتداد هِمّة الخليفة الناصر لدين اشه إلى استِذعاء أكابِر أمراء البرابِر بالعِدْوة إلى ولايته وتنيه (1) لهم عن ولاية الدَعِيّ عُبَيْد اشه الشِيعيّ ، المُنتَزِي على بَلَد إقْريقيّة ، المُضلِّل الناس بما شَرَع من بِدْعته الغالية (2) وإطفاء من نُور السُنّة ، وما تَهيّا له من اسْتِجابة كثير مِنهم لدَعُوته ، وتَضييره لهم حَرْبًا لعُبَيْد الله عَدُوّه ، وتَضييره الهم حَرْبًا لعُبَيْد الله عَدُوّه ، وتَضييره المجروف بالزُقاق ، وتَذرُّعه بذلك إلى عُبور بَحْر الجزيرة المعروف بالزُقاق ، القريب المَرام ، الحاجز بَيْن بَلَـد الاندلس وبَلَـدهم العريضة ، واسْتِيلائه قريباً على مدينة سَنْتة ، فُرضة العريضة ، واسْتِيلائه قريباً على مدينة سَنْتة ، فُرضة وانبساطه بذلك في أرضهم ، ومُصيرها في مَمْلكته ، وانبساطه بذلك في أرضهم ، وأمانه من مَكروههم الذي وانبساطه بذلك في أرضهم ، وأمانه من مَكروههم الذي الم يَتَهيّا لاحد من سَلُفه أمُلاك الاندلس ومَن قَبْلَهم ، مُنذُ لم يَتَهيّا لاحد من سَلُفه أمُلاك الاندلس ومَن قَبْلَهم ، مُنذُ الم يَتَهيّا لاحد من سَلُفه أمُلاك الاندلس ومَن قَبْلَهم ، مُنذُ الم يَتَهيّا وعَدْد من سَلُفه أمُلاك الاندلس ومَن قَبْلهم ، مُنذُ الله واطُرد تَذبيره إلى الم يَتَهيّا ويوسَتّى الله بقُدْرته تَمامه .

لم تَزَل نفس الخليفة الناصر لدين الله ، مُنْذُ استَوْلى على أَمْر المُلْك ، وأُعِين بالنصر ، وتَسلَّط على أهل الخِلاف ، وقدَّر الله به رَجْع الائتلاف ،

<sup>(14)</sup> م. « اشكونبه ، .

<sup>(</sup>I) كلمة غير منقوطة .

<sup>(2)</sup> م. « غالبة » .

دَوُوبًا على ما سخّر له من ذلك ، طُمُوّا إلى دَرُك اقصاه ، متخطيا موسطته الى نهايته ، مُمُمِلًا فيه رُوْيته ، مُوقِظاً له فِكْرته ، [ف]تامَّل مَكان هذا الفَرج البَحْريّ ، سياحِل البَحْر السرُوميّ المُفِيض للأَنْكَر (3) فَوْقَ الإسيلام ، البَحْرة جَبُل البَرابِر الحالين بِلاد المَغْرِب لَمَلْكتهم لعِدُوتهم الراكِبة لعِدُوة بلَد الاندلس ، تَكاد عِدُوتاهُما تَتَراءانِ لضِيق بَحْر الزُقاق الحاجز بينهما ، وسُهولة مَرامه أيَّ أَوْقات الزَمان رِيم رُكوبه ، فَمِنْه طَرَقت الاندلس في [أوّل] الزَمان الجالية ، واكتسب اهلها المَخافة ، فدَعنه هِمته العلية وفِكْرته المُحسوفة ، وذلك عِنْدما كَشَف بِكنف ذلك الساحِل الغَرْبيّ مِن طَنْجة المَحْرة والسُمُوّ لتلك العَوْرة المِحسوفة ، وذلك عِنْدما كَشَف بِكنف ذلك الساحِل الغَرْبيّ مِن طَنْجة المُخْصُراء ، فَرْضة الاندلس الدُنْية مِن صَدْع الفُرقة ومَلْك مِفْتاح الجزيرة المُحاذية ، أَر وَضْمٌ ما كان أَوْهَنه مِن صَدْع الفُرقة ومَلْك مِفْتاح الجزيرة المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحَادية المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحاذية المُحاذية (آو المُحاذية (آو المُحَادية المُحاذية (آو المُحَادية المُحادية المُحادية (آو المُحَادية المُحادية المُحادية المُحادية المُحادية (آو المُحَادية المُحادية المُحادية المُحادية المُحادية المُحادية (آو المُحَادية المُحادية المُحادية

فَاذْكَى لَكُوْر عَيْنَهُ مَا كَانَ مِثْلُ بِضَاطِره مِن الرَهْبَة ، فَارْهَف العَزْم والْطَف الحِيلة وابتدا ، فَقَتْح ذلك بِمَخاطبة مَن تقدّمت له باسلافه ، مُلوك بني أميّة ، مِن امراء تِلك البلاد وصلة ، أو انْتَلَفْت بَيْنهم آصِرة ، يسْمتثير وصرائلهم ويَصل أَحبُلهم ويَسْتَدْعي ولايتهم ، ويُسبِّب ذلك باسناء مُهاداتهم وإكرام اسبابهم وقضاء حَوائجهم ، فلم يُلْبِث ان هَوِيت إليه أفئدة كثير مِن رُعمائهم ، بَيْن مُصحِّح في ولايته ، مُستبيب ادَعْوته ، مُغتنم لعطيته ، مُستجين بَقُوته على مُعليّته ، مُستجين بقوته من بني عُبيد الله ، إمام الشيعة ، المُقتجم أَرْضه عليه ودونه ، وبَيْن مُنافق له ، مُقِيم لسُوقه بَيْنه وبَيْن تلك الشِيعة ، مُنذ بَدَت بَيْنهما العَداوة ، مائل مع الدَوْلة ، مُجتلِب لعاجل ما الشَعَة ، مُنذ بَدَت بَيْنهما العَداوة ، مائل مع الدَوْلة ، مُجتلِب لعاجل ما الشَعَة به الرَهْوة ، [ف]اسْتَوى للناصر لدين الله مِن الطائفتين أَوْلياء ، قاموا بدّعُوته ورَفَعوا فَوْقُ أَعْلامَه ، وعاظُوا عُبَيْد الله الطائفتين أَوْلياء ، قاموا بدّعُوته ورَفعوا فَوْقُ أَعْلامَه ، وعاظُوا عُبَيْد الله الطائفتين أَوْلياء ، قاموا بدّعُوته ورَفعوا فَوْقُ أَعْلامَه ، وعاظُوا عُبَيْد الله الطائفتين أَوْلياء ، قاموا بدّعُوته ورَفعوا فَوْقُ أَعْلامَه ، وعاظُوا عُبَيْد الله الطائفتين أَوْلياء ، قاموا بدّعُوته ورَفعوا فَوْقُ أَعْلامَه ، وعاظُوا عُبَيْد الله

<sup>&</sup>quot;(3) قراءة غير واضحة ، م. « لانكر » .

<sup>(1)</sup> م. « المحاضية » .

الشيعيّ ، صاحب إفريقيّة ، مُضْطَهِدا بدعوته ، وقلبوا مَجانهم إليه ونصبوا الحَرْب لرِجاله ، فكَفْكُفُوهم عن الإيغال في بَلدهم من قاصية المَغْرِب ، يَهُضّوهم (2) بالكيد والمَكْر ، فتَمكّنت بذلك قَدَم الناصر لدين الله فيما حازه (3) من مدينة سَعبتة والقِطْعة التي استَضَمّها إليها من ارض العِدُوة ، واجتذب من أجُله كثيرا من فُرسان البرابِر وحُماة رِجالهم إلى حَضْرته ، استَعان بهم في حُروبه ، وتَمكّن بذلك من ارتياد عِتاق الخيل بوادي البَرْبر واستِنتاجهم الفاضل لبراذِين الاندلس ، فمَتنت بذلك اسباب مؤدي البَرْبر واستِنتاجهم الفاضل لبراذِين الاندلس ، فمَتنت بذلك اسباب مُلكه ، وجَل مقداره ، وبَعُد صِيته ، وهابَته مُلوك الأمُم حَوْله .

وظَهَرُت نَتيجة ما عاناه مِن مُواصَلة أَمَراء البَرْبُر ، وسَعى له سَعْيه لَصَدْر دَوْلته الفاضلة مِن سَنة سبع عشرة وثلاث مائة وما يليها ، إذا تردَّدَت فيها عليها كُتُب محمّد بن خَزر ، عظيم أُمَراء زَناتة في وَقْته ، وأَنْفَرهم / عن عُبيد الله الشيعيّ ، وأَدْناهم مِن داره ، وأوّل مَن تَناوَله الناصر لدين الله مِن جَماعتهم بمُكاتبته واجْتَذَبه بوصلته ، إذ كان جَدّه الأعلى ، صقلاب بن وَزُومار (1) الزَناتيّ ، أَسَام على يَدَي عُثمان بن عَفّان ، رَضِيَ الله عنه ، بزُعْمهم ، فتولاه الخُلفاء من بني أُميّة مِن بَعْده ، وتَرك ولايته وَصية في عَقبه ، قام محمّد بن خَزر وَقْته هذا بحِفظها ، فهوى الى الناصر لدين الله بقلبه وتَوليه لصِدْقه ، وصَدَف عن عُبيد الله فهوى الى الناصر لدين الله بقلبه وتَوليه لصِدْقه ، وصَدَف عن عُبيد الله واله دِيانة ، واستبْصَر في حَرْبهم حِسْبة .

<sup>(2)</sup> م. « يهظوهم » .

<sup>(3)</sup> م. « جاره » .

كذا في الأصل، وهي قراءة غير واضحة ، وفي « العبر » ج 7 ص 24 لابن خلدون اسمه « صولات بن وزمار » اذ قال « [مغراوة من اهل الطبقة الأولى من زناتة] ... وكانت محلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف الى تلمسان الى جبل مدبولة وما اليها ولهم مع اخوانهم بني يفرن اجتماع وافتراق ومناغاة في احوال البدو وكان لمغراوة هؤلاء في بدوهم ملك كبير ادركهم عليه الاسلام فاقره لهم وحسن اسلامهم وهاجر اميرهم صولات بن وزمار الى المدينة ووفد على امير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ فتلقاه برا وقبولا لهجرته وعقد له على قومه ووطنه وانصرف الى بلاده محبوا محبورا مغتبطا بالدين مظاهرا لقبائل مضر

فجَرَتْ له معهم خُطوب طويلة ، وتردَّدت كُتُبه هذه السَنة إلى الناصر لدين الله مُتاحِفاً بغَرائب هَداياه ، مُطالِعاً بجَليّات أَخْباره ، مُنهِيًا (2) لآثاره في حَرْب عُبيدُ الله وأَصْحابه ، غُواة كُتامة ، على طَرْدهم عَمّا امُتَدّوا إليه من بَلَد الزاب وطُبنة ، ومُقارَعتهم دونه ، يُنوِّه في أكثرها بآسم ولَده ، الخَيْر بن محمّد ، وإخْوته عبد الله ومسعود ابنني خَزَر ، والناصر لدين الله يتقبّلها منه ويُحْسِن عنها مُجاوَبته ، ويَشُدّ في ولايته بصيرته ، ويُغرِ [ي] بالجدّ في حَرْب المُلْجِد الشيعيّ عُبيد الله وأصحابه كلّ وقت بأنواع مِن مِداياه وألطافه وخِلعه وتُحَف ، حتّى خَلَّص محمّد بن خَزر هذا ومَن يَتْبَعه مِن فَرائل زَناتة في حِرْب الناصر لدين الله ، وتحقّقوا بولايته ، وقاموا بدُلته ، وقاموا

وجَرَتُ لمحمّد بن خَزر مع قُوّاد عُبيد الله الشِيعيّ بالغَرْب وَقائع يُطُول شَرْحها ، أصاب منهم فيها ومن أهل ولايتهم خَلْقًا كثيرًا ، وكان الناصر لدين الله لا يزال يُنْفِذ إليه ، تَفْيِئة ذلك ، السفير بَيْنه وبَيْنه محمّد ابن عبد الله بن أبي عيسى ، يُشافِهه بما يَجِب من تَوْطِيد الدَوْلة بأرض المَغْرِب ، والتَذرُّع بذلك إلى جِهاد الشِيعة والضَلال ، وبتَجاوُزه إلى مَن مُناك مِن أهل الولاية ، فيحُسِن السِفارة ويُحكِم التَدْبير ، إذ كان ابن أبي عيسى في ذاته رَجُل الزَمان جَزالة ورُجُلة ودَهاءً ومَعْرِفة ، إلى دِيانة

فلم يزل هذا دأبه وقيل انه قبض عليه اسيرا أول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين فأشخصوه الى عثمان لمكانه من قومه فمن عليه وأسلم فحسن اسلامه وعقد له على عمله فاختص صولات هذا وسائر الاحياء من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته من بني أمية وكانوا خاصة لهم دون قريش وظاهروا دعوة المروانية بالأندلس رعيا لهذا الولاء على ما تراه بعد في أخبارهم » . وفي ج 7 ص 154 و ص 108 « وزمار بن صولات » أذ قال : ... ووقع بينهم وبين البربر أهل الضواحي زحوف وقتل وسبي حتى لقد حصل في أسرهم يومئذ من ملوكهم وزمار بن صقلاب جد بني خزر وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة ورفعوه الى عثمان بن عفان فأسلم على يديه ومن عليه وأطلقه وعقد له على قومه ويقال انما وصله وأفدا » .

<sup>(2)</sup> م. بر منها ، .

رَيُّقة انْتَظَمَتُ [بها] طاعة الهل العِدْوة . وصاروا مِن السُكون إليه على غاية ، وهو الذي حَمَّل من عند محمّد بن خُرْر إلى (ن) الناحسر لدين الله انه أَخْرَج أَخَاه عبد الله بن خُرْر ، في مَن / قِبَله من أصحابه ، إلى مَوْخِع يُقال له المسيلة ، كان الشيعيّ ـ ويُسمِّيه اليهوديّ في كُتُبه ـ قد بَنى فيه مدينة ، وتَرُك فيها رابطة من أصحابه ، قدَّم عليهم قائدًا مِن ثِقاته ، رَجُلًا أَصْله مِن الاندلس مِن قُلْعة يَحْصُب ، افْتَتَن به فغويّ بَعْدَ رُشُده ، اسْعه عَليّ ، يَشْتَهِر بالاندلس مِن قُلْعة يَحْصُب ، افْتَتَن به فغويّ بَعْدَ رُشْده ، اسْعه عَليّ ، يَشْتَهِر بالاندلس ، فلمّا قَدِم عليه عبد الله ، حاد عن لِقائه وطَلَع إلى القَلْعة واتَّقاه مَن حُوله مِن القبائل بالطاعة ، فوتَّب عليه عبد الله مَن يُحاصِره ، واتّقام في جَيْسه بسُوق ابن ماها ، مُغاوِرًا لأهل عدينة تِيهَرْت ، قاعدة الشِيعة ونُقرة مشاينها (۱) ، قاطِعًا للميرة عنهم ، حاجِزًا بين إفْرِيقيّة وبَيْنهم .

قال : وكان الخَيْر بن محمّد بن خَزَر يُخاطِب الناصر لدين الله أيضاً بآسمه ، مُعرِّفاً له بما يَجْري مِن الأخبار على يده في الجِهة التي يَقُوم بها لأبيه محمّد من مدينة وَهُران وما يَليِها مِن الساحل ، فيُنفِذ أَجْوِبته ويَتُوخَى إلطافه ومَسَرّته ، حَسَبَما يَفْعَل بأبيه (2) محمّد ، فذكر في بعض كُتُبه إلى الناصر لدين الله أن قال :

« وقد كان ، أعَزُ الله أمير المُؤْمِنِين ، وَقَتَ نُزول اليَهُوديّ عبد الرحمٰن وَلَد الشِيعيّ ، مُبدِّل الإيمان ، بالساحل لدَيْنا في نَهْضت الثقيلة ، حَلّ بحِصْن يُدْعى مغرفة (3) ، من فُتوح الخليفة الوليد بن عبد الملك ، رَضِيَ الله عنه ، وهو وراثة في أيدينا عنه ، رَحْمة الله عليه ، أوَّل الزَمان ، مُثَقَن البُنيان ، اعْتَز به لمّا عَرَف بشانه ، فجَمَع الأَيدِيَ

<sup>(3)</sup> م. « الى محمد بن خزر من عند الناصر ... » ومن الواضح أنه خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) م. «ثغره مسايلها».

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(3)</sup> م. « معرفه » ، ولعلها « معزونة » القريبة من شلف ومستغنم .

على هَدُمـه ، وبَنى بخَشَبه وصَخْره حِصناً منيفاً في المَوْضِع المعروف بهندرج (4) ، شَحَنه بالرِجال والعُدّة ، وقدَّم عليهم الفاسق محمّد بن مُهُدي (5) ، وكان من اَضَلٌ من صَحِبه من البَرْبَر واشَدّهم شَـكيمة ، فاستخرْتُ الله كثيرا ، وزَحَفْتُ إليه وإلى مَن معه مِن الغُواة بَعْدَ ان قدَّمت الإعدار إليهم ثلاثا ، فأصَرُّوا واستُكبرُوا ، وخَرَجُوا إليَّ لمّا قَرْبتُ منهم على الميال مِن حِصنهم ، فشد عليهم الأولياء كَشَدّة رَجُل واحد ، فولُّوا منهرمين نُحْو حِصنهم ، والسيف يأخُذ مَأخَذه منهم ، فاقتَحَمنا الحِصن مُنهرمين نُحْو حِصنهم ، والسيف يأخُذ مَأخَذه منهم ، فأقتَحَمنا الحِصن مخلفهم ، فقتلنا من لاذ به منهم وسَبنينا / ذَراريهم ، وأخْرقنا الحِصن ، فطهر الله الأرض مِن دَنسَ الفاسقين ، وأخلى الناحية منهم ، فليس لهم اليوم في الساحل مَكان ولا مُنبسَط ، ما خَلا مدينة تاهَرْت ، دار المُشرِكين ومَأْوى المُلْحِدين ، وكان بها مأخذه بقُدْرة رَبّ العالَمين ، وقتَل الله بأيْدِينا في هذه الوقيعة محمّد بن مَهْديّ ووَلَده في مائة رَجُل مِن رِجال الشيعة لَعْنهم الله ، .

ورَدَف هذا الكِتاب في هذه السنة كِتاب اخر للخير بن محمّد بن خُرْر بفَتْحـه لمدينتَيْ شلف وتيس (1) من الأغمال المُنْحاشة إلى اللعين صلحا ، وإقامته فيهما الدّغوة للخليفة الناصر لدين الله . وكان العامل بمدينة شلف ، ولد مصاله ، لمّا أحسّ بدُنو الخير بن محمّد منه ، هَرَب في اللّيل إلى مدينة تاهَرُت ، كَهف الفاسـقين ، فصالحه أهل البلد عن أنفسهم واتّقوه بالطاعة ، فتقبّل ذلك منهم وأخذ رَهائنهم ، فأنفذهم إلى حضرة والده ، محمّد بن خَرْر ، وعدا أهل تيس (1) عند دُنوه (2) منهم على عامل الشِيعي الذي كان ولده عبد الرحمٰن استخلفه عليهم ،

<sup>(4)</sup> قراءة محتملة .

<sup>(5)</sup> م. « سندي » منا واسفله .

<sup>(1)</sup> قراءة غير واضحة والكلمة غير منقوطة ، قد تكون « تسنف » كما يجيء في هذا الكتاب ص 201 أو « تنس » وهي أفضل قراءة .

<sup>(2)</sup> م. « دىرە ، .

فَقَتَـلوه وأَرْسَلوا برأسه إلى الخُيْر واتَّقَوْه بالطاعة ، فقبِلهم ، وأَخَذ رَهْنهم وأمَّنهم .

ومِمُن خاطب المير المُؤمنيين الناصر لدين الله ايضاً ، مِن أَمُلاكُ البَرابِر بالعِدُوة ، وهُوى إليه بالمَحَبَّة ، وأَظْهَر البَراءة مِن دَعُوة الشِيعة ، والأعْتِقاد لدَعُوة الأُمُويَة الهادية ، منصور بن سِنان ، وكان ابتداؤه لذلك في سَسنة ستّ عشرة (3) وثلاث مِائة ، كَتَب يَمُتّ بالولاية ويَخُطُب القَبُول ، وازْدُلُف بهَديّة حَسَنة مِن خَيل وإبل وأنعام وغِزلان ، حَسُن مَوْقِعها مِن الناصر لدين الله لقرابتها بارضها ، فأضعف له عنها المُكافاة ، وأسنجَل له على عَمَله ، والْحَقة باهل ولايته ، فاستَقام على الطريقة بَقيّة عَمْره ،

ومنهم موسى بن أبي العافية ، وكان استِفْتاحه باب الولاية بمُكاتُبة الناصر لدين الله ومُهاداته في سَنة سبع عشرة ، وأستجل له على أعفاله ، فصار إسوة أوليائه بأرض العِدُوة ، واتَّصَلَتْ منهم إليه المُكاتَبة .

ومنهم صالح بن سعيد ، وكان مِمَّن انحاش إلى الطاعة ولَحِق / باهل الولاية ، وناغاهم في الأَلْطاف والهَديّة على تَاخُره عنهم في سَعة العَمَل وإسعاد القُدْرة .

## دِكْ الأَشْراف الحَسَنيّين المُتامّرين ببلد العِدُوة

قال: وكان أقرر أمراء العدوة أمناك من ساحل الاندلس هذا الغربي ، السهل المجاز ، المحدور المباغنة ، بعهد الخليفة الناصر لدين الله ، عصابة الأشراف العكويين الصرحاء من ولد إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب ، رضوان الله عليه ، الناجي من وقعة فج الجارية ، بَيْنهم وبَيْن وُلد العباس بن عبد المصلب ، أيّام موسى

\_ **Y71** \_

<sup>(3)</sup> م. « عشر » ،

بَلُد البرابرة ، المُتهِّئة له عِنْدهم الإجارة والإمارة ، التي تَوارَثها وُلده × دَهْرًا ، وشارَكهم في طَرُف منها بنو عَمّهم ، وُلْد سُلْيمان بن عبد الله بن حَسَن بن المُسَيْن بن عَلِيّ ، رَضِيّ الله عنه ، الناجي مِن تِلْك الوَقْعة مُنْجاة اخيه إدريس ، فأَوْطُنا هذه القاصية ، ودَعَوا سُكّانها البرابرة إلى رأيهم ، واستَألفاهم برَقائقهم ، وأَصنهرا إليهم ، فتَوالَتْ ولادتهما منهم ، وتهيَّأت لهما ولأَعْقابِهما الإمارة عليهم ، تداولوا قِطَعًا بَيْن مدينة فاس ، عُليا هذه العِدُوة فسُفُلاها مدينة سَبْتة ، فُرْضة المَجاز إلى الأندلس الراكبة شَفاها ما كان مُعظم ذلك للأدارِسة ، وُلْد إدريس السابق [ذِكْره ، وكان] جَدّهم إدريس الأَوُّل [هو مَن شَرَع في] تَبُوّي (١) هذه الناحية والتّمهيد لإمارته على أهلها لوُلْده من بعده ، إلى أن اخْتَلَفوا وتَقاطَعوا وتَقرَّقوا أَوْزاعاً ، ثِم تَغَشَّتُ بِلادهم [المُسمّاة] (2) الآنْ طَنْجة دَوْلة الضّلالة ، دَوْلة عُبَيْد الله الشِيعيّ ، الناجم بإفريقيّة ، الشهير الدّغوة ، الغالى الدّعوة ، مُسامِي جَماعتهم بالحُسنينيّة ، المُستخلِصة لديهم لحَقّ الإمامة دون إخوتهم الْحَسَنيّة ، فجاء بأمر جَلل ، قُلْقُل به البِلاد وضلَّل العِباد ، وأشاع الفَساد ، فهوى الى دُعُوته الضالّة أَكُثر هؤلاء الأُمراء الأدارسة ، نَصْراً للغَصَبيّة وإغماضًا على الدنيّة ، وإيعاداً في الأذيّة ، وانْحِرافاً عن / هُوادة بني أُمَيَّة ، للأَحْقاد القديمة ، على عِلْمُ منهم بما يُحقِّقونه مِن الجَراية (١) ، استَهُدَف بذلك بعضهم إلى الناصر لدين الله ، فاكْتُسب منه ومِن زُلْده بُغْدُه أَحْقَادُا مُوبِئَة (2) جَنْتُ عليهم بُغْدُ حِين ، فأَحَلَّتْ بهم الفاقِرة .

الهادي بمكة ، الساقط لبُعْد مَفره إلى أرض طَنْجة مِن أقصى المَغْرب ،

رناقضهم فيه يَوْمَنْ إبن عَمّهم إدريس بن إبراهِيم السُلَيْمانيّ المَسْنيّ ، أمير أرشَ قُول (3) ، مِن أرض العِدْوة بالانْحِراف انْعِطافاً

<sup>(</sup>I) نس مشوش .

<sup>(2)</sup> سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>I) كلمة غير منقوطة ، قد تكون « جراءة » .

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة ، كلمة غير منقوطة .

<sup>(3)</sup> في « البيان » ج 2 ص 194 « أَرَشْقُول » وفي « العبر » لابن خلدون ج 4 ص 141 « ارشكوك » .

وبالقطيعة وصالاً ، فصار من أربكهم صَفقة وأجْمَلهم عاقِبةً ، فإنه انْحَرَف عن عُبيْد الله الشيعيّ . وعاداه ووالى الناصر لدين الله وتَوخّى رضاه ، وابْتَدَا مُكاتَبته في سَنة سِتَ عشرة (4) وثلاث مائة ، فيها يَخْطُب ولايته منه ويُمُتّ بنسبه إليه واجْتِماعه في عبد مناف معه ، وأهدى مع كِتابه هديّة حَسَنة مِن خَيْل وإبل وحَيوان غريب ، تَقبّلها الناصر [لدين الله] منه وضاعف مكافأته عليها ، وقبل صاغيته ، فوصَل حَبْله ، فصار في أهل ولايته . وكان في فصل مِن كِتابه :

وكان في فصل مِن كِنابِه : « قد انْتَهى إلى أمير المُؤْمِنين سَيِّدي مُباعَدتي (5) لِلْكَلْبِ السَوْء اليَهُوديّ ، الخِنْزِير المُبدِّل لدِين رَسول الله ، صلعم ، المُعْلِن الكُفْر الجاحِد

للتَنْزِيل (6) ، وقيامي مع ابن خَزر ، وَليّ أمير المؤمنين عليه ، وخُرُوجي عن جميع الحُسنينيين (7) قَوْمي في مُنابَدته واجْتِناب طَرائقه ، وأنّي لـم

أَدْخُلُ لَهُ قَطُّ مَدُخُلاً ، ولا أَقَمْتُ لَهُ عِندي عَلَماً ، مع نَصْبِي (8) له ، ونكايتي

لشِيعته ، وقَتْلي لرِجاله ، ومَقْتي لذَوِي مَحَبّته ، وأَرْجُو عِند قِيامي بدَعُوة الشِيعته ، وأَرْجُو عِند قِيامي بدَعُوة الإمام سَيِّدي ، أعَزّه الله ، ونُهوضي برايته ، أن تَكُون كَلِمتي العُليا ويدي

الطُولى ، بنِعُمة الله ومِنَّته ، .

ووَرَد (9) على التحاجِب مُوسى بن مُحمّد بن حُدَيْر كِتاب آخَر سنةً سبع عشرة وثلاث مِائمة لإدريس بن إبراهيم هذا السُلَيْمانيّ ، يُصِف له مُنابَدة بني عَمّه الحُسَيْنيّين (10) له وما ارْتَكبوه منه ، نُسْخة فَصْل منه :

<sup>(4)</sup> م. سعشر ، .

<sup>(5)</sup> م. « مباعدة » .

<sup>(6)</sup> م. « التزيل » .

<sup>(7)</sup> كذا في المخطوط ولكن انظر الملاحظة رقم ١٥ من هذه الصفحة .

<sup>(8)</sup> م. « نصيبي » .

<sup>(9)</sup> م. «وور».

<sup>(10)</sup> كذا في الأصل ولكن في تسلسل أنساب الأدارسة هو : ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي كما يؤكد ذلك ما يأتي في هذا المخطوط ص 195 حيث يجيء « فعل جدنا الحسن بن علي » .

« كُنّا ، أَعَزَّك الله ، نَفَرًا مِن قُرَيْش في هذا الصُفّع من بَلَد البَرْبَر ، الذي رَمَتْ بنا الأَقْدار إليه ، أَبْناء (١١) رُجُل واحِد ، مُحمّد بن سُلَيْمان بن عبد الله بن حَسَن بن الحُسَيْن (12) بن عَلِيّ بن أبي طالِب ، رَضِيَ الله عنه ، صالِحاً ذات بَيْننا ، لا مَدْخَلَ لأَحَد فيه إلّا / مِن طريق الإصلاح ، إلى أن فرَّق الله مَلَانا بقِيام هذا الدَعيّ الغَويّ ، صاحب إفْرِيقيّة ، وافْتِتان أَكْثَرنا بالتّعصُّب له، فلمّا أن نُجاني الله مِن ضَلالته ، [و]عَصَمني بولاية أمير المُؤْمِنين سَيِّدي ، وحَباني بمَحَبَّته ، تُسامَع بذلك بنو عَمَّى وبَلُغهم ما صَنْعُتُ في ذاته ، أيدُّه الله ، فتبرُّؤوا مِنِّي وتَمالأوا علَيّ ، ورَمَوْني عن قَوْس واحِدة ، وقالوا لَيْس هذا الرَجُل مِنَّا ، إذ فارَق دُعُوته إلى ضِدَّها ، وخَرَج من عِثْرة عُلِيّ بن ابي طالب ، رُضِي الله عنه ، إلى عُداتها ، وعادى الهل بَيْته واستُحاش عليها بصاحب جزيرة الأندلس شانِئنا ، وذلك شَيْء لم يَرْضُ بِهِ قُطَّ أَحَد مِن أَهِل بَيْتِهِ ، ولا فَعَله جَدَّه ولا أَبُوه . فصاروا لي حَرَبًا وَاذَوْنِي جِدًّا ، وإنَّمَا الباعث لهم على ذلك ، والمُتوكِّل بتأليبهم علَيَّ › مُحمّد بن إذريس وابن أخيه الحسن بن عيسى ، المعروف بابن أبي العَيْش ، الإدريسيّان ، أخُذهما الله بما قُطعاه من رَحِمي وأَخْفُراه من ذِمَّتي ، وإنَّما ذلك من أَجْل ولايتهما للدَّعيّ الشِيعيّ ، مَن لا أَصْلَ له ولا خَيْرَ فيه ، حَميّة جاهِليّة وعَصبيّة مُرْدية (١) ، فالدّعُوة عندهما له ، قبَّحه الله وقَطَع دابِره ، ثُمّ وحَقّ قَرابتي برَسُول الله ، صلعم ، ما أَجَبْتُ دَعْوَته ، مُنْذُ قامَتْ ، ولا عُولِيَتْ له عِندى راية ، ولا ذِكْرُ لي على مِنْبُر ولا في مُسْجِد ، مُنْذُ حَلَّتُ فِتَنته عُراها (2) ، وما زِلْتُ أَخاف عادِية ذلك وأَصْبِر على مَكْروهه احْتِسابًا ، حتَّى أَخَذْتُ بالعُرُوة الوُثْقي مِن ولاية سَيِّدي أمير المُؤْمِنين وعُذْتُ بدعوته المَنْصورة » .

<sup>(11)</sup> م. « ابنا » .

<sup>(12)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(</sup>I) قد تكون « ازْدِمُرْديّة » الفارسية وهي الشُعوبية .

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة قد تكون « غربنا » .

ومنهم القاسم بن إبراهيم الحَسنيّ ، كانت سَبيله كسَبيل إدريس بن إبراهيم ، المُتقدِّم ذِكْره ، في الانْجِياش إلى الناصر لدين الله والاعْتِصام بولايته والإسنداء لعَطيّته وصِلته بالمُكاتبة والمُلاطَفة . وكان ابتيداء اتصاله في سَنة سبع عشرة وثلاث مائة هذه ، فأحْسَن الناصر لدين الله تَقبُّله ، وأوسع مُكافاته على هَديّته وصار صَدرًا في ذَوي ولايته .

ومنهم ، مِمَّن تَولَّى أمير المؤمنين الناصر لدين الله مِن هؤلاء الأشراف المؤمَّرين بالعِدوة ، الحَسَن بن عيسى / الحُسَينيّ ، وكان ابتداؤه بمكاتبته خاطباً لمَوَدّته ، مُعترفاً بطاعته ، سنة ثماني عشرة وثلاث مِائة ، تِلْو هذه السنة . وأهدى مع كِتابه هديّة حَسَنة ، فيها نَيَف وعِشرون هَرَساً مِن مُغْرِباته العِتاق وعِشرون هَرَساً مِن جِياد الخَيْل العِدُويّة ، اثنان منها مِن مُغْرِباته العِتاق لركابه بمراكب ثِقال ، وثلاث وعشرون من كِرام الإبل ، فيها جَمَل مُبدّن ، كامِل الخِلْقة والحِلْية ، مِن مَطايا المُلوك ، عليه عَمَاريّة مُكلّلة مُصنَّف كامِل الخِلْقة والحِلْية ، مِن مَطايا المُلوك ، عليه عَمَاريّة مُكلّلة مُصنَّف بالفِضة ، كِسُوتها دِيباج تُستَريّي (1) مُبطَّن ، ومِنْطقة مُحلّة بفِضة ، وعشر من الضان الدَمانيّة مِن نُخْبة ما بارض السُودان من جِنسها ، وغَزالانِ جميلان وثمانية مِن النَعام ، لم يَكُ في هَدايا المُلوك بالمَغْرِب قَبلُ مِثل مَديّته . فأرضاه الناصر لدين الله بالتَوسُّع له بالمُكافاة عليها بما استَغْرَق مَدّدارها ، وقبل فَيْتُته وعَقد ولايته ، فلحق باهل طاعته .

### مُحمّد بن خُزَر

قال: وافى كِتاب لمُحمَّد بن خَزَر، أمير زَناتة، ببَيْعة الناصر لدين الله اخِرُ هذه السَانة، قد ضمَّنه فَصْلًا بالاعْتِراف بحق الناصر لدين الله: « ووالله ، يا أمير المُؤْمِنين ، ما أعُلَم على وَجْه الأرض أحدًا أعْرَف بما أوْجَب الله لك مِنّي ، لأَنتُي ما قُمْتُ بدَعُوتك إلّا تَقرُّباً إلى الله تعالى ،

\_ 770 \_

<sup>(1)</sup> كلمة غير منقوطة .

وتَوصَّدلاً إلى قِتال كُفّار المشارِقة بحقها وصدقها ، فقد يَعلَم الله تعالى أني لم أتعرَّض للِعَشارِقة ، أَهُلكهم الله على يَدك ، ما تَعرَّضوني ، كما أنِّي كَفَفْتُ رَعاناً عنهم قَبْل استِحْكام البَصِيرة فيك . فَكَفُّوا عَنِّي ورَضُوا بذلك مِنِي ، حتى رَأَيْتُ أَعْرِهم قد عَم الناسَ شَرُّه ، وقد حاولوا أن يُبطِلوا نُور الإسلام بما كادُوا به أهله . فاسْتَخْرتُ الله في جهادهم ، وقَمْتُ أَدْعُو رَبِي في جَوْف اللّيل في التَوْفِيق والتَسْدِيد ، وأن يَخِير لي وللمُسْلِمِين في مُناهَضتهم ويَكشف عَنا عا أَغَمَنا من غَيهم وشرهم ، وفكرتُ في إمام أعتلِق حَبْلَه ، وأكُون على بَينة مِن أمْري في الدُعاء إليه ، وقد تشبَّثتُ في حِبال المُسودة مِن بَنِي العباس . واستَدْعاني أخِي المُقيم عِنْدهم بمِصْر ، وأتَتني كُتُب مِن بَنِي العباس . واستَدْعاني أخِي المُقيم عِنْدهم بمِصْر ، وأتَتني كُتُب واستَجْلابي نَحُوهم ، فعَصَمني الله من ذلك باتباع الحَق ، وأخذي برأي واستَجْلابي نَحُوهم ، فعَصَمني الله من ذلك باتباع الحَق ، وأخذي برأي الناصح المُرْشِد ، وإصغائي إلى ما أوْضَح مِن الأَمْر ، حتى عَلِمْتُ ، يا أمير المؤمنين ، أنَّك أحَقَ الناس بالخِلافة ، أنَّها بيدك مِيراث لا يُنازِعك فيها المؤمنين ، أنَّك أحَقَ الناس بالخِلافة ، أنَّها بيدك مِيراث لا يُنازِعك فيها إلا مَن دَفَع الحَق وعَصى الله ورَسوله .

فاطَّرَحْتُ الهَوادة وآثَرْتُ الحَقّ ، وهَرَبْتُ بنَفْسي إلى أمير المؤمنين بنية صادقة وبصيرة نافذة ، وبَرِئْتُ مِن الناس إلّا منه ، ودَفَعْتُ الإمامة إلّا هو (1) ، ورَجُوْتُ أن يَنْصُرني الله تعالى به وعلى يَدَيْه ، وأن يَنْظُر في أَمْر المُسلِمين مِن أهل إفريقيّة المُضطَهدين النَظَر المَامول منه ، وتمي يَكْشِف الله تعالى عنهم ما هُم فيه مِن البلاء والردّة ، وأن يُعِزّنا الله ، مَعْشَر زَناتة ، بهذه الدَعُوة الحَقّ المنصورة ، حتّى تَرْفَعنا على جميع الناس بها ، فنكون أولياء دَعُوتك وأنصار دَوْلتك ، فإنّك ، يا أميار المؤمنين ، مَوْلى كلّ بَرْبَريّ على الأرض ، إذ [ب]بني أُميّة (2) هداهم الله المؤمنين ، مَوْلى كلّ بَرْبَريّ على الأرض ، إذ [ب]بني أُميّة (2) هداهم الله

<sup>(2)</sup> هو أبو منصور تكين بن عبد الله الخزري الخاصة عامل مصر في السنوات التاليـة 303 ـ 297 و 9 ـ 307 و 309 و 12 ـ 311 ، انظر زامبـاور « معجم الانساب » ص 42 .

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل.

<sup>(2)</sup> م. « أبيه » .

أَوْ إل ال غ ا

للإسلام ، وعساكِرهم هي الّتي أدّخَاتهم فيه واخْرَجَتهم من السُجُوسيّة ، باذن رَبّهم ، فمَن كَفَر منهم هذه النِعُمة ، فهو كافِر باشه ورَسوله مُولِّيها ، ثُمَّ لا يَقْبَل الله له حبدقاً ولا عَدلًا ، ووالله ، ما حابَيْناك ، يا اميرَ العؤمنين ، بالإقرار لك ، إذ وَجَدْنا الحَقّ في يَدك ، والإجماع مِن الناس على أنّك أولى بالخِلافة من كلّ مَن يَنتَجِل اسْمها معك ، كذلك يَشْهَد لي كلّ مَن تُقدَّم إلينا مِن المَشْرِق مِن نُواحي إفْريقيّة ، فكلّهم يَشْكُر فِعُلي ويُقِرّ لي بأنّ الحَقّ مَعي ، وبه أَحْمد رأي مَن نصَحني ، وبالحَقّ عرّفني ، وعليه حَضَني (3) ، حتى تِكِين صاحب مِصَر ، فقد رَخِبيه وسَرّه وما ساءه ، فالحَد ش على هذه النِعْمة الذي جَعَلني من أهلها ووَقَقني لقَبُولها » .

#### الهَـديّة

قال: وأهدى مُحمّد بن خَزر ، مع كِتابه هذا في هذه السّنة ، إلى الناصر لدين الله عشرة نُجُب مَخْصية عجيبة الخُلْق مُتخيَّرة في جِنْسها ، بسُروجها وأرْسانها وأزِمّتها وأجْلالها وأرْجُواناتها وقرابِيها ، مُعَلَّقاً عليها عشر دَرقات مِن نَفائس دَرق اللَمْط ، وعِشرين ناقة ، حَوامِل عِشاراً وعَيْرها ، معها فَحْل لها جليل الخِلْقة رفيع / البِنْية ، معها راعيها عَبْد أسنود ماهر برَعْي الإبل بصير بأدواتها ، وثمانية عَشر فَرَساً مِن جِياد الخَيْل الغَرْبيّة (1) ، منها فَرَس أَصْفَر أَسُود العُرْف والذَيْل مَهْضوم ، وَفَرَس كُمَيْت أَزْرَق العَيْنَيْن بِذَيْله سُواد ، وفَرس أَشْهَر خُماسيّ (2) أَعَر مُخضَّب الأَرْبَع ، وفَرس أَشْهَب خُماسيّ بأُذنيه وطَرف دَنبه وَرُدة ، وأربعة مِن عِتاق الخَيْل ، قيود للعُيُون ، بَزَّتُ بمُقُودات الناصر لدين الله ببراعة الحُسْن وغَرابة الخِلْقة ، فلم يَكُنُ لها في جميع خيل ركابه على كَثرتها أَمْباه لها ، آثرها على جميع الهَديّة . وقَرنَ

<sup>(3)</sup> م. «حضى».

<sup>(</sup>I) م. « العربية » .

<sup>(2)</sup> م. « عناسي » .

بذلك من غريب الحَيوان ببَلَد الأندلس أَسَدين ضارِيين مع سَبّاع يَسُوسهما، وأَرْبَع نَعاتم.

فأضنعف الناصر لدين الله مُكافّاة مُحمّد بن خَزر على هَديّته هذه بما عَجُّل مُكافاته به مِن هَداياه النفيسة مِن المَلابِس السَنيّة والكِسى المُرْتَفِعة والحِسى المُرْتَفِعة والحِسى الطَرائف العجيبة ...

وكان الذي اخْتَصْه به في تَطْريزه لِما اصّطَنَعه مِن خاصّ لهَديّته هذه مِن المَلابِس ، في طِرازه الخاصّ ، باسم مُحمّد بن خَزر ، أعْظَم قَدْرًا مِن ذلك ، إذ كان شَيْئًا لم يَتقدَّم لمَلِك قَبْلَه إلى وليّ مِن أولِياته ، قد اعْتَد به عليه الناصر لدين شه لإنافة قَدْر المُنْزِلة (3) في الجَواب النافذ إليه ، إذ قال في فَصْل منه جرّده آخِر الكِتاب :

« ولمّا حَلَاتَ مِن حُسُن رأي امير المؤمنين المَحَلُّ الذي حَلَلْتَه ونَزَلْتَ مِن نَفْسه المَكان الذي نَزُلْتَه ، ذَهَب اللا يُهادِيك مِن لُبوسك إلا بما استَغْمَله مِن نَفْسه في طِرازه الخاصّ على اسمك ، وهذا أمْر لم يَفْعَله مَن تَقدَّم مِن الأعاظِم بالمَشْرِق والمَغْرِب بأَحد قرَّب وعظم مَحله ، فخصّك مِن ذلك بعشر قِطَع مُختلِفة الأَجْناس مِمّا استَعْمَل لكِسُوته الخاصّة ، مِن عتيق الخَز العُبَيْديّ وغريبه وبديعه في التَأْلِيف والصَنْعة ، مُطرَّزة باسمك ، لم يُعْمَل قَطَّ مِثْلها في طُرُز بني العبّاس ولا غَيْرهم ، وهذا ما يَبْقى لك فَخْره ويَخْلُد لك ولعقبك في صُناؤه وذِكْره ، ما بَقيَتْ لكم باقية وثواب الله خَيْر عُقْبى ،

وكانت عِدة قِطع الثياب الرفيعة المُختلِفة الأَجْناس في هذه / الهَديّة خمسين قِطْعة فائقة (1) القِيم ، ومع ذلك سَيْف صارم إفْرَنْجيّ الجِنْس ، مُحلّى بفِضّة مُذهَّبة مُنقَّشة في غِمُد سَفَن حُوت ، بنَعْل ، وغاشية فِضّة خالصة مُنقَّشَيْن بفتائل كِبار مُزيَّنة بالذَهَب إفرنْجيّة ، تَرامِسها من جِنْس صَنعتها ، عَدَدها اربع وعشرون تُرْمُسة ، في شِراك مَكْسُق بدِيباج تُسْتَريّ أَخْضَر ،

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(</sup>I) م، «قایتة ».

ومِهُماز ذَهَب ، مُحبَّبا الأَعْمَدة (2) مَنْظوما الأَطْراف بلَالِئ كِبار ، ومِنْطَقة ذَهَب في صَنْعة حِزام شِراك صِيني عِراقِي (2) ، مَنْظوم بلالئ كِبار حَواليَ تَرامِسها وعِنْد طَرَفها ، عَدَد التَرامِس اربعة وعشرون تُرْمُسة بطَرَف مُزيَّن ، وإبْزيم في طَرَفها المُرْسَل ثماني تَرامِس مَوْصولة الأَعْلى ، حَوالي الطَرف لُؤُلُق كُبار ، قد زُيِّن بأَحْجار ياقوت رفيعة القِيمة ، انْتَهَت الهَديّة .

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة.

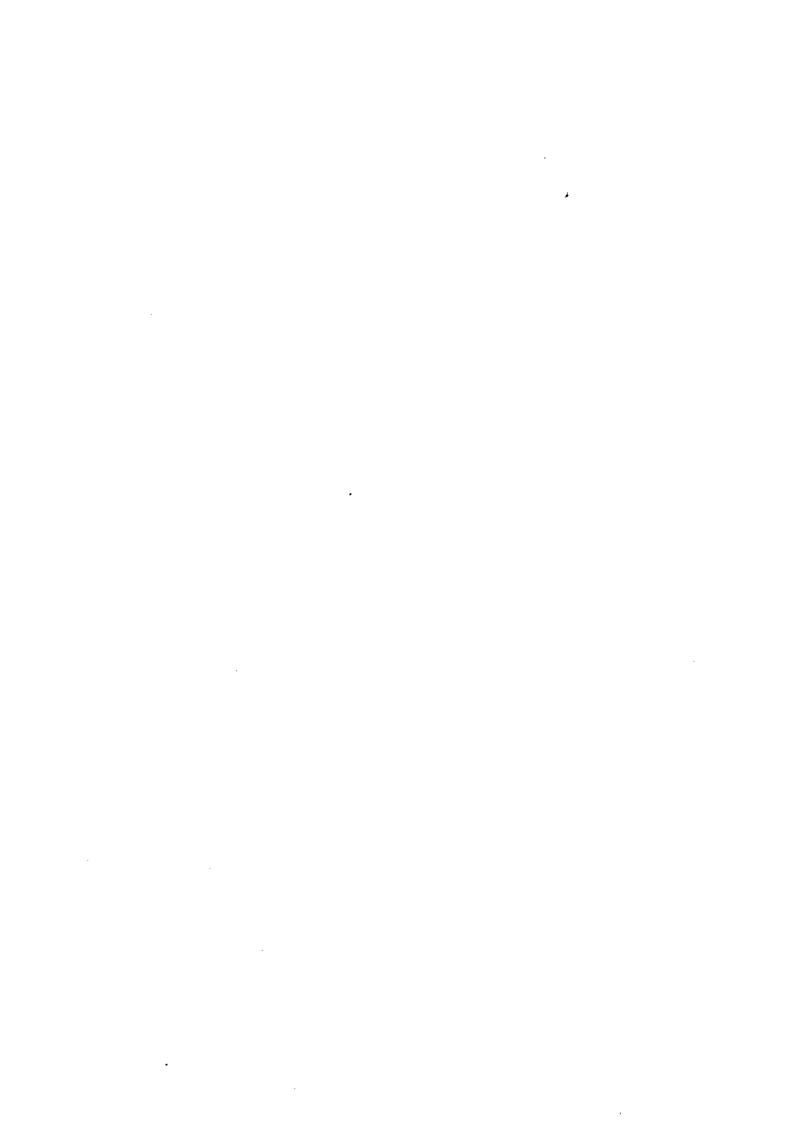

## سنة ثمانى عشرة وثلاث مائة

فَتْح مدينة بَطَلْيَوْس

[وفيها كانت] مُراجعة قوّاد الخليفة الناصر لدين الله على مدينة بَطَلْيوس بالمُطاوَلة ومُوالاتهم بالتَضْبِيق والمُحاصَرة ، حتّى نالَنهم مَعرة الجُيوس ، ولَزّهم الحِصسار وطاوَلَتْهم الحُروب ، فَفَلَّتْ حَدّهم ، وقلَلتَ عَدَدهم ، واستُبِيحَت نِعَمهم ، وقُطِعت أشْجارهم ، ورَأَوْا عَزْماً لا غَتْرة فيه وجِدًّا لا بَقاء لهم عليه ، وتَوجَّهت لِلْأَوْلياء آخِر ذلك عليهم وَقُعة شديدة بَدُنَهم قَتْلا ، ودُلَّلتَهم أَسُرًا ، وأُرْسِل منهم إلى باب السُدّة بِقُرْطُبة نَيْف على سبعين أسيرًا مِن فرسانهم ، ضُرِبَتْ رِقابهم بالمَرْج بَيْن يدَى الباب ، فاستكان أثر هذه الحَطْمة أميرهم الفَظ ، عبد الرحمٰن بن عبد الله بن فأستكان أثر هذه الحَطْمة أميرهم الفَظ ، عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مَرْوان المعروف بالجِلِيقيّ ، أَذْعَن بطاعة السُلطان عن ذِلّة وصَغار ، وأرْسَل يَطْلُب الأَمان ، فأجابه السلطان إليه ، وأوْسَعه عَفْوه ، وأعطاه أمانه هو وأهلكه وذوي الشُوكة مِن رِجاله ، فأسْكنهم حَضْرته قُرُطُبة ، وأوسَعهم مِن إحسانه ما أوسَع أَمْثالهم قَبْلَهم ، وألْحَقهم بالمَلاحِق الحَسَنة ، ومَلَك مدينة بَطَلْيَوْس وعَمَلها ، فسيّرها بسبيل الكُور المَوطُوءة ، وقدَّم ومَلك مدينة بَطَلْيَوْس وعَمَلها ، فسيّرها بسبيل الكُور المَوطُوءة ، وقدَّم

على عِمالتها يَوْمَ مَلَكها عُثْمان بن عبد الله ، / ثم تداوَلتْها العُمّال ، وانْضَمَّتُ (١) إلى الجَماعة .

خَبر سُمُو الخليفة الناصر لدين اش لملك طُلَيْطُلة ، أم مَدائن الأندلس المُبرَّزة ، ودار مَمْلَكة القُوط الذين تَسَخَتُ دَوْلتهم الدَوْلة العَربيّة ، وما جَرى له في مُساوَرته للقُساة مِن أهلها إلى أن أتاح الله ظأرهم على الطاعة

قال عِيسى بن أحمد الرازيّ : كان الذي بنى مدينة طَلَيْطُلة ، وسَبق إلى الختيارها ، واهتدى لبديع خِلْقتها وقُوّة حَصانتها ومَنعتها ديُوسُقيُوس (2) ، المَلك الجاهِليّ ، وذلك قَبْلَ أن يَسْتَكْمِل العالَم من تأريخ ادَم البَشريّ ، صلعم ، خمسة الاف سنة بيسير ، فتَأَثَّل شَرفها (3) ، واتَّصَلَتُ عِمارتها ، وشُهِر اسْمها ، فلمّا مَلك قُوّاد رُومة أرض الاندلس أصابوا دار مَمْلكة الأفارِقة فيها مدينة طالِقة مِن بَلد إسْبِيلية ، فلم يَسْتَحِبّوا نُزولها لبُعْدها مِن بِلادهم ، التي منها قُوَّتهم ، ونَقَلُوا المُلك عنها إلى مدينة طُلَيْطُلة ، فجعلوها أمٌ مَدائن الاندلس وقاعِدتها ودار مَمْلكتها ، دانت لها مدائن الاندلس وأختَبؤا كُور الاندلس مُدّة مِن قِبَلها .

ثُمَّ إِنَّهَا الْتَاثَتُ على قُوَّاد رُومة قَبْلُ دَوْلة القَياصِرة بمُدة ، وقام على عليهم قائم فيها من لُجدانية (4) ماردة ، المُسمّى برّباط (5) ، مَلَكها على القائد الذي كان بالأندلس مِن قِبَل رُومة ، ودَفعه ورِجالَ رُومة عنها ، فكانت أَوَّلَ ثُورة (6) برّباط هذا ،

<sup>(</sup>I) م. « انضت » .

<sup>(2)</sup> في « كتاب العبر » ج 4 ص ١٩٥ « ديرنيةيوس » .

<sup>(3)</sup> م. « شرقها » .

<sup>(4)</sup> تقع في منطقة « لوسيتانيا » انظر « أخبار مجموعة » ص (121 ، وفي « العبر » ج 4 ص 140 ، « نجدانية » .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل هنا وفيما بعد ولكن الصحيح هو « بِزياط / فِزياط » وفي « العبر » اخذًا عن ابن حَيّان « برباط » .

<sup>(6)</sup> م. « ثروه ».

وصارت بعد لاهلها تبدناً وعادة ، فلم يَزَل قُوّاد رُومة يَتكرّرون بِصَوائفهم عليها عاماً بعد عام ، وبرباط مُستَظهر عليهم ، عالٍ في الحَرْب على عساكِرهم ، إلى ان غَدر به بعض اصحابه ، فقتله بداخل المدينة بَعْدَ سبعة اعوام مِن تُؤرته فيها ، وقد أَحْسَن حِمايتها (7) وأشجى اهل رُومة المُنازِعين له مَلْكها ، وقتل العدد الجَم مِن رِجالهم ، وعلا ذِكْره في الأفاق ، وقام رَجُل من اهله بَعْد قتله مَكانه ، فضبط طُليطلة وسَلك سبيل برباط في مُدافعة قُوّاد رُومة / ومُحارَبتهم ، وكانوا قد قَجَدوها أثر مَقتل برباط في جُموعهم لحِصارهم ، فأعْجَزهم مَنالها وقاوَمهم بأس اهلها [...](1) يرغَبهم في العَطاء ويَعدهم الإعلاء (2) والإحسان ، فقاموا في تُشتيت اهلها ، وأمْكَنت بعضهم الفُرْصة في الثائر الذي مَلكها ، فقتله وأنفذ رأسه إلى قائد اهل رُومة ، ودَعاه هو ومَن مالأه إلى دُخولها ، فقته وأنفذ رأسه إلى قائد اهل رُومة ، ودَعاه هو ومَن مالأه إلى دُخولها ، وأنفَذ رأسه إلى قائد اهل رُومة ، ودَعاه هو ومَن مالأه إلى دُخولها ، وأنفَذ رأسه إلى الندلس باحْتِوائهم على طَانه الهم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلى طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلى طُلكُ الما الم مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلى طُلكُ الما الما مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلى طُلكُ الها المَا مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طُلكُ المَا المَا مُلك الأندلس باحْتِوائهم على طَانه مَا الله مُلك الاندلس باحْتِوائهم على طَلَى عُلك المَا مُلك المَا المَا المَا مُلكِ المَا مُلكِ مُلك الإندان الذي مَلكها ، والسَّتَقام على عادتهم ، واسْتَقام لهم مُلك الاندلس باحْتِوائهم

وقد كانت مُضْطُرِبة العال جِدًّا طُولَ أيّام خِلافها عليهم ، فاستقام اودها واعتدل مَيْلها ، واستَوْسَق مُلْكهم بَعْدَ ارْتِجاعهم لطليطلة (3) مائة سنة في تورايخهم مُحصَّلة ، ثُمَّ إنّ طليطلة خالَفَتْ بَعْدُ على اهل رُومة ودَفَعتْ طاعتهم ، وأخْرَجتْ قائدهم ، فصارت سَبَبا لشتات اهل الأندلس عليهم وقُرْقتهم ، واتَّخَذ بَعْضهم الحصون على بَعْض ، وانهمَكُوا في الحُروب والغارات ، حتى قلّت أعدادهم ودرسَستْ عمارتهم ، وضاقت معايشهم القِلة الزراعة عندهم ، وعَدِموا الأقوات وأشرَفوا على الهَلاك ،

Commence of the second

<sup>(7)</sup> م. « بحمایتها » .

<sup>(1)</sup> يبدو انه سقطت بعض الكلمات بمعنى « الى أن أخذ قائد رومة ، .

<sup>(2)</sup> م. « الأعلى » .

<sup>(3)</sup> م. « اطيطله » .

وصارت إمارتهم إلى رَجُل مِنهم يُسمَّى أَنْتُرِسْ (4) ، فاحس السيرة فيهم ، واعتنى بعمارة مدينتهم ، فابتنى سُورها العظيم الشَانْ ، وعَقَد قَنْطُرتها المُنقطِعة [النظير] ، وغزاها يُولِيسُ مَلك رُومة الأَكْبَر ، أوَّل القَياصِرة الذي لَعَطع أَسُماء القُوّاد ، وتَسمَّى قَيْصَر فترالَتْ بَعْدَه القياصِرة ، وخُرج بَعْد اجْتِماع الهل رُومة عليه من أَرْض رُومة في جُموعه الكِبار الى الاندلس ، فأَلفاها على سَاها هَلكة ، وقد شَمَل اهلها البلاء ، وقتلَتْهم الفِتَن (5) ، وانحَجَزوا في الحُصون ، فقصد دار المُلك طُليْطلة واحاط بها ، مُحاصِراً اميرها أَنْتُنِسْ فيها ، وقد امتنع بحصانتها ، فأطال الثواء عليه ، فأغيا عليه شَأنها ونبا به مَكانها ، وقنى ما كان اسْتَعَدّ به ، ولم يَجِدْ ما عليه شَأنها ونبا به مَكانها ، وقنى ما كان اسْتَعَدّ به ، ولم يَجِدْ ما يَعْتاضه ، فرَجَع إلى بَلَده خائبًا خاسرًا دون أثر في غَزُود[ه] (6) ، فاستَقْصَر على القياصِرة بَعْدَ يُولِيُسْ (7) ، وقِيل مَبْعَث المَسِيح / عِيسي بن مَرْيَم ، على القياصِرة بَعْدَ يُولِيُسْ (7) ، وقِيل مَبْعَث المَسِيح / عِيسي بن مَرْيَم ، على القياصِرة بَعْدَ يُولِيُسْ ، بل تَمادَتْ غُصّة عليهم ، إلى أن انْقَرَضَتْ من الندلس دَوْلتهم .

## [ رواية ابن مسلمة الأخبار دُولة القُوط]

قال إستحاق بن مَسْلَمة (I) : كان أوَّل القائمين بدَوْلة القُوط بمدينة طُلَيْطُلة شنتيلة (2) ، تَبُوَّاها ودانَتْ له الاندلس ، وحَماها مُلوك رُومة ، وكانت ولايته قَبُلَ هِجُرة النّبيّ ، صلعم ، بسنة ، وغزا إلى رُومة ، فافْتَتَح بها مَدائن وعارضه البَشْكُنْس أوَّل ولايته ، فغزاهم حتى نَفَروا مِن السَهْل إلى الوَعْر ، ولاذوا بالأَجْبُل الحصينة ، فملك سبعة أعوام وهَلَك بطُلَيْطُلة ،

<sup>(4)</sup> م. «أمير » وفي « العبر » جـ 4 ص 140 « انيش » .

<sup>(5)</sup> م، بالفتر ۽ .

<sup>(6)</sup> م. و اثر اثر في غزوة ، .

<sup>(7)</sup> م. دېولس ۽ .

<sup>(</sup>I) في مخطوطنا هذا ص 29 « اسحاق بن سلمة » .

<sup>(2)</sup> م. « كسيلة ، نصححه معتمدين على « العبر ، ج 4 ص ١٤٥٠ .

ثُمَّ وَلِيَ مَكَانَه للقُوطَ سِشنادُس (3) ، فكانت ولايته ستّ سنين ، لم يَغُزُ في شيء منها .

ثُمَّ وَلِيَ بَعْدَه للقُوط حندس ، فغزا إِفْرِيقيَّة ، فظَفِر وغَنِم ، ثُمَّ رَجَع إلى خُلَيْطُلة ، فهَلك .

ووَلِيَ بَعْدَه للقُوط فانبَه (4) ، فكانت لدَوْلته غَضارة وبَهْجة ، وهو الذي زيَّن كَنائس طُلَيْطُلة ، وأَتْقَن بُنْيانها ، ونَقَش الرُخام على أَبُوابها ، وإليه انْتَهى خَبر النبيّ ، صلعم تَسُليماً كثيراً ، وتَغلُّبه على كلّ مَن حاربه ، فجَمَع الأسساقِفة ووُجوه اهل الأندلس وأغلمهم بما انتَهى إليه مِن خَبره ، صلعم ، فقال له يُلْيان ، وكان مِن أعْظُم رِجاله : « أَحْسِب أَنَّ أُمّته سيغلبون (5) على أهل الأندلس » . فقال : « وما علمك ؟ » . قال : « أجده في شِعْر مَطْرَيُوس العالم مِمّا يُؤثر عن ذانيال » . فلبث في مُلْكه ثماني سِنين .

ثُمَّ وَلِيَ بَعْدُه أَرْوِي مِن القُوط ، وكان مَسْكَنه بطُلَيْطُلة ، وفي دَوْلته جاعَت الأندلس جُوعًا شديدًا ، حتى هَمّ أهلها بالخُروج عنها ، وكانت ولايته سبع سِنِين .

ثُمَّ وَلِيَ بَغْدَه وَلَده ، كان سَيِّء السِيرة ، مُتحامِلًا على الرَعيّة ، مُجْحفاً بها بِثِقُل المَغارِم ، ودامت ولايته سبت عشرة (6) سنة .

ثُمُّ وَلِيَ بَعْدُه غَيْطُشة بن ونقُه ، من القُوط ، وكانت ولايته سنة سبع وسبعين مِن الهِجْرة ، وكان جميل المَذْهَب حَسَن السِيرة ، مُحبَّباً إلى الرَعيّة ، مَلَك اثننَيْ عشرة سنة ، وهَلَك .

<sup>(3)</sup> م. « للقوطيين كسيلة ، نصححه معتمدين على « العبر ، ج 2 ص 236 ولكن في ج 4 ص 140 « بسيلة ، .

<sup>(4)</sup> م. « فنتان ، وفي « العبر » ج 2 ص 236 « مانيه ، وفي ج 4 ص 140 « قتبان ، و « فنبان ، .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل وفي « العبر » ج 4 ص 140 « يملكون » .

<sup>(6)</sup> م. «ستة عشر».

فوَلِيَ بَعْدُه أَمْرِ القُوط اُذْرِيق منهم ، فكان اخِرهم الذي دَخَلَت العَرَب عليه أَثَرَ فَتْحه لباب البَيْت المَمْنوع الذي كان بطُلَيْطُلة ، وخَبره مشهور ، وجاءت / دَوْلة الإسلام بَعْدَه ، فاسْتَمرَّتْ طُلَيْطُلة في عُلُوها ، وتَزَيَّدَتْ في عُتُوها ، إلى أن أتى الله بالإسلام ، ومَدّ سُلُطان العَرَب ، حتى دَخُل (1) بأرض الأندلس ، فابتَدر طارق بن زِياد أوَّل الداخِلين بالعَرب إليها على افْتِتاح طُلَيْطُلة في أوائل الفَتْح بريح الدَوْلة وإقبال الإسلام وعز الدِيانة الحَنيفيَّة ، إذ كانت الفِتَن بَيْن اهلها مع ذلك قد شَعَتْتُ حالهم وقَلَّت كَثْرُتهم .

ثُمُّ لم يَزَل مِن أيّام تَداول عُمّال الاندلس في مَمْلَكة الإسلام تُلْتاث عليهم وتَخْرُج عن طاعتهم ، ولا يَعْدَمون في الوَقْت بَعْدَ الوَقْت اضْطِراباً منهم وانتكاتاً في طاعتهم ، ومَضَت على سبيلها أيّام تداوُلها عُمّال الخُلفاء من بني أميّة ، الذين صار امر الاندلس إليهم ، لا تزال تُلْتاث طاعتها ويَخْتلِف المهلها ، فلا يُعْدَم في الوَقْت بَعْدَ الوَقْت حادِثة ولا بادرة ، إذ كانت نفقتها (2) تُعْطِي ذلك بالخاصّة المَطْبوعة ، لأِن تُرْبتها أَنكُد تُرْبة ، وينيتها أخبند بنية ، لم تَزل تتقلّب على الأملاك ، وتُعْجِز مَن رامها مِن أولي القُوّة والحِيلة ، ولطال ما أتُعبَت الخليفة الأوَّل ، المُقيم الدَولة بالاندلس وأوَّل الداخلين إليها من بني أُميّة ، عبد الرحمٰن بن مُعاوِية بن هِشام ، رَحِمه الداخلين إليها من بني أُميّة ، عبد الرحمٰن بن مُعاوِية بن هِشام ، رَحِمه الله ، وقد دانت له الاندلس بحَذافيرها ، وامْتَنَعَتْ هي عليه اعواما سبعة ، الله المُنتَحها إلّا بَعْدَ حَرُب عَوان ومَشَقّة وعن قَهْر وغَلَبة ، ثم لم تُلْبَث أن انتَقضَت على ابنه ، الإمام الرضى ، هِشام بن عبد الرحمٰن ، رُحْمة الله عليهما ، مع اتّفاق (3) اله الاندلس عليه ، حتّى راضها ، فعادت إليه ذليلة ، عليهما ، مع اتّفاق (3) الهل الاندلس عليه ، حتّى راضها ، فعادت إليه ذليلة ، وطاعت له فليلة ، ثمّ تغلّبت على ابنه المنابة ، المنابد عليه ، حتّى راضها ، فعادت إليه ذليلة ، وطاعت له فليلة ، ثمّ تغلّبت على ابنه المنابة الخليفة الحَكَم ، وهو ظهر (4)

<sup>(</sup>I) م. «رحل».

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(3)</sup> م. « اصفاق » .

<sup>(4)</sup> م، « ضل » .

الصُّفا الذي لم يَثُمرُّس به أحد إلَّا كُبا ، فداوَلها حتَّى افْتَتَحها مَرَّة بعد مَرّة ، وداسها دُوس الْقُصَى ، وأذاقها وبال أمرها ، ما بَيْن المُغاوَرة والمُكايَدة ، واخْتَلَفُتْ بُعْدُه عَلَى ابْنه ، الإمام عبد الرحمْن بن الحَكَّم ، رَحِمه الله ، الخفيف الوطاة المُحبَّب إلى الأُمَّة لدُموثة خُلُقه وسُكون ا الناس إلى كَنَفه ، فأعْنَتُتُه حِينًا حتّى غَيّر (5) لها خُلُقه ، وجَمَع لها رأيه ورُؤْيته ، فمَلكها مَلْكًا راضها به ، مَلك /معه زمامها طُول آيَّامه ، ولم يَكُذُ أَمْرِه يَزُول حتّى انْتَكُث على ابنه ، المليفة مُحمّد ، رَحِمه الله ، على لين جانِبه وسَلامة ضَنيره ، فصَمَد لها لأوَّل وَقْته ، وغَزاها بالصّوائف عاماً بَغْدُ عام حتى أثَّرَتْ فيهم ونالت مِنهم ، فصاروا إلى طَلْب الأمان والإذعان بإيتاء الجِباية وقَبُول العُمَّال وبَذُل الرَّهْن على الْتِزام الطاعة ، لَبِثُوا بذلك مُدَيْدة ، فلمَّا مَضى لسبيله ، وقد نَجَمت ببلد الأندلس الفِتْنة واضْطَرَب الحَبْل ، ابْتُدَرُوا النَّكُث وسارَعوا في المَعْصِية ، فأخَذوا مِن ذلك بأَوْفَر نصيب ، وجاهَروا بالخُلْعَان ، ونُبُذوا الطاعة ، وتَكشُّفوا في الغُواية ، واتَّفَق أَن شُغِل السلطان عنهم بمن هو أقْرَب إليه مِن العُصاة بالمَوْسَطة ، فلَجّوا في غُوايتهم أيّام الأمير المُنْذِر بن مُحمّد ، ووَصَلوا ذلك أيّامَ الأمير عبد الله بن مُحمّد اخيه ، رُحمة الله عليهم ، على امْتِدادها ، فلم يُقلِعوا عن غَواية ولا تُمسَّكوا بعُرُوة مِن عُرَى (١) الطاعة ، وجاء الله أثر ذلك بِأَيَّامِ الإمامَ الناصر لدين الله ، كاشِفة الطَّخْية ، التي الْمتدى بسَناها كلَّ غاوِ وأَصْحَب لها كُلّ نابٍ (2) ، فمَضَوْا على غَيّهم وتَمادَوْا في لَيّهم ، وَظُنُّوه كُمَن سَلُف ممَّن تَمرُّسوا به ، حتَّى بَلُوه فجاشهم بالساعِد الأَشَدّ ،

184

والاهُمْ (3) بِالغُزُو السَرْمُد ، ونَصَب الجُيوش حَوْلَهم ، واتَّخَذ الحُصون

<sup>(5)</sup> م. « حيز » .

<sup>(1)</sup> م، «بغزوة من غزى» .

<sup>(2)</sup> م. «باب».

<sup>(3)</sup> قد تكون « ووالاهم » .

عليهم ، وجَب حبال مَن كان يُمِدهم في غَوايتهم ، حتى انْفَردُوا بسُوء الفَهْم ، فلم يُطِهِقُوا ولا قاوَموا كَيْده ، إلى أن مَلك نُواصِيهم وهَدَم صَياصِيهم ، فأَدْخَلهم في الطاعة كُرها ، وأَفْحَم الجَماعة قَسْراً ، وساسهم سياسة لم يُطِيقوا لها نَقْضاً ، حَسَبَما يجيء ذِكُره بَعْدَ هذا ، وبالله المَعُونة .

#### [ وَصُف صاعِد بن صاعِد لمِنْطَقة طُلَيْطُلة ]

قال أبو مَرُوان حَيّان بن خَلَف بن حَيّان : « قَرَأْتُ بِخَطّ صاعِد بن صاعِد القُرْطُبيّ ، قاضي طُلَيْطُلة ، وكان مِن العِلْم بمكان : مدينة طُلَيْطُلة قديمة البِناء ، لا يُعْرَف مَن بناها ولا زَمانه ، وكانت قاعِدة مُلوك القُوط ، قديمة البِناء ، لا يُعْرَف مَن بناها ولا زَمانه ، وكانت قاعِدة مُلوك القُوط ، آخِر الأَمَم الذين تَمَلَّكوا بِلاد الاندلس ، إلى أن دَخَلَت العَرَب عليهم ، وهي مُوسَطة بَلَد / الاندلس ، بَيْنَها وبَيْن البَحْر الجَنُوبيّ الجاري إلى الشام الذي مِن ساحِله مدينة المَريّة وما وَلاها عشرة مَراحِل ، وبَيْنها وبَيْن البَحْر الشَيْونة البَحْر الشَيْرة وما وَلاها عشرة مَراحِل ، وبَيْنها وبَيْن البَحْر الشَيْرةي مِن ساحِله مدينة أُشْبُونة وشِنْترة وما وَلاها وبَيْن البَحْر الشَرْقيّ الشَرْقيّ النامي مِن ساحِله مدينة مُرْحَلة ، وبَيْنها وبَيْن البَحْر الشَرْقيّ من ساحِله مدينة مُرْطوشة ، قاصية الاندلس ، وما وَلاها من ساحِل الأرض الكبيرة ثلاث عشرة مَرْحَلة أيضا .

فبذلك [..] (2) مِن حَوْلها أَقْصى بَلَد كُورة شَنْت برية ، المُجاوِرة لمَنْ السَهْلة ، مدينة شَنْت مَرِية (3) ، بِلاد بني رَزِين ، على مَسافة مِائة وثلاثين مِيلًا مِن مدينة طُلَيْطُلة ، وفيما بَيْن مَسْارِق الاعْتِدال والصَيْف منها ، ثُمَّ يَمُر حتى يَقْرُب مِن حُصون سُرِتة (4) ، على نَحْو ستين مِيلًا من

<sup>(</sup>I) كلمة غير منقوطة .

<sup>(2)</sup> سقط سطر او سطران حول منشأ نهر « تاجُّه ، .

<sup>(3)</sup> م، «شنت بریه».

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

مُلْنُطُلة ، فتَخْعَلُه هُنالِك جبال إلى مضيق يُسمّى قلارق (5) بَيْن جَبَلَيْن فتَصِيرِ (6) سَعته هُنالِك نَحْو سبعة أَذْرُع . وعُمْقه ما لا يَعْلَمه إلَّا الله ، عَزَّ وجَلّ ، فيَتَحَدَّر بَيْن ذَيْنك الجَبلَيْن على شُنْعة عَمْقده (7) مِن الأنصِباب يُسْمَع النَّحِدارِه أَصْوات هائلة على بُعْد مِن مَكانه ، ثُمَّ يَتَّسِع بَعْدَ نُفوذه مِن تِلك الضِيقة ويَتسرَّح جَريانه ، إلى أن يأتي باب مُللَيظُلة مِن جهة مَشْرِقها الصَيْفيِّ ، فِيَتَعَطَّف إلى جَنُوبها ويَنْضَغِط هُنالِك تَحْتَ قَنْطُرتها ذات القَوْس الواحدة الهائلة الصَنْعة ، ثُمَّ يَمُرَّ فيَسْتَدِير حَوالَى جَنُوبها كلّه إلى مَغارِبها الشِنَويّة ، ويَصِير حَوالَيْها قَريباً مِن ثُلْثَيْ دائرة ، ثُمّ يأخُذ إلى نَحْو مَغاربها الصَيْفيّة ، فيَمُرّ بمدينة طَلبيرة (8) وبجَنُوبها ، وهي على . خمسين مِيلاً مِن مدينة طلَيْطُلة ، ثُمّ إلى شِمال حِصْن اليشة ، وهو على تمانين مِيلًا مِن طُلَيْطُلة ، وذلك شِمال قُرْطُبة بالتَحقيق ، ثُمَّ يَمُرَّ إلى المَوْضِع الذي عليه قَنْطُرة السَيف أَفْخَم قَنْطُرة بالأَنْدلس وأَعْلاها سَمْكاً وأَعْجَبِها شأناً ، ثُمَّ يَمُرّ في القَفْر الذي في شِمال مدينة بَطَلْيَوْس على مسافة خمسين مِيلًا منها ، إلى أن يُوافي إلى مدينة شَنْتُرين على مسافة ثلاث مائة مِيلًا وعشرين مِيلًا من طُلَيْطُلة ، ثُمَّ يَمُرَّ إلى مدينة أَشْبُونة / على ثلاث مائة وثمانين مِيلًا من طُلَيْطُلة ، فيُصُبُّ هُنالِك بخَليجها المُمَدُّ إليها (1) من البُحر الأعظم الغَربي المُسمّى أُقْيانس (2) .

ونَهْر طُلَيْطُلة ، الذي حَدَدْناه ، أَكْبَر أَنْهار الأندلس عَرْضاً بإجماع أهل خُللَيْطُلة ، وشَكُل مدينة طُلَيْطُلة قريب مِن الاسستدارة شبيه بثرياً ، وتَكْسُير ما يُحِيط بها حائطها نَحْو ثلاثة أَمْيال ، ولم تَزَل مُنْذُ دَخَلها

<sup>(5)</sup> قراءة غير واضحة ،

<sup>(6)</sup> يبدو من المخطوط أنها « بتسبير ، .

<sup>(7)</sup> قراءة غير واضحة .

<sup>(8)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(</sup>I) م.« فيها » .

<sup>(2)</sup> م. « اقنابس ، ،

المُسلِمون وافِرة العَدَد مِن الفُقَهاء والعُبّاد والزُهّاد ، مشهورة بذلك في العباد ، وسَمَّى أعُلامهم [وكنَّى] . .

#### رَ غُزُوة طَلَيْطُلة مَ

قال : وكان عِنْد اكْتِمال الناصر لدين الله الأفْتِتاح لمدائن غُربيّ الأندلس ، باجة وأكشُونُبة وماردة وبَطَلْيَوْس وشَنْتَرِين وذَواتها ، ما أَوْفى بهِمَّته وعَزِيمته على (3) مُزاوَلة مدينة طُليطُلة ، أمَّ المَعاقِل وقاعدة المَدائن ، التي عَظُم في الأوائِل خَطَرها ، وأَعْجَز مُلوك الأُمَم مَراهها ، وقد راى تَقْديم الإعذار إلى اهلها بالافْتِتاح [و]مُراسَلتهم مُعْذِرًا ومُنْذِرًا ، آخُذًا بِالحُجّة عليهم ، مُخْرجاً للْإنباء الثِقات بذلك إليهم ، مُكرِّرًا لهم عليهم ، لإيثاره الإنابة وسُكونه إلى الصَفْع ورَغْبته في العافِية ، فقدَّم إليهم في المحرم فاتحة هذه السنة وَفْدًا مِن وُجوه أهل قُرْطُبة حَضْرته ، تَنخَّلهم مِن أعالِي طَبَقتَى رجاله ، أهل خِدْمته وفُقَهاء قُرْطُبة المشهورين بالدِيانة والثِقة والتُصْحِيح والأمانة ، فمِن أكابِر الفُقَهاء مُحمّد بن عبد المَلكِ بن أَيْمُن ، ومُحمّد بن إبراهيم بن عيسى ، ومُحمّد بن عبد الله بن ابي عيسى ، وغَيْرِهُم ، ومعهم مِن وُجِوه أهل الخِدْمة عُبَيْد الله بن عبد الله الزجّاليّ ، في نَفْر معهم ، أَشْخُصهم إلى طُلَيْطُلة ، داعين لهم إلى الفَيْئة إلى الطاعة والانتظام في الجَماعة ، فأتَوْهم في مدينتهم وأدُّوا رسالته إليهم ، فدَفَعُوها بالراح ولَجُّوا في غَيّهم ، ومَشَوْا على أمرهم ، وظَنرُوا أنّ حِصْنهم مانعهم ، وقَلَبوا رُسُله على أعقابهم ، مُموِّهين بخَدائع من إفكهم ، لم تَذْهَب على الخليفة الناصر لدين الله ، وأرَّهَفوا بها عَزْمه على غُزُوهم ، فأخُذ في التَّاهُّب لهم .

فلمَّا بَلُغهم ذلك كَتَبُوا إلى الحاجب موسى بن مُحمّد بن حُدير ، الجميل / الوَساطة بَيْن الرَعية وسُلْطانهم ، يَسْتَشْفِون به إلى الناصر

<sup>(3)</sup> م. « عن » .

لدين الله ويُطْفِئون مِن مَوْجِدته ، ويُحاجُونه مع ذلك في تَثَبُّطهم ، ويَشْتَطُون في شُروطهم حِيلةً منهم في صَرف الجَيْش عنهم ، كَيْما يَصِلوا إلى إحراز غلاتهم الداني وَقْتها ، فيَقُورُن بها الاستِمْساك بشَانهم ، فلم يُذْهِب ذلك على الحاجب موسى ما ذَهبوا إليه ، وحَسَم أَطْماعهم منه ، وعَدَل بهم إلى صِدْقهم ، وأجابهم على كِتابهم ذلك بكِتابه الطويل الذي شُهر في الناس يَوْمَئذ ، يَقْرُعهم فيه ويَكْشِف تُمُويههم ، ويُحَذّرهم ما هو حائق بهم ، إذ كانوا لا يَلْتَرْمون طاعة ولا يُؤْتُون جِباية ولا يَنْتَهُون عن مُنكر ولا مُغْصية (1) .

وَوَقُف الناصر لدين الله على ما يَذْهَبون إليه مِن الخديعة ، فاستَجّد لذلك صريعة ، واستَغزَم على غَزْو القَوْم ، وشَعْر لمُناهَضتهم وإنزال بأس الله بهم ، وبَرُز للغَزْو في صائفة العام بنَفْسه إليهم ، فأنفذ التَبْريز لغَزْوته صَدْرَ ربيع الآخر سنة ثماني عشرة وثلاث مائة المذكورة ، وهو (2) شَهْر نَيْسان الْعَجُميّ مِن الغام المذكور ، فقدَّم إليهم الوزير القائد سعيد ابن المُنْذِر القُرشيُّ المَيْمُون النقيبة في جَيْش كثيف ، ضَمّه إليه بعُدة كاملة ، أمره بالسَبْق إلى طُلْيطُلة والاحْتِلال بها وشَد الحَصْر عليها ، ختى يَلْحَق به هو في تجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنَفَذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنَفَذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنَفَذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنَفَذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنَفَذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه الجَمّة وعِدَده المُتكامِلة . فنقذ الوزير سعيد بن يَلْحَق به هو في تُجيوشه المَدِن بهُون من ربيع الآخر ، واَجَد السَيْق عليها بَرَل بساحتها ، فأخذ فيما حُد له من (3) مُحاصَرتها (4) والتَضييق عليها بأبلغ عَزْم وأتَمّ حَزْم .

ثُمَّ فَصَل الناصر لدين الله لغَزُوته هذه مِن قَصْر قرطبة ، آمَّا طُلَيْطُلة الخائنة ، يَوْمَ الخميس (5) لليُلتَين خَلتا مِن جُمادى الأُولى منها ، وهو

<sup>(1)</sup> في « البيان » ج 2 ص 202 « لا يؤدون جباية ، ولا يلتزمون طاعة ، ولا يتناهون عن منكر » .

<sup>(2)</sup> م. «وفي».

<sup>(3)</sup> م. « في » .

<sup>(4)</sup> م، « محاصرته » .

<sup>(5)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

اليَوْم التاسع والعِشْرون (6) من أيّار الشَّمْسيّ ، وأغْزى مع نَفْسه ابنه الأَكْبَر ، وَليَّ عَهْده ، الحَكَم ، على عادته ، ومعه مِن إِخُوته المُنْذِر بن الناصر لدين الله المعروف بابن القُرَشيّة ، وتخلَّف في القَصْر ابنه عبد العزيز ، شقيق الحكم ، لتَنْفِيذ الكُتُب إليه على العادة ، ومعه أحمد بن مُحمّد بن حدير ، وعلى المدينة / أحمد بن عبد الوقاب بن عبد الرؤوف . فلمّا احْتَالَ الناصد لدين الله في طريقه بمَحَلّة الغُدُر ، وقرُب مِن فلمّا احْتَالَ الناصد لدين الله في طريقه بمَحَلّة الغُدُر ، وقرُب مِن

فلمّا احْتَلّ الناصر لدين الله في طريقه بمَحَلّة الغُدّر ، وقَرْب مِن جِمن مَوْرة (١) ، الذي كان اتَّخَذه أهل طُلَيْطُلة شَجًّا على المُسلِمين ومُستَرْكَنا للمُفْسِدين ، وقدَّموا عليه منهم [مُطرِّف بن] عبد الرحمٰن بن حبيب من أَكَابِر المُجْرِمين ، قَدَّم إليه الناصر لدين الله مَنْ أَنْذَره وخَوَّفه وأَمَره بالخُروج عن الحِصن (2) وإسلامه ، فبدر إلى ذلك بدارًا لم يَجِدُ منه بدًّا ولا في الامْتِناع طَمَعاً ، فنزل عن الحِصن ولأذ بالأمان ، فسلَّمه الناصر لدين الله وأمَر بضَبطه ، ثُمَّ نَهَض بجيوشه المُتكاثِفة وعزيمته الماضية غَيْر مُعرِّج عن ساحتهم حتَّى احْتَلّ بأَسْنى صَياصِيهم (3) ، وأخذ بأبوابهم ، وغَلَب على بسِيطهم ، وأَنْهَب غَلَاتهم ، وأَخْجَرهم داخِلَ مدينتهم ، فنزل بِمَحَلَّتِه حَرِّنكس (4) ، باب طُلَيْطُلة على نَهْرها ، خِلال جَنَّاتها وكُرومها وحدائقها ، ودبَّر رأيه في أمْكن (5) المَواضِع مِن مُحاصَرتها وأقْرَب الجِهات الآخذة بأَنْفاس أهلها ، فرأى النُزول بمَحَلَّة المَقْبُرة على باب المدينة أَبْلَغ في النِكاية وأشدّ للمُضايقة ، فنَقَل مَحَلّته إلى هُنالِك في اليَوْم الثاني ، وأَخَذ في نِكاية العُصاة المُجْرِمِين بما لَمْ يَجُزْ لهم في ظَنَّ ولا دَخُل فِي حِسْبِان ، فأقام بمَحَلّته هذه سبعة وثلاثين يؤمًّا ، والى فيها

<sup>(6)</sup> م. « عشرین ، .

<sup>(</sup>١) نتبع قراءة « البيان ، ج 2 ص 203 م. « الغُدْر ، و «موره ، ٠

<sup>(2)</sup> م. « الحصون ، .

<sup>(3)</sup> م، « فأساء صباحهم » .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ولكن رسمه في ص 214 « حرنكش ، وفي « البيان ، ج 2 ص 203 « جَرَنْكُش ،

<sup>(5)</sup> م. د امکان ، .

نِكايتهم بِقَلْع أَشْجارهم وتَخْريب قُراهم وحَمْلم زُروعهم وانْتِساف نِعَمهم ، ثُمّ أَمَر ببُنْيان المدينة التي سَمّاها مدينة الفَتْح بجَبَل حرَنكس (4) مَنْزِله الأوَّل ، وحَشَد الآلات إليها وجَمَع الأيدي عليها ، فارْتَفَع البناء إلى مُديْدة فيها ، وولّى شأنها الوزير القائد سعيد بن المُنْذِر القُرَشيّ ، وأمر بنَقُل المَحَدّة إليها أَجْمَعها ، ورتّب محمّد بن سعيد ولد الوزير القائد في كثيف مِن الجُنْد على باب القَنْطَرة ، وعَهِد إليهما في صِلة حَصْر الفسَقة والاسْتِبْلاغ في أذاهم وصِلة قِتالهم ، حتّى يَفِيئوا إلى أمر الله وتَمْضِي مَشْيئته فيهم .

وقَدِم على الناصر لدين الله في مَحَلّته على مدينة طَاينطلة صاحبا حصني قنالش (٥) وحِصْن الغَهمين من تَغْر طَلَيْطُلة ، مُسْتَسْلِمين / إليه ، مُعْتصِمين بطاعته ، فَتَقبَّلهما وكرَّمهما وأَمَر بنَقْلهما إلى الحَضْرة وإلحاقهما . في الديوان والتَوسَّع عليهما مُكافأةً لنُزوعهما وقَصْدهما . وتوفَّر (١) نَظر الناصر لدين الله على عمارة مدينة [الفَتْح] التي البَتناها على مدينة طُليْطُلة ، فاجَتَهد فيها وفي جَمْع الأقرات إليها وإقامة الأسواق بها ، وجَمْع المنينين (2) والفَعلة والصُنتاع والمُعالجين اليها ، وشَحنها بالأقوات والعُدد ، وأنزَلها طَوائف مِن نُخَب الجُنْد أُولِي الغناء والجَلّد ، فأحاط بأهل طُليْطُلة ورتَّب مُراتب الحِصَار عليهم ، وقسَّم طَبقات الأَجْناد مع فوادهم على الأماكِن حَوالَيْهم ، فحَبسهم في جَوْف جُحْرهم المانع منهم ، فوادهم على الأماكِن حَواليْهم ، فحَبسهم في جَوْف جُحْرهم المانع منهم ، لا يُطْلِع أحَد منهم رأسه ولا يَقْدِر بَشَر على الدُخول إليهم ولا الخُروج عنهم . فلمّا ارْتَضى مِن ذلك كلّه سَعْيه ، وبَلَغ وُسْعه ، وأبلى عُذْره في عنهم . فلمّا ارْتَضى مِن ذلك كلّه سَعْيه ، وبَلَغ وُسْعه ، وأبلى عُذْره في الغائلة ، فقَفَل أثرُ ذلك إلى قُرطُبة بَعَدُ أن غادر فيها وزيره الشَهْم ذا بالغائلة ، فقَفَل أثرُ ذلك إلى قُرطُبة بَعَدُ أن غادر فيها وزيره الشَهْم ذا بالغائلة ، فقَفَل أثرُ ذلك إلى قَرطُبة بَعَدُ أن غادر فيها وزيره الشَهْم ذا

<sup>(6)</sup> في « البيان ، ج 2 ص 203 « قَنِيلَش ، .

<sup>(</sup>I) م، « بوفر ۽ .

<sup>(2)</sup> جمع تذكير سالم لا ياتي في القواميس بهذا المعنى .

المِرّة البَدْراء سعيد بن المُنْذِر في أكابر القُوّاد وجَماهِير الأَجْناد ، الذين لم يَنْتَقصوا الفَسَقة مِمّا أَحَلّه بهم دَرَجة . فكان قُفوله عن طُلَيْطُلة يَوْمَ الخميس لستّ بقينَ مِن جُمادى الآخِرة منها ، ودَخَل إلى قَصْره بقُرْطُبة يَوْمَ الاثنين لأربع خَلُوْن من رَجَب . وقد اسْتَثَمّ في غَزاته واحِدًا وستين يَوْما .

#### [ الـوزراء ]

وفيها عُزِل عبد الملك بن جهور عن الوزارة في باقي هذه السنة (3) .

#### الاستبدال بعمال البلاد

فيها سُجِّل لموسى بن سعيد بن حُدَيْر على حاضِرتَي إلْبيرة وغَرْناطة في ربيع الآخِر منها ، فخُصٌ بأقاليم غُرناطة وَحْدُها ، وقُسِّمَتُ أقاليم إلْبيرة على عِدّة مِن العُمّال .

ولأحمد بن شُهَيْد على مدينة باغه وأخوازها ومَواضِع بني حِمْصي وبني المُهلَّب المستضِيفة إليها .

ولجَهْوَر بن عُبَيْد الله بن أبي عَبْدة على كُورة إشْبِيلِية في ربيع الأولَّ منها .

ولمالك بن مُحمّد الزجّاليّ على كُورة أُسْتِجة في ربيع الآخِر .

<sup>(3)</sup> من الواضع أنه سقط من هنا بيان أسماء الوزراء وأصحاب الخطط المعتاد ذكرها ، فنعيدها معتمدين على معلومات سنة 317 ص 167 ومعلومات سنة 319 ص 212 ، وعلى نسق « البيان ، ج 2 ص 203 « فانسلخت هذه السنة والوزراء ستة رجال ، الحاجب موسى بن محمد بن حدير ، أخوه أحمد بن محمد بن حدير ، سعيد ابن المنذر القرشي ، عبد الحميد بن بسيل ، عيسى بن أحمد بن أبي عبدة ، عبد الملك بن عمر بن شهيد . وفي هذه السنة ولي المواريث طرفة بن عبد الرحمن صاحب المطبخ ، وولي خزانة السلاح أحمد بن أبان بن هاشم ، وحفص بن سعيد أبن جابر ، .

ولعبد الرحمان بن المعد بن أبي / عَبْدة على كُورة تأكُرُنّا في ربيع الأوّل .

ولابي الشَّعْراء بن أبي عبد الرحمٰن على مدينة بَيَّانة مِن كُورة قَبْرة لَي ربيع الآخِر .

ولأُمُيّة بن إسماق القُرُشيّ على كُورة الجزيرة في رَجَب . ولمُحمّد بن أَصَّنبَغ على مدينة قَرْمُونة في ربيع الآخِر . ولموسى بن [...](1) على كُورة رَيّه في التأريخ .

ولمُحمّد بن مَالِكَ القُرَشيّ على حاضِرة جَيّان وإقليمها ,وَحْدَها ، إذ قُسنّمَتْ أقاليمها على عِدّة من العُمّال .

ولعبد الرحمٰن بن يحيى على بَسْطة وأحوازها .

ولعبد الله بن عبد المَلِك على مدينة قَلْعة رَباح في ربيع الآخِر .
وليَزِيد بن سعيد بن جُوديّ على مدينة طَلَبيرة في شَهْر رَمَضان منها .
ولمُطرِّف بن المُنْدِر القُرَسْيّ على مدينة قَلْعة آيسُوب في جُمادى
الآخرة منها .

والحمد بن مُحمد بن مُبشِر على مدينة طُرطُوشة وأقاليمها في ربيع الآخِر .

ولمُحمّد بن مُطْري على مدينة بَطَلْيَوْس في المُحرَّم منها .

والحمد بن مُحمّد بن إلياس على الجزائر الشَرْقيّة مَيُورْقة [ومِنُورُقة] ويابسة في شَعْبان منها .

وفيها مات هاشم (2) بن مُحمّد التُجيبيّ ، صاحبِ سَرَقُسُطة ، أُمّ الثَغْر الأَعْلَى وأَعْمالها ، فصار مَكانَه ابنه مُحمّد بن هاشم (2) مُتعزِّزًا على النامس لدين الله مُحبّ المُسايَرة .

<sup>(1)</sup> اسقط الناسخ النسب.

<sup>(2)</sup> م. « هشام » .

# سنة تسبع عشرة وثلاث مائة [ تَحرُك الجُيوش في النَّفْر الأوْسنَط ]

هُمّ فيها الخليفة الناصر لدين الله بالغَزْو إلى مدينة طَلَيْطُلة ، فأَخَذ في التَاهّب وإبراز السُرادِق والأَبْنِية الى المَضْرَب (3) بفَحْص السُرادِق مَنْرَقِيَّ قُرْطُبة ، ثُمّ انْتُنى عَزْمه عن ذلك ، إذ استغنى عنه بمَن قد رِتَّبه على مُحاصَرتها مِن قُوّاده ، ونظَمه حَوالَيْها مِن أَجْناده ، وما يَتَصِل به مِن ظُهورهم على اهلها ونغصهم لهم ، وأَخْذهم بأكظسامهم وإشرافهم على الاقتحام عليهم ، فنقض غَزْوه هذا بَعْدَ أن بَرَز له ، وتابع إخراج البُعوث إلى قُوّاده هُنالِك لاستيفاء مُحاصَرتها والاستِبلاغ في نِكاية اهلها طُولَ هذه السنة ، وإمدادهم بالكُراع والسِلاح ومُوالاتهم بالصِلات والأعطِية ، وتأكيد بَصائرهم في الجِدّ والعزيمة ، فتَوافَت الأمداد على القُوّاد وشَدُّوا وتأكيد بَصائرهم في الجِدّ والبنيان عليهم والإرصاد لهم ، إلى أن صاروا في مِثْل كُفّة الحابل من ضِيق الإحاطة بهم والأرصاد لهم ، إلى أن صاروا في مِثْل كُفّة الحابل من ضِيق الإحاطة بهم والأخذ بالأقطار عليهم ، بَعْد تُحيَّف السَيْف الكثير مِنهم وتَبْديد الجَلاء لعامَّتهم وإشرافهم على الإلقاء بأيْديهم .

<sup>(3)</sup> في « البيان ، ج 2 من 204 « المُضْطَرَب ، .

ثُمّ بَلَغ الناصر لدين الله أن العَـدُوّ عامل على الخُروج إلى التَغْر الأَعْلى ، طامِعا في انتهاز الفُرْصة مِن أهله ، وجَيشانه لقَصْده ، للذي بَلغه من السُتِغال الناصر لدين الله [باهل طليطلة ..... فأمر الناصر لدين الله] (١) بإخراج الوزير القائد أحمد بن مُحمّد بن حُدير إليهم بمن حَضَر فرُطبة ، خاصّة من حَشَمه ، وبمن خَفّ به مِن المُطَّوِّعة المُحْتَسِبين ، ومَن نشط مِن المُطَوِّعة المُحْتَسِبين ، ومَن نشط مِن المُطَوِّعة المُحْتَسِبين ، ومَن نشط مِن المُطوِّعة المُحْتَسِبين ، ومَن المُحَلِّد المُحاهِدين ، نافرا إلى أهل التَغْر ، ذابًا عنهم مُهتمًا (2) بشأنهم ، فاختَل أحمد بن مُحمّد بن حُدير الثَغْر فيمَن معه ، وأوْجَبتُ له الضَرُورة التَعوُّل (3) عليه من وَرُعة عَدُوهم ، مُقوِّياً لنُفوسهم ، مُؤنساً مِن وَحُسْتهم . فلمّا بَلَغ العَدُق مَكان ابن حُدير وجَيشه عندهم ، فسَتخ (4) عَرْمه في الخُروج إليهم ، وانْصَدّع جَمْعه ، فأقْصَروا عمّا كانوا همّا كفي الله المُسلِمين شأنهم بمَنّه ، وانْتَهي القائد ابن حُديْر إلى عليهم لمّا كفي الله المُسلِمين شأنهم بمَنّه ، وانْتَهي القائد ابن حُديْر إلى طليها مع القُوّاد المُرتَبِين .

خُبَر فَتْح مدينة سَبْتة ، فُرْضة العُبور الأَسْهَل إلى بَلْد العِدُوة ، ومُبْتَدا الوُغول في مُخالَطة أهلها ، أَمَم البَرابِر المُنْكَرة الذين أَحَلُّوا بَعْد حِين ببَلَد الأندلس الفاقرة

وفيها مَلَك الناصر لدين الله مدينة سَبْتة مِن ارض العِدُوة ، فُرْضة المَجاز مِنها إلى ارض الأندلس المُواجِهة لمدينة الجزيرة الخَضْراء ، فُرْضة المَجاز مِن ارض الأندلس إلى ارض العِدُوة ، صيَّرها الله طَواعِية ، فُرْضة المَجاز مِن ارض المندلس إلى ارض العِدُوة ، صيَّرها الله طَواعِية ، رُغبة مِنهم في طاعته ، لِما صَحَ لَدَيْهم وخَبُرُوه مِن حُسن سِيرته وفَشُو مَغدِلته وقُوَّته على ضَبْط مَمْلكته واشْتِداد سُلطانه إلى عِدُوتهم ، لمن يُواليه مِن أعاظِم أمراء (5) البرابِرة أهله ، وعَدَمهم أكْثَرَ ذلك لمَن كانوا

<sup>(1)</sup> أسقط الناسخ هذه الكلمات.

<sup>(2)</sup> م. « مهتمما » و مى لغة أندلسية .

<sup>(3)</sup> م، « التحول ، ،

<sup>(4)</sup> قراءة مشتبهة ، يبدو من المخطوط انها « فتع ، .

<sup>(5)</sup> م. «أمر».

يَدينون لهم من أل إِدْريس بن عبد الله بن حَسَن بن الحُسَـيْن بن عَلِيّ بن ابي طالب ، / رَضِيَ الله عنه ، أمَرائهم مُنْذُ دَهْر (١) طَويل ، فنَقَمُوا سِيرة هؤلاء الحَسنيّين عنهم ، [وأرنسلوا] وَفُدهم إلى الاندلس ، لائذين منهم (2) بالناصر لدين الله ، مُلْقِين إليه بأنفُسهم ، مُستدعين منه إنفاذ عامله وهُوَّته إلى بَلُدهم ، عن إجماع منهم وَقَف على صِدْقهم فيه ، فتَقَبَّل فَيْنتهم ، وتَشْكُر مَذْهَبهم، وأَجْمَل مَوْعِدهم ، وأخْرَج القُوَّة إلى بَلَدهم (3) ، وقد مَلَكوه له مُدَيْدة قَبْلَ ذلك ، حتى وَصَل إليهم عامله الذي ارْتَضاه لهم أُمَيّة ابن إسْحاق القُرَشيّ ، القائد ، صاحب الجزيرة تُجاهَهم ، جَمَع له العَمَلَيْن تَقْوِيةً ليده على القِيام بأمر العِدُوة المُطَّرَفة المُلْك ، فكان دُخول أُمَيّة بن إستحاق إلى مدينة سَبْتة وتُسلَّمه لها [يومَ الجُمعة] (4) صَدر ربيع الأوَّل سنة تسع عشرة وثلاث مائة . فَأَسْتَقَرَّتُ فِيهَا قَدَمه وتَمّ مَلْكها للناصر لدين الله من يَوْمَنْد ، فاشْتَدّ بها سُلطانه وتَعاظَم شأنه لمّا مَلَك البَحْر بعِدْوَتَيُّه ، وصار زِمَامه في يده ، وأَضْحَت رِكابًا له إلى العِدُوة وبابًا أَرْتُجه دُونها وثِقَافًا على المَراسِي المَحْدور عليها ، تَوَطَّدَتْ بِها طاعته بارض المَغْربِ ، وريعت مُلوكه منه ، وتَفِسَتُه عُظَماؤهم عليه ، إذ كان أوَّل مَن سما إلى ذلك مِن مُلوك الأندلس وخُلَفاتُها ، مُنذُ سَكنها الإسلام ، فناله دُونهم ، واسْتَظْهَر به على أمْره ، وخَلُّفه تُراثاً لمَن جاء بَعْدَه مِن وُلاة الأندلس .

وكانت أوَّل خُطْبة أَقِيمَتُ في جامِعها بآسُم الناصر لدين الله ، رُضِيَ الله عنه ، خُطْبة يَوْم الجُمعة لثلاث خَلُون من ربيع الأوَّل مِن هذه السنة ، وأكرَم الناصر لدين الله وَقَد اهل سَبْتة الواردين عليه بطاعة قَوْمهم ، ورَفَع منازِلهم ، وقَضى حَوائجهم ، وأقر قاضيهم حُسَيْن بن فَتْح على القضاء فيهم ، ووصَل جميعهم ، وخَلَع عليه وعليهم ، وأفاض العَدُل في اهل

<sup>(</sup>I) م، «طهر».

<sup>(2)</sup> م. «منه».

<sup>(3)</sup> م. «بلده».

<sup>(4)</sup> نصحح هتين الكلمتين معتمدين على ما يأتي في هذا المخطوط ص 200 .

سَبْتة ، ونَظُر في مَصالِح بَلَدهم ، وشَكّه بالرِجال ، وتَناوَله بمَعاقِل مِن الْبُنْيان ، وعَقُد لأهلها عُقودًا طابَت بها نُفوسهم ، وأَنفَذ الكُتُب إلى جميع المُنْيان ، وعَقُد لأهلها عُقودًا طابَت بها نُفوسهم ، وأَنفَذ الكُتُب إلى جميع أهل ولايته بالعِدْوة ، يَذكُر فَتْحه لمدينة سَبْتة الغَرّاء عندهم مِن عِدُوتهم ، مُشيدة بتَمْييزه إيّاهم بسُمُوّه لطلب ارضهم وتَحْريكه لارْتجاع حَقّه مِمّن خُلْفَهم ، وأنها أعلام التباشير في نَصْر / دَولته ، ودَلائل الفَتْح على أعْدائه ، والإيعاز إلى جميعهم بالسُكون إلى اهل سَبْتة فَرَطهم ، والتأليف بهم والمَعُونة لهم على مَن عائدهم ، مَتى احْتاجُوا إلى ذلك ، إذ قد صاروا بهم والمَعُونة لهم على مَن عائدهم ، مَتى احْتاجُوا إلى ذلك ، إذ قد صاروا يَدُا معهم ، وعَضُدُا لهم ، وإخوانًا في الطاعة ، وأولِياء المدّعُوة ، ونَحْو هذا مِمّا نَشَدَتُه الكُتُب .

فكان مِمَّن كَتَب إليه في هذا المَعْنى مُقدَّمهم مُحمَّد بن خَزَر ، عظيم زَناتة ، وموسى بن أبي العافية ، ومَنْصور بن سِنان ، وزاكِلة بن سِراج ، صاحب مدينة طَنْجة ، والمُؤيَّد بن عبد السَسميع ، صاحب نكُور ونَفْزة أيضاً في ذلك ، إلى القبائل المُوالِية للسُلْطان مِن البَرْبُر ، فكان منهم سَمجُون بن مقود ، زعيم أهل لمسة (I) وأَنْجَرة ، كَتَب إليه مُحمّد بن قادِم الطَنْجيّ وقبيلة الحقه (I) وكُوتبوا مع ابن عَمهم المعروف بابن عَوْن الطَنْجيّ ، وقبيلة مُصمودة ، ومُجكسة ، مع ياسين بن مِذْران (2) منهم ، ولكنب إلى كُتامة الهبط مع حَسَن بن سُلَيْمان منهم ، وإلى لواتة مع عايش بالله بن خِ[ي]ار ، وإلى هَوّارة مع عَرُوس بن بَراء منهم .

## نُفور أمراء الحَسنيّين من عُبور سُلطان الاندلس إلى عِدُوتهم

ولمّا أن سَمِع ابراهيم بن مُحمّد الحَسَنيّ ، أَذُنى أُمَراء بني حَسَن من سَبْتة ، ومَن معه مِن وُلْد أبيه مُحمّد بن إدريس الحَسَنيّ ، بتَصْيير سَبْتة

<sup>(</sup>I) قراءة غير واضحة .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « مِدْرار ، .

إلى الناصر لدين الله وحُصول جُنْده بها واقتحامه عليهم بَلَدهم ، الذي أَوْطَنوه على مَر الأيام ، ودان أهله لأوَّليهم ولهم بَعْدَهم ، عَظُم عليهم ، وأَيْقَنوا بِغَلَبته لهم على ما في أيْديهم ، فجَمَعوا رِجالهم ومَن يُواليهم مِن قبائل البَرْبَر ، وعَجَّلوا الزَحْف إلى مدينة سَنبتة ، طامِعين في انتهاز الفُرْصة مِمَّن صار فيها مِن أَصْحاب الناصر لدين الله ، فأخْفقوا (3) ومانعهم عنها أَصْحاب الناصر لدين الله أَشَد مُمانَعة ، وعاونهم أهل البَلَد على دَفْعهم أَصَحَ مُعارَنة ، وقد كانوا طَمِعوا باخْتِلاف كَلِمتهم .

فلمّا عَلِموا تَصْحيحهم للطاعة ، أيسوا مِمّا لُدَيْهم وخَشُوا تَالّب اهل الولاية عليهم ، فانْصَرفوا عن سَعبتة خائبين ، وأخَذوا في التَوْهيسم والمُغالَطة ، فبادروا بالكِتاب إلى الناصر لدين الله ، مُغتفرين مِمّا كان منهم ، مُحيلين على البرابر دُونهم ، فداجاهم / وأظهر تَصْديقهم وقبُول مَعْفررتهم ، وحَرَص على البرابر دُونهم ، فداجاهم غين نَفْرتهم وصِلة أرحامهم ، فأخرج إليهم ثِقته المُتكرِّر عليهم ، المُوثِّق عند جَماعتهم ، مُحمّد بن عبد الله بن ابي عِيسى ، قاضي جَيّان ، على عادته ، فلَقِيهم مُلطّفاً ، فأصَحبَتُ مَقادتهم وسَكنت نَفْرتهم ، وعاقدهم على ولاية السلطان ، وأخذ له البَيْعة عليهم ، فاظفاً نَقْرتهم ، وعاقدهم على ولاية السلطان ، وأخذ له البَيْعة عليهم ، فاظفاً نَقْرتهم ، والشَعتيّة أواخِي مُلك الناصر لدين الله بكريمتهم سَعبتة ، فلم يَجِدُوا في ارْتِجاعها حِيلة ، وضَرَبَت دَوْلته فيها بكريمتهم سَعبّتة ، فلم يَجِدُوا في ارْتِجاعها حِيلة ، وضَرَبَت دَوْلته فيها بقطه ، وتَجاوَزَتْها إلى ما حَوْلها .

#### [ رسالة بني مُحمّد بن إدريس ]

وكان الفَصْل الذي ضَمَّنه هؤلاء الأَشْراف كِتابهم إلى الناصر لدين الله في اعْتِذارهم مِن قَصْدهم لسَبْتة :

« وقد أَنْعُم الله بك ، يا أميرَ المُؤْمِنِين ، في أن صَرَف هِمَّتك إلى ناحيتنا ، ورُكَّل عَزْمك بعِدُوتنا ، فلقد كُنَّا نَتَمَنَّى ذلك ونَسْتَبْطِئه منك ، إلى

<sup>(3)</sup> م. « فاخفق » .

أَن تُمَّم الله عَزْمك ويسَّرك بِتَوْفيقه إلى ما نَرْجُو أَن نَرْتَقى فيه على يَدَيْك إلى أَفْضَل الخُطَط وأشْرَف المنازِل ، وذلك أنّ بَلَد البَرْبَر الذي نَحْن به ، أَعَزّ الله أمير المؤمنين سَنِّدنا ، لقُوم مَلَكوا أَنْفُسهم مِن زَمَن عُمَر بن عبد العزيز ، رَضِيَ الله عنه ، وجارَتْ عادتهم على جَحْد السَلاطِين ودَفْع الأَثْمَة والغَدْر بالوُلاة (1) والتَوتُّب على العُمَّال والمَلْك لأَنْفُسهم والاستِبْداد لأرائهم ، إلى أن دَخُل إليهم (2) جَدّنا إدريس بن عبد الله بن حَسَىن بن الحُسَيْن (3) بن عَلِيّ ، رَضِيَ الله عنه ، هارِبًا من عبد الله بن مُحمّد وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بِنَ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ العَبَّاسِ المُلقَّبِ بِالمنصورِ ، بَعْدُ أَن قَتُل أَخُويه مُحمّدًا وإبراهيم ، ابني عبد الله بن حسنان بن حسن ، وشارّد باهل بَيْتهم ، فلمّا صار جَدّنا إذريس إليهم واستَجار بهم ، أجارُوه وأَوْجَبِوا حَقّه ، ووَضَعوا له في بَلدهم فَرُضاً ، تُوسِّط به ما بَيْنهم من الأخكام ، مِن غَيْر أَن يَضْبُطهم ضَبْط السُلْطان ، ومضى لسبيله ،وقد تَناسَلْنا منه ، وقُمنا مَقامه ، وسَلَكْنا سبيله ، فالبَرْبَر إلى اليَوْم على عادتهم الأولى معنا ، إن هَمَمنا بتَشديد السلطان عليهم ، هَرَبوا عنّا ونَفَروا مِنَّا واتَّخَذوا الحُصون علينا ، فمَرَّةً نَذْهَب إلى مُحارَبتهم (4) ، وتارةً نَوُول إلى / مُداراتهم ، ولا نَطْمَع مع الأيّام في ضَبّطهم وكَفّ عاديتهم ، إلى أن كان وَقْته بدُنُو الأمر الذي شَرَع فيه سَيِّدنا أمير المؤمنين ، بالرأي الذي هَمّ به ، وعَزَم عليه ، مِن مَلْك عِدُوتنا ومَدّ ظِلَّه علينا ، فلا شَنيَّ أَسَرّ لأَنْفُسنا ولا أَجْمَع لآمالنا منه ، فإلى إمامنا (١) وسَيِّدنا نَرُفَع رَغَباتنا ونُوجِّه طَلَباتنا ، في إتَّمام عُزْمك وتَسُديد فِعُلك وتَثْبيت بَصيرتك فيما ٱلْهَمك الله إليه ووَقْقك له ، فَنَحْنُ ، أَعُزَّ الله أمير المؤمنين سَيِّدنا ، مِمَّن لا

م. « بالولاية » . (1)

م. «اليه». (2)

كذا في الأمال ، انظر في هذه المخطوط ص 174 ملاحظة رقم 10 ، (3)

م. «مجاوبتهم». (4)

a. " IX Ail ". (I)

نَرْغَب بِأَنْفُسنا عنك ، ولا نَحِيد عن سَننك ، فمُرنا بما أَحَبَبْتُ وناهِضْ بنا مَن أَرَدْتَ ، فَنَحُنُ جُبْد لك على أَعْدائك ، ومُسارِعون إلى ما يَسُرّك ، فلا تَحُبُّتنا وولايتنا ، فباش الرحمٰ الرحيم (عَالِم الْفَيْبِ ، وَالشَّهَادَةِ > (2) ، وكلّ يمين أَوْجَبه الله في الكِتاب ، مِمّا لا كَفّارة له إلا بالوَفاء به ، وكلّ ما نَمْتلِك على المساكين صَدقة ، لا نُحاشِي في ذلك عقارًا ولا رِباعًا ، وعلينا عُهود الله المُؤكّدة ومَواثِيقه المُغلَّظة ، وعلينا المَشْي كلّ واحِد مِنا ثلاثين حَجّة ، وكلّ مَمْلوك نَمْلُك حُرّ ، لوَجُه الله المؤشّدي كلّ واحِد مِنا ثلاثين حَجّة ، وكلّ مَمْلوك نَمْلُك حُرّ ، لوَجُه الله والمَخليم ، وجميع أَيْماننا هذه على الطَواعِية مَعْقودة على الواحِد مِنَا والجَد مِنَا والجَد مِنَا مَعْن بعَش ولا كَيْد ولا مَكُر والجَد عِنْ والبَحِد مِنَا أَلْ أَنْ مَنْ مَن والْحَد عَلَى الواحِد مِنَا مَعْن ، والْحَد عَلَى الواحِد مِنَا مَعْن مَعْن ولا عَنْ مَراث والمِن نَمْتُن ولا عَنْ مُعْر مُستَتُنكر ولا عَن مِيراث طَلْبناه ، والذي اعْتَرَفْنا به لك غَيْر مُستَتْكُر علينا ، والذي اعْتَرَفْنا به لك غَيْر مُستَتُنكر علينا ، والذي تقدَّم من فِعْل جَدّنا الحَسَن بن عَلِيّ ، وضي الشيئة وهم الله من أَعْد الله من المَنْت عليه جُدُودنا مِن البَيْعة ولا جَدادك ، رَحِمَهم الله السَافِك ، وما مَضَتْ عليه جُدُودنا مِن البَيْعة ولأَجْدادك ، رَحِمَهم الله مُنْدُودادك ، وما مَضَتْ عليه جُدُودنا مِن البَيْعة ولمَخدادك ، رَحِمَهم الله من فَعْدَاد الله من المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَدَد الله من المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَد الله من المَنْ المناه ، وما مَضْتُ عليه جُدُودنا مِن البَيْعة وَلَمْ المناه ، وما مَضْ المناه ، والمناه من المَناه ، والمناه ، والذي المناه ، والمناه مناه المناه ، والمناه ، والمناه ، والمناه ، والمن

وبَعُلُ ، أَعَزَّ الله أمير المؤمنين ، فإنّه قَدِم جُنْدك علينا بسَبْتة بَغْتة ، لا نَعْلَم مَعْنى الأَمْر فيه ولا المَذْهَب إليه ، فَخَفّ البَرْبَر الذين يَلُونها إليهم ، واسْتَبْقُوا إلى مُحارَبتهم ، فلمّا تُكافات الحَرْب بَيْنهم واستَنْصَرُونا عليهم ، واستَنْصَرُونا عليهم ، واستَنْهَضُونا للقِيام معهم برجالنا ومَوالِينا ، / وزَعَموا أَنّه إنّما قَدِمَ إلى ما هُنالِك عامل الجزيرة الخَضْراء فيمَن خَفّ معه ، مُتَطاوِلاً إلى ذلك مِن ذاته دُونَ إذنك ولا مَذْهَبك ، فتَوقّفنا عنهم طَمَعا في أن يَقْدَم إلينا مِن عِندك يَتاب أو رَسُول إلى أن طال الأمر علينا ، فنَهَضْنا بأنفُسنا لاسْتِبانة الخَبر ، فنادانا القَوْم مِن أَعْلَى السُور بأنّهم جُنْدك وأنّك أنتَ الذي بَعَثْتَهم ، وسَالُونا

<sup>(2)</sup> القران السورة 59 الآية 22 .

<sup>(3)</sup> م. « لا انقضنا » .

أن نَكْتُب إليك لتُعَرِّفنا حقيقة الأَمْر وجَلِيّة الخَبْر ، فصَرَفنا عند ذلك عساكِرنا عنهم ، وأَمَرُنا مَن يَليهم مِن البَرْبَر بمُسالَمتهم ، إلى أن يَرِد كِتابك علينا ، فما تَطْلُبه مِنّا وتَرُغَب عندنا ، فمرنا بأمْرك ، يا سَيِّدَنا نُطِعْه ، فإنَّما نَحْنُ قُوّادك وعبيدك وأنصارك على مَن ناواك وأولى الناس بتأييدك وجماية سُلطانك ، فآرم بنا حَيْثُ شِئْتَ ، وناهِضْ بِنا مَن أردت ، وآندُبْنا لِما قَصَدتَ ، تَنَلُ نَصْحاً وكِفاية وتَخْتَبِرْ تَبْصِرة وصاغِية ، نَرُجُو بها قَضاء حَقّك وَنيل الحُظُوة لَديك وابْتِناء الشَرف الذي يَبْقِي لنا ولأعقابنا بعا قضاء حققك وَنيل الحُظُوة لَديك وابْتِناء الشَرف الذي يَبْقِي لنا ولأعقابنا بعدنا ، إن شاء الله تعالى »

## مُناقَضة آل عُمَر بن إدريس من هؤلاء الحُسَينيّين لبني عَمّهم آل مُحمّد بن إدريس ، بإصغائهم للناصر لدين الله دُونسَهم

قال: وكان إبراهيم بن إذريس بن عُمَر بن إذريس ، زعيم هذا الفَخْذ مِن هؤلاء الأَشْراف الأدارِسة ، ومَن معه مِن إخْوته وبني عَمّه ، وُلَد عُمَر ابن إذريس المُنافِسين لبني عَمّهم ، مُحمّد بن إذريس ، في تَقدُّمهم عليهم أين إدريس ، في تَقدُّمهم عليهم في إمارة البَرابِرة بالعِدُوة ، قد ناقَضوا بني مُحمّد وزعيمهم إبراهيم بن مُحمّد المُتقدِّم نِكُره ، المساق بالتَبَرُؤ منهم لخُروج مدينة سَبْتة عنهم إلى صاحب الأندلس ، فقاموا في نَصْر أصحابه وجَيَّشوا لقِتال مَن قصدهم ، إلى أن كُفُوا ذلك بانخضاد شَوْكتهم وارتدادهم خاسئين عن سَبْتة ، فياطَبوا الناصر لدين الله عن ذلك بغَزوته بني عَمّهم مُحمّد ، يُكثَّرون عليهم ويَتبرَّوُون مِن رأيهم ، ويُلقُون إليه بأنفسهم ، ويَذكُرون قِيامهم في طاعته ومُباينتهم لبني عَمّهم في ذاته ومُنابَذته امَن صَدّ عنه ، وأَرْسَلوا / عبد ذلك إليه ببيعتهم ، وأظهروا الإخلاص له سَعْياً علي بني عَمّهم ، فأظهر الناصر لدين الله قبُول ما أزدَلفوا به وإحماد أثرهم فيه ، ومال إلى استِكْفافهم عن القطيعة في ذاته واسْتِلال سَخانهم على بني عَمّهم بالتَالَّف استِكْفافهم عن القطيعة في ذاته واسْتِلال سَخانهم على بني عَمّهم بالتَالَّف

عليه ، وحَضِّهم على إصلاح ذات بَيْنهم ، لِما قبله من مَعْذِرتهم وآثره مِن صِلة أَرْحامهم ، فسَكَّن بذلك النائرة بَيْنهم .

## [ رسالة أل عُمَر بن إدريس ]

وكان الفَصل الذي ضمّنوه الإغراء بالمُحمّدين مِن بني عَمّهم في كِتابهم إلى الناصر لدين الله :

" وقد سَبق كتابنا إلى سَيدنا أمير المؤمنين ، أطال الله بقاءه ، ونَصِف له قَضِيّتنا مع عامل أمير المؤمنين الجائز بقوَّته ، أعَزّه الله ، وما كان مِن مُسارَعتنا إلى مدينة سَبتة ، وسُرورنا بذلك وابْتهاجنا له ، وما كان مِن مُسارَعتنا إلى بَيْعتنا سَيّدنا أمير المؤمنين ، وأخذها على ما قِبَلنا ، واغتباطنا بما وَهَبه الله تعالى لنا من ذلك وألهمنا مِن السِباق إليه ، وأنّا أجَبنا داعيه وقُمْنا إلى نِكاية أغدائه ، ولا نَأْمَن سُلطان بني عَمّنا بني مُحمّد المباينين لنا ، إذ هُمُ الحاجِزون بَيْننا وبَيْن أعدائه ، الذين زَحفوا المبينين لنا ، إذ هُمُ الحاجِزون بَيْننا وبَيْن أعدائه ، الذين زَحفوا إلى مَن بسَبْتة من جُنْده المنصورة ، إذ هم أهل الإنكار لدَعْوته والدَفْع لليعته والكَراهة (1) لدَوْلته والمُناهَخية بالعدارة لجُنْده ، وكُنّا ، مَعْشَر والاعْتراف بحَقّه ، والشَكْر ش تعالى على النِعْمة بسُلطانه .

وكان ورد كِتاب امير المؤمنين سَيِّدنا ، أيَّده الله ، علينا يومَ الثُلاثاء الثلاث بَقِينَ من رَبِيعِ الأَوَّل ، فأَسْرَعْنا الخُروج لمباطشة عَدُوّه (2) ومُنابَدة كلّ مَن نابَده يومَ السبت ليومَيْن مَضَيا مِن ربيع الآخِر بَعْدَه ، فنَحْنُ مِن كلّ مَن نابَده والله الغاية ، في مُقابِلة كلّ مَن اعْتَرَخَينا دُونَ عامله وصَدَّنا عن سبيله ، فمِن مُستجِيب لبَيْعة امير المؤمنين ، باخِع بطاعته ، قبِلنا فيئته ، واخذنا بَيْعته ، وبَشَرْناه ، وأعُلَيْنا دَرَجته ، ومِن مِضْراب كارِه مُدافِع ،

<sup>(</sup>I) م. «الكرهة».

<sup>(2) ، «</sup>غزوه» .

حَطَمْنا بِالسيوف أَنْفه ، وشَقَقْنا بِالقَنا جَبِينه (3) ، حتّى أجاب الدّعوة صاغِرًا ولاذ بها كارِهًا ، بَعْدَ / الْقَتْل المُبير وخَراب الدِيار وهَتُك الأَسْتار وانْتِهاك الحَرَم وانْتِساف الأمْوال ، ومن (١) هارب شَرَّدْناه عن وَطَنه ،يُغدمه الْفَقُر ، ويَقْفُوه الذِلّ ، فنَحْنُ على ذلك مِن شأننا ، نَمْضِي قُدُما على وُجوهنا ، وكُتُبنا مُتواتِرة على العامل بما يَشُدّ أزْره ، ويُقَوِّى نَفْسه ، ويُفرِّج رَوْعه ، ويُفرِّح قُلْبه من الظُّهور على من جاش به ، والفَضّ لمن تَالّب عليه ، إلى أن جاءنا كِتابِه بِخَبِر مُسالَمته لأَوْلاد مُحمَّد ، أَضْدادنا ، يومَ السَببت لثمان خَلَوْنَ مِن جُمادي الأُولى ، وإنَّما كان بَيْننا وبَيْن سَبْتة يَوْمئذِ نَحْوُ بَريد ، قد وطَّأنا الطاعة بما اخْتَرْناه (2) ، وأخَذْنا (3) الرهائن مِمَّن عاقَدْناه ، فلم يُمكِنّا التَّمادي على رأينا في الحَرْب ، إذ قد سالَم عامله وأمينه ، وقُمنا في وُجُهة مِن عَدُوّه ، إِذ كُنّا أهل سَمْع وطاعة له ، أَعَزّه الله ، نَقُوم بقيامه ونَقْعُد بِقُعُوده ونُحارب مَن حارَبه ، ونُسالِم من سالَمه ، ونُوالى مَن والاه ، ونُعادِي من عاداه ، ونَقِف عِند أَمْره ونَهْيه ، فرُجَعْنا عِند ذلك إلى مَواطِننا واشْتَغَل الناس بزراعتهم ، ونَحْنُ على أَصَبّ عَزْم ، فيما قُمنا به مِن نَصْر امير المؤمنين سَيِّدنا ، أبقاه الله ، واغتباط بحَظّنا (4) مِن دُولته السعيدة ، لا نُحُول ولا نَتَبدَّل ما جُرت بنا مُدّة الحَياة ، وبالله نَسْتَعِين ، وعليه نَتُوكُل ، ونَحْنُ ، أَعَزَّ الله أمير المؤمنين سَيِّدنا ، مُسْتَمِعون لِما يأتِي مِن رأيه في أَمْر بني مُحمَّد ، ثُم يَكُون مِنَّا السَمْع والطاعة والانْقياد لأَمْره ، كائناً ما كان .

فلْيَخَلَم المير المؤمنين ، أيَّده الله ، حَقّ انْقِطاعنا إليه ومُسارَعتنا إلى إجابة داعيه قَبْلَ كلّ ذي رُوح ببُلَدنا ، ولْيَنْفَعنا ذلك عِنده ، فلِكلّ عَمَل

<sup>(3)</sup> م. « جيبه ، ،

<sup>(</sup>I) م. « بین ، .

<sup>(2)</sup> م. « فما احبرناه » .

<sup>(3)</sup> م. ۱ اخذن ، .

<sup>(4)</sup> م ، بحضنا ، .

ثواب ، ولا بُدّ لَكُلُّ عَامَلُ أَن يَنْفَعَهُ عَمَلُهُ لَدُنْيَاهُ وَأَخْرَاهُ ، ثُمَّ لِيَخِفُّ عَلَيهُ ، أَعَرَّهُ اللهُ الْأُمْلُ بِجَواب كِتَابِنَا ، لتَطيب بذلك أَنْفُسنا ، وتُقْرَح لَه قُلوبِنا ، وَتَذْداد اغْتِبَاطًا بِمَا نُحُنُ فَيه ، إِن شَاء الله ، عَزَّ وجَلّ ، .

### [ كِتاب بني مُحمّد بن إذريس ] ﴿ ﴿ ﴿ الرامِ ﴿

قال : وَأَنْفَذُوا مِعْ كِتَابِهِمْ هَذَا بَيْعَتَهِم للناصر لدين الله مُسْتَوُفَاهْ مُوكَّدة ، وكان تأريخها رَجَب من هذه السنة ، تَسمّى / فيها مِن رُوسائهم إبراهيم ، وعيسى ، وابو العَيْش ، بنو إدريس بن عُمَر بن إدريس ، وابن عُمّهم يَحْيى بن مُحسّن بن مُحسّد بن القاسم ، وجميع أسماء رُوساء قبائل غُمارة ، وفيهم كَثْرة ، وقد كان بنو عَمّهم ، ال مُحمّد بن إدريس ، سَبقُوهم إلى بَيْعة الناصر لدين الله عِند مُسالَمتهم عامله بسَبْتة ، وَوَقْتَ جَاءهم ثِقْتَه مُحمّد بن عبد الله بن أبي عيسى ، فأرسَلوا ببَيْعتهم خفيفة الشروط مُغلَظة الأيمان ، جَرت مَجْرى المُعاقدة ، تأريخها سَلْخ جُمادى الآخِرة في هذه السنة .

وكان الفَصْل الذي ضمَّنوه كِتابهم بها في هذا الوَقْت :

« وَبَعْدُ ، فإنّه قُدِم إلينا ، يا اميرَ المؤمنين ، رَسولنا مع امينك مُحْمَّد ابن عبد الله بن ابي عيسى ، مُؤدِّي كِتابك الكريم ، فقرَأناه وقهمنا ما ذكرُت فيه ، ونَحْنُ ، أعَز الله سَيِّدنا امير المؤمنين ، على مَحْض المَحبّة وخالض المَوددة وغاية المَسَرّة باتُّصالنا بك ودُخولنا في كَنفك ، وقد سارَعْنا إلى كلُ ما راه امينك مِن عَقْد الأَيْمان المُؤكَّدة ، وإعطاء العُهود المُغلَّظة ، التي حَمَلناها على أن نُوالي مَن والاك ، ونعادي من عاداك ، ونكون يدًا واحدة وكَلِمة مُتَّفِقة على من حادد وناواك .

وقد أَمَرُنا إقامة الدَّعُوة لك على جميع مَنابِرنا (١) في كلَّ عَمَلنا ، وقد أَمَرُنا بسَـبْتة إذ عاهَدْناه بأَمْـرك ، اشْتَرَطْنا عليه بمَحْضَر

<sup>(</sup>i) م. « سائرنا » .

رِجِالِ البُرْبُرِ لَدُينا أَن لا يُقبَل أَحَدًا مِن رَعيتنا يأتيه ، ولا يَضُمّه ، ولا يُؤْوِيه ، ولا يَخْسُرج نَظَره عن باب سَسِبْتة ، ولا يَعْدُوه ، ثُمَّ لم يَلْبَث أن داس بالعَهْد واسْتَدُعى قَوْماً مِن رَعيّتنا ، يُقال لهم بني وامِضة (2) ، أَتُوهُ فَأُواهِم إليه بَعْدُ عَهُدنا ، وكلَّمنا الأمين مُحمّد بن عبد الله في رَدَّهِم إلينا ، وَفاءً بشَرطنا ، فتَثاقل عن ذلك ودَعا إلى اسْتِطْلاع رأيك ، يا اميرُ المُؤْمِنين ، فيه ، فقد عرَّفُناك ، أيَّدك الله ، بما سَنبق منه ، ولا سِبِيلِ لِلَّبَّاقُلُ علينا ، فلَيْسَ لَدَيْنا إلَّا الاسْتِقامة على الطريقة والوَفاء بِالْجَهِدِ ، ويَدُء صاحب سَبْتة بِالتَقْصير مِمَّا يَحِيف [على] النَّفوس ، ويُفْسِد الضِّمائر ، ويُظهِر للناس الرّغبة علينا في اليسير الحقير الذي / في أَيْدِينا ، ونَخُنُ جُنْد قد اتَّخَذه أمير المؤمنين لنَفْسه من غَيْر مَرْزِئة تَلْحَقه ، مع أنّا أهله ولُحْمته ، وإنَّما رَجَوْنا أن يُوسِع الله علينا به ضِيقتنا بسَبَبِهِ ، وأَن يَفْتُح له على أَيْدِينا ، ويَفْتَح لنا على يَده ، ويُرْبِح (١) دُولته المُبارَكة ، التي قد شَمَل خَيْرها وبَركتها برأي أمير المؤمنين ، في الكِتاب الى عامله بسَبُتة في تُغْيير هذا الفِعُل والتَوقَّف عنه ، فإنّ في ذلك صَلاح الخِاصّة والعامّة ، إن شاء الله ، .

### [ رواية ابن مَسْعود لفَتْح سَبْتة ]

وقال ابن مسعود في الأنيق: « في سنة تسع عشرة وثلاث مائة جري فَتْح مدينة سُبْتة من أرض العِدُوة ، فُرْضة المَجاز من أرض المَفْرِب إلى جزيرة الاندلس ، ولم يَكُن لأَحَد مِشَن مَلك الاندلس في الإسلام سُلطان بأرض العِدُوة قَبْلَه ، فكان مَلْكه لها سِلْماً ، رُغْبة مِن أهلها في طاعته ، لما اعتلى مِن ذِكْره واستنفاض مِن عَدُله ، وشُهِر من حُسن سيرته ، واستَدْعَوْه إلى بُلدهم ، وسَالُوه إرسال عامل من قِبله إليهم ، يُسَلِّمون واستَدْعَوْه إلى بُلدهم ، وسَالُوه إرسال عامل من قِبله إليهم ، يُسَلِّمون

<sup>(2)</sup> قراءة مشتبهة .

<sup>(1)</sup> كلمة غير منقوطة .

بَلَدهم اليه ، فجَرَد جَيْشه في الأُسْطُول إليها مع العامل الذي استعمله عليهم ، فدَخَلها عَفْوًا يومَ الجُمعة صَدْرَ ربيع الأَوَّل عِن هذه السَنة ، وصارَتْ في مُلْكه ، فتُوَكَّلاَتْ فيها دُولته واستَعْمَل عليها فَرَج بن عُفيْر ، واستَقَضى فيها حُسَيْن بن فَتَّح (2) ، واتَّصَلَتُ فيها دَعُوته ، فعَظُمت مَمُلكته باحْتِيازه البَحْر بعِدّوَتَيْه ، ومَلْكه للساحِلَيْن بشاطِئيّها وامْتِداد طاعته في نُواحيها ، وعِند ذلك ما قُوِي أَمْر شِيعته ومُوَلَّيْه بأرض المَغْرب ، وتُوالَتُ رُسُل مُلوكهم إلى بابه ، وتَواتَرَتُ هَداياه ومَعاونه ، وأَنفُذُ في هذا الوَقْت إليهم ثِقته مُحمّد بن عبد الله بن أبي عِيسى رَسُولًا بكُتُبه ووَصاياه ، مُشَافِها بما يُريده مِن تُدبير دُولته لَديهم ، فكان قَصْده منهم أَوَّلا إلى زعيمَيْهم المُخْلِصَيْن لولايته مُحمّد بن خَزر ، عظيم زُناتة ، ومنصور بن سِنان ، ثُمَّ تُجاوَزهما إلى غُيرهما ، ثم اتَّصَلَتْ إليهم الرُّسُل ، وتُوالَتْ مِن قِبَلهم الوُفود ، وانْثالَتْ عليهم هَدايا الناصر لدين الله وصلاته ، / فهوى إليه والى وَلَده من بُعده خَلْق من مُلوكهم وفُرُسانهم ، اتَّسَع للناصر لدين الله حَياتُه نِطاق (١) الإنفاق عليهم ، إلى غليظ إنفاقه في فُروض أندلسه ، الذي لا يُسَعه (2) فبَذَل المال (3) بُذلًا ، وكُدّ الرّعايا كُدًّا ، وحمَّل قُوته ثِقْلًا لا كَفاءَ له ، أَقَلَ على مَرّ السِنين ادّخاره لِلْمال ، وأنس ببيعة (4) سَبْتة من جُهَّال البرابر أشباه نعام الذوّ وآساد الغيل ، اسْتَلانوا عَمَّا قليلِ غَرائز أهل الأندلس وحُسَدوهم ما أَلْفُوهم عليه مِن حُسن الحال ، فلم يَلْبَثُوا أَنْ تَوَثَّبُوا عليهم آخِر أَمْر الدَّوْلة بِيَد المِقْدار (5) وَثْبِةً تَركَتُهم

<sup>(2)</sup> م. «حسن بن فتح » ولكن الله كتابنا هذا ص 192 وهو أبو علي حسين بن فتح الذي يقول عنه أبن الفرضي في « تاريخ علماء الأندلس » رقم 354 أنه سلم مدينة سبتة .

<sup>(</sup>I) م. «قطاق».

<sup>(2)</sup> م. « تقسه » .

<sup>(3)</sup> م. « الا المال » .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل.

أَوْزاعاً ، وسَلَبَتْهم العِزّ والسُلطان ، وأَرْكَسَتْهم في غَياهِب الافْتِنان الذي انسكبوا في عَمايته ، فطارَتْ عُصاهم شِقَقاً إلى آخِر الزّمان ، فالأَمْر الله الذي هو كلّ يوم في شأن ، عَزّ وَجْهه ، لا إله سِواه » .

وقالت الشُعَراء في فَتْح مدينة سَبْتة وتَهُنئة الناصر لدين الله بمَلْكها أَشْعَارًا حِسانًا ، من أَشْهَرها قُول زعيمهم ابي عُمَر احمد بن مُحمّد بن عبد رَبّه ، وقَول ابي عُتْمان عُبيد الله بن يَحْيى بن إدريس ، اخْتَصَرنا إيرادها لطُولها (6) .

#### [ كِتاب ] مُحمّد بن خُزَر

قال : وفي هذه السنة وَرَد كِتاب مُحمّد بن خَزَر ، أمير زَناتة ، على الناصر لدين الله ، مُطالِعاً بأموره ، مُنْهِياً أخبار جِهته على عادته ، فوقف الناصر لدين الله على ما سَرّه من ذلك ، فأجْمَل جَوابه عنه ، وازداد من بِقته به ، وإسمائه لمَحَلّه ، وكان نُسنخة الفَصْل بذلك في كِتابه :

« فإنّ كِتابي ، أبقى الله أمير المؤمنين ، مِن بُلَد الساحل من مدينة تسفأ (7) ، المشهورة بمدينة العَلوِيّين ، وهي مدينة حصينة أوّليّة مُتوسّطة

(7) هو نفس المكان الوارد في من 172 ملاحظة 1 من كتابنا ، وقراءة « الوثائق » رقم 14 « تسفا » أو «سيقا » على مقربة من وادي تافنا .

<sup>(6)</sup> يبدو انه سعطت هنا الأبيات الواردة في « البيان » ج 1 ص 201 : « وفي فتحها يقول عبيد الله بن يحيى بن ادريس ، يخاطب الناصر ( طويل ) : بسيفك دانت عنوة وأقررت بصائر كانت برهة قد تولت وما قربت الهواؤها اذ تقربت ولا حليت بالزي لما تحلت ولاكن ازالت راسيات عقودها عزائم او ترمي بها العصم زلت ودولة منصور اللواء مؤيد تدل بحمد الله من شر دولة فهذا أوان النصر منها وهذه بشائره تروي الأنام بسببة

لِلْمَراسِي التي تُقابِل مَراسِي الاندلس ، وهي منتظمة بها وقريبة منها ، وهي بغُربيّ تاهَرْت ، دار الفاسفين وقريبة منها ، بَيْنها وبَيْنها ثلاثة آيّام ، وإتّما بيئنا وبَيْن المَراسِي آقُلٌ من يَوْم ، وإنّما ذلك بَعْدَ انْتِقالِي مِن بَلُد الغوظ (8) بالأهل والولد والأصحاب والحَشْم والعبيد والمَوالِي ، واهل ولايتنا ، وصنوف رَعيّتنا ، وصُروب أهل طاعتنا ، والخاصّة / والعامّة لدَيْنا ، انتقلنا إليها بفبيلتنا وجَهاعة من قبلنا ، ولم نُخلُف بَعْدَنا أَحَدًا مِن مدكور رجالنا ، وحُماة أنصارنا ، وجَماعة فُرساننا ، ووُجوه عشيرتنا (1) فَهُمْ معنا وبَيْن أيْدينا ، لم يَنْحَلّ لنا نِظام ، ولا دَخلتنا فرّقة ، بل جميفنا مستعدون بدعون بدعون بطاعتك ، ناصحون لك ، مُحبّون لأيّامك منتعدون بدعون بالي مَن تَمسّك بها كان له الأمن والسَلامة في دُنْياه وأخرته ، ومَن صَدّ [عنها] وابْتَغي سبيلًا غَيْرها ، نزل به الذِلّ والصَغار ، وقارنه الخِرْي والهَوان .

والذي أرَدْتَ عِلْمه ، أَبْقال الله ، مِن خَبر خُروجنا عن البَلَه الذي كُنّا نُحُلّه ، وسَبَب انْتِقالنا عنه ، فإنّه لم تُخْرِجنا عنه خَصاصة ، ولا أَزْعَجَتْنا مَذَلّة ولا تَخَوُّف ولا خِزْية ولا تَغيُّر حال ولا شِدّة ، وإنّها أَخْرَجنا عنه بقضاء الله خُبّنا الدُنُو منك ، والتَسنُّم لك ، لِما نَحُنُ عليه من حُسُن الطَوِيّة لك ، وهِيدُق النيّة فيك ، ومَحْض المَوّدة لك ، وبجميع مَن تَعلُّق بك وانتَسَب إليك ، وذلك أنّا كُنتا عن أفقك قَبْلَ اليَوْم نازحين ، وعن مُواصَلتك شاحطين لابْتِعاد الدار بنا (2) وانتِزاج التنائف بنزي ، وعن مُواصَلتك شاحطين لابْتِعاد الدار بنا (2) وانتِزاج التنائف بنيننا ، على [أنّ] شُخط الدار وبُغد الشُقة ، مِمّا لا يُقْصِي بذي الهِمّة عن الرَمْي بهمّته ، ولا يَرُدّ ذا العزيمة عن إنفاذ عزيمته ، ولا بُدّ لقَدَر الله تعالى مِن نَفاذ ، ولعزائم أقضِيته مِن تَمام ، وذلك أنّا نَظَرُنا ، أعَزّك الله بطاعته ، في أمُرنا إذ لم تُمُكِنّا مُواصَلتك والتَعلُّق باسبابك إلّا بالدُنُوّ مِنك

<sup>(8)</sup> م. « والغوط».

<sup>(1)</sup> م، «عشرتنا».

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة ، في المخطوط « لا سواك لدار بنا » .

لليَهُوديُّ مُشايِعين ، وفي أمره مُداهِنين ، فحَشَدْنا جميع القبائل التي بإزائنا وكلّ مَن اعْتَصَم بطاعتنا وتَمسُّك بأسبابنا ، فأخَذْنا رَهائنهم بِالمُبِايَعة لك والافتِتاح باسمك والخُطبة / في جميع أهل الساحل إليك ، وَأَقْبَلِ الناسِ إلينا مِن كُلَّ جِهة فَزِعين ، مَرْعوبين ، خائفين على أَنْفُسهم ، طالبين تَسْكين دَهُمائهم وحَقْن دِمائهم ، مُسْتَجِيبين لدَعْوتك ، والرجين على طاعتك ، مُعترِفين بتَقديمنا قديمًا عليهم وإمرتنا فيهم وولايتنا قديمًا على جميع لِسان البُرُبُريّة ، حَيْثُ كانوا وأَيْنَ كانوا مِن نَسَل زَناتة خاصّة وغَيْرهم عامَّة ، ولآبائنا من قديم الدُهْر وحديثه ، ولأَعْقابِنا مِن بَعْدُ ، حتَّى يَرِث الله الأرض ومَن عليها ، وذلك ببركة أمير المؤمنين ودَوُلة آبائه الأبرار والخَلائف الطَيِّبِينِ ، رَضِيَ الله عنهم أَجْمَعِينِ ، ونضَّر في القِيامة وُجِوههم ، فهُمُ الذين لم تَزَل القُلوب عليهم مُتالِّفة والأَهُواء فيهم مائلة ، والجَماعة بهم راضية ، فها أنا الآنَ ، ياسَيِّدي ، جادّ مُجِدّ ، مُشَمِّر مُواظِب في تَقُويم أَوْد اهل المَعْصية ، وتَتُقيف العِوَج من جميع أهل العِدُوة ، وضَرْب المُقْبِل منهم بِالمُدْبِر (I) ، وجَمْل المُطِيع على العاصي ، حتّى يَفْتَح الله المير المؤمنين مَشارِق الأرض ومَغارِبِها وسِهالها وأَوْعارها وبَرارِيّها وبِحارها ، بنا وعلى أيْدِينا ، وتَتَّصِل طاعتِه ، إن شاء الله ، إلى أقصى العِراق ويُردّ تُراث خِلافة آبائه الطَيّبين الأَبْرَارِ الأَكْرَمِينَ ، إِن شَاء الله ، وبه نَسْتَعينَ على ما يَتُولَّى ، وإيّاه نَسْبَتَحْفِظ ونَسْتَكْفِي ، ﴿ [آللهُ] لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ، رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (2) .

والمُجاوَرة لك والبِعاد عن بُعدك ، فأَجْمَعنا الانْتِقِال بالكُلّية إلى أَطْراف

أَعْمَالنا وحَواشي كُورنا مِن نَدُو المَراسِي المُنتظِمة بجزيرة الأندلس ،

التي وَصَنفنا لك خُبَرها ، فلمّا وَرَدُنا البلد بالأهل والوُلْد ، أَخَذْنا في جَمْع

العُدُد لإقامة الأُود (3) بتَثْقيف العِوج من أهل المَعْصية ، الذين كانوا

<sup>(3)</sup> م. « الولد » .

<sup>(</sup>I) م. « المدير منهم المقبل » .

<sup>(2)</sup> القرآن السورة 27 الآية 26 .

وها نَحْنُ ، يا سَيِّدَنا ، أَعَزَك الله ، عازمون ، والعزيمة لله ، على النهوض إلى المَدرة السَوْء ، تاهَرْت ، وما هنالك ، لاغتيالها ومُحاصَرة الفاسقين بها ، والتغيير عليهم ، وقَطْع المَرافِق عنهم ، وحَلّ عُرَى اليَهُوديّ منها وإبعاد رِجْسه عنها ، وهي كَما بَلغك مِن وُعورتها وصُعوبتها وشُموخ أَجْبُلها وأشَب شَعارِيها ، والبَرابِر مِن قِلّة البَصَر ومُحاصَرة المدائن ومُساورة المَعاقِل ومُكابَدة الحُصون والحِيل عليها بحَيْث تَعْلَمه مِن العَجْز عن ذلك ، والقصور عن رَوْمه ، ولا يَقُوم بهذا الشان إلّا العَرَب وذوو الحُنكة المُحتضِرون أصحاب الأسلِحة الشاكة والنشاب والعُدة ، وأهل الاقتدار على تَشْييد البِناء ، وما يَصْلُح لنِكاية الأعْداء .

فإن رأى / سَيِّدي ، أميسر المؤمنين ، أن يُقوِّي عَبْده ، الساعي في دَوْلته بأسه مِن ذلك كلّه ، بالذي يرى لنا فيه صَلاحاً ، ولسَعْينا نجاحاً ، مِمّا يَكُون له أَوْفَق ، وبنا أَرْفَق ، مِن القُوّة والعُلَة وأَصْناف الأسنلجة والنشاب والآلة والرُماة ، وبَعْض من يُحْكِم سِياسة مُحاصَرة العُصون وتَكمُّل حال العساكِر الكِبار الثِقال ، فإنّ عندنا ما شِئْتَ مِن خَيْل ورِجال ومساعير الأبطال الكُماة ، دَوِي عِدّة وعُدَد وبَأْسُ وجَلَد ، مِن صُنوف العشائر وضروب العساكِر والحُماة الكُفاة والأبطال الكُماة ، من صُنوف العشائر وضروب العساكِر والحُماة الكُفاة والأبطال الكُماة ، من مُنوف العشائر وضروب العساكِر والحُماة الكُفاة والأبطال الكُماة ، منه نهدناهم (1) لتَقْليص أَطْراف اليَهُوديّ مِن تاهَرْت ، وقَصْم عُسراه مِنها ، وإبعاد رِجْسه عنها ، ثُمَّ يَكُون الصَعْد بَعْدَ ذلك إلى ما وَراءَها مِن مدائن اليَهُوديّ ومَنابِره وأَمْصاره ومَعاقِله وصَياصِيه وقصوره وقُراه (2) وكُوره وقصي يِلاده ، حتَّى يَقُطَع الله أَثْره ويَصْرِم مُدّته بحَوْله وقُوّته .

والذي أرَدْتَ عِلْمه ، أَعَزَّك الله ، مِن خَبَر أَخِي فُلْفُل ، هَداه الله ، في حَسَده لنا وبَغْيه علينا وسُوء سِيرته ونَقُل ضَميره وسَريرته ، الذي ألْبسِه الله رِداءها بما اكْتَسَب مِن مَعْصِيته ، وذلك أنَّه رَحَل عَنَا مِن غَيْر إذْن مِنّا

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل ، قد تكون « نهرناهم » .

<sup>(2)</sup> قراءة مشتبهة م. «فراره» ·

ولا مُطالَعة ولا مُشاوَرة لنا ، وزَعَم ، عِند عَزْمه على الرحيل ، أنّه يُلتّمِس خِصْب المَرْعى لمَنافِع الماشية ، فأبغَد النُجْعة ولم يَزَل يَطُوِي السَباسِب والقِفار والأَوْدِية والمَهامِه ، مُتنكّباً لِلْحَواضِر والسُبُل المَسْلوكة ، حتّى وَرَد أَطْراف أَعُمال اليَهُوديّ ، المُبدّل للدِين ، الخارج عن مِلّة المُسلِمين ، فنزَع إليه ، هو ووَلُده ، وشِرْدِمة معه مِمَّن تَبِعه وشايَعه في أَمْره وصَحِبه في غَوايته ، فلمًا وَرَدوا على اليَهُوديّ ، تَلَقّاهم بالسُرور والحُبور ، في غَوايته ، فلمًا وَرَدوا على اليَهُوديّ ، تَلَقّاهم بالسُرور والحُبور ، فمن منهم كالسراب ، ومُنّاهم بالكثير ، وزُخْرَف لهم قَوْله بالغُرور ، فصار منهم كالسراب ، يُخلِف مَن رَجاه وَيَغُرُ مَن راه ، ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجَدُهُ شَيْئًا وَوجَد آللهَ عِنْدَهْ فَوقًاهُ حِسَابُهُ ﴾ (3) ، الآية .

فارته نُوا عِنده أهاليهم وأؤلادهم ، بَعْدَ أن أَخْلُف الله ظَنّهم فيه ، وخين رَجاءهم ، وصَدروا عنه على سُروجهم إلى نَحْو بلَد الزاب ، إلى القبائل ببلك الأطراف مِن بني مَغْراوة خاصّة ، ليَسْعَوْا لهم ويُعلِيعوا / أمرهم ، فمنهم من رَحَل إلينا هاربين بأنْفُسهم وأموالهم ، ومنهم مَن لم يَشْتغل بهم ، ولم يَحْفَل بأمرهم ، وذلك لإدبار ولَد اليَهوديّ عنّا ، ونُزول نِقَم الله به على أيدينا ، ولم يَشْسَب أن وَرَد كِتَاب اليَهوديُ إلينا ، يَذكُر فيه نُزوع الغاوي فُلُفُل أخي ولم يَشْسَب أن وَرَد كِتَاب اليَهوديُ إلينا ، يَذكُر فيه نُزوع الغاوي فُلُفُل أخي اليه ، ورَغْبته فيما لَديه ، واعْتِرافه بالحَقّ ورُجوعه عن الباطل ، وحُسْن ويحضّني (1) على امتثله ، واعظاءه إيّاه كلّ ما سأله منه ، وامَلَّه لَديه ، ويمَضّني (1) على المتثل بسنته ، وينشبني إلى الرجوع إليه ، ويُرغَّبني في الولوج في طاعته والتَمسُّك بسنته ، ويُمَنيني على ذلك الكثير ، ويَعِدني بالبجزيل ، ويَقُول لَإِنَّه لا يُحاول مِنِّي ذَهَباً ولا فِضّة ، ولا يُكلِّفني نائبة ، عير الافتِتاح باسمه ، والخُطبة في المَنابِر عليه ، وصَرْف السكّة بذِكْره ، عُلِرسال أحد ولدي إليه أو بعض إخوتي ، ليشيع في الناس أني قد رَجَعْتُ إليه وصِرْتُ في طاعته ، وكلّ ذلك لم أخفَل بكتابه ، وأمَرْتُ بجَوابه بما إليه وصِرْتُ في طاعته ، وكلّ ذلك لم أخفَل بكتابه ، وأمَرْتُ بجَوابه بما إليه وصِرْتُ في طاعته ، وكلّ ذلك لم أخفَل بكتابه ، وأمَرْتُ بجَوابه بما

<sup>(3)</sup> القرآن السورة 24 الآية (3)

<sup>(</sup>۱) م، «یحضی » ،

نَخُنُ عَلَيه مِنْ الْبُيِّنَة مِن أَمَّرِنَا وَالاَسْتِئْتَار بِبَيْعَتَنَا ، لِمَا قَد بَلَوْنَاه مِنْ إِلَى وَبَغْيَهُ ، وَعَلِمْنَاه مِنْ كُفُره وكَيْده وقِلَة وَهَانَه (2) ونَقْضه لَعَهْده ، هَنَفُنُ ، وَبَغْيه ، وكَيْده وقِلَة وَهَانَه وَحَرْبه وإدخال الضَّنَرُو الله ، لا نُقَصِّر فِي نِكَايِنُه ، ولا نَنِي في قطيعته وحَرْبه وإدخال الضَّنَرُو عليه وانتِقاض أَطُراهه واقْتِناص أهل طاعته ، حتى يُمكن الله منه ويَقْطَغ دابِره بحَوْله وقُوّته ، إن شاء الله تعالى ،

ذِكْر تَوْهِيم الناصل لدين الله الهل ولايته مِن أَمَراء البَرْبَر بالعِدُوة بقِيامه لطَلْب دَوْلة أَسُلافه الأُمَويِّين ، وعَمَله على العُبور إليهم لقِراع مَن ابْتَزَهم الخِلافة بالمَشنرِق مِن خلائف الهاشِميِّين

قال عِيسى الرازيّ: كان الناصر لدين الله لا يكاد يُخلِّي كُتُبه إلى هؤلاء الأمراء المُؤلَّفين له ، مِن أملاك البَرابِرة بارض العِدْوة ، مِن ذِكُر طَلَبه لسُلطان المَشْرِق وقيامه في ارتجاع ما سُلِب آباؤه منه ، وتَخمُّله في البَواز إلى ما مُنالك المُقارَعة عنه ، وذِكْر تَظاهُر الروايات له وإجماع الأثر على أنَّه المُرْتَجَع له ، والتَجْلِية لهؤلاء المُلوك باتَّهم أنصاره عليه ومُقدَّمته في طلبه ومُقاسِمُو / مَزيّة فَخْره ومَنْزِلة ذِكْره ، يُغْرِيهم بذلك ومِثله ، ويُضْرِيهم (1) على عداوة أغدائه مِن بني عُبيد الله ، مُلوك الشِيعة ، الظاهرين على بلَد إفْرِيقيّة ، ويُحِيلهم على حَرْب اصحابهم والشيعة ، الظاهرين على بلَد إفْرِيقيّة ، ويُحِيلهم على حَرْب اصحابهم والتَحيُّف لأغمالهم ، فينال مِن ذلك بَعْض ما يَبْغيه ، ولا يَغْبِهم مع ذلك بهَداياه وحِيلاته وخِلْعه وألطافه ، يُؤكِّد بَصائرهم في اعْتِقاد مُوالاته والتِخلِية في هذا الباب الأموال الجسيمة ، ويَجْشَم له المَجاشم الثقيلة ، فمنّا تَنَاول به مُحمّد بن خَزَر ، عميد أولئك المُستاللين من الأمراء بالعِدوة ، في هذا المَعْنى فَصْل ضمَّنه جَواب كِتاب له من الأمراء بالعِدوة ، في هذا المَعْنى فَصْل ضمَّنه جَواب كِتاب له مُسْخة ه

<sup>(2)</sup> م. د وفاته ، .

<sup>(</sup>t) م. «لضربهم».

« وإنّ أمير المؤمنين ، لمّا تَفرَع باله ، وتَقضّت بالأندلس أشْغاله ، واكْتَمَلَت له في أعدائه أماله ، ولم يَبْقَ عليه فيها بَقيّة يُعانِيها ، ولا حال يَستَغفِل رجاله فيها ، صَرف عزيمته ، وأمال هِمّته إلى ما بَيْنَ يَدَيْه مِن أَسْباب المَشْرِق ، وطَلَب ما لم يَزل لأرَّله حَقًّا ، وله مِيراثا ، مع ما يَنْوِيه ويَرْجُو أن يُجْرِي الله أكْرُومته على يَدَيْه ، مِن إحياء الدين بنَظره ، وإماتة البِدع بقويم مِنْهاجه ، وحِماية بَيْت الله الحَرام ، المُنتكثة حُرْمته المُعظّمة ، المِسلوب رُكْنه ، المعلوب أهله ، المُعطّلة مَناسِكه ومَشاعِره ، وأن يَجْعَل المسلوب رُكْنه ، المعلوب أهله ، المُعطّلة مَناسِكه ومَشاعِره ، وأن يَجْعَل الله أمير المؤمنين حاصرًا له ، بطلب الجاني عليه بجِنايته (2) فيه ، ويُحدِّد مِن مُخلق السُنَن ما دَرس ، ويُظهِر منها ما أنطمَس ، وعلى الله يَتوكَل أمير المؤمنين في جميع ما نواه ، وبه يَرْجُو إدراك ما رَجاه ، إن يَتوكّل أمير المؤمنين في جميع ما نواه ، وبه يَرْجُو إدراك ما رَجاه ، إن

وقد أَمْر المير المؤمنين بالتَاهُّب والاستعداد بالرِجال والأَجناد ، وتَخْرِيد وتَخْيُر الكُماة وانْتِقاء الرُماة ، وتَضْعيف العَدُد وتَكْثير العُدَد ، وتَجْرِيد الاَلات ، وتَكْميل الأَدوات ، والنَظَر في إلحاق الحُشود بالجُنود لمِيقات معلوم ووقت محدود ، وأن يَسْتَكْثِر مِن جميع المَراكِب ، إلى ما قد قام منها ، ويتوسَّع في عُددها لتَجْهيز الأساطيل المُؤيَّدة في وَقْت إجازتها ، وعند إمكان البَحْر لها السَيْر ، طائفة منها إلى نَجُو سَبْتة ، وأُخْرى إلى جِهة وَهُران ، فيمَن / تَخيَّره مِن وُجوه قُوّاده وأعلام رِجاله وصعيم حَشَمه وأبطاله ، الها البأس والصَبْر وحُسْن البَلاء وقوّة الجَلد ، الشارين أنفسهم في مُرْضاة أمير المؤمنين ، والطالبين بحَقّه ، والمُستبصِرين في نِكاية عَدُوه ، مُرْضاة أمير المؤمنين ، والطالبين بحَقّه ، والمُستبصِرين في نِكاية عَدُوه ، مُرْضاة أمير المؤمنين ، والطالبين بحَقّه ، والمُستبصِرين في نِكاية عَدُوه ، يَهُول أَحَدَهم قِرْنُ يُناوِله ، ولا يَثْنِي مِقْنَبهم جَيْش يُقابِله ، كاللُيوث في يُهُول أَحَدَهم قِرْنُ يُناوِله ، ولا يَثْنِي مِقْنَبهم جَيْش يُقابِله ، كاللُيوث في إقبالها والتنانين (2) في الْتِهامها ، قد مارسَاتهم الحُروب ومارسوها ،

<sup>(2)</sup> م. « الجاني عليه بجبايته ، .

<sup>(</sup>١) م. « النناة ، .

<sup>(2)</sup> م. « البنايبن » .

وساسَتُهم الخُطوب وساسُوها ، فهي أُمّهم ، وهُم بَنُوها ، فاسْسَتَعِد ، أَسْعَدك الله ، وتأهّب وشَمّر وتلبّب ، وكُنْ على انْتِظار ما يُوافِيك مِن أمير المؤمنين ووُلاته (3) ، لتَكُون صَدر القُوّاد ، كَما أَنْتَ صَدر أُولِي الوداد ، ومُتقدّما للرجال ، كما أَنْتَ صَدر الصِيال ، فإنّ أمير المؤمنين يَرْجُو ، بالله عَوْنه وعليه تَوكُّله ، أن يَكُون قد قَرُب الوَقْت الذي قد رَجَوْتَ الفَوْز به والإدراك له وبُلوغ الأَمَل منه ، إن شاء الله ، عَزٌ وجَلّ ، .

#### خُبُر ابن أبي العافية

وكان التّالي لمَرْتَبة مُحمّد بن خَزَر من أُمَراء البَرْبَر عِند الناصر لدين الله الأُمُويّ في الولاية ، ونِدّه في إظهار الطاعة ، والمُقْتَفِر لأثره في اعْتِلاق العِصْمة ، موسى بن أبي العافية ، تَقَدّما الذين (4) [والوا] الناصر لدين الله مِن بَعْدهما (5) مِن تِلك العَصَبة ، لزيادة مَقادِيرهما (5) في الناصر لدين الله مِن بَعْدهما (5) مِن تِلك العَصَبة ، لزيادة مَقادِيرهما أنافة الحال وكَثْرة الرِجال وسَعة الأعْمال على مَقادِير الجَماعة ، فكانا لَدينه مِن أُولئك الأُمَراء ، ويُواصِل هَديّتهم ويُطالِع مَن أُولئك الأُمراء ، ويُواصِل هَديّتهم ويُطالِع الخُبارهم .

واتَّفَق أن جرى بَيْنَ هٰذَيْن الأميرَيْن ، مُحمّد ومُوسى ، في هذه السنة تنازُع في الأعمال ، أفضى إلى وَحْشة ونَتَج بَعْض القطيعة ، حتّى تَصَدّى الناصر لدين الله لحَسْم (6) ما صَحدر بَيْنهما ، وعاذ (7) أن يعسود اخْتِلافهما لفساد أحدهما على الدولة ، لأنّ موسى لم يَكُن لَدَيْه بالمَوْثوق الطاعة ، إذ كان والى عُبَيْد الله الشِيعيّ أوّل نُجومه وارْتَسَم بولايته ، ثُمَّ مال عنه إلى الناصر لدين الله ، ودَخَل في جُمْلته ، فعاتَبه الناصر لدين الله في

<sup>(3)</sup> م. « الايه » .

<sup>(4)</sup> م. « لدين » .

<sup>(5)</sup> م. « هما » بدلا من « ها » .

<sup>(6)</sup> م. « لحشم » .

<sup>(7)</sup> قراءة محتملة ، م. «عاد » .

قطيعته لوَليّه محمّد بن خَزَر ، / ولم يَزَل بهما حتى اصْطَلَحا ، وأَخْرَج لَذيْه ثِقته مُحمّد بن عبد الله بن أبي عيسى السفير إليهما ، فقام بما أراد منه ومشى بَيْدهما ، حتّى أزاله ، وكاتُب موسى بن أبي العافية الناصر لدين الله في الوَقْت ، مُعتذراً مِمّا أتاه إلى مُحمّد بن خَزر ، مُقلّدا له ذَنْبه بدلائل أَنْضَحها عنده .

وأهدى مع كتابه هذا اثنتي عشرة فرساً من جياد خَياله ، كافأه عليها الناصر لدين الله بهديّة حسنة جليلة القدر ، من الكسلوة الرفيعة والجلية الفاخرة والألطاف المستطرفة ، حسن موقعها من موسى ، واستبصر في الطاعة ، وكان فيما أعطاه الناصر لدين الله ، من الخزّ الفاخر المُختلف الأجناس ، ما بَيْن شِقة وعمامة وبُرئس خمس وعشرون قِطعة ، ومن اللبود الطرازيّة الأرْجوانيّة ، عشر قطائع ، وسَرْج ولجام حِلافيّان (1) غريبا الصَنعة ثقيلا الجلية ، إلى الطاف عجيبة ، وحسن مؤقِعها من موسى ، وأثنى على الخليفة .

#### [ كِتاب موسى بن أبي العافية ]

وكان الفَصل في كِتابه إلى الناصر لدين الله بشأنه مع مُحمّد بن خُزر قَوله :

« وَبَعْدُ ، فقد كُنْتُ مِن الاعْتِضاد بِمُحمّد بِن خَزَر عِند أمير المؤمنين ، وَوَليّه (2) والكَراهية لمُعارَضته (3) ، إلّا بما وافق رأي سَيِّدي أمير المؤمنين ، أكْرَمه الله ، ووَقَع بِمُوافَقت ، ودَعا إلى رِضاه ، بِمَنْزِلة لا يُوجَد (4) عليه أخ مِن إِخُوته ، ولا رئيس من بني عَمّه ، أقدِّمه على نَفْسي وأطلُب رضاه جَهْدي ، وأكْتُب إليه ، أعْلِمه أنَّ وَصَيّة الحاجب موسى ،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « خلافيان » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأمال لعل الناسخ أضاف وأو العطف ، التي لا محل لها هنا .

<sup>(3)</sup> م. « بمعارضته » .

<sup>(4)</sup> م. «يوفد ه.

حَفظه الله ، مكتوبة في قلبي ، بما تَقدُّم إلى به من مُطافرته ومُوافَقته والكُون للدَوْلة المُكَرَّمة يدُّا مِعْهُ عَلَى كُلُّ مَارِق مُعَائِد وَخَالِم مُفْسَد ، لَمَلاَّ يزداد بدلك إلَّا تُهَازُناً بِي (5) ، وتَطارُلاً على أهل الطاعة بِعَمَلِي ، بِشَنَّ ا الغارة ، وسَنفُك الدِماء واصْعطِفاء الأمنوال ، والتّسوُّر على حُدود الأعْمال ، فَأَغْذَرْتُ إِلَيه وكرَّرْتُ الْإعْدار بِتَأْكيد الحُجّة عليه ، فلم يَثْنِه ذلك عن سُوء رأيه ، ولم يُمْكنِّي ، أعَزّ الله أمير المؤمنين ، الانْصِراف عن مدينة جَراوة ، بَعْدَ (6) أَن استَعْاثُونِي منه ، إِلَّا بَعْدَ أَن أَذِبِّ عنهم ، وأَجْعَل بَيْنَهم وبَيْن اصمابه حُدًّا يَظْمَئِنُون إلى الرقوف / إليه ، فكاتبته أساله الالتقاء معه ، لِكُنْ نُبُرِم مَا انْحُلِّ (1) مِن حَبُل الطاعة ، ونُصْلِح مَا وَهِي مِن أَمْرِ الغُمَلَيْنُ ، ونَعْقِد بَيْنَنا عَقْدًا يَرْضاه امير المؤمنين ، فاجاب إلى ذلك مُعلناً ، وقد أَسُرٌ الغَدْر وأَضْمَر ، على غَيْر سَبَبِ أَوْجَبِ ذلك ، المُنافَسة والحَسَد على مَا نِلْتُهُ فِي دَاتِكَ مِن أَمْرِ أَبِي الْغَيْشِ الْحَسَنِيُّ صِدِيقَـه ، ونَهَضْتُ مِغَهُ ، سالِمُ الضمير ، فلمّا راى انْحِطاط عَساكِرنا عليه وقِلَّة تَحقَّظها منه ، لِما تَقَدَّم مِن المُكَاتَبة التي جَرَتْ بَيْنَنا وَبَيْنَه ، قَدُّر رأينا فيه (2) مِثْل رَأْيه ، فَانْسُلُّ (3) مِنَّا وَرُمَانًا بِدَانُهُ ، وَانْشَمَر هَارِبًا ، وَظُنَّ أَنِّي مُوقِعٌ بِهِ كَالَّذِي اعْتَقُد هو ، مِن قبيع صُميره ، فما طاش إليه مِمَّنْ كان معى فارس إلى أنْ زال عَنَّى ، فلم أرَه ، وغُدتُ على أدراجي ، فطاش عند ذلك من طاش مِن اهل عُسْكُري يَتْبَعُون ساقته بغَيْر عِلْمي ولا رأيي (4) ، فلا تَحْسِبُنُّ ، أمير المؤمنين ، ذلك قِبَلَى ذُنْبًا ، ولا يَغُتَدُّ به عليُّ نَقْصاً ، فإنِّى عَبْده ووَليّه ، وبَيْنُ يَدَيُّه في كلُّ ما أهاب به إليه ، إن شاء الله تعالى . .

<sup>(5)</sup> م، « في » ·

<sup>(6)</sup> م. «وبعد».

<sup>(1)</sup> م. « انسمل » .

<sup>(2)</sup> م. « اتبایه علی » .

<sup>(3)</sup> م. « ماسل » .

<sup>(4)</sup> م، « رأي » ٠

واَمّا هذه الفِئة (5) الباغية مِن المَشسارِقة ، دُعاة الكُفْر (6) والضَلالة ، فقد اتَّصَل بأمير المؤمنين قَطْعي دَعُوة صاحبهم ، وإبطال سِكّته ، ومُجاهَدتي شِيعته ، وعدائي (7) لأهل بَيْته ، واسْتِبْلاغي في نكاية أسْبابه ، كفِعْلي بابن أبي العَيْش الآن ، ومَن مضى قَبْلُ على يَدِي مِن أهل بَيْته ، مِثْل حَمْزة بن عليّ وأولاده ، وقَتْلي إيّاهم ، ومِثْل ما فَعُلْتُه بالحَسَن ابن مُحمّد المعروف بالحَجّام ، ويَحْيى بن إدريس مِن بَعْده ، فما للْيهوديّ ، لَعْنه الله ، بهذا المَعْرِب شَجاً عَيْري ، ولا عَدُو سِواي ، وما حَبَسه عَني إلّا ضُعْف طاقته ، وتَبدُّد (8) جَمْعه ، فلِله الحَمُد على ذلك » .

#### [جواب الناصر لدين اش]

وكان الفَصْل في جَواب الناصر لدين الله إلى موسى بن أبي العافية عن كِتابه (9) هذا ، في طَلَبه لمُلْك المَشْرِق وإشفاقه لِما انْتُهِك مِن حُرْمة الدِين (10) هُناك ، بعظيم ما فَعَله القَرْمَطيّ ، على ما تَقدَّم به القَوْل ، مِن تَرْداده لذلك في كُتُبه ، على سبيل إحكام السياسة (11) :

« وذلك مِمّا شُدّ أمير المؤمنين عَزْماً ، وشَعَل قَلْبه غَيْظاً وغَمَّا ، حديث المحادث الجَلَلُ (12) والخَطْب المُعْضِل ، / النازل في بَيْت الله الحرام ، وما صار إليه مِن الإغفال له والإضاعة لزُوّاره ، حتّى غَشِيَهم أهل الكُفْر في مَحَلّ الأَمْن ، فقَتَلوهم أَبْرُح قَتْل بفِنائه ، وهُتِك البَيْت الحَرام واسْتُلِب ما فيه ،

<sup>(5)</sup> م، « الفيئة ، .

<sup>(6)</sup> م. والكفرة ،

<sup>(7)</sup> قراءة مشتبهة ، م. « غداني ، .

<sup>(8)</sup> م. «تبذر».

<sup>(9)</sup> يضيف الناسخ هنا « في ، .

<sup>(</sup>١٥) م. وحرمه الذين ع.

<sup>(11)</sup> م. بالتأكيد ، الرياسة ، .

<sup>(12)</sup> م. « الخلل ، .

وحَدَث فيه ما لم يُعْرَف في الأولين ، ولم يُزَل في الآخِرين ، وهو الأمر الفادح الكارث ، الذي لا يَحِلّ لأمير المؤمنين تَرْك الغَضَب منه ، والسَعْي في الانتِصار له ، والقِيام في الذَبّ عنه ، والتَقرُّب الى الله بحِماية البَيْت العتيق وتُعظيمه ، وتَهُوين من استَهان [به] ، والله على الانتِصار منهم مُعِين ، إن شاء الله .

وقد حِنْرتُ عِند أمير المؤمنين ، بخالص المَوَدّة وصادق الطاعة ، معدودًا في عَدده الذين يَعْتمِد عليهم ، وأنصاره الذين يَتورَّك في المُهمَّات على نَهْضتهم ، فأنت بأخص المنازل عنده ، في الاستعداد بك ، والرَجاء لحميد مَقامك ، وحُسن نَظُرك وتَذبيرك فيما يُحرِّكك أمير المؤمنين له ، ويُنْهِضك زُحُوه ، ويَجْعَلك قائده في جميع الغَرْب ، قائماً باسمه ، ناهِضاً بدَعُوته ، مُعِيناً على إحْياء الدِين ، وإماتة الفاسقين ، وتَغْيير آثار الضالِّين ، وتَقُويم زَيْغ المُفْسِدين ، لا يَرْغَب امير المؤمنين مِن قِبَلك ، ولا مِن قِبَل غَيْرك مِن أَوْلِياء الطاعة وأنصار الدُّولة ، مالاً يُجْتَبى ، ولا مرغوباً يُقْتَنى ، ولا مدائن تُصْعَلقى ، بل رُغْبة أمير المؤمنين فيما صَرَف مِمّته إليه ، وهَدّ طَرْفه نَحْوه ، وشَاغُل قالبه به ، مِن طَلَب حُقَّه ، وارْتِجاع مِيراثه ، والسَعْى لمُلْك آبائه الخُلفاء ، رَحِمَهم [اشم] ... إفْريقيّة ، فما قُدَّامَها والحَرَم ، وما اتَّصَل به ، ومِضْر والشام ، وما خَلْفُها ، فيُرُدُّ الله به الدَوْلة ، ويَكْثرِف الجَوْلة ، ويُحْدِي الآثار السالغة الفَضْل لسَلَفه ، ويُعِيد الدِين على يَدَيْه جديدًا غُضًّا ، والحَقّ صميمًا (١) حَقًّا ، ويَجْعَل كلّ ذي بدعة طريدًا مُقْصَّى ، تَنْهَض بأمير المؤمنين إلى ذلك نَفْس تَوَّاقة إلى ما هو لها حَقّ واجب ، وَفَرْض لازب ، مع ما يُسُوقها إلى ذلك من الآثار المشهورة والروايات المذكورة ، التي قد ظَهُر كثير منها ، وعلى الله تَتْميم باقيها ، إن شاء الله ، فقد أخَذ أمير المؤمنين / لذلك بأشد العَزْم ،

<sup>(</sup>۱) م. « صعما » .

وأَثْبُت النَظَر ، بَرُّا وبَحْرًا ، عاملًا على مُجاهَدة المُلْجِدين ، ومُنازَلة الفاسيقين ، حتى يُنتَقِم الله مِن الظالمين ، ويأخُذ بثَأْره مِن القَوْم المُجْرمين ، إن شاء الله .

فَٱنْهُضَ ، أَيْدُكُ الله ، بعزائم أَمْرِك ، ونوافِد رأيك ، وشيدة بأسك ، وصيال رجالك ، وتقدَّم مُتوسِّعاً فيما بَيْنَ يَدَيْك ، ولا يُقْنِعُك ما أَنْتَ [فيه] ، فلَيْسَ يَقْنَع به أمير المؤمنين لك ، بل يَسْتَقِل لك الكثير ، ويستَصْغِر في جانبك الخطير ، فكل ما تُوسَّعْتَ فيه ، وقَتَع الله عليك به ، كان لك ولولدك ولعقبك ، إقطاعا مِن أمير المؤمنين لك ، وتوسُّعاً عليك ، ومُكافأة لمَحبَّتك ، لا تَتبدد لك ، ولا لأَحَد مِن ولدك وعقبك عند أمير المؤمنين حال ، إلا بتدست منها وأشرف وأفضل وأعلى وأنبل ، تِلْك بصيرة أمير المؤمنين بأحسن منها وأشرف وأفضل وأعلى وأنبل ، تِلْك بصيرة أمير المؤمنين في طاعته ، القائمين بإمامته ، المُجاهِدين لعَدُوّه ، المُجاهِدين لعَدُوّه ، المُحلين لسَلطانه .

واسْتَأْلِف الناس على طاعة (١) أمير المؤمنين ، وجامِعهم عليها ، وآدعهم إليها ، ورَغِّبهم فيها ، فإنّ طاعته مقرونة برضى الله تعالى ، إذ هو القائم بالحق الناصر لدين الله ، المُحتمل على هُدى الخُلفاء الراشدين ، النافي لكلّ بدعة ، الماحي للضلالة ، المُجلي لكلّ شُبهة ، فاتباعه هُدى ، وطاعته رضي ، لا يَصُدُف عنه ، ولا يَحِيد منه إلّا من فارَق الحَقّ ، وخالف طريقه ، واثر الباطل ودَخل طريقه » .

#### خبر الأسطول

وفيها أغْزى الناصر لدين الله الأسطول إلى أرض العِدُوة في أتَمَّ عِدَّة وعُدّة وأكُمل عَتاد والله ، وكان أفْخَم أسطُول أَجْراه مَلِك ، وقَرَّ عليه نَظره ، ووَكُل به عَزْمه ، وتَكامَلَتُ قِطَعه وتَواتَرَتْ عُدُده ، وتَكاثَفَتْ رُكّابه ، وعلا

<sup>(</sup>١) م، «طلعة».

ذِكْرِه عِند اهل العِدُوة ، ورَعَبوا له ، وانْتَهى عَدد قِطَعه إلى مائة وعشرين قِطْعة ، مع الحَمَّالة والفَتَّاشة (2) ، وقوارِب الخِدْمة ، وعِدَّة مَن رَكبه إلى سبعة الاف رُجُل ، خمسة الاف من البَحْريّين ، وألف من الحَشَم (3) ، وغزا فيه مِن وُجوه ١٨ل بَجَّانة والمَرِيّة تُطلُّوعاً في مَراكِبهم تسعة رجال ، مُحمّد بن رُماجس ، وإبراهيم بن يَزيد السردّاد ، وقاسِم بن عبد الرحمٰن ، / ومُحمّد بن سَنهل اخو هارُون وغَيْرهم ، وكان القُوّاد عليهم من قِبَل السُلْطان احمد بن مُحمّد بن إلياس ، وسعيد بن يُونُس بن سَعْدِيل (1) معاً ، فجاز هذا الأستطول البَحر بمرسى الجزيرة يومَ السبت (2) لليلتين (3) خَلْتًا مِن جُمادى الأولى منها ، في اسْتِقْبال الأَهْوال ، واحْبَل على ابن أبي العَيْش الحَسَني في جزيرته أَرْشَقُول ، إذ كان على مُخالُفة لمُن دَخل في طاعة الناصر لدين الله مِنْ أرض العِـدُوة ، ومُحـارَبة لموسى بن أبى العافية ، وَليّه ومُقيم دُعُوته ، فشُدّ الأسطول حَصْره وأخَذ بمُخنَّقه ، وأتى القِتال والتَبْديد على كثير مِن رِجاله ، فأقاموا مُحاصِرين له في ضيق من الوَقْت وإقبال مِن الشِتاء (4) ، لم يُمْكِنْهم معهما التّمادي على مُحاصَرة الجزيرة ، وحال الشِيتاء دُونَهم ، فانْصَرف الأسيطول عنهم ، قافلًا إلى المَريّة في شَهْر رُمُضان مِن هذه السنة ، وفُرِج بذلك عن ابن أبي العَيْش ومَن كان معه في الجزيرة ، بُعْدُ أن شارُفوا الهَلَكة ، بنَفاذ الماء عنهم لشَرْبهم بها ، من جباب مُتَّخَذة فيها استَعَدُّوها أيّام المُحاصَرة ، فاستَنْقَدْهم الله بقُفول الأسْطُول عنهم ، بَعْدَ ما الْمَتَزَّتْ له ارض الساحل .

<sup>(2)</sup> قراءة مشتبهة ، م. « القبا \_ » نتبع قراءة « المسالك » ص 81 ، فيقترح الأستاذ خ. فيرنيت « القراقير » كما جاء في « المقتبس » جـ 2 ص 298 .

<sup>(3)</sup> سيقطت هنا بعض الكلمات ، قد تكون « والف من الجند » .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، وكذلك في ص 218 حيث يذكر هذا الشخص في عام 321 على رأس أسطول المرية وفي « البيان » ج 2 ص 205 يورد اسمه على هذا النحو « يونس بن سعيد » .

<sup>(2)</sup> هذا التاريخ لا يقع في نفس اليوم .

<sup>(3)</sup> م. « للثلاثين » .

<sup>(4)</sup> م. « السناء » .

وقد ذَكَر عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إدريس هذا الأُسنطُول البعيد صِيته في شِعْر حَسَن مَدَح به الناصر لدين الله ، ووَصَف نَظْمه مَغازي البَرَّ والبَحْر في هذه السنة ، تَركنا إثباته هُنا لِئَلَّا يَطُول الكِتاب .

#### [ الوُزْراء والعُمّال ]

قال: وفي هذه السنة أعيد يَحْيى بن إسْحاق إلى الوِزارة (5) آخِرُ صَفَر منها ، وأعيد عبد المَلِك بن جَهُور إلى الوِزارة أيضاً في ربيع الأول ، ووَلِيَ أحمد بن عبد الوَهاب بن عبد الرؤوف الوِزارة أيضاً في ربيع الآخِر بَعْدَه ، فانسَلَخ العام والرُزراء تسعة : الحاجب موسى بن مُحمّد ابن حُديْر ، أحمد بن مُحمّد بن حُديْر اخوه ، سعيد بن ألمُنْذِر القُرَشيّ ، عبد الحميد بن بسييل ، عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة ، أحمد بن عبد الرؤوف ، عبد المَلِك بن جَهُور ، عبد المَلِك بن إسْحاق . [الرَها الله الله الله الله المَلِك المَلْك الله المَلِك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله الله الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك اله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك اله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك اله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك اله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك اله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك المَلْك المَلْك الله المَلْك الله المَلْك الله المَلْك المُلْك المَلْك المَلْ

وفيها عُزِل يَحْيى بن يُونُس القَبْريّ عن ولاية المدينة ، إذ كانت فيه حِدّة زائدة ومُحارَجة لذَوِي الحِرْم ، ووَلِيها الوزير عبد الحميد بن بَسبيل (٥).

<sup>(5)</sup> يضيف الناسخ هنا « أيضا » .

وفي « البيان ، ج 2 ص 205 : « وفيها ، عزل أحمد بن عبد الرهاب بن عبد الرؤرف عن المدينة ، وقدم الى الوزارة ، وولي المدينة يحيى بن يونس القبرسي وذلك في غرة جمادى الأولى ، ثم عزل يحيى بن يونس عنها ، وكانت فيه حدة ومحارجة لأهل الجرم ، ووليها عبد الحميد بن يسيل الوزير في شوال .

وفيها ولي خطة العرض عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرؤوف ، وولي الضياع محمد بن عبد الله بن مضر ، وعبد الله بن معاوية بن بزيل مشتركين .

وفيها ، ولى الناصر ، من تحت يدي ولي العهد المستنصر بالله ، أحمد بن هاشم مولاه عمالة عبلة وفنيانة من البيرة .

وفيها ، مات ابو الجعد اسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن جعد بن اسلم بن ابان بن عمرو مولى عثمان بن عفان ( رضه ) ، وكان قاضي الجماعة بقرطبة ، وله رحلة وسماع ، وكانت فيه صلابة وانفاذ للحق على وجوهه ، وعزل عن القضاء قبل وفاته اذ أخذه الكبر وضعف عن القعود للأحكام ، وكانت وفاته يوم الأربعاء لست خلسون من شعبان ، وهو ابن سبع وثمانين سنة »

روفيها سُجِّل لسعيد بن أبي القاسم الخال على كُورة أَسْتِجة ، ولنَجْدة بن حُسَيْن على كُورة تأكُرُنَا ، ولاحد بن عُمَر (١) على مدينة سَبْنة من أرض العِدُوة ، ولعيسى بن عبد المَلِك على كُورة شَدُونة ، ولسَوادة بن عبد المَلِك على تُغر طَلَبيرة ، ولسَوادة بن عبد المَلِك على تُغر طَلَبيرة ، ولمُحمّد بن مُبشّر على حِحدْن أَنْتشية (2) ، ولمُحمّد بن هاشم التُجِيبيّ على ثَغر سَرَقُسْطة ، ولاخيه يَخْيى بن هاشم على لارِدة وحصونها ، ولبَراء بن مُقاتِل على مدينة تُرْجِيله ، واقام مُحمّد بن طُمْلُس على كُورة أَكْنُونُبة .

<sup>(1)</sup> قراءة يؤكدها ما يجيء في صفحة 205 من كتابنا هذا حيث يظهر في عام 324 وقد عزل عن منصبه . وفي « البيان » ج 1 ص 204 يقول بأن العامل المعزول عن هذه المدينة هو أحمد بن عبد الصمد الاغراناطي .

<sup>(2)</sup> م. « انتيشة ، ·



## سنة عشرين وثلاث مائة فنع طليطا

فيها غَزا امير المؤمنين الناصر لدين الله إلى مدينة [طُلَيْطُلة غَزاته] الثانية ، التي فُتِحَتُ فيها عليه ، فبَرَز لهذه الغَزاة في صَدْر جُمادى الآخِرة منها ، وهو (3) شَهْر حَزيران الشَّمْسيّ الكائن فيها ، وفصَل إليها مِن حَضْرته قُرْطُبة يومُ السَبْت لأربع عشرة خَلَتُ من رَجَب منها ، وهو اليَوْم الحادي عشر [ون] من تَمُّوز الشَّمْسيّ . وصار معه ابنه الأكْبَر ، وَلِيّ عَهْده الْحَكَم ، وتخلُف في القَصْر ابنه عبد العزيز ، شقيق الحَكَم ، لتَنْفِيذ الكُتُب إليه ، ومعه مِن الوُزَراء أحمد بن مُحمّد بن حُديْر ، وعبد الحميد بن بَسِيل ، صاحب المدينة .

وكان اهل مدينة طُلَيْطُلة العُتاة ، لمّا لُزهم الحِصار ، واشْتَدّ عليهم التَضْيِيق ، ولازُمهم القُوّاد الذين نظم الناصر لدين الله عليهم بأجنادهم المُغاوِرة ، مُمِدًّا لهم بارائه الصائبة وعزائمه المُصْمِية ، قد اسْتَجاشوا بجيرانهم المُشْركين ، اهل دار الحَرْب ، دَمَّرهم الله ، واسْتَنْجُدُوهم ،

<sup>(3)</sup> م، د آسي ۽ .

ورَجُوا نَصْرهم فلم يُغْنِ عنهم فتيلًا ولا كَشَفوا عنهم عَذابًا ، ولا جَلبُوا لهم ورَجُوا نَصْرهم فلم يُغْنِ عنهم فتيلًا ولا كثيرًا مِن أَنْجاد رِجالهم ، عَلِم اللّهُ وَلَا خِزيًا وهُوانًا ، لما أَنْفَذوا إليهم مَدَدًا كثيرًا مِن أَنْجاد رِجالهم ، عَلِم اللّهُوّاد المُحاصِرون لهم بشَانهم ، فخَرَجوا إليهم ، فهَزَموهم وفرَّقوا جَمْعهم ، فانْصَرفوا مُولِّين على أعقابهم ، خاذلين لمَن انْتَصَر بهم ، رجاء اللياث من قِبَلهم ، وسُقِط لذلك في أَيْدِي العُصاة ، أهل طُليْطُلة ، وعَلِموا أَن لا مَناصَ لهم ، واسْتَيْاسُوا أَن يَنْصُرهم أَحَد مِن بأس الله ، الذي عاجَلهم ، وضَـ[رَعوا] له في اغْتِفار ذُنوبهم وقَبُول فَيْنتهم .

فخَرَج بنفسه لاستِنزالهم ، وتوطيد [طاع]ته لَديهم ، وإحكام / نظره لهم ، فنزل عليهم في هذا الوقت بمَحلّته المُمدَّنة المعروفة بحرنكش (1) يوم الأربعاء لخمس بقين مِن رَجَب منها ، وقد كان بادر بالخُروج إليهم الميرهم المُدبَّر لأمرهم ، ثَعْلَبة بن مُحمّد بن عبد الوارث ، وتلقّاه قبل نزوله بها ، مُعترفاً بجَهله ، مُستقيلاً من زَلله ، فعفا عنه ، وأمّنه ، وعاد بفضله عليه ، فامتنل اهل طليطلة فعله ، وابتدروا الخُروج إلى الناصر لدين الله ، مُستميلين لأمره ، مُنقادين لحُكُمه ، فبدل لهم الأمان ، وبسَط فيهم الإحسان ، وعمّ جميعهم بالأمان العام ، وسارَعوا إلى الدُول بمَحلّته المنصورة ، مُبتنين لما قد كانوا عرموه مِن الطاف المعيشة ، التي طال ما أجهدهم عُدمها ، ومنعهم الحصار منها ، فتهافتوا عليها الخوف ، والسَعة بعد الخيية الموسلة بعد الإنبساط بعد الإنقباض ، لم يَعْهدوا أَفْرَح من صُنقتهم ، ولا فازوا بأربع من صَنقتهم ، ثمّ ركب الناصر لدين الله إلى مدينة طُليطلة في اليَوْم الثاني مِن نُزوله بمَحلّته عليها ، وذلك يَوْم الخميس مدينة طُليطلة في اليَوْم الثاني مِن نُزوله بمَحلّته عليها ، وذلك يَوْم الخميس مدينة مُليطلة في اليَوْم الثاني مِن نُزوله بمَحلّته عليها ، وذلك يَوْم الخميس مدينة مُليطلة في اليَوْم الثاني مِن نُزوله بمَحلّته عليها ، وذلك يَوْم الخميس مدينة مُليطلة في اليَوْم الثاني مِن نُزوله بمَحلّته عليها ، وذلك يَوْم الخميس مدينة مُلي من مُنها .

فدخَلها على حُكْمه ، وجال في أقطارها ، وتَخلَّل أنفاقها ، فراى من فرط حَصانتها ، وعجيب خِلْقتها وشَرف قُعْدُدها ، وانْتِظام الأَجبُل داخِلها

<sup>(</sup>I) في « البيان ، ج 2 ص 207 « جَرنكش ، انظر كتابنا هذا ص 188 .

والمتناعها مِن كلّ جِهات بوتاقة أسوارها ، واكتناف واديها لقصبتها ، ووُعورة مسالِكها ، وشَرَف مَدرتها ، وسَعة رُبوعها مِن الطَعام ، وفضيلة تواترها (2) على الأيّام ، وما حُبِيَتْ به مِن التَوحُد بِمَنابِت الزَّعُفَران ، إلى ما عاينه مِن كثرة البَشَر بها ، على تحوَّفهم بآفة طُول الحصار ، ما اشتد منه عَجَبه ، وأعّلن الشُكْر ش تعالى ، على ما مَنحه فيها ، وسَهّل له منها ، وأحمد ما كان مِن جِده وعَزْمه في أمرها ، وعَلِم أنّه ، لَوْلا ما وققه الله له منها من الدأب على ذلك ، ما ملكها مع مَنعتها وما اعتاده القساة أهلها مِن من الدأب على ذلك ، ما ملكها مع منعتها وما اعتاده القساة أهلها مِن لجيرانهم المُشركين كلّ وَقت ، والاستِمْداد بهم ، فكم أغيت المُلوك لجيرانهم المُشركين كلّ وَقت ، والاستِمْداد بهم ، فكم أغيت المُلوك الأكابِر ، وامْتَنعَتُ / مِن ثِقاف (\*) العساكِر ، وانْصَرَفَت عنها الصوائف نوات الحُسود بَغير نُجُح ولا اسْتِفادة ، إلى أن أذِن الله بهَصْرها لخليفة رَبّ الدَوْلة ، فخصّه دُون قُوّاده الذين سَلَّطهم عليها بجليل فَتْحها وعِظُم الصَنعة فيها .

فقَبض عليها باليمين ونَهُض بالنظر في إصلاح ما أفسَدته الحَرْب مِن بُنيانها وخَعْضَعْته مِن أَرْكانها وشُعَتْته مِن عِمْرانها ، فأثر في ذلك كلّه الآثار العظيمة ، وقَرْطَسه (۱) بآرائه المُصِيبة واخْتِراعاته العجيبة ، فأمر قَبْلَ ذلك كلّه بإعادة بِناء القَنْطَرة على نَهْرها الماثلة على بابها ، الذي منها يُدُخل اليها ، وقد كانت ساءت لفقدها (2) ، وتحكُّن الحَصْر الشديد مِن أهلها ، فجْمِعَت الأَيْدِي لأَوَّل الوَقْت عليها ، ودبَّر فيها من ذاته القَصْر المرسوم لسُكنى القُوّاد والعُمّال بها ، الذي مِن باب هذه القَنْطَرة بالمَكان (3) المُسمّى الحِزام ، بِناء مُحْكَماً مُتْقَناً ، يَكُون مُستَقَر القُوّاد والعُمّال بها ، الذي مِن باب هذه القَنْطَرة بالمَكان (3) المُسمّى الحِزام ، بِناء مُحْكَماً مُتْقَناً ، يَكُون مُستَقَر القُوّاد

<sup>(2)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(\*)</sup> م. « ثقات ، .

<sup>(</sup>I) كلمة اندلسية بمعنى لا تثبته القواميس .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(3)</sup> م، « المكام » .

وعُمّاله فيهم ، وزمامًا على أهلها بأيديهم ، فَصْل به الحِزام مِن المدينة ، ووَصَله بباب القَنْطرة ، فنظَم به باب قصرها بباب جسرها ، كَيْما يَخْتَصّ برأيه قوّاده وعُمّاله النازِلون بالقَصْر بمَلك هذه القَنْطرة والباب دُونَ الملها ، فصاروا لذلك من يَوْمَئز في قَبْضة السلطان وتَحْت غَلقه ، لا دُخولَ لهم ولا خُروجَ مِن مدينتهم ، إلّا تَحْتَ إذْنه ، فذلّ لذلك شماسهم جدًّا ، وأقصروا عن غَوايتهم ، وتردّد الناصر لدين الله بطلينطلة بَعْد فَتْحه لها مانية أيّام ، مُشارِفا للشروع في بناء ما دبر بناءه ، ومَدم ما أحب مَدْمه حتّى فُتِحت إساس المُحدد وأغفت المَجنيّ عليه القديم ، ورتّب على بُنيان ذلك كلّه ، وتبليغه حدوده فيه مَوْلاه وقائده دُرّيّ بن عبد الرحمٰن ، وملا ذلك كلّه ، وتبليغه حدوده فيه مَوْلاه وقائده دُرّيّ بن عبد الرحمٰن ، وملا القَصَر الذي أحلّه إيّاه رجالاً وعُدة وسياحاً ومِيرة ، فاطَمَأنت بأهل طلينظلة الدار ، وأنسوا بالقرار ، وفتحوا أسواقهم ، وانبسَاطوا في طلينهم ، وحَضَروا مُساجِدهم ، وانتَشروا في بَواديهم وأسنَاهم (ه) ،

وورد الخبر ببنيان هذا الجزام في مَكان آخَر ، فقال : شَرَع الناصر ، لدين الله لوَقْته في شأن قَصْر طلَيْطُلة والجِزام / فَوْقَ النَهْر لقرار القُوّاد والجُنْد فيه ، ففَصَله عن ثِقاف المدينة ، ووَصَل باب القَصْر بباب القَنْطُرة ، فصار في ضَبْطه خاصّة دُونَ أهل المدينة ، وشَحَنه برجاله استِظهارًا عليهم ، فأذْعنوا من ذلك الوقت بالطاعة ، وفارقوا ما كانوا عليه مِن النَخْوة ، وتَداولَتْهم الولاة دَهْرًا أعِزّة ، ثُمّ قَفَل الناصر لدين الله عنهم يومَ السَبْت لست خَلُونَ (١) مِن شَعْبان منها ، فدَخَل قصره قُرُطُبة يومَ السَبنت لعشر بَقِينَ منها ، وقد استَتَمّ في غَزاته هذه سِنَّة (2) وثلاثين يوْماً .

قال : ولمَّا استَقرّ الناصر لدين الله في قَصْره بِقُرْطُبة ، اتَّخَذ صنيعًا فَخْماً شنيعاً أثرر قُفوله عن طُلَيْطُلة ، احْتَفَل فيه لإعدار عِدّة مِن أَوْلاده

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(1)</sup> نتبع قراءة « البيان ، ج 2 من 208 ، م. « لعشر بقين ، ٠

<sup>(2)</sup> في « البيان ، ج 2 ص 208 « سنة » .

الأصاغِر ، فأعد فيه صُنوف الأطعِمة الرفيعة والفواكِه الغريبة والطيوب المُثمَّنة ، وزانه بما أظهر فيه مِن الآلات السُلطانية والأدوات البديعة وفاخِر الآنية وبديع الزينة ، دعا له أصناف الحَشَم والأجناد ورُجوه المَوالِي والقُوّاد ، الذين فازوا معه بمَشْهَد طُلَيْطُلة ، وباشروا جليل الفَتْح فيها ، وقاسَوًا طُول المُقام على حَصْرها ، فخصهم بتَكْرِمة هذا الصنيع البديع ، دُونَ مَن تَخلُف عن مَشْهَده ، ووقر حُظوظهم مِن خَيْره ، فكان صنيعاً مشهورا بقرطبة عَظم شأنه وكثر حَفله واغتَلَتْ عليه النَفقة .

#### [ رواية الرازي لغَتْح طُلَيْطُلة ]

وقال أحمد بن مُحمّد الرازيّ : أَخْبَرني شَيْخ جميل المَدْهَب مِن أهل طُلَيْطُلة ، لَقيتُه في جامعها وسَالُتُه عن خَير فَتْحها ، فقال : « إِنَّ السلطان ، لمَّا اقْتَدَر على حِصار مدينتنا (3) ، واستَبْلَغ في الإحاطة بنا ، والتَّضْييق علينا ، والحُوول بَيْنَنا وبَين جميع مَرافِقنا ، نال الجُوع والضّر اهل الضُعْف والإقلال مِنّا ، وأرْدى الجَهْد مَن لم يَكُن له ذُخْرة قُوت من عامَّتنا ، ونادى فينا الزُبُيْر بن السليم ، صاحب العَسْكَر المُحاصِر لنا نداءً عامًّا ، أنّ مَن بَلَغه الحِصار وناله الجُوع مِن ضُعَفائنا وأيتامنا وأرامِلنا وطَبُقات مَسَاكِيننا ، ويَمْنَعه مِن الخُروج الخَوْف منه ، فلْيَخْرُجُ مَتى شاء ، امِناً مُطْمَئنًا في نَفْسه وعِياله وماله ووُلْده ، يُقيم حَيْثُ يَشاء ويَمْضِني إلى حَيْثُ يريد ، لا يُعْرَض له بأذِّي ، / ولا يُنال بمَكْروه ، فأَصْغى طَبُقات الناس مِن ١هل المسكنة إلى ذلك منه ، وطَرقوا في الخُروج إليه ، ولم تَزَل طَوائفهم يَتَتَابَعون في ذلك ويُكْثِرون منه ، كُلُّما أَدّركهم الجَهْد ونالهم الحصار ، إلى أن انْدَخَل فيهم مَن لم يَكُنْ منهم ، فطَرَق المُقاتِلة من فُرْسان ورَجّالة إلى الخُروج بِمَعْنى كُرُه الضِيقة والنزوع إلى الإحسان والسَعة ، وكلُّ ما خَرْج واحد فلقِيَ خَيْرًا ، دعا إخوانه ومَعارِفه إلى امْتِثاله ، ورَغَّبهم فيما صار إليه ، فلم يَزَل بعضهم يُجيب بَعضاً ، حتّى خَرَج أُذُو الشَّوَّكة مِنّا ، وذُهُب مُقاتِلتنا ، فقُلٌ مِنَّا الغَناء ، واشْنَدٌ علينا البَلاء ، وانْقَطَعَت المَرافِق وضاقت المَعايش ، ورَصَل الجهد إلى القَوي مِنَّا والضَعيف .

<sup>(3)</sup> م، « مدنیتها » .

فلمّا رَأَينا أنّه المَوْت عِيانًا ، دَعُونا إلى الصُلْح وطَلَبْنا الأَمان ، فأجابنا السلطان وكَتَب لنا ، على فَرْط اخْتطِرارنا ، بكلّ ما أَردْناه واشْتَرَطُناه مِن الدُورَية عن الوَظائف والإعْفاء عن النَوائب ومِن شُكوس القبالات ومَعَرة الإنزال في الدُور ، وأن لا يُؤخّذ مِنّا غَير الزَكاة المفروضة على السُنة المعلومة ، وأن لا يُعزّل عَنّا صاحب صَلاتنا ، ولا يُقدَّم علينا إلّا خيارنا ، ومَن تَتَّفِق عليه جَماعتنا ، فلم يَمُنعنا السلطان ذلك كلّه ، ولا ضايقنا في شَيْء منه ، فأسمَحت عند ذلك قرابتنا ، وألقيننا إليه بأيدينا ، وفتَحْنا له مدينتنا ، فدَخَلها على حُكْمه ، ووقى لنا بعهده ، وتعمَّدنا جميعاً بعفوه ، وتلقى إساءتنا بصَفْحه ، ونظر لنا ولبلدنا بأحْسَن نظر ، وأكْمَله وأحْوطه بعاجل الوقت ومَال عاقِبته ، بأن فَصَل بَيْننا وبين القصر المَخْصوص به لغمّاله بسُور مُنِيف بيُننا وبين القصْر المَخْصوص به نفوسهم واسْتِقامتهم على الطريقة ، بحَمْد رَبّهم » .

#### [ الوُزُراء ]

وفي شَوّال هذه السنة وَلِيَ فُطَيْس بن أَصْبَع بن فُطَيْس الوِزارة ، ووَلِي وَلَده عيسى بن فُطَيْس بن أَصْبَع الكِتابة (I) .

قد سقط من هنا ذكر اسماء الوزراء واصحاب الخطط، فنعيدها معتمدين على معلومات سنة 313 ص 212 وسنة 321 ص 222 وعلى نسق « البيان ، ج 2 ص 208 « فانسلخت هذه السنة والوزراء ثمانية رجال : سعيد بن المنذر القرشي ، أحمد ابن محمد بن حدير ، عبد الحميد بن بسيل ، أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ، عيسى بن أحمد بن أبي عبدة ، عبد الملك بن جهور ، عبد الملك بن شهيد ، فطيس بن أصبغ بن فطيس .

وفيها ، عزل عن خزانة المال محمد بن عبد الله بن حديد ، وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالي ، ونقل احمد بن عيسى بن ابي عبدة عن الخزانة الى قيادة بجانة . واقر من الخزان خالد بن امية بن شهيد ، ومحمد بن جهور بن عبد الملك ، وولي مكان المعزولين عنها سكن بن ابراهيم ، واحمد بن محمد بن مستنير .

ونيها ، ولي الخال سعيد بن القاسم خطة العرض .

وفيها ، ولي المدينة فطيس بن اصبغ لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال .

وفيها ، ولي العرض محمد بن قاسم بن طملس . وفيها ، ولي السكة يحيى بن القبرسي ، وذلك يوم السبت لأربع خلون من شدوال ، وعزل هذا النهار عنها احمد بن محمد بن موسى بن حديد .

وفيها ، مات الحاجب موسى بن محمد بن حدير ، للنصف من شهر صفر ليلة الأحد ، بعد صلاة المغرب ، وبلغ من السن خمسا وسنين سنة . وفيها ، توفي عبيد الله بن عبد الله الزجالي ، وكان على المواريث والبنيان ، في رمضان » .

# سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة خبر الأسطول

في المُحرَّم فاتحة هذه السنة عَزَل الناصر لدين الله عبد المَلِك بن سعيد المعروف بابن أبي حَمامة عن مدينة بَجّانة ، ووَلّى / مكانَه أحمد ابن عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة (١) ، مُضافاً إلى ما كان يَتقلَّده مِن كررة إلبيرة ، وعَهِد اليه الناصر لدين الله بإصلاح الأسطُول المُستقِر لَديه ، بدار الصِناعة بالمَريّة ، وتَهَيْدَيبه والزيادة فيه ، وإعداد آلاته وجميع ما يَحْتاج اليه ، فنظر أحمد بن عيسى عند احتلاله المَريّة في ذلك كلّه أخرَج الناصر لدين الله إليه المَريّة ويند إكناله لذلك كلّه أخرَج الناصر لدين الله إليه أَمْر ، فأمّا ابن يونُس وعَمْرو بن مَسْلَمة الباجيّ ، فربية وخمسة شَواني تامّة الشَخنة والعُدة ، يُريد بَلَد إفْرَنْجة ، فأصابه مِن قَرْبيّة وخمسة شَواني تامّة الشَخنة والعُدة ، يُريد بَلَد إفْرَنْجة ، فأصابه مِن قَرْبية مُحْرَجَه من جزيرة مَيُورُقة هَوْل أَرْتَج به البَحْر ، فعَطِب من مَراكِب إلى من مَراكِب المن واحد وقارِب ، وانْحَرَم (3) سسائر المَراكِب إلى من مَراكِب المن ما المَراكِب إلى المنافر المَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب إلى المَراكِب المن مَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب المن المَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب المنافر المَراكِب المن مَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب المنافر المَراكِب المن مَراكِب المن مَراكِب المن مَراكِب المن المَراكِب المن المَراكِب المَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب المن مَراكِب المنافر المَراكِب المنافر المنافر المنافر المَراكِب المنافر الم

<sup>(</sup>I) ، البيان ، ج 2 ص 208 يورد هذا الخبر في اخبار عام 320 .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « مَتَّنه ، .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل.

طُرُطُوشة ، فلم يَتِم لها غَزُو ، وانْصَرَفَت إلى القابطة ، فنَفَذ العَهْد إلى القائد سعيد بن يُونُس قائدها باللحاق لسَبْتة ، فمَضى نَحُوها وقد كان تقدّم إليها قَبْلُه عبد الملك بن سعيد بن أبي حَمامة بقِطْعة أُخْرى مِن الأسْطُول ، فاجْتَمعا بها وأقاما بَقيّة المصيف فيها ، ثمّ قَفَلا إلى المَرِيّة . وأمّا عَمْرو بن مَسْلَمة الباجيّ ، فإنّه رَكِب البَحْر بعد سعيد بن يُونُس في عشرة مَراكِب غَرْبيّة وثلاثة شواني ، فصار إلى الجَزائر السَرُقيّة مَيُورُقة وما يليها ، فتَحوّل هنالك مُحْترساً إلى أن ضاق الوَقْت ، ثُمّ انْصَرَفَت قافلة ً إلى المَريّة أيضاً .

#### الصائفة

وغَزا فيها بالصائفة الوزير القائد عبد الحميد بن بسبيل ، فكان فصوله في صَدر ربيع الأوّل منها ، وجاء إلى مدينة طليّطلة ، فدخل من منالك إلى جِلّيةيّة ، دمّرها الله ، وجال في الثغر ، فاستنزل كثيرًا مِمّن كان بقي فيه مِن أهل الخِلاف مِن حصونهم ، وصار به أهل ذلك التُغر إلى أمن وطمأنينة ، وتَطرّف بالعَسْكَر أطراف المُشْرِكين ، وجاس خِلال دِيارهم ، فانبسَط بذلك (4) أهل التُغرين الأدنى والأقصى إلى ضَمّ زُرعهم وإحراز غلاتهم وجمّع ضروب أقواتهم ، وبَثّ عبد الحميد خِلال ذلك السرايا في أرض الكَفَرة ، فغنِمَتْ وسَلبَتْ (5) ، وأخرَقَتْ ودَمَّرَتْ ، واحْتَلّ عبد الحميد بغلان ذلك السرايا في بعد ذلك / بكُورة شَنت برية ، فاستَنزل يَحْيى بن موسى بن ذي النون وأوّلاده مِن مَعاقِلهم بها ، وقَدَّمهم إلى باب سُدة أمير المؤمنين .

[ خَبْر خِلاف قُوامِس رُدُمِير ]

وسنبق كتابه إلى الناصر لدين الله بما جرى على يَدَيْه مِن ذلك كله ، فكان فيه فَصُل يَدْكُر البُشرى بشَات العَدُق ، خَذَله الله ، واضطراب

<sup>(4)</sup> يخبيف الناسيخ هذا « الذَّهُ ، « . (4)

<sup>(5)</sup> م. « سالمنت » .

أمرهم ، وان القوامِس مِن بني غُومِس وبني أنشُور (I) خالَفوا الطاغية رُذْمِير بن أُزْدُون ، مَلِكهم ، وقاموا عليه بأخيه أَذْفُونْش ، فأغاروا على بسيط لِيوُن قاعِدته ، وبَذَلوا السَيف في كُلّ مَن ظَفِروا به مِن رَعيّبه ، واستلَبُوا كلّ ما توصَّلوا إليه مِن خُزائنه ، وأنّ العِلْج رُدْمِير أَخْرَج إليهم صاحبه فلَيْن القُومِس ، صاحب حَرْبه ، في عَسْكر عظيم (2) ، لَقِيَ بهم هؤلاء القوامِس ، فهزَموه أقبَح هزيمة ، وقتلُوا مِن اصحابه ثلاث مِائة رَجُل ، في جُملتهم أَخُوه الأوسنط وصِهْره ، وجُملة مِن رِجال رُدْمِير كانوا معه ، فاشنتَدَّت بَيْنَهم الوَحْشة وعَظم النَاْي (3) واستتمرّت بهم الحَرْب والغارة ، وانْقَبَضَ مِن أَجُل ذلك مَن في بسائطهم إلى المُدُن والحُصون ، وامْنَتَع كثير منهم مِن ضَمّ غَلاتهم .

#### [ استِنْزال بني النُوَيْريّ وبني طُورِينة ]

وفيها استَنْزَل السُلْطان بني النُوَيْرِيِّ (4) ، مُنْعِم بن يَعْقُوب ، ويوسُف ابن خَلْدُون ، وبني عَمّهما ، مِن مَعاقلِهم مُرْبِيط وغَيْرها من حُضونهم ، فأسْكِنوا قُرْطُبة وصارت جِهاتهم أَجْمَعها بيد السلطان .

وفيها ظَفِر السلطان ببني طُورِينة ، المُجْرِمين الذين قَتلوا الفُرانِقِين (؟) بطريق الثَغْر ، فأَفْظُع عِقابهم بالتَحْريق بالنار واللذبع بأشفار ، وقد تَقدَّم خَبرهم في بابه عن هذه الغَزْوة (5) .

#### العيذوة

في هذه السنة وافى كِتاب إبراهيم بن العَلاء وعلون بن سُواقة (6) وجَماعة اهل مدينة أصيلا ، مِن مدائن العِدْوة ، إلى الناصر لدين الله ،

<sup>(</sup>I) م. « الشور » ،

<sup>(2)</sup> يسقط الناسخ هذه الكلمة ولكنه يصححها على الهامش وقد اكلها الأرض.

<sup>(3)</sup> قد تكرن « باس » ،

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة ، انظر كتابنا هذا ص 256 .

<sup>(5)</sup> لا يورد الناسخ هذا الباب .

<sup>(6)</sup> قد تكون كذاك « سنداقة » ، أو « سنراقة » .

يُؤكِّدون أَمْر وِلايتهم ، ويَصِفون رُسوخ طاعتهم ، ويَذكُرون شَرَف مدينتهم أَصِيلا ، وإشرافها على شاطئ البَحْر ، وكَرُنها بِاباً مُشْرَعاً إلى جزيرة الاندلس ، سَهْلة المَرْسى ، مُثقّفة البِناء ، شنيعة الحِمى ، وانّ بني مُحمّد الأدارسة المحسنيين المُتأمِّرين بالعِدُرة قَصَدوها بجَمْعهم ، عِند وُقوفهم على صَغْوهم إلى الناصر لدين الله ، / طامِعين فيهم ، وأنّهم قاتلوهم قِتالاً شديداً ، حتى مَنَحهم الله أكْتافهم ، فهزَموهم وقتلوا منهم ، فانْصَرَفُوا آيسين عنهم ، ويُمثّون إلى السلطان بخالِص طاعتهم ، وأنّهم أوّل مَن سارَع إلى ولاية موسى بن أبي العافية القيّم بدَعُوته ، ويَسْألونه إنفاذ قوّة ورُماة إلى ما قبلهم ، وإدخال الحَشَم عِنْدهم ، كَيْما يَعْلَم بذلك أعْداؤهم . فأسْعِفوا برَغْبتهم وأجِيبوا عن كِتابهم ، ونَفَذ العَهُد إلى مُحمّد أبن أمن أبن أمنبغ ، عامل سَابة ، بصِلة (1) يده بهم وإرسال القُوّة إليهم .

ووافى كِتاب موسى بن أبي العافية إلى الناصر لدين الله في هذه السَنة ، يُذكُر ما كان مِن إقبال حميد بن يَصَل (2) ، قائد الشِيعيّ ، إلى ناحية تِلِمُسان ، طامعاً في فُرْصة يَنْتَهِزِها ، فلمّا سَمِع بمَكان موسى بجراوة وأرشَد قُول ، وعَلِم بأنّ موسى مُستعِد مُعسكِر ، لم يَجِد مَقْدَماً ، ورَجَع إلى تاهَرُت ناكصاً .

ووافى في أثر هذا الكِتاب كِتاب آخر لموسى بن أبي العافية ، يَذْكُر أنَّ حميد بن يَصَل (2) ، قائد الشِيعيّ ، أقبل في جَمْع أمَده به الشِيعيّ ، لمّا اشْتَد قُلُقه مِن نُكوصه عنه ، واستَعْظَم انْتِشار دَعُوة الناصر لدين الله بارض العِدّوة ، فئرى حميد عند ذلك ، وأمسره بالخُروج نَسحُوه ، يُعْلِمه بما يَرُومه مِن ذلك ، ويَذْكُر أنّه وإن كان في كَثْف مِن رِجاله وقوّة مِن شأنه ، فلا غِنى به عن إمداد الناصر لدين الله وتَقُوية سَبْتة ، وإنفاذ

<sup>(</sup>I) م، «يصله».

<sup>(2)</sup> م. «يصلى » بكل وضوح وكذلك في ص 223 ، صححناها معتمدين على « البيان » ج I ص 204 وعلى « العبر » .

الرُماة والقُوّة إليه ، فأجابه الناصر لدين الله إلى ما سالله مِن ذلك ، وأخْرَج قاسِم بن طُمُلُس في جَيْش كثيف وعدّة تامّة إلى سَبْتة ، للنُهوض نَحُوه ، وأنْقَذ الكُتُب إلى قبائل البَرْبَر بالعِدُوة والمُنْحاشِين إلى الدَعُوة في الاحْتِسْاد إلى موسى والنُحاماة معه عن الدّولة ، فكانت مُوشَّحة مُؤكَّدة .

#### [ كِتاب الناصر لدين الله ]

وكان الفَصل منها في تَقْريظ البَرابِر:

" ولَكُمْ في الدِيانة بَحائر قَوِيّة ، ومَذاهِب عَلِيّة ، لا يَبلُغكم فيها بالغ وإن اجْتَهُد ، ولا يَلْحَقكم فيها لاحق ، وإن أَعَد وأَكَد ، ولم تَكُونوا إلى اهل البِدع سِراعاً ، ولا لاهل البُخْل أَتْباعاً ، إلا أن تُغرّ قبيلة مِنكم بغُرور ، فإذا تبيّنت العِوْج فيه ، تَبرّات منه ، وتابَتْ (3) إلى الله تعالى عنه ، وأَخَذَت بما لم يُزل يُغرف ، وتَركَت ما يُنكر ، هذه صِفاتكم ، مَغشر البرابر ، الخالصة طاعتكم ، المحدودة / بَصائركم ، المشكورة في الإسلام أيّامكم ، المشهورة في الخرب عَلاحِمكم ، لَمْ تزالوا مُجاهِدين في [سبيل] الله حَقَّ جِهاده ، مُؤثرين لرِضاه ، ساعين لما يُقرّب (1) منه ، ونَحْنُ وأسئلافنا الخُلفاء ، رَضِيَ الله عنهم ، الذين قدَّموكم آخِرًا ، وأنغموا عليكم أوَّلاً ، فعَرَفتُم وَلَسِيدا والانضواء إلى الإسلام ولبستم الإنعام ، وقد سِرتم مِن الارْتسام بطاعتنا والانضواء إلى ورَليق إيمانه ، واردَ [كَ]س سَغيه ، وأراد الله غَيّه ، ولا يتمسّك به إلّا مَن ورياده ، وقوّى إيمانه وأراد إسعاده ، وأحَبّ إرشاده .

وقائدكم وأمير جَماعتكم ، موسى بن أبي العافية ، وَليَّ امير المُؤْمِنين

<sup>(3)</sup> م. «ثابت».

<sup>(</sup>I) م. «تقرب».

<sup>(2)</sup> م. « ولايتنا » .

ومَوْلاه ، الناصر لدَوْلته ، القائم بدَعُوته ، الذاب عن حَوْزته ، وإنّ أَحَقّ ما أَخَذْتُم بِهِ أَنْفُسَكُم ، وأَصْلَحْتُم بِه نِيَّاتِكم ، وانْعَقَدَتْ عليه بُصائركم ، واتَّفَقَت به مَذاهِبِكم بالصَبْر معه ، والحَياة بحَياته ، وحُبّ الوَفاة بوَفاته ، أنْ (3) تَكُونَ أَيْدِيكُم مِع يَدِه ، وكُلِمتكم مع كُلِمته ، وجميع أُموركم مُنْقادة لِأَمْره ، تُسِرُّون في ذلك كالذي تُظُهرون ، وتُبْدُون مِثْل ما تُخَفُون ، وأن تَجْعَلـوا جدُّكم وبأسكم في جهاد عُدُوّكم هذا ، الذي قد قاتَلكم (4) وناصَبكم ، وأراد تُبْديل كُلِمتكم وتَفْريق جَماعتكم ، وإدخال الشُنبُهات على إسلامكم ، والضَالات على مُداكم ، فهو أولى عَدُو جاهدتُهاوه ، وأحسرى غَوي نَابَذْتُمُوه ، وإنَّه لَلَّذي عَلِمْتُم آثاره وأَخْباره ، وآثار شِيعته الغَوِيّة واهل دَعُوته الضالَّة ، ومَنْ يَدْعُو إلى طاعته ويُحض على الرُّجوع إليه ، ممَّن غَيُّر الدِين وأَهْلُك المُسلِمين ، وشُمَل بضرّه ومَكْروهه رَعْيته أَجْمَعين ، لا يَرْجِع عن سُوء ما يأمُر به ، ولا يَعْتَقِد دِيناً يَكُون عليه ، فمَرّةً يَتَالُّه عِند الجَماعة مِمَّن رَكَن إليه ، وتارةً يَتُنبُّا ، وتارةً يَتَسمَّى بما لم يَرَهُ الله له أَهْلًا ، ولا جَعله في نصابه ، ولا أعْطاه ما يَنْتَمي إليه ، لَوْ كان صَعّ له انْتِماؤه ، وثْبُت له فيه ادِّعاؤه ، كَيْفَ وهو الساقط الدَعيّ ، والخسيس العَتِيّ (5) ، والزَنيم اليهُوديّ ، فآعُرهوا ، وقَّقكم الله ، غُنْم ما أَنْتُم مُسْتَمْسِكون به ، وخَيْر ما صِرْتم مَدْعُوّين (6) إليه ، وأعلَموا أنَّه ، لولم يَقْض الله بِنَصْرِكُم خَتْماً ، ويُنْزِلْه وخياً ، لكُنْتُم جُدَراء ، لِنَقَدُّم غَمْرته / جهاراً ، ووُرودِه ابْتِدارًا ، على مِلَّة الإسلام ومِنْهاج القِوام وحَبْل الجَماعة وعُرْوة السُنَّة ، إِلَّا أَن تَرْتَدُّوا على أَعَقابِكم ، وتُرْجِعوا عن دِينكم ، على أن تَنالوا فَوْزِ الحَياةِ الدُنْيا ، القليل دُوامه ، السريم (١) انْصِرامه ، المُصرُّد

<sup>(3)</sup> م. « وان » .

<sup>(</sup>١) م، «قابلكم ».

<sup>(5)</sup> م. « النبي » .

<sup>(6)</sup> م. « مذعونين » .

<sup>(1)</sup> م، «ضريم ».

شُرْبه ، المُنْقَشِع ظِلّه ، ثُمّ مِن بَعْدِ ذلك العَداب الأليم ، والنَكال الشديد الدائم ، الذي لا مُتْرة هيه ، المَوْصول الذي لا انصرام له ، وأنتُم على الحق ، والله معه ، وغَيْر خاتل الهله ، والحق مَتْبوع ، والباطل مَقْطوع ، والله تعالى سيَقْضِي بنَصْركم ، ويُهيِّئ لكم أَفْضَل مِرْفَقكم ، ويأذِن بقَلَحكم ، ويأخِل العاقبة لكم ، ويُريكم في أعدائكم أَفْضَل الذي تُؤمِّلونه ، فطامنوا أنفسكم على لِقائه ، ووَظّنوها على صَدْقه ، وآصْبِرُوا ﴿وَلا تَنَازَعُوا (2) ، وأياكم أَن تَنفرُ ق كَلِمتكم ، وأن تَسْتَحِيل بَصائركم ، ال يُرَعِّبكم ما أَطلّكم من زُهاء أَن تَنفرُ ق كَلِمتكم ، وأن تَسْتَحِيل بَصائركم ، ال يُرَعِّبكم ما أَطلّكم من زُهاء عَدُوكم ، ولا تَهابوا أَمْره ، وتُعظّموا في أَنفُسكم شأنه ، فإنّه حقير صغير قليل يسير ، وأنتُم المَلا الأعظم والحِزْب الأَكْرَم والفريق الأَصْبَر .

وقد رأى أمير المؤمنين مُكاتَبتكم بما خاطَبكم به ، حاضًا لعامّتكم على ما فيه هُداكم ورُشْدكم ، مُعرِّفاً بما لا يَجْهَله ذو العِلْم واللُبّ منكم ، ومُقرِّباً بَصائركم ، ومُجدِّداً لإيمانكم ، ومُثبِّتاً لأقدامكم ، ومُؤلِّفاً لجَماعتكم ، وجامعاً لكم على طاعتكم ، ومُتقدِّماً إليكم بالجِد في مُحارَبة عَدُو الله وعَدُوّكم (4) .

وأمر المير المؤمنين بإمدادكم بحماة الرجال والأبطال وحُدّاق الرُماة المُجوِّدين ، بعُدُدهم مِن القِسِيِّ والنِبال ، وأغْزى في البَحْر إلى تِلْقاء [أعْداء] الله أسطولاً ، تَانَّق في مَراكِبه ، ورُكّابه ، وأكْمَل عُدَد مَن به وعِدّته على عَجَلة مِن النَظَر ووَشْكان مِن الأمر ، لم يَكُنُ لأمير المؤمنين فيه مُهلة ولا فُسْحة ، إذ لم يَظُنَّ لِما صِرْتُم إليه ، ولا أتت الأخبار مُقيَّدة به ، وكان قد جَرَد أسطوله الأكْبَر ، مُجاهِدًا إلى بَلَد الفَرَنْجة ، أهلكهم الله ، وأخْرَج قُوّاده وصُنوف أَجْنادة إلى أعداء الله المُشْرِكيسن شَرْقاً الله ، وأخْرَج قُوّاده وصُنوف أَجْنادة إلى أعداء الله المُشْرِكيسن شَرْقاً

<sup>(2)</sup> م. « تهنوا » .

<sup>(3)</sup> القرآن ، السورة 8 الآية 46 .

<sup>(4)</sup> مأخوذ عن القرآن ، السورة 8 الآبة 60 .

وغَرْباً ، وإنّما أَمَدَكم وَقْتَ هذا بما كان بحَضْرته ، وبمَن أَمْكَن إِزْعاجه وإخراجه لجينه ، فآتَقُوا الله في أَنْفُسكم ولا تَحُولَنَّ عن الطاعة بصائركم ، ولا عن دِين الإسلام عَقائدكم ، ولا تَعْبُدوا الله على حَرْف ، / فتَكُونوا كَمَن قال فيه تعالى جِدّه ، ﴿ وَمِن ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهِ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ ٱللهُ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ ٱللهُ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ ٱلْمُمَانَ به ﴾ (١) ، الآية .

والله يُعَيِّذُكم مِن ذلك ، ويُمْنَعكم منه ، ويُوفِّق لكم ما يُرْضِيه عنكم ، ويُوفِّق لكم ما يُرْضِيه عنكم ، ويُوجِب به نَصْركم وتأييدكم إن شاء الله تعالى » .

فوافى كِتاب موسى بن أبي العافية إلى الناصر لدين الله في شَهُر رَمَضان مِن هذه السنة ، بالبُثرى بما فَتَح الله على حَميد بن يَصُل (2) ، ومَن معه مِن المَشارِقة الراجعين إليه ، وأنَّه أَوْقَع بهم ، فقتل منهم جُمُلة منهم ، وأخَذ كثيراً مِن خُيولهم ، وانْصَرفوا إلى تاهَرُت مفلولين ، فعَظُم السُرور بذلك .

## [ الوُزراء والعُمّال ]

وفيها عُزِل عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة عن الوزارة ، فانْسَلَخَت هذه السنة وعَدد الوُزراء سبعة : سلعيد بن المُنْذِر القُرَشيّ ، أحمد بن مُحمّد بن حُديْر ، عبد الحميد بن بسليل ، أحمد بن عبد الوقاب بن عبد الرؤوف ، عبد الملك بن جَهْوَر ، عبد المَلِك بن شُهَيْد .

وفيها وَلِيَ نَجْدة بن حُسَيْن خُطّة الخَيْل ، مَكَانَ أَفْلَح مَوْلَى أمير المؤمنين المُتوقّى فيها ، وأُخِيفت إليه منها القِيادة ، وعُزِل يَحْيى بن يونُس القَبْريّ عن السِكّة ، ووَلِيها مكانَه محمّد بن فُطَيْس .

وعُزِل آحمد بن جَهْوَر (3) عن كُورة إلْبيرة وأقاليمها ، ووَلِيَها مُحمّد ابن عَبّاس .

القران ، السورة 22 الآية II .

<sup>(2)</sup> م. « يصلى » راجع ص 220 ملاحظة 2 أعلاما .

<sup>(3)</sup> لعل الناسخ اخطا هنا لأنه في ص 218 من هذا المخطوط يقول « ففي المحرم فاتحة هذه السنة عزل الناصر لدين الله عبد الملك بن سنعيد المعروف بابن ابي حمامة عن مدينة بجانة ، وولى مكانه احمد بن عيسى بن احمد بن أبي عبدة مضافا الى ما كان يتقلده من كورة البيرة ... » .

وعُزِل الحمد بن هِشام بن عبد العزيز عن كُورة باغُه وأعمالها . ورَليَها مُحمّد بن بَدْر ،

وعُزِل عبد الله بن بَدْر عن كورة إشْبِيلية ، ووَلِيَها أَخُوه عبد الرحمٰن ، وعُزِل شُهَيْد بن مُفضَّل عن كُورة لَبْلة ، ووَلِيَها حَسَن بن قاسم ابن شُهَيد .

وَغُزِل أُمَيّة بِن إِسْحَاق القُرَشِيّ عَن كُورة شَذُونة ، ووَليَها جَهْوَر ابن عُبيد الله .

وعُزِل أُمَيّة بن إسماق القُرَشيّ أيضاً عن كُورة الجزيرة ، ووَليَها مُحمّد بن أَصْبُغ ،

وعُزِل دِلْهات بن مُحمّد عن كُورة قَرْمُونة ، ووَليَها عَمْرو بن قاسم ، وعُزِل حَسَن وحُسَيْن ابنا عيسى بن أبي عَبْدة عن كُورة تُدْمِير ، ووَليها مَكانَهما دِلهات بن مُحمّد وسعيد بن عبد الرؤوف معاً ،

وعُزِل سعيد بن وارث عن كُورة بَلنسِية ، ووَلِيَها موسى ويَحْيى ابنا محمد بن الياس [معا] ،

وعُزِل يَحْيى بن أبي الفَتْح بن ذي النُون عن كُورة شَنْت برية ، ووَلِيَها مَكانُه الفَتْح بن يَحْيى ،

وعُزِل .... (4) مولى الناصر لدين الله / عن كُورة قُلْعة رَباح ووَلينها مُحمّد بن حَمْدُون بن بَسِيل ،

وعُزِل سَوادة بن عبد المَلِك عن طَلَبيرة ، ووَلِيَها يَحْيى بن أَصْبَغ ابن فهر ،

وعُزل مُحمّد بن إسحاق عن مدينة الفَرج ، ووَلِيَها سعيد بن وارث ، وعُزِل نُمارة بن سُلَيْمان عن كُورة ماردة ، ووَلِيها عُثْمان بن عُبيد

هذا الاسم بياض في الأصل ، ولكن في ربيع الثاني عن عام 318 ه . ولي عبد الله بن عبد الملك ، انظر ص 190 من كتابنا هذا .

وغُزِل قاسم بن حَسَن عن كُورة شَنْتَرِين ، ووَلِيَها مُحمَّد بن عَمُرو ، وعُزِل مُحمَّد بن عُبَيْد الله عن مدينة بَطَأْيَوْس ، ووَلِيَها مُعاوِية بن حَكَم القُرَسْيّ ،

وعُزِل احمد بن مُحمّد بن إلياس عن الجزائر الشَرَقيّة ، مَيُورُقة ومَنُورُقة ويابِسة ، ووَلِيَها احمد بن محمّد بن الطَلْيار .

وسُنجِّل لمُحمّد بن عبد الله بن حدير مدينة طُلَيْطُلة وأعمالها .

سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة غُرُوة وَخْشمة الكاشفة عن خِلاف مُحمّد بن هاشِم التُجِيبيّ، صاحب سَرَقُسُطة، آخِر المُنتزين ببَله الانداس ومُنتدا النَبْد بالحَرب إليه (1)

غزا فيها امير المؤمنين الناصر لدين الله بالصائفة إلى دار الخرب، دمرها الله ، بنفسه ، وهي الغزوة المعروفة بوخشمة ، وقد تقدم في الاستغداد لها والاختشاد مِن أوَّل هذه السنة ، وأنْقَذ الكُتُب في ذلك إلى كُور الاندلس ، وإلى سائر اهل الولاية بارض العِدوة ، فجاءه الناس من كلّ جانب . وبَرَز الناصر لدين الله لهذه الغزاة بُروزًا فَخْماً ، تُشـُوهِر بالاندلس واستُشْنِع بقُرْطُبة لكَثْرة ما ظَهَر فيه من العَدَد والعُدة والحَلْي والزينة ، وذلك يوم الخميس للنِصْف مِن جُمادى الأولى منها ، وكان أوَّل يَوْم مِن شَهْر مايُه الشَمْسيّ ، وهو أيّار بالفارِسيّة ، بَرَز فيه دارعًا ، مُسْتَلْئِماً ، مُنقلداً سَيْفه ، راكِباً لأشْقُر معروف بالعِتْق ، مِن جِياد المُقْرَنات (2) ،

<sup>(</sup>I) يضيف المخطوط هنا « ان شاء الله ، حذفناها اذ لا معنى لها ، ومن الممكن ان الناسخ اسقط هنا « كما سنذكره فيما بعد » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل.

قد حَقَّتُه قُوده وكتائبه . مُعَبَّاة أَحْسَن تَعْبئة ، مُظاهِرة الحديد والقُوة ، وقد احْتَفَل فيما أَبْرَزه لتَفْخيم بُروزه وعَدّه مِن صُنوف العُدّة وتَماثيل الأعلام والرايات الفَخْمة البديعة الغريبة الأَجْناس المُرْتَفِعة القِيمة . وفي هذا البُروز ظَهْر في أَعْلامه عَلَم العُقاب المُصوَّرة ، التي اخْتَرَعها ، ولم تَكُن السلطان قَبله ، فكان للناس إليها التِفات واستِشْراف ، ولها بقُلوبهم لَوْطة أَجْرَتُ بَيْنهم حديثاً / مُتَعاوراً . وكان فُصوله لغَزُوته هذه يومَ الخميس (١) النَصْف من جُمادى الآخِرة بَعْدَه منها ، فمضى لسبيله وأَغْزى معه ابنه الأكبر الحكم ، ولِي عَهْده ، وخلَّف في القصر ابنه عُبَيْد الله ، شقيق الحَكم ، وكان مُقامه في السَطح على باب السُدّة ، على حَسَب العادة ، وإيّاه كان يُخاطِب الناصر لدين الله مُدّة مُغيبه ، بما يُنفَذ عنه إلى قُرْطُبة (2) .

وقد نَكَرت الشُعَراء فَخامة بُروز الناصر لدين الله إلى هذه الغَزاة ، وقصوله (3) نَحُوها ، وما ظَهَر مِن جَلالة فَخامة أعُلامه ، وتَكاثُف أَجْناده ، وشُنعة زينته ، وبَهْجة مَرْكِبه لها ونَوَّهَتْ بذِكْر عَلَم العُقاب (4) الحديث عَهْدها ، ودَلَّتْ على حِكْمة استِنْباطِه لها ، بأشعار كثيرة جَيِّدة اخْتَصَرْتُها لطُولها ، وإذ لا طائلَ في إثباتها ، منها قَوْل عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إذريس ، واحمد بن مُحمَّد بن عبد ربّه وغَيْرهما .

قال: وكان الناصر لدين الله قد اغتزَم على دُخول دار الحَرْب من جِهة مدينة الفَرُج ، فصَدّه عن سبيله ما كَشَفه مُحمّد بن هاشِم التُجيبيّ ، صاحب سَرَقُسُطة ، مِن الخِلاف عليه ، والتَوقُف عن اللِحاق به ، على ما كان أوْعَز إليه ، فتنى عنه الخَيْل الى أعْماله ، بادئًا به ، واحْتَلّ حِصْن

تجب التاريخ لا يقع في نفس اليوم ، فلعله خلط بين الفصول والبروز وعند ذلك
 تجب القراءة على هذا النحو « يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى » .

<sup>2)</sup> قد سقط من هنا ذكر اسم المكلف بالحكم اثناء غياب السلطان في غزوته على عادتهم ، فينبغي ان يضاف هنا « ومعه من الوزراء سعيد بن المنذر القرشي ، وعلى المدينة فطيس بن اصبغ بن فطيس » .

<sup>(3)</sup> م. « رصوله » .

<sup>(4)</sup> م. « العاب ، .

ماويده (5) مِن حُصونه ، فواضع أهلها للقِتال ، وجَدَّ بهم حتّى عَضَيتهم المحرّب ، فنادوا بالسِلْم ، وبَخَعسوا بالطاعة ، فقبِل أخانهم ، وتَسلَّم حِصْنهم ، وتقدَّم منه إلى حِصْن رُوطة الدّهوديّ ، مِن حُصون مُحمَّد بن هاشِم ، وكان فيه أخود يَحْدى بن هاشم ، فأحْدَقت العساكِر به ، وتَمادَتْ على مُحارَبته ، حتّى افْتُبَح قَسُراً ، وقَطَع الناسر لدين الله طَوْق سَرقُسُطة ، ونصَد المَكايد حَوْلَها ، واستَصْلَح أهل ثَغُرها ، فخذَلهم (6) على مُحمّد ابن هاشم مُغُويهم ، وأدْخُل القُوّاد مدينتني تُطِيلة وطَرَسُونة ، في أَعْداد من الجُنْد ، لمُغاوَرة أهل سَرَقُسُطة ، والتَخْسيق عليهم .

وراى البَدْء بالجِهاد أوْلى إجْماعاً لتَبات مَن كان معه مِن المُطَّوَّعة ، فاعْتَزَم على اقْتِحام دار الحَرْب بَنْبلُونة ، إذ كانت أقْرُب جِهات المُشْرِكين مِمَّن كان مُخْعَطَربه بالثَّنُر الأَعْلى ، فورَدت عليه رُسُل الماكر[ة] طُوطة [بنة] أَشِينَر (7) ، تَلُوذ بطاعته وتَمُت (8) بسَبَب أَسُلافها بالخُلفاء سَلفه ، وتَسُأله عَقُد سِلْمها وصَرْفه أَوْجُه الخَيْل عنها ، / فسامها الناحسر لدين الله على ذلك الخُروج إلى مُعَسْكَره ، والوَحْء لبِساطه ، دلالة على صِحة طاعتها ، وعقد أمانها على ذلك . فسارعت الخُروج نَحْوَه بنَفْسها ، في وجوه رِجالها وقرامِسها وأساقِفتها ، ووافَتُ إليه مُسرِعة لعَسْكُره ، في وُجوه رِجالها وقرامِسها وأساقِفتها ، ووافَتُ إليه مُسرِعة لعَسْكُره ، في لَخُولها وإقامة التَرْتيب وإظهار العُدّة والزينة ، فنَظَرت مِن ذلك إلى ما لاحُولها ، وأوصَلها إلى نَفْسه في المِخْسَرب ، بَعْدَ أن احْتَفَل لها في جُلوسه ، فلها ، وأوصَلها إلى نَفْسه في المِخْسَرب ، بَعْدَ أن احْتَفَل لها في جُلوسه ، فذكَلتُ إليه في عِدّة مِن قوامِسها ، وقَضَتُ ما عليها مِن حَقّه ، وخَضَعَتْ له في سُؤالها ومَقالها ، فأخسَن الناحسر لدين الله قَبُولها ، وكرَّم مُنزِلتها . في سُؤالها ومَقالها ، فأخسَن الناحس لدين الله قَبُولها ، وكرَّم مُنزِلتها .

<sup>(5)</sup> كلمة غير منقوطة ، وفي « المسالك ، ص 44 « مُلْوَنْدَه ، .

<sup>(6)</sup> م. « محدلهم » ،

<sup>(7)</sup> م. « اشنير ، وفي كتابنا هذا ص 271 « ابنة شنير ، وفي « العبر ، ج 4 ص 142 « بنت انثير ، .

<sup>(8)</sup> م. « متت » .

وعَقد عليها وعلى قوامِسها (1) عَقداً ، أَعَز الله الإسلام به ، تَضمّن تَصُحيح الطاعة والتَبرُّو من سائر مُلوك النَصْرانيّة ، من وَليّ وصِهْر وغَيْرهما ، وترك إمدادهم ، وكفّ الأذى عن المُسلِمين ، وفَتْح طُرْقهم ، ومُعاونة قوّاد الثَغْر على كلّ مَن عَند الطاعة ، وأن تُخلِي طُوطة عن رُهائن بني ذي (2) النون الغالِقين عندها ، بما قد عَجزوا عن إحضاره ، شَرُطًا عليها وضُعه عنهم ، والتُسريح لهم ، فطاعت بذاك ، وكانت عدّتهم اربعة أناس ، ليحيى بن الفَتْح منهم ولَدان ، ولابنه (3) ولابن عَمّه ولَد واحد فتَمّتُ هذه المُعاقدة واقتضيت يَمين العلْجة ورجالها على اعتقادها ، وأشهد الناصر لدين الله على التزامها بالعَسْكر ، وأستجل لابنها غَرْسيّة بن شائْجه البشكُنْسيّ على بُنبَلُونة وأعمالها ، وأوسَعها الناصر لدين الله وجميع من جاء معها من صِلاته وخَلَعانه ، فأعَمّ جَميعهم وسَـرّ نُفوسهم ، وانصَرَفت مِن يَوْمها ، راجعة إلى بَلَدها ، مُغتبِطة بصَفقتها ، فعَجَّلَتُ والطلاق أولاد بنى ذي النُون إلى آبادهم ، واستَقامت طاعتها .

وكُرِه العِلْج فَرُتون بن غَرُسيّة المعروف بأماط القُومِس ، المُقدَّم على حِصْن فالْجش مِن عَمَل بُنبَلُونة ، الذي هو على مَسافة خمسة عشر مِيلاً مِن مدينة تُطِيلة ، ما فَعَلَتْه العِلْجة طُوطة من انْقيادها للناصر لدين الله ، فنابَدها وفارَق عَسْكرها ، وكان حَمِيّ الأَنْف مِن النَّفْس ، شديد الأَدى للمُسلِمين ، كثير الحَنَق عليهم ، فمال الناصر لدين الله بالعَسْكر نَحَوَه ، للمُسلِمين ، كثير الخَنق عليهم ، فمال الناصر لدين الله بالعَسْكر نَحَوه ، أَو عَهْد يَسْأله ، مُؤَمِّلا خديعة الناصر لدين الله والمَكر به ، كَيْما يَقِرَّه بمكانه ، فعرض عليه الناصر لدين الله التنقُل إلى كَنفه باهله ووُلده بمكانه ، فعرض عليه الناصر لدين الله التنقُل إلى كَنفه باهله ووُلده والتَخلِّي له عن حِصْنه ، ووعده على ذلك وافي الآمال وفائض الإحسان ،

(I) م. «قرامیسها».

<sup>(2)</sup> م. « ذا ، .

<sup>(3) 4. «</sup> elvis ».

فكره ذلك ، ولم يُجِبُ إليه ، وأرى أنه مُخَلَّى السَرْب ، مالِك أمْر نَفْسه ، فأمَر الناصر لدين الله بإيثاقه والتَوْكيل به ، فجاء مِن تِرَته (1) وعُرامه وسُوء قَوْله ما حَمَل السُلْطان على قَتْله ، وكفى به المسلمين شَرّه ، فقُتِل في العسلمين شَرّه من أعُظم في العسلمير وفُصِّل ارابا ، فسُرّ اهل الثَغْر بقَتْله واعْتَدُّوه من أعُظم فتوحهم .

وذَكَر اسماعيل بن بَدْر وِفادة هذه العِلْجة طُوطة على الناصر لدين الله ، في شِعْر (2) مَدَحه به ، وكان غازيًا ، فقال [وافر]: ،

وَ[قَدْ] قِيدَتْ زَعِيمَتُهُمْ إِلَيْهِ كَبَلْقِيسٍ تَحُفُّ بِهِ ٱلْجُنُودُ تَلَقَّتُ لَا تَصَرَى إِلَّا شِهَابًا به يَرْمِي ويَخْتَطِفُ ٱلْعَصديدُ

فَبَادَرَتِ ٱلسَّجُودَ لِنُورِ وَجَهِ اللَّوَاضِعُ وَٱلسَّجُودُ لِنُورِ وَجَبَ ٱلتَّوَاضُعُ وَٱلسَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّجُودُ السَّعِبُ اللَّهُ وَجَبَ ٱلتَّوَاضُعُ وَٱلسَّجُودُ السَّعِبُ اللَّهُ وَجَبَ ٱلتَّوَاضُعُ وَٱلسَّجُودُ اللَّهُ وَجَبَ التَّوَاضُعُ وَٱلسَّجُودُ اللَّهُ وَجَبَ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَأُوْسَعَهَا بِفَضْلِ ٱلْعَفْوِ أَمْنَا مَقَدُ كَادَتُ دِهُ

وَقَدُ كَادَتُ بِمُهْجَتِهِا تَجُـودُ فَدَامَ يَسُوسُنَا مَا دَامَ شِـبَهُ

لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ طَلَّعَةً ٱلسُّعُودُ

ثُمَّ ارْتَحُل الناصر لدين الله ، عند مُعاقدته طاغية بَنْبَلُونة ، مُنكِّباً عن بَلَدها ، كافًّا أيدي اهل العَسْكَر عمّا خَطّه مِن جانبه ، داخِلًا إلى بَلَد ألبة والقِلاع المُتاخِم له من دار الحَرْب ، دمَّرها الله ، حتّى تُوسَّطه ، فحَلّ على كَفَرته في عُقْر دارهم ، وقد انْقَبَضُوا عن البسيط والسُهول (3) ، ولاذوا بالأوّعار والحُصون ، فعَمّ أرض ألبة والقِلاع نَسَفًا وغارةً ، وصنيَّر

<sup>(</sup>I) م. « تریه » قد تكون « تُبدُیهِ » .

<sup>(2)</sup> م. «سعه».

<sup>(3)</sup> م. « النهول».

عِمارتها بَوارًا ، وزُروعها هَباءُ ، وشَجرها هشيماً ، وكان أوّل نُزول العَسْكُر من بَلَد ألبة إلى حِصْن المَنار ، المعروف بعرنيون (4) ، وكان فَذًا واسع العِمارة كثير الشَجر والكُروم ظاهر النِعم ، فجالت الخيل فيه كُلّ مَجال ، واجتمعت عليه أيدي الرِجال ، فلم تَبْقَ قائمة مِن بِناء ، ولا غلّة إلّا ذَهَبتُ بَيْنَ ٱلتَّعلُف والتَدْمير والقَطْع والإحراق ، وجَعل يَتردّد في البَلَد ، مُخترقاً جائسا خِلاله / أيّاما ، مُقارباً بَيْنَ مَحَلاته ، مُبالِغاً في يَتنقّل في البَلَد ، مُخترقاً بعد قائمة مِن بِناء ولا غَلة ، ولم يَزل عليه مُتنخِلاً ، يَتنقّل في البَلَد مَنقلة بعد مَنقلة ، وقرية أثر قرية ، كلما راى أثر عمارة لم يَشتوف حَظها ، عاج عليها ، أو عَرف حال ناحية لم يَتقضَّ نسفها ، نَزل عليها ، مُشتقصياً تَدُميرها ، وهو في مُرُوره وقبل مُضطَربه ونُزوله (1) رَبَّب عن جانبَيْه يَمُنة وشأمة أَعُداداً مِن الرَجّالَة بالفُووس وأنزوله (1) رَبَّب عن جانبَيْه يَمُنة وشأمة أَعُداداً مِن الرَجّالَة بالفُووس والمَناجِل ، لقَطْع ما اجْتاز به مِن كُرُم مُوقِر أو شَجر مُثمِر ، وحَريق النار والمناجِل ، لقطع ما اجْتاز به مِن كُرْم مُوقِر أو شَجر مُثمِر ، وحَريق النار في جَوانِب الطريق يَنْسِف الزَرْع نَسُفا ، ويَدْرُوها ذَرُوا ، ويَذَرُها رَماداً ، وأَسُقَس مِن المَسْك المَذرور .

وَبُنِنَمَا الناصر لدين الله في بعض مُنْتَقَلاته ، قاصدًا حِصْن أُنية إذ دُلّ على وِثْر للمُشْرِكين ، قد غَضَ الزَمان عنه طَرْفه ، وأمّنه صَرْفه ، واسع العِمارة ، كريم الغِبْطة (2) ، عظيم الشأن ، شريف البُنيان ، فصَرف وَجُهه نَحُوه ، وعَدَّل العَسْكَر إليه ، حتى أَشْرَف عليه ، فإذا به فَوْق ما وصِف له ، سامي الشَخص في قرار مَكين ، على ماء مَعِين ، قد اكْتَنَقَتُه الرُبَى مِن جِهاته ، فسَتَرته واتَسَقَتُ قرارته ، فبسَطته ، وقامَت فيه المصانع المَشيدة بالعَمَد الرفيع والمَرْمُر البديع والآلات الرائعة ، وأرْسِلَتْ خِلال مَنازله وقصوره المِياه العِذاب المُنْدفقة ، تَخْتَرِقه جارية غَيْر مَقُطوعة ولا وقصوره المِياه العِذاب المُنْدفقة ، تَخْتَرِقه جارية غَيْر مَقُطوعة ولا

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة ، قراءة مشتبهة .

<sup>(</sup>I) م. يضيف « ما » .

<sup>(2)</sup> م. د البقعة ، .

مُمْنوعة ، وقد فُصِّلت مَنازِله وقُصوره على تَصاريف المَنافِع ، ودُبَّرت على أَنْواع مِن المَرافِق ، قد اجْتَعت فيه جميع الأعْمال التي يَحْتاج الناس إليها ، واخْتَعلَت حَوْله صُنوف الأشجار المُهَرِّلة بِأكْرَم الثِمار ، واجْتَمَعت فيه إلى ذلك الأرْحاء الطاحنة ، والسُوق القائمة ، فراق الناصر لدين الله مُنظره ، ونظر إليه أعلاه وأسفله ، وظن أنّ مِثله لا يكون في بلَد الهل الكُفر ، وحَمد الله تعالى على أن أظهره عليه ، وأمر بجَمْع الايدي على إحراقه ، وخَمة المُهُعلة إلى هَدْمه ، واقتلاع أساسه ، وقطع ما أحاط به مِن أشبجاره وتعوير مياهه ، فشُغل اهل العَسْكَر بذلك يَوْمَهم الأَطْول على وُفور جَمْعهم وترادف أيديهم ، حتى أعادوه صعيدًا زَلِقاً ، ولم يَدَعُوا به مَن يُعْرفه ، ولا آية تَدُل عليه . وقد كان فيمَن يَعْمُره ، فيما ذَكَره مَن يَعْرفه ، ثلاث مائة راهب ، لأن الكنيسة / التي كانت فيه مُعظمة عَدْهم ، واجبة الحَق عليهم ، فكان الفَجْع به بِحَسَب مَكانهم منهم .

ومَضى العَسْكُر بَعْدُه بِغَيْره مِن الأَدْيار (I) الشريفة والكَنائس المَعْمورة ، مِن غَيْرِ ما مَوْضِع مِن مدائن القِلاع ، وحُصونها ، فدمَّرها تَدْميراً و [...](2) الإحراق إلى ما لم يظنَّه ظانّ ، حتّى كأنّ السماء رَجَمَتُهم ، أو شُواظ نار أُرْسِل عليهم ، إلى أن قَطع العَسْكَر أرض ألبة كلّها ، واحتل مَحَلّته بِقُلُونية مِن أَوَّل حَدّ جِلِيقيّة أَوَّل شَهْر رَمَضان مِن هذه السنة .

فوصَل الناصر لدين الله صَوْم فَرْضه بالتَسادِي على جِهاده ، واستَمَر عَزْمه ، رَضِيَ الله عنه ، على عُموم أرض جِلَّيقيّة ، لَعَنهم الله ، أَشَد اتَّصالاً بالمُسلِمين ، وأُولِع بالتَردُّد عليهم والانْتقاض لأطرافهم ، فانتقل مِن مَحَلَّتهم بقُلُونِية بجميع عَساكِره في يَوْم الأَرْبِعاء لخمس خَلَوْنَ مِن شَهْر رَمَضان منها ، مُقْتحِماً على أعداء الله ، الهل جِلْيقيّة ، حريصا على لِقاء مَلِكهم ، الطاغية رُدْمِير بن أُردُون بن أَدْفُونْش ، فخام عَدُوّ الله عن على لِقاء مَلِكهم ، الطاغية رُدْمِير بن أُردُون بن أَدْفُونْش ، فخام عَدُوّ الله عن

<sup>(</sup>I) « الأديان »

<sup>(2)</sup> يبدو أنه سقطت هنا « بلغ ، أو شبيه ذلك .

لِقَائَهُ ، وقُذِف الرُعْبِ في قُلْبِه ، وحاد عن سَاننه ، ولم يُحَدِّث نَفْسِهِ بِالرَّقُوف ، بل أَخْلى له البِلاد والعِباد ، ولاذ بالأَوْعار في رِجال عَسْكَره ، يُلاجِظ المُسلِمين بِعَيْنه ، ويَنظُر إلى ما يُجِلُّونه بارضه ، ونَفْسه تُقطُّع حَسْرة ولا يُغْني عنها نُقْرة .

ومُضى الناصر لدين الله ، فيما وَطِنّه مِن ارض جلّيقيّة، على سبيله بارض القِلاع وألبة ، مِن المُقارَبة (3) بَيْنَ المَحَلّات والتَقصِّي لِما مَرّ عليه بِالتَّدُميرِ والغارات ، فكان نُزوله مِن مَحَلَّة قُلُونِية لِورْتة ، على اربعة أميال منها ، ومِن وَرِتة إلِيَّ قُبَّة الرُّهُبانِ المعروفة بالمَمْلية (4) ، على اربعة أميال منها ، ونَزَلها يَوْمَ الأَحَد لتسع خَلُون مِن شَهْر رَمَضان منها ، فاصاب أعداء الله المُشرِكين قد اجَّتُمَعـوا إليها ، وصاروا بفارسـهم وراجِلهم داخِلْها ، مُعتصِمين بوعورة مُكانه ، واثقين بحصانة سُورها وإحاطة الخَنادِق بهما ، ومعهم الطاغية رُذْمِيس بن أَرْدُون ، مُلِكهم ، وجميع القُوامِس ، قد استَتعَدُّوا للقِاءِ المُسلِمين ، وعَبَّؤُوا كَتابَهم ، وأَبْرَزوا صُلْبانهم ، فَكَلَّلُوا تلك الأَجْبُل بِهَا ، فَنَزَل العَسِّكُر بِمَحَلَّتِه إِزاءَهم ، على أَمُّكُن الأُحُوالِ وَأَثْبُت الْأَقْدَامِ ، فلمَّا اسْتَقَرَّ نُزولِه وقامت (5) ، أمَر الناصر لدين الله ، رُضِيَ الله عنه ، بالهُتْف على الأَجْناد والمُجاهِدين / بالتّهيُّق وَ النَّهُوضِ إِلَى أَعْداء اللهِ المُشرِكينِ ، والجِدِّ في حَرِّبهم ، وعَهِد إلى نَجْدة ابن حُسنين ، مَولاه ، صاحب العسكر ، بالتَقدُّم في جُمهور الخَيل ، وإنهاض العُلُم ، وتُرْتيب الرُدود ، والتُعْبئة للحَرْب ، وشَدّ المُجنَّبات ، وتَقْديم ثِقات المُقُوَّاد وأبطال الرجال في جهاتها ، فأقام ذلك ورَتَّبه على حُدوده .

ثُمَّ ناشَب المُسلِمون أعْداء الله الحَرْبَ ، وهُم مُعتصِمون بوَعْرهم ، لا يُسْهِلُون ، فجالتُ جَوْلتها ، وامُتَدَّتُ مُهُلتها ، فما لَبِث أعْداء الله ان

<sup>(3)</sup> م، د المغاربة.

<sup>(4)</sup> قراءة محتملة م. « العمليه » .

<sup>(5)</sup> يبدر أنه سقطت هنا كلمة .

انْهَزَموا قُدّامَ المُسلِمين مِن حضيض جَبَلهم ، الذي دارت الحَرْب فيه ، الني مَعْقِلهم الذي أُسنِدوا إلى وُعورته ، وأُصِيب منهم عَدد ، فيهم جَماعة مِن فُرْسانهم المشهورين ، واستُشْهِد قَوْم مِن المُسلِمين المُجْتَهِدين ، رَحِمَهم الله ، فيهم نَقَر مِن العُرَفاء والبَرْبُر والطَنجيّين وغَيْرهم ، فيهم ابن رافع ، كاتب دُرِّي ، صاحب الشُرطة ، ومِهْراق [؟] العريف اللَبُليّ ، وغيرهما ، وأسِر نَقَر مِن المُسلِمين ، تَخلُص واحد منهم إلى العَسْكر صبيحة يوم الاثنين ، وذكر أنّ أغداء الله باتُوا على مَخافة ووَجَل .

وگسر العسكر في مَحلته تلك اليوم الثاني من الوقعة ، فلم يَنشَط أعداء الله إلى الحرب ، وارتحل العسكر اليوم الثالث من مَحلته تلك إلى أخرى بقرب منها ، على ثلاثة أميال ، طَمَعا في استدراج الكفرة إلى السهل والإصحار بهم للحرب ، فلمّا عَبروا وادي وَخشمة على مِقْدار مِيلَيْن ، خرَج الكفرة في أثره ، مُنابِحين للمُسلِمين ، مُعترضين لحربهم ، فأمر صاحب العسكر (1) بالإمساك عنهم إلى أن يُسْهِلوا إسهالاً ، ليتمكن منهم ، ففطن أعداء الله لذلك ، فأمسكوا من أعتتهم ، وحَمَل عليهم الجند ، فررُوهم على أعقابهم ، ومَنَح الله المُسلِمين أكتافهم فقتلوا جُملة منهم ، فيهم صاحب حضن عُرماج ، وكان مُقدّماً في قوامسهم ، ثمّ انقشعوا إلى خياهم ، ولانوا بمعقلهم ، فلم يكن لهم بعد ذلك إطلال على العسكر ، ولا تعرّضوا له .

ورَحَل العَسْكُر مِن مَحَلَّته هذه ، غَنَزَل بحِصْن عُرْماج على وادي دُويْرُ[ه] على مَسَلفة عشرة أمّيال من أنْيُون ، ومنها إلى مَحَلَّة قَسْترب ، على مَسافة خمسة أمّيال مِن عُرْماج ، وبَلَغ الناصر لدين الله إمحال الجهة التي يَقْصِدها مِن حُصون الطاغية رُدْمِير بن أُرْدُون ، مَلِك جِلِّيقيَّة ، على وادي دُويْرُه في هذه السنة ، / وسَبْقهم إلى احْتَصِاد ما؛ (1) ازْدُرِع في

<sup>(</sup>I) صحح الناسخ على الهامش « الرجال » .

<sup>(</sup>۱) م. « مما » .

بعضها ، لمَنْع مَن يَقْصِدهم مِن المُسلِمين مِرْفَقه ، وأَنَّه لا مُتَعَلَّل للعَسْكُر بها ، فخاف على المُسلِمين الضِيقة ، وفَسَخ عَزْمه في الإيغال بهم للتَدْمير والنِكاية ، ورأى القُفول بهم أَخْزَم في الرأي وأدُنى إلى السَلامة ، فانتثنى مِن هُنالِك قافلًا بجميع عَساكِره ، وصيَّر طريقه على الحُصون (2) التي هي الدُروب بَيْنَهم وبَيْن المُشْرِكين ، يَنْظُر في مَصالِحها وقوام ما اخْتَل منها . فكانت مُدّة مَغيبه في غَزُوته هذه أربعة أشْهُر غير ثمانية أيّام .

# [ كِتاب الْفَتْح ]

وذكر الناصر لدين الله ، في كتابه بالفَتْح عليه في غَزُوته هذه ، الجِهات التي وَطِئها مِن بِلاد ألبة والقِلاع ، فكان منها مدينة خَرِيشة وبسيطها ، حِصْن القُصَير وبسيطه ، حِصْن أُنية وبسيطه والدَيْر المنسوب إليه ، مدينة بُرْغُش وقَصَبتها العادية المُنيفة وبسيطها ، حِصْن بَلنسة وبسيطها ، حصن أَشْكُطِيرُش وبسيطه ، والأَدْيار المُتَّصِلة به ، مدينة لَرْمة (3) العظيمة الشأن المُتَقَنة البُنيان وبسيطها الخطير المَكان ، أصيبت خالية ، فخرَّب جميع ما فيها مِن قصورها وكنائسها ، ومنها كان مُندفع سرايا العَدُو وجُيوشهم إلى بلد المُسلِمين ، وبها كان اقتسامهم لِما يُصِيبونه من مَغانِمهم وسَنيهم .

وذكر فيه أنّ عدو الله ، فَرْدِلَنْد بن غُنْدِشَلْب ، صاحب ألبة والقبلاع ، قد كان لَجًا ، في حِين وَطَء الناصر لدين الله لأرضه ، في أصحابه إلى جَبُل وَعْر أَشْب كثير الشَعارِي والغِياض ، لا مَسْلَكَ للخَيْل به ، إلّا مِن مُواخِع خَيِّقة ، لا يَهْتُدي إليها إلّا أهلها ، فتوسَّطه بالذريّة والنساء ، مُعتصِما به ، وبدا له في بعض الأيّام رأي في عَرض نفسه على أهل العَسْكر والإطلال عليهم مِن بعض مَضارِم ذلك الجَبْل ، فابْتَدَر إليه مِن العَسْكر والإطلال عليهم مِن بعض مَضارِم ذلك الجَبْل ، فابْتَدَر إليه مِن

<sup>(</sup>٤) م، «حصون».

<sup>(3)</sup> م. د لزمة ، .

أَحُداث الفُرْسان وأَخِفّاء الرِجال قَوْم امْتَدُّوا إلى أوائل خَيله ، فما نَهْنهوهم أن رَدُّوهم على أعقابهم ، وتكصوا منهم وقتلوا فيهم ، فولَّوا على وجوههم وانتحاشوا (4) في تلك الشِعاب التي لاذوا بها ، أذِلّاء مَقْهورين .

وكان الكُلْبِ فَرْذِلَنْد بن غُنْوِشَلْب قد استجاش الطاغية رُدُوير بن أَرْدُون ، مَلِكه ، وسَأَله نَصْره والمُعاخدة بمَجِينه والرفاع عن ناحيته ، فاستجاب له / رُنْوير واحْتَفَل في كَفَرته ، وتَالَّف به بنو غُومِس ، وغَيْرهم فاستجاب له / رُنْوير واحْتَفَل في كَفَرته ، وتالَّف به بنو غُومِس ، وغَيْرهم مِن أَعلام النَصَّرانيّة ، دمَّرهم الله ، وصاروا بجَماعتهم إليه ، فلم يَزِدْهم الله بَتَالُّفه إليه إلا ذِلّة ، وباجْتِماعهم إلا قِلّة ، وكانوا بأجْمعهم في تلك الشعاري الأشبة وبرُؤوس تلك الأجبل المنبعة ، لا يُظهرون ولا يُفْحِصون ، والعُسلِمون يُنقلِبون إليهم ، ولا حِيلة تُدني منهم ، لاستغلاق الشِعاب التي صاروا بها ، وقِلّة المياه فيها ، وأنّهم قد سَلّكوا منها ما قد عَرفوا سبيله ، واعتاموا (1) ما قد عَلموا امتناعه وما وَثقوا بأنّ الجَيْش لا يَطَوْه ولا يُظهرهم الله عليها لحُسْن كَلاءة الله المُسلِمين وفَرط حزامة المُؤْمنين ، فكان يُظهرهم الاحْتِجار بتلِك الشِعاب ، [و] قد أبْدى الله عَجْزهم ، وكَثَف وَهُنهم ، وقَرّى قُلوب المُسلِمين بما تَبيَّنوه مِن نكوصهم عنهم وإخجامهم .

قال : وكان الناصر لدين [اش] عند كلّ وَقْت يَتولّى تَدْبير مُضْطَربه بِبلاد العَدُق ، ويُشْرِف على تَتْقيف عَسْكَره ، وإقامة حُدود تَنْزيله ، يُجدّ عَهْده إلى صاحب العَسْكر ، نَجْدة بن حُسَيْن ، مَوْلاه ، بعباشرة أمر العِلافة فيه بنفسه ، ويُلْزِمه الخُروج إليها ببَدنه ، ولا يَكِلها إلى أَحَد مِن القُوّاد ، حَوُطة على المُسلِمين ، وحِفظاً لمَن يُضْعَلر إلى الانتشار فيها منهم ، وقَبْضاً لأيدي المُتلصّين مِن العَدُق عليهم ، فكان يَتولّى مِن ذلك ويُجْهِد نَفْسه عليه ما يَحْمَده الناصر لدين الله منه ، ويَشْكُره فيه مَقامه ، ويأخُذ فيه عليه ما يَحْمَده الناصر لدين الله منه ، ويَشْكُره فيه مَقامه ، ويأخُذ فيه

<sup>(4)</sup> م. « انحشوا » .

<sup>(</sup>I) م. « اغناموا » .

قال: وهَنّات الشُغراء الناصر لدين الله بما فَتَح الله عليه في غُزُوته هذه ، وذِكْر ما وَطِئه فيها من بِلاد المُشْركين ، دمَّرهم الله ، وحَطَمه مِن دِيارهم ، وما أَظْهَروه مِن الإحجام عنه والهَرَب قُدّامَه ، فأكْثَرَتُ ، فمِن أَجُودها قَوْل ابي عُثمان عُبيد الله بن يَحْيى بن إذريس ، واحمد بن مُحمّد ابن عبد ربّه ، زعيمَى الشُغراء ، وغيرهما ، أَمُسَكنا عن إيرادها لِئلا يَطُول الكتاب بها .

# / خبر تَمْليك الطاغية رُدُّهِير بن أردون على الجَلالِقة

قال عِيسى [الرازيّ]: لمّا هَلُك فرويلة (١) بن أرْدُون ، مَلِك جِلّيقيّة ، لَعنه الله ، في سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة ، التي هي سنة اثنتيْن (2) وستين وتسع مائة لتأريخ الصفر ، ملّك النصرانيّة مكانه أخاه أذْفُونْش بن أرْدُون ، فنازُعه المُلُك يَوْمَئذِ أخوه شائجُه بن أرْدُون ، وكان أسَنّ منه ، فدَخَل مدينة لِيُون ، دار مَمَلُكة الجَلالِقة ، مُنازِعا لأخيه أذْفُونْش ، وقامت معه طائفة من الجَلالِقة ، وثَبَتتُ مع أخيه أذْفُونْش أخرى ، وصار مع أذْفُونْش في النَوْم صفره ، شانجُه بن غَرسيّة ، صاحب بَنْبَلُونة ، فصار أغلَظ شَوْكة ، والتَقيا ، فاشترّت الحَرْب بَينهما ، ثُمّ رَجَعَت على المَلِك أَذْفُونْش في اليَوْم والنَّقيا ، فانْهَرْم وهرب إلى مدينة أشترُقة (١) ، فعَقَد كَلِمته مع ابن المثلك أَذْفُونْش بن فرويلة (١) بن أَرْدُون المَلك الهالك قَبْلَه ،

<sup>(1)</sup> م، الفريولة ، .

<sup>(2)</sup> في الحقيقة كان ذلك سنة ٥٥٦ لتأريخ الصنفر .

<sup>(3)</sup> تأريخ غير مكتمل ينقصه اليوم والشهر.

<sup>(4)</sup> م، « استرقه » .

واجْتَمْعَت له جُموع كثيرة ، فاتَّصَلَت الحَرْب بَيْنه وبَيْن اخيه ، شانجُه ابن أَرْدُون ، وتَقَرَّقت ما بَيْنَهما كُلِمة النَصْرانيّة ، ومَرِج امرها وأصابَتْها الجَوائح ، وعَضَّتُها الحُروب ، وكَثُر فيهم القَتْل والنَهْب ، وألقى الله بأسهم بَيْنَهم ، فأجُمَعوا على خَلْع شانْجُه بن أُرْدُون وإخراجه عن مدينة ليُون ، وجَمْع كُلِمتهم على المَلِك أَذْفُونْش بن أُرْدُون .

وفَر شانُجُه عِند ذلك إلى قاصية جِلِيقية ، فأقَر له اهلها وقد ملى أنفسهم ، فاجتمعت له جليقية ، وإلى اخيه رُذمير بن أرْدُون ما يليه مِن غَربي جِليقية إلى حَد قُلُمْرِية ، وكان أحَب إخْوته إليه ، ثم لم يَلبَث شانُجُه بن أرْدُون ان هَلُك في الجِهة التي كان التَجَا إليها ، ولم يُخلِف وَلَدًا ، فصارت جِهته إلى المَلِك أَذْفُونُش المُجتمع [عليه] ، ولم يَبنَق له مُنازِع في سُلُطانه ، فبقي على مَمْلَكته سبع سِنين .

ثُمَّ بدا له في المُلُك ، فاستَحْضَر الخاه رُدْمِير بن أُرْدُون ، فأسَلَم إليه المُلْك ، وخَلَع نَفْسه ، وتَرهَّب ، ولَحِق ببعض الدِيارات المُعظَّمة عِندهم ، فسَكَنه مُدّة ، مُتخلِّيًا عن السلطان .

ثُم إن بعض رجاله المنحرفين عن اخيه رُنْمير المَلِك خَبَّبوه على رُنْمير ، وندَّموه على تَرُك المُلْك في يده ، وخَشَّوْه عاديته ، ورَغَبوه في ارْتَجاع سُلطانه ، ووَعَدوه القِيام / معه على اخيه رُنْمير ، والاستِهلاك دونَه ، حتى يُعيدوه إلى سلطانه ، ويَخْلَعوا أخاه (1) ، فاستَقرّه الطَمَع وخَرَج عن الدَيْر الذي كان فيه ، فدخل مدينة شائت مائكس ، مُنازِعاً لأخيه رُنْمِير ، فاجْتَمَع إليه أخواله ومَشْيخة اهل بَيْته ، وعظّموا عليه الخَطْب في تَرْكه الرَهْبانية ، وشروعه في قطيعة الرَحِم ، وإيثار الفِتْنة بَيْن النَصْرانية ، ورخوَّفوه مِن أن تَتبرُّا منه النصرانية ، بل يُوقِعون عليه الجُرْم واللَغنة ، فندم على ما كان منه ، وانصَرف سريعا إلى الدَيْر الذي كان به قَبْلُ أن يَجْمَع جَمُعا أو يُنْتِج حَرُبًا ، فجدَّد حال الرَهْبانية ، وأَظْهَر التَوْبة به مِمّا كان هم ، وقصيص الرُهْبان ، وأخذ العُكّاز ، ومَكَث قاطناً

<sup>(</sup>١) م. « اخره » .

في الدَيْر مُدّة ، وقَلْبه في ذلك يَتُوق إلى الدُنْيا ، وأخوه رُدُمِير قد استَشْعَر منه خِيفة ، وأَخْبَصُر له غِلَّا ، وقد اشْعَت سلطان رُدْمِير ، وطاع له أَكْثَر العَجَم ، فأراد الخُروج إلى بَلَد الإسلام بالجيوش الكثيرة ، مُنتهِزًا الفُرُصة على رَسُم سَلَفه ، فأرْسَل الحُشّاد في بِلاد النَصُرانيّة ، وخَرَج إلى مدينة سَمُّورة ، فأقام بها مُتلوِّماً على تَوافِي عَساكِر (2) النَصْرانيّة .

فَاجْتُمُع إِلَى أَخِيهِ أَذْفُونُسُ الراهِبِ عِند ذلك أَعْداء المَلِك رُدْمِيرٍ ، مِن أهل قَشْتِيلة ، وغَيْرهم مِمَّن كان على الكَراهة لرُدْمِير ، وحَمَلوه (3) على الخُروج عن الدَيْر والوُثوب على أخيه رُدْمِير ، وسَهَّلوا عليه سبيل الرُجوع إلى مُلْكه ، وواثْقوه على نَصْره والذّب عنه ، فكَشَف وَجُهه ونَبُد رَهْبِانيَّته ، وخَرَج عن الدَيْر ، مُنتهِزاً لفُرْصة مَغِيبِ (4) أخيه ، فخالفه إلى مدينة لِيُون ، فدَخُلها ومُلكها ، وكان فيها أُبِيكُه (5) الأُسْقُف ، خليفة لأخيه رُذْمِير ، وغَيْره مِن ثِقات رِجاله ، فَفَرُّوا تلك اللَّيْلة من ليُون ولَحِقوا بالمَلِك رُذْمِيس بِسَمُّورة ، وهو بَعُدُ مُقِيسم بها ، فنَكُص عن غَزُوته ، وانْصَرف بِالْجُيوش التي اجْتَمَعْت له مُبادِرًا إلى أخيه أَذْفُونْش بليون ، فحاصَره بها حتى هُرُبِ مَن كان معه مِن أهل قَشْتِيلة (6) ، الذين اخْتَدعوه فأسْلَموه ، وقد ضاقَتُ حاله ، وذَهَب رِجاله ، فتحيّل في الهَرُب عن ليون لَيْلاً ، وجاء إلى دَيْرِ الرَواهِبِ ، أراد الاستِخْفاء ، فلم يَخْفُ خَبْره عن المَلِك رُدْمِيسِ ، ومَضى بِنَفْسِه إلى الدِّيْر ، فتُسلُّمه وجاء به معه قُدِّامه مُوكَّلًا به ، / مُرَفَّها عنه ، فحَبُسه عنده دَهُرًا طويلًا ، إلى أن استَفْلَك لرُدْمِير بن أُردُون أَمْره ، ووَقَعَ الإجماع عليه ، وصار إليه أبِيكُه (١) ، فكَمِلَتْ مَمْلُكته وانْتَظَمَتْ طاعته.

\_ 787 \_

<sup>(2)</sup> م. « عساكير » ٠

<sup>(3)</sup> م. « حملوا » .

<sup>(4)</sup> م. « لمغيب » -

<sup>(5)</sup> م. « اتبكة ، ، صححناها لأنه (5)

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل ، يريد « قَشْتالة » أو « قَشْتِيلِية » الواردة عادة في مخطوطنا .

<sup>(</sup>I) م. « وصارت اليه أنيط » ويبدو أنه نفس أبيكه المذكور سابقا .

فعند ذلك جَمَع جميع أولاد العَلِك أُردُون ، الذين كان يَخاف منهم على العَمْلَكة ، فسَعَل أَغينهم ، وكان فيمَن سَعَل أَخوه (2) ، مُنازِعه ، أَذْهُونُش الراهب ابن أُردُون ، وأولاد اخيه المَلِك قَبْلَه ، فلويرة بن أُردُون ، ثلاثتهم أَذْهُونُش ورُدْمِير وأُردُون ، وجَماعة مِن بني عَمّه إليهم ، فاستقام المُلك له مِن يَوْمَئذ ، ولم يَبْقَ له مُنازِع ، وكان تمام ذلك في أوّل سنة عشرين وثلاث مِائة .

## [ النُجـوم ]

وفي مُسْتَهَلَّ ذي القَعْدة مِنها رتب النُجوم في وَسُط السَماء ، تَرْتَمِي مِن ناحية المَشْرِق إلى الغُرب (3) ، ومِن الغَرْب إلى الشَرْق ، آية للناظِرين .

## خبر العِدُوة

فيها المتاث أمير مدينة أصيلا ، مِن أرض العِدُوة ، بَعْدَ سَبْق أهلها إلى الطاعة ، فأغْزى السُلطان إليه الأستطول مع قائده ، عبد المَلِك بن سعيد بن أبي حَمامة ، فجاء أصيلا ، وقد رَهِبه أهلها ، فقوَّمهم على الطاعة ، وأخَذ رَهائنهم تَوْثِقة ، واستَعْمَل عليهم إبراهيم بن العَلاء ، رَجُلًا من أهلها البَرابِرة ، كان صحيح الولاية للناصر لدين الله ، وخلَّف معه حَشْدًا مِن الحَشْم والرُماة ، وقَفَل عنها .

#### [ كِتاب موسى بن أبي العافية ]

وفي شُوّال مِن هذه السنة ورَد على الناصر لدين الله مِن العِدُوة كِتاب وَليّه القائم بدَعُوته ، موسى بن أبي العافية ، يُخبّر بِفَتْح كان له على

<sup>(2)</sup> م. « اخيه » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ، لعله « المشرق الى المغرب » أو « الشرق الى الغرب » .

المَشَارِقة ، نوَّه الناصر لدين الله عِنده بذِكْره ، وأكْرَم جَواب موسى عليه ، وجَدَّد مُهاداته إيّاه ، وكانت (4) نُسُخة الفَصْل بذِكْر هذا الفَتْع في كِتابه :

« وأمّا ما أراد سَيّدي ، أمير المُؤْمِنين ، أبقاه الله ، إنهاءه إليه ، مِمّا نَحْنُ فيه مع المَشارِقة ، أَهُلَكهم الله ، فإنّ اللعين أبا القاسم طاغُوتهم بعث إلينا غُلامه مَيْسورًا (5) الخَصيّ ، وعِفْرِيته ابن أبي شَحَمة الكُتاميّ ، وغَيْرهما مِن قُوّاده ، في كُثْف مِن شَياطِينه ، داعِيًا (6) لمَن حَوْلَنا مِن القبائل إلى الدُخول في طاعته ، فحَلُوا في البِلاد وبَثُوا دُعاتهم ، فتوقَّف الناس عنهم ، ولاذ البرابرة منهم بأوعارهم ومَعاقِلهم .

فلمّا يُشْمُوا منهم كاتبوا أهل مدينة [فاس] ، ولُطَفوا بهم ، ودَعَوْهم الله الله فلمّا لله ولَا يُمان المُؤكّدة على الله في طاعتهم ، فاغترّ بهم أميراهم ، مُحمّد بن ثَعْلَبة ، صاحب مدينة الأندلسيّين ، وأحمد بن بَكُر ، صاحب مدينة القَرُويّين ، وقيما عليهم مع وُجوه مِن رجالهما ، فلمّا صاروا بَيْنَ يَدي الخَصيّ ، غَدر بهم ، فأخَذهم ، وأخَذ جميع ما (1) كان معهم مِن دُوابّ وأسُلِحة ، فلمّا رأى اهل فاس ما فَعَله مِن ذلك ، توقّفوا عنه ، والمُتنعوا مِن إدخاله ، فنكّب عنهم ، وصار إلينا صامدًا ، حتّى نَزَل مِنّا على مُسافة سِتّة أميال ، فاقام في مُحلّته أربعة أيّام ، يُكاتِبنا فلا نُصْغي إليه ، ولا نُجِيبه ، فمَشى نَحُونا ، في مَدد عديد وقوّة قويّة والة تامّة ضاق بهم الفضاء ، وقسَـموا عَسْـكرهم فأتَونا مِن ثَلاثة خُلرُق ، من جهـة القبلـة والغَرْب وقسَـموا عَسْـكرهم فأتَونا مِن ثَلاثة خُلرُق ، من جهـة القبلـة والغَرْب والشَرْق ، فوقَعَت الدَرُب بَيْنَنا مِن ضَحْوة النهار ، فاتّصلت إلى بَعْدِ العَصْر ، وضَمُّونا إلى الأوَعار ، وكُنّا قد كَمْنًا لهم كَمِينَيْن ، فلمّا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى الأوَعار ، وكُنّا قد كَمْنًا لهم كَمِينَيْن ، فلمّا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى المُوال ، وكُنّا قد كَمْنًا لهم كَمِينَيْن ، فلمّا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى المُوال ، وكُنّا قد كَمْنًا لهم كَمِينَيْن ، فلمّا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى المُوال ، وكُنّا قد كَمْنًا لهم كَمِينَيْن ، فلمّا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى المُوالِي المَا لَصِقوا العَصْر ، وضَمُّونا إلى المُوالِي الله مَا قَوْلَه المَا لَعَمْ المَا لَعْمَا المَا لَعْمَا المَا لَعْمَا المَا لَعْرَابِ المَا الْمَالِي المُوالِي المُنْ المَالِي المُالمُولِي المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُولِي المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُن المُنْ المَالمُولِي المَالمُولِي المُنْ المُنْ المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُولِي المُنْ المَالمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَالمُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ال

<sup>(4)</sup> م. « کان » .

<sup>(5)</sup> م، «ميسور».

<sup>(6)</sup> م. « داعينا » .

<sup>(</sup>۱) م، « من ،

بنا ، وقد طَمِعوا فينا ، خَرُج الكمين الواحد ، فأثر فيهم وصَبروا له ، ثُمّ رَدُفه الكمين الثاني (2) ، فغلب صَبرهم ، ووَلَوا مُدْبِرين ، ومَنَحَنا الله أكتافهم ، فعَمِل السِلاح عَمَله فيهم ، وأخَذ مأخَذه منهم ، فقتلنا منهم في تلك الردّة اثنين وعشرين ومائة قتيل ، وأخَذنا عامّة دَوابّهم ، إلّا ما أدركه العقر منها ، ورَجَعوا إلى مُناخهم بغيظهم ، لم ينالوا خَيْرًا ، وكان ذلك يومَ الخميس لاثنتي عشرة ليلة مَضَت مِن شَوّال منها .

ثُمَّ عاوَدونا (3) يومَ الجُمعة بَعْدَه صَباحًا بجميع عِدَّتهم ، وَمَن كان تَخلَّف في الأَخْبية منهم ، فرَأينا عساكِر عظيمة لا تَسْقيها المِياه فشارونا (4) بالحَرْب مِن غُدُوة إلى وَقْت العَصْر ، فاستَظْهَرْنا عليهم ورَدَعْناهم رَدْعتيْن عظيمتَيْن ، وقتَلْنا خَلْقا منهم ، وانْصَرفوا عِشاءً إلى مَحَلِّتهم خاسرين مَغيظين ، فأنْصَرفوا بَعْدَ ذلك عَنّا ، ولم يُحارِبونا إلى أن انقلُبوا على أَدْبارهم ، والحَمْد ش .

ونَحُنُ ، أَبْقَى الله أمير المؤمنين سَيِّدنا ، في قُوّة شديدة وعِدّة كاملة وجَمَع جامع ، ما تَخلَّف عَنَا أَحَد مِن رِجال المَغْرِب وأشرافه ، تَمسُّلكُا بولايته واستِبْصارًا (5) في طاعته .

وكان الأذعياء في أَرَيْش الأدارِسة مِن أَوْلاد مُحمّد وبني عَمّهم مِن أَوْلاد (6) عُمَر ، المعروفين ببني مَيّالة ، قد مَشَوْا إلى مدينة أصِيلا أيّامَ اشْتِغالنا / بعَسْكُر المَشارِقة ، كَيْما يَكْبِسُوْها (\*) أو يَنْتَهِزُوها فُرْصة ، فلم يُعِنْهم الله تعالى ، على ذلك ، ولا قَوّاهم ، فرَجعوا بعَسْكَرهم إلى مَيْسور الخَصيّ ، فإنهم لَمَعَهُ إلى هذه الغاية .

<sup>(2)</sup> م. « الثالث ، .

<sup>(3)</sup> م. د عاودنا ، .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون عوض « فبأشرونا » .

<sup>(5)</sup> م. « استنصارا » .

<sup>(6)</sup> q. e elekte s.

<sup>(\*)</sup> م. « يكيسوها » .

وقد كُنّا كَتَبْنا إلى ابن حِزْب (I) الله ، صاحب سَبْتة ، ليُخْرِج القُوّاد في المَراكِب ليُخالِفوا هؤلاء الأدارِسة إلى تِيجِساس (2) ، وما حَوْلها مِن يبارهم ، ويَغْنَموها ، فرد إلينا الجَواب يَدْكُر أَنّ الأدارِسة بَعْدُ مُوادُّون للسُلُطان ، مُظهِرون اعْتِقاد الطاعة ، وأنّه لا يُنابِدهم إلّا بَعْدَ مُؤامَرة ، فعَدُرْناه ، وعَلِمنا ابن ذَهَب هؤلاء الأدْعِياء بالمُماكرة ، وهذا كلّه ، أعَزّ الله أهير المؤمنين ، منهم دُوافِع ومَكْر ، وبالله الذي لا إله الله هو الرحمٰن الرحيم ، أنّ إبراهيم بن إدريس كبيرهم وشريفهم بعسكرهم لَعِنْدَ الخصيّ الرحيم ، ما زال ولا بَرِح إلى هذه الغاية ، وأنّ ابن حِزْب (I) الله لمَخْدوع كثير الطُمَانِينة ، لم يُحْكِم (3) مُعامَلة البَرابِرة ، فلْيَكُن من أمير المؤمنين اليه تَبْصِرة ، والله يَكْشِف له عن الضَمائر ويَقِيه المَكارِه بِمَنّه ،

## [ جَــواب الناصر لدين الله ]

وكان الفَصل في جَواب الناصر لدين الله إلى موسى بن أبي العافية ، في غِبُطة بِمَذْهَبِه وتَثبُته على بصيرته :

« ... وإنّك ، بما أخْلَص الله من طاعتك ومُفارَقتك لأهل الإلحاد ، بصِحّة إيمانك وتَبَرُّنك مِن البِدَع بمتين إسلامك ، أحق من اطلّع على سسرائر اليهسوديّ الغاري وتواطئِه (4) ، وما يُعامِل به الرُعاع مِن أشْسياعه ، أهل الجَهْسل بالله ، وقِلّة المَعْرِفة بما يَنتَحِله فيهم مِن النُبُوّة ، التي ألبُسه الله بانتِحالها الخِزْي ، وأحاق به اللَعْنة ، وما يَرُفعه عنه مَن يَختصه مِن مُشارِقته ، ويَبتّه مَن يَدسته مِن دُعاته ، مِن كِتاب يَدُعيه ، ويُرْعَم أنّه يأتيه ، وقُسران يُسمّيه ، وسُسورة يُقصّلها على أسُوا

<sup>(</sup>I) م. « خُرْب ، عدة مرات بهذا الموطن ، صححناها معتمدين على « البيان ، ج I ص

<sup>(2)</sup> قراءة مشتبهة بلا تنقيط في الأصل ، راجع « الوثائق ، رقم 20 ،

<sup>(3)</sup> م. «تحكم».

<sup>(4)</sup> م. «تراطنه».

مَعانيها ، رأى أمير المؤمنين بَعْثة ما وَقَع إليه منها إليك ، وأَمَرْنا بِانْتِساخه لك لِتَراه ، وتَعْجَب مِن خَذلان الله ، عَزّ وجَلّ ، ك فيها ، وتَترُّنه منه ، بما يُدَّعِيه مِن أَشْكالها ، وترى الضُّعف البُيِّن فيها ، والعَجْز الظاهر عليها ، والبَيِّنة الصادقة المُحدِقة بها ، ولتَعْلَم أنَّ الله قد صانَك عن دَنسه ، ونَزُّهك عن التَلبُّس به ، واخْتَصَّك بجِهاد مَن انْحَرَف إليه ، وآثرك بفضيلة ذلك كلُّه ، ولتَحْمَد الله تعالى ، على ما أَلْهَمك إليه ، وبصَّرك به ، وأراك الحَظّ فيه ، ولتَنْشُر خَبرها في أهل عَمَلك ، / وتُذِيعها (١) على البرابر حُوالَيْك ، ليَزْدادوا منه بُعْدًا ، وعنه نَفارًا ، وله كُرُهًا ، ولتَجِدّ بَصائركم في حَرَّبه ، وعزائمكم في دَفْعه ، إذ هُم (2) أهل الدين المتين والإسلام الحصين ، الذي لا تَدْخُله آفات المُلْجِدين ، ولا تُسْتَفِزَّه خِدَع الفاسقين ، فقد كان اللعين يُستتر بهذه الحال ، ويَطْوِيها ، ويَعْنَع مِن نَشْرها ، إلَّا لمَن تَمكُّنت خِدَع الشَّيطان مِن قُلْبِه ، حتَّى كَشَفها الله عليه بِبَعض مَن قَدم إلى ما قِبُل أمير المُؤْمِنِين بها ، مِمَّن كان عِنده ، ومِمَّن كان مُمَّللِعا على جميع أَمْره ، فلمَّا أَسْفُر الحَقِّ فيه عن وَجْهه ، وبدا مِن سِتْره أَمَر أمير المؤمنين بِكَشْفِها للعامّة فيما عِنده ، فازدادت بُغْضتها له ، وحَنقها عليه ، وعَلِموا أنَّ الله تعالى يُسلِّط مِثْلها على قَوْم أَحبَّهم ، بل سلَّطه نَقِمة عليهم ، وتَحُريفاً لدِينهم ، وتُبديلًا لإسلامهم ، وإحالة لقُزآنهم ، والله وَليّ الانْتقام مِن المُفْسِدين ، ومُنزّل الغِير بالمُلْحِدين ، إن شاء الله تعالى ، .

#### الهَديّة

وكانت هُديّة الناصر لدين الله إلى موسى بن أبي العافية ، التي قرنها بجَوابه إليه في هذه السنة ، ما يجيء ذِكْره :

خمس وعشرون قِطْعة من البَزّ الطِرازيّ الخاصّيّ ، المُرتفِع ، العجيب الصَنْعة ، العِراقيّ ، العُبَيديّ مِن ذلك خمس ، والطِرازيّ عشر ،

<sup>(</sup>I) كذا في الأصل ، قد تكون « وتُذِعْها ، .

<sup>(2)</sup> كذا ، قد تكرن « اذ انتم ، ب

وصُوف البَحْر ثلاث ، والسَرقُسُطيّ ثِنْتان ، والعَمائم خمس .

دَرَج فِضَة خِلافي كبير ، مُنقَّش الصَفائِح ، مُذَهَّب التَنقيش ، أبيض الأرض ، مُلَبَّس الداخل بالأرُجُوان داخِله .

تِسْع بين حِقاق ومَخازن (3) ، كلُّها مَمْلوءة بأنواع الطيب ، منها حُقّ فِضَّة ، مُدوَّر الشَّكُل ، مماوء مِن نَدّ مَعْقود بالعنْبَر ، وحُقّ عاج أَبْيَض ، فيه عُود بَخُور مُطْرى (1) بِعَنْبُر ، وحُقّ عاج اخْر ، بأَوْصال فِضّة أَيْضا ، داخله قَدَح عِراقي مملوء غالية مُرْتَفِعة ، وحُقّ عاج ثالث بأوْصال فضّة ، مُبْسُوطة الأعالى ، فيه بَخُور المُلوك ، ومُخْزَن زُجاج ، بمُغَمَّل (5) فِضَّة وسِلْسِلة فِضّة ، فيه مِسْك أَذْفَر سحيق ، وحُقّ عاج رابع أوْصاله فِضّة (٥) أَبْضًا ، فيه ذُريرة للصَيف تُستَعُمِلها المالوك عِند العرق ، وزُجاجة عِراقيّة مُذهَّبة ، فيها ماء وَرُد عِراقيّ خِلافيّ (7) ، وغِشاء دِيباج ، فيه مُشط عاج كبير سُلطاني لتَسْريح اللِّحْية ، / ومِكْحُل ذَهَب ، قد أُدْرِج ذلك في سَبَنيّة شُطُريّة ، وجَوْفه ديباج ، مُغَشّاة بجلد فاسى ، غريبة الصَنْعة ، لها أربعة بُيوت ، في كلّ بَيْت مذها مَخْزَن فِضّة على صَنْعة الإفْرَنْجيّ ، أحدهما مُشمَّع عُنْقه شُطْرَنْجي ، بغِطاء فِضّة وسِلْسِلة فِضّة ، ومَخْزَن ثان (١) بدارات مُشجَّرة ، بَيْنَها (2) تَشْهجِير مشَجَّر سوى (3) العُنْق ، مُصفَّر الأَسْفَل ، بغطاء فضه وسِلْسِلة فضّة ، ومَخْزَن ثالث مِثْله وعلى حكايته ، ومَخْزَن رابع على صِفة الأَوَّل وصَنْعته ، فيها النُقاوات الأربع ، الخِلافيّة المُرتفِعة ، الخَرْشاء ، والصَفْراء ، والبَيْضاء ، والنَضُوح ، وفي هذه

<sup>(3)</sup> م. « مخادن » .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل قد تكون عوض « سقطري » .

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل ، راجع هذا اللفظ في ملحق دوزي .

<sup>(6)</sup> م. « أوصال فضته » .

<sup>(7)</sup> م. « جلافي » بشكل واضح خلاف ما يأتي أسفله .

<sup>(</sup>I) م، «ثمانی » .

<sup>(2)</sup> م. « بینهما » .

<sup>(3)</sup> قراءة غير وأضحة.

الجُونة مع هذه المخازِن زُجاجة عِراقيَّة بمَسُوح خِلافيَّ ، ودَرَج فِضّة صغير بعُود (4) الخِلال ، والعُدّة التي تُستَعُمِلها المُلوك بَعْدَ الطّعام .

وكان في هذه الهديّة مِن غَرائب السِلاح اربعة بُنود ، [بَنْد اَوَّل فيه صُورة عُقاب] مُختلِف الألوان ، رأسه فِضّة ، مُذهَّب النَقْش ، له عَيْنان حَمْراوان (5) ، في وَسُط جَبْهته فُصّ أَخْضَر ، وبَنْد ثان [فيه]صُورة اسَد مُزوَّق أَيْضا ، رأسه فِضّة ، له عَيْنان سَمانِيَّتان (6) ، وبَنْد ثالث مُطْلَق كبير أَبْيض مُكتَّب بتَدْهيب ، في جَوانِبه الثلاثة كِتاب (7) هريض ، وبَنْد رابع أَحْمَر مكتوب بالفِضّة في جَوانِبه الثلاثة كِتاب عريض ، وفيها سينفان ، وهِلالان مُذهَّبانِ مُزوَّقان ، واربعة قُرون للضَرُ[ب] جاموسيّة مُجَزَّعة الأطراف الضَيِّقة بأجْمعها ، غَلائِفها دِيباج ، وعِلقها اديم أَخْمَر ، مُجَزَّعة الأطراف الضَيِّقة بأجْمعها ، غَلائِفها دِيباج ، وعِلقها اديم أَخْمَر ، مُلوَّزة بلؤز أَبْيض بصَينِفتَيْن مُدَّقبَتيْن ، مُشمَّع الطَرَف الأَضْيق ، فيه أَربع حَلَق فِضّة بصُور ، وحِلْية الثالث فِضّة مُنقَّنة مُناقشة مُشجَّرة ، وسِتّة من الطُبول مُشمَّعة (8) ، وحِلْية الرابع فِضّة مُذهَّبة مُنقشة مُشجَّرة ، وسِتّة من الطُبول وعشرون ألْف نَبْلة أَعْجَميّة .

## ر وَفَاةً عُبَيْد الله الشِيعيّ ]

وكان في كِتاب موسى بن ابي العافية هذا إلى السلطان أيضاً فَصَل في ذِكْر وَفاة عُبَيْد الله الشِيعيّ ، صاحب المَهْديّة ، أهْدى إلى السلطان نُسْخته :

<sup>(4)</sup> م. « عدد » .

<sup>(5)</sup> م. « احمران » من باب تذكير المؤنث الكثير في العربية الأندلسية ، انظر « ملخص قواعد فصيلة اللهجات الأندلسية » لكورينطي ص 148 .

<sup>(6)</sup> م، قراءة غير واضحة ،

<sup>(7)</sup> م. « تكتاب » .

<sup>(8)</sup> قراءة غير واضحة م. « مسيغة » -

« وقد أخب اليقين بموت الشيخ الرجيم ، عبيد الله الشبيعي ، صاحب المهدية ، عميد هذه النخلة المشرقية الضالة ، وخليفة / الشيخ النجدي ، صاحب قوم دار الندوة ، أصلاه الله جَهنّم ، وساءت مصيرًا ، وأنه وَلِي مكانه اللعين المكني بأبي القاسم ، ولي عهده ، وأنّه قتل إخوته كلهم ، إلّا واحدًا هَرَب إلى كتامة شيعتهم ، فولّوه على أنفسهم تنافسا منهم في أهل بيت اللغنة ، وأنّ أبا القاسم ، قصمه الله ، قتل أيضاً كبيرًا من أكابِر رجال أبيه ، فالأمور بخضرتهم مضطربة (1) ، والحمد لله كثيراً ، كما هو أهله ، .

#### الولايات

فيها وَلِيَ الوِزارة أحمد بن مُحمّد بن إستحاق بن الوليد بن عبد المَلِك بن عُمَر بن مَرُوان بن الحَكَم بن ابي العاصي بن أُمَيّة في ضَغر (2) مثها ، وعُزِل عنها عبد الحميد بن بسيل ، وعبد المَلِك بن جَهُور ، وكِلاهما في شَوّال منها ، وأُعِيد فُطيْس بن أَصْبَغ إلى الوِزارة في شَوّال أَيْضا ، ووَلِيَ الوِزارة خالد بن أُميّة بن شُهيد في ذي الحِجّة منها . ومات الوزير عبد المَلِك بن عُمَر بن شُهيد في رَجَب منها ، فانسَلَخ العام والوُزراء (3) سبعة : سعيد بن المُنذِر القُرشيّ ، أحمد بن إستحاق القُرشيّ ، أحمد بن مُحمّد بن حُديْر ، أحمد بن عبد الوقوف ، خالد بن أُميّة ، فُطيْس بن أَصْبَغ ، يُحْيى بن إسْحاق .

وَعُزِلَ عبد المَلِك بن جَهُوَر عن الكِتابة العُلْيا في شَوّال منها ، ووَلِيَ مَكَانَه عيسى بن فُطَيْس بن أَصْبَغ مع كِتابة الرأي ، وعُزِل مُحمّد بن فُطَيْس (4) عن السِكّة ، فوَلِيَها مَكانَه (5) سعيد بن حسّاس (6) في المُحرَّم

<sup>(</sup>١) م. «مضطرله».

<sup>(2)</sup> م، ياسفريا.

<sup>(3)</sup> م. « الوزارة » .

<sup>(4)</sup> م. « فطيس بن محمد » ولكن انظر كتابنا هذا ص 160 و 223 .

<sup>(5)</sup> يضيف المخطوط هنا « عيسى بن فطيس » .

<sup>(6)</sup> **في** ص 160 « جساس » .

منها ، وعُزِل حسن بن أحمد بن عاصم عن خُطّة السُوق في المُحرَّم ، فولِيَها مُكانَه دُحْدي بن إدريس .

وعُزِل مُحمّد بن عَبّاس عن كُورة إلبيرة في جُمادى الأولى منها ، ووليها مُكانَه مُحمّد بن عَمْرو .

وعُزِل مُحمّد بن بَدر عن كُورة باغه في ذلك التأريخ ، ووَلِيَها مَكانَه عيسى بن مُحمّد ،

وعُزِل عبد الرحمٰن بن بَدر عن كُورة إشْبِيلِية في آخِر ذي الحِجّة منها ، ووَلينها مَكانه [أحمد بن هِشام] (7) ،

وعُزِلَ خُسَن بن قاسم عن كُورة لَبُلة ، ووَلِيَها مَكانَه عِيسى بن احمد ، وعُزِل جَهْوَر بن عُبَيْد الله عن كُورة شَذُونة ، ووَلِيَها مَكانَه احمد ابن ابي العاصي .

وعُزِل سعيد بن ابي القاسم الخال عن كُورة أَسْتِجة ، / ووَلِيها مكانّه عُمْر بن احمد ،

وعُزِل مُحمَّد بن أَصْبَغ عن كُورة الجزيرة لمُحمَّد بن داوُد ، وعُمُر (I) بن قاسم عن مدينة قُرْمُونة لمُطَّرِّف بن مَسْعود بن مفور (2) ،

وعبد الحميد بن بسيل عن أَشُونة بعبد المَلِك بن سعيد الخَوْلانيّ ، وموسى ويحيى ابنا مُحمّد بن إلياس عن كُورَتَيْ (3) بَلَنْسِية وشاطِبة بمُحمّد بن إسحاق ،

ومُحمّد بن عبد الله بن حُدَيْر عن طُلَيْطُلة بمُحمّد بن عبد الرحمٰن ، ومُحمّد بن حَمْدُون بن بسيل عن قُلعة رَباح بعبد المَلِك بن عبد الله ، ويَحْيى بن أَصْبَغ بن فِهْر عن طَلَبيرة بأحمد بن عبد الرحمٰن ،

<sup>(7)</sup> وقد أعاد الناسخ ما يأتي في السطر الأخير بعد « عيسى بن محمد ، فصححنا الكلام معتمدين على كشف الولاة لسنة 323 ص 255 حيث يذكر عزل أحمد بن هشام عن اشبيلية .

<sup>(1)</sup> في مخطوطنا هذا ص 241 « عمرو ، .

<sup>(2)</sup> في ص 256 سفوز ، .

<sup>(3)</sup> م. بکورتا ، ،

وسعيد بن عبد الرؤوف (4) عن طَرْطُوشة بِعُمَر بن عبد الله (5) ، [وفي رَجَب منها أُدِيل] احمد بن مُحمّد [بن الْياس عن مدينة وَشُقة واستُعْمِل على مدينة طَرَسُونة] (6) ،

و عُثمان بن عُبَيْد الله (7) عن ماردة بيَحْيي بن مُحمّد ،

وقاسم بن رَحِيقَ عن مدينة الأشْبُونة وجَبل بني مُطري بعبد الوارث

ابن سعید .

و مُطرِّف بن جَرَّاح (8) عن مدينة شَنْتَرِين بموسى بن مُحمّد ، ومُحمّد بن عَمْرو (9) عن كورة باجة بأبان بن عُثْمان ،

وحَكُم بن مُعاوِية القُرَشيّ عن مدينة بَطَلْيَوْس بمُطَرِّف بن جَرَاح ، واحمد بن مُحمِّد بن عُمَر .

وفيها سجّل الناصر لدين الله لعبد الله بن مُحمّد (10) على مدينة وُشُقة في شَعْبان ،

ولنُمارة بن سُلَيْمان على مدينة تُطِيلة ،

ولعبد الرحمٰن بن مُحمّد بن النَظّام على كُورة فِرِّيش وفَحُص البَلُّوط ولَقَنْت ومِكْناسة وبطرلش ، جُمِعَتْ له عن عِدّة ، وَلاه في شَيْرًال .

<sup>(4)</sup> م. « عبد الرؤوف بن سعيد » وقد صححناها لأنه في عام 321 ص 223 ولي سعيد ابن عبد الرؤوف ودلهاث بن محمد معا كورة تدمير ، ولا يذكر عبد الرؤوف بن سعيد فيما بعد بينما سعيد بن عبد الرؤوف يذكر بين الذين عينوا عمالا في سنة 326 و 327 و 330 و 301 و 300 و 320 .

<sup>(5)</sup> م. « عثمان بن عبيد الله » نصححه لأن من عزل في عام 323 عن طرطوشــة كان عمر . انظر ص 256 .

<sup>(6)</sup> هذا التصحيح احتمال منا غير متعارض مع ما جاء في « المسالك ، للعذري ص 70 ومع ما يجيء في كتابنا هذا ص 214 حيث يقول بأن القائد أحمد بن محمد بن الياس هو صاحب « طرسونة » .

<sup>(7)</sup> م. « أحمد بن محمد ، نصححه لأن عثمان كان هو من عزل عن ماردة التي وليها سنة 321 من 324 .

<sup>(8)</sup> قراءة غير واضحة قد يكون الصحيح هو « محمد بن عمسرو » الذي ولي على «شنترين » سنة 321 ص 223 .

<sup>(</sup>o) كان عاملا على « شنترين ، سنة 121 فهل كان أيضا عاملا على « باجة ، ؟ .

<sup>(10)</sup> في « المسالك و المعذري ص 70 يقول بأن محمد بن حديد بن عبد الله كان عاملا على « وشقة و بدلا من احمد بن الياس ويبدو أن مناحب « المسالك و ص 68 يؤكد أنه كان في عام 323 ، ولكن عبد الله بن محمد هذا ذكر في قائمة الولاة لعام 325 و 325 ص 284 و 201 .

# سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة

قال عِيسى بن احمد : فيها كانت غَزاة امير المؤمنين عبد الرحمٰن الناصر لدين الله إلى سَرَقُسُطة ، أمّ الثغر الأعلى ، على مُناجَزة مُحمّد بن هاشـم التُجِيبيّ المُنتزي بها ، آخِر من بَقِيَ من اهل الخِلاف بارض الاندلس ، وقد كان قُوّاده الذين خَلَفهم مُقِيمِين حَوْلَها ، مُتظاهِرين على التَضْييق عليها ، مُلازمين لمَراتِبهم مِن حَصْرها ، مُجاهِدين في حَرْب التَضْييق عليها ، مُلازمين لمَراتِبهم مِن حَصْرها ، مُجاهِدين في حَرْب المَسْتَعَد لغُزُوها بنَفسه في هذه السهنة ، وتأهّب وحَشَد ، وبُرَز بغسكره قَبلَ قُفوله بمُدة طويلة على عادته ، ثمّ كان فصوله لها يومَ الخميس (١١) للنِصْف مِن جُمادى الآخِرة منها ، وهو اليَوْم الثالث والعشرون (١٤) من شَهر مايُه الشَمْسيّ ، إلى سيّة وثلاثين يَوْماً من بُروزه (١٤) ،

<sup>(11)</sup> تاريخ خطا ، يجب أن يقرأ « السبت السادس عشر من جمادي الآخرة ، .

<sup>(12)</sup> م. « عشرین » .

<sup>(13)</sup> قد سقط من هنا ذكر من تخلف في قرطبة من اولاده مكانه مع اسمي الحاجب (سعيد بن المنذر القرشي) وصاحب المدينة المساعدين له .

/ فكان مَوْكِبه بَهِيًّا جميلًا ، أَكُثَرَت (١) شُعراؤه الرَصَف له والتَبْشير به ، فكان مِن ذلك [ل]زعيمهم ، أحمد بن مُحمّد بن عبد رَبّه ، قصيدة طويلة أوَّلها [طويل] :

فُصُولُ نَظِيرُ ٱلْيُمْنِ وَٱلْمَوْكِبِ ٱلسَّغدِ وَبِالنَّصُرِ وَٱلتَّاٰبِيدِ فِي اَلْقُرْبِ وَالنَّاٰبِيدِ فِي اَلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَحَرْمُ بِهِ يَنْضَمُّ مُنْصَدِعُ ٱلسَّنَجَى وَعَرْمُ كَحَدِّ السَّنْفِ يَفْدِي بِلَا حَدِّ

#### وهي طويلة.

وكان طريق الناصر لدين الله في غَزاته هذه مِن قُرْطُبة إلى مَمُلوحة ، والله بُلاط مَرُوان ، فتَلقّاه بها البشير بهَلاك عَمْرُوس بن مُحمّد ، صاحب مدينة بَرْبَشْتر من الثَغْر الأَعْلى ، وأنّ حُصونه المُنْضَوية (2) إليها ، المُوفِية الى بَلَد بَلْيارِش مِن بَلَد الإفْرَنْجة ، قد تَداعَت إلى الطاعة ، فأنفذ مِن طريقه بعض قُرّاده لتَسلَّم هذه الحُصون وشكّها ، واعْتَد ذلك فاتحة المُسنع له في غَزُوته ، وانْتقَل إلى طنْيُوشة مِن كُورة جَيّان ، ثُمّ إلى الحنِية على وادي بُلُون من جَيّان ، ومنها إلى قَسْطَلُونة ، إلى وادي بحاط (\*) ، إلى مَحَلّة الضَيْم ، [إلى] حِصْن شَنْت أَشْتِيبَن ، إلى قَرْية بنوان على الوادي الأحمَر ، إلى طُرْجيلة الثانية ، إلى وادي عددان رمعه (3) ، إلى مَحَلّة الغدْر ، آخِر كُورة جَيّان ، ومنها إلى وَلاي مناط صوف مِن كُورة تُنمِير ، إلى مدينة شَنْتَجِيلة ، ومنها إلى قَنْطَرة طرَّش على وادي مِن كُورة بَلْشية ، إلى برج القَبْداق (4) ، منها إلى البَطحاء بقُرْب المَرْج ، منها إلى ربوه من عَمَل يَحْيى بن أبي المَتْح بن ذي (5) النُون المَرْج ، منها إلى ربوه من عَمَل يَحْيى بن أبي المَتْح بن ذي (5) النُون

<sup>(</sup>I) م. « اکثرة ، .

<sup>(2)</sup> م. « المنصوبة ، .

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون الكلمة الأولى « فنداق » والثانية « ريمية » .

<sup>(4)</sup> م. « الفنداق ، ، وهو Caudete de las Fuentes اليوم .

<sup>(5)</sup> م. «ذا».

مِن كُورة شُنْت بُرِية ، وإلى لَثْدِيط ، وإلى فرْحان على وادي أجيط ، وإلى حَمَل حَمْن بِلّال ، وإلى تِيرُوال ، وإلى آخِر عَمَل شَنْت بُرِية ، ثُمَّ إلى مَحَلّة شالِش ، المُجاوِرة لحِصْن السَهْلة ، مِن عَمَل بني رَزين ، وإلى مَحَلّة انقه ، المُجاوِرة لحِصْن قَلْمُوشة ، وحِصْن الرَياحِين مِن أعْمال بني رَزين ، وولى مَحَلّة ومِنْها إلى مَرّج توربر (6) مِن قُرى الوادي (7) بقُرُب مدينة دَرُوقة ، وكان يونس بن عبد العزيز التُجِيبيّ قد أخْلى دَرُوقة وقرنتش وغَيْرهما من الحصون المُجاوِرة لذروقة ، وانْحاش عنها إلى عُشّ الضَلالة والخِلاف ، سَرَقُسُطة ، مُنضَمًّا إلى بني عَمّه التُجِيبيّين ، فانتقل السلطان من مَحَلّة المَنفصاف مِن عَمَل سَرَقُسُطة ، ومنها إلى مَحَلّة المَنفصاف مِن عَمَل مدينة سَرَقُسُطة ، وامنها إلى مَحَلّة مِن أَمُل مدينة سَرَقُسُطة ، وامنها إلى مَحلّة مِن أَمُال بني رَزين وبني غَزُون وسائر جِهات / أهل الطاعة ، ومنها إلى مدينة سَرَقُسُطة . الله مدينة سَرَقُسُطة ، والمنال الى مدينة طالع قُورْت (1) ، على نَهْر بلطش ، على مَسافة أربعة أَمْيال إلى مدينة سَرَقُسُطة .

الخلول بسرقسطة

قال: ورَحَل العَسْكَر مِن الغَد عن مَحَلَت على نَهْر بلطش ، فنَزَل مَحَلَت بالجزيرة على نَهْر إبْرُه (2) ، على باب سَرَقُسْطة ، فأناخ بها الناصر لدين الله وتَبوَّاها دار مُقامه ، نَزَلها بجميع عَساكِره وحُشوده ، وابنتنى بها القُصور والمَنازِل لنَفْسه ووُلُده وقُوَّاده ، فأَرْفى ببَعض ما ابْتَناه فيها مِن العَلالِيّ على مدينة سَرَقُسْطة ، مُطِلًّا على قَصَبتها ، مُطَلِعاً على مَن يَمْشِي في بعض أزقتها .

<sup>(</sup>b) قراءة غير واضحة .

<sup>(7)</sup> يبدو أنه سقط هنا اسم الوادي .

<sup>(8)</sup> قراءة غير واضحة لعلها « موله » أو « دويل » رسمها في ص 245 « موله » .

<sup>(1)</sup> بلا تنقيط وقد يكون « قورت » .

<sup>(2)</sup> م. « ايره » .

تُطِيلة ، على طريقها المسلوك إليها ، وهو مِن عَمَل سَرَقُسَطة على خمسة عشر مِيلًا منها ، فشَكَ تلك الناحية ، وأَشْرَف على مَصالِحها ، ثُمَ عاج إلى حِصْن مُوبِيط يومَ الجُمعة لاربع عشرة خَلَت من ذي القَعْدة ، / فاختل مَحلّته بمولة ، على نَهْر بلطش (1) ، ومنها إلى حِصْن رينوش ، وإلى حِصْن نُرُوقة ، وإلى بِرْكة العُجُون ، وإلى حِصْن مُلِينة ، وإلى مَحلّة الأَجْبُل ، على نَهْر تاجُه ، على مَخْرَج الوادي ، إلى سِكة القَنْتُوت (2) ، وإلى حِصْن شُنْت مَرِيّة ، من عَمَل شَنْت بُرية ، وإلى حِصْن وَبِنة منها ، وإلى حِصْن أَقليش منها ، وإلى لُوطِيش ، وإلى مرطيله مِن فَحْص اللج ، وإلى قَصْر عَطِيّة منه ، وإلى أمّ الوسيم المعروفة بمدينة راشد ، مِن ريمية (3) ، وإلى نَهْر ناظرر (4) ، وإلى نَهْر برقُول ، مِن بَيّاسة ، على والى مَرْج طُرُش ، بقُرب حاضِرة جَيّان ، وإلى قَرْية غَلِنَيْرة ، مِن إقليم والى مَرْج طُرُش ، بقُرب حاضِرة جَيّان ، وإلى قَرْية غَلِنَيْرة ، مِن إقليم مِن عَمَل قُرْطبة ، وإلى قَرْية أَرينش ، وإلى مَرْج الله قَرْعة الناعورة الأثيرة ، مِن القليم مِن عَمَل قُرْطبة ، وإلى قَرْية أَرينش ، وإلى مَنية الناعورة الأثيرة ، مِن القليم مِن عَمَل قُرْطبة ، وإلى قَرْية عَلَيْد أَرينش ، وإلى مَنية الناعورة الأثيرة ، مِن عَمَل المَبْت لأربع عشرة خَلَتْ مِن شَهْر ذي الحِجّة منها .

# [ تَلْخيص الرازيّ لغَزُوة سَرَقُسُطة ]

ولخص أحمد بن محمد الرازي ، والد عيسى ، هذه الغزاة في كِتابه المُختصر ، فقال : في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة غزا الناصر لدين الله بالصائفة الحافلة إلى سَرَقُسُطة البائسة ، وقد احْتَفَل في [...] (5) واحْتَشَد بالكثرة ، وكان فصوله لها في النِصُف مِن جُمادى الآخِرة (6)

<sup>(</sup>I) م. « بطلش » .

<sup>(2)</sup> م. « فنتوت » ·

<sup>(3)</sup> م. « رسته » .

<sup>(4)</sup> م. « بطور » .

<sup>(5)</sup> يبدر أنه سقط هنا ما معناه " عِدَّتها وعُدَّتها " .

<sup>(6)</sup> م. «آخر»·

منها ، قاصدًا سَرَقُسنسلة ، وقد كاشسفه أميرها مدةد بن هاشم التُجِيبيّ [بالغداوة] ، واستتلج في مَغْجبيته ، ونصب له الحرّب بغد تَأنّيه به ، وقد كان الناصر لدين الله ، بغد إعداره إليه ، ألزّم قُوّاده المُقام عليه والشَدّ لحَصْره ، مُنذُ سنة اثنتين وعشرين قبلها ، فظل مُجْحَرا في جَوْف مدينة سَرَقُسْطة ، قد أخذ التَضْييق بمُخنّقه ، والقُوّاد كلّ وَقت يَنْتَهِبون ما حَوْلَها ويَنْتَجعون (7) أَطْرافه .

ثُمَّ قَصَد الناصر لدين الله العام بنفسه في جُموعه ، فتَلقّاه البشير في طريقه بمَهْلُك عَمُرُوس بن محمّد المعروف بالطويل ، صاحب مدينة برُبُشُتُر ، مِن قَواعِد الثَغُر الأَعْلى ، والحُصون المُنْضُوية إليها المُوفِية على حُصون بَلْيارِش مِن نواحي بَرْشُلُونة ، قاعِدة الفَرَنْجة ، وأنّ اهلها فأورا إلى الطاعة واعْتَلقوا بعضمة الجَماعة ، فأنفذ الناصر لدين الله مِن طريقه محمّد بن عبد الله بن حُدَيْر لضَبْطها له / والنظر في مَصالِحها ، فكان هَلاك هذا الطويل وفَيْئة أصحابه بَعْدَه إلى الطاعة مِن الأسباب المُعينة على محمّد بن هاشم ، الفاتّة في عَضُده ، الحائلة بَيْن أمانيه ، إذ كان وكانوا في حَرْب محمّد بن هاشم مِن أَوْثَق أَرْكانه .

وتَلا ذلك فَرار يونُس بن عبد العزيز التُجِيبيّ ، المعروف بالدَرُوقيّ ، ابن عَمّ محمّد بن هاشم ، عن دَرُوقة حِصْنه ، عِندما بَلَغه مِن دُنُو الناصر لدين الله إليه ، فضاقَتْ عليه برُخبها ، وهَرَب بنَفْسه إلى محمّد ، وأخلَى حِصْنه ، دَرُوقة ، وغَيْره مِن حُصوده ، وغادَرها مُثَرَعة مِن ذَخائره ونِعمه (۱) ، ولَحِق بابن عَمّه ، محمّد بن هاشم ، بسَرَقُسُطة ، فدَخلَتُ جِهته في حَيِّز (2) الطاعة .

واحْتَلَ الناصر لدين الله على تَفْيِئته بمدينة سَرَقُسُطة للنِصْف مِن رَجَب منها ، فشَرَع في مُنازَلة محمّد بن هاشم ، ووَرَد عليه لأَرَّل حُلُوله

<sup>(7)</sup> م. «ينتجيعون » ·

<sup>(</sup>I) م. «نعمة».

<sup>(2)</sup> م. سخير س

بسَرَقُسُطة القائد احمد بن محمّد بن إلياس باحمد بن محمد التُجِيبيّ ، صاحب حِضن مَوْرِيل ، بناحية طَرَسُونة (3) ، مِذْرَه نجيب (4) وفارسها المشهور ، فحَبَسه الناصر لدين الله في رواق بالعَسْكُر ، ثقّفه (5) فيه ، إلى أن حان قُفوله عن سَرَقُسْطة ، فأمَر بصَلْبه على بابها .

وعوَّل الناصر لدين الله في سَـفرته هذه على تَشْـيِيد البُنْيان في الجِهات التي اتَّخُذها على حَمَر سَرَقُسَطة ، ليَقْتَدِر بذلك على أَخْذ مُخنَّقها وقطع المَرافِق عنها ، والأَخْذ بكُظُم اهلها ، فاستَبْلَغ ذلك وأشرَف عليه بنفسه ، وأرَهف لحِكْمة تُذبيره ، راكبا إلى أَمْكِنته ، مُتزيِّدًا في إحكامه ، إلى أن بُلغ مِن ذلك مَداه ، وافْتَتَع قُوّاده خِلال ذلك عِدّة حُصـون مِـن حُصون سَرَقُسَطة ، عَنُوة وصُلُحًا ، مُدّة مُقام الناصر لدين الله في مَحَلّته على بابها ، منها حِصن وَرْشة ، افتتَحه محمّد بن سعيد بن المُنذِر على بابها ، منها حِصن وَرْشة ، افتتَحه محمّد بن سعيد بن المُنذِر القرشي عَنُوة ، وأَخَذ فيه إبراهيم بن هاشم ، اخا المارق محمّد بن هاشم ، وقدِم به إلى مُعَسَكَر الناصر لدين الله ، فأعتقه الناصر لدين الله ،

وتُمادى الناصر لدين الله على جمار سَرَقُسَطة ، وصام شَهْر رَمَضان في مَحَلَّته عليها في وَقْت حَرّ شديد ، وأَفْطَر في مَحَلَّته أيضاً ، وقد ابتنى فيها المَنازِل الرَحْبة ، والمَصانِع الرفيعة ، وقامت بها الأسواق الجامعة ، وأشْرَف / بعض بِنائه هُنالِك على جَوْف سَرَقُسُطة ، فصار مُطَّلِعاً على مَن داخِلها ، لا يَمُشي ماشِ في أَزِقَتها ، ولا يَخُرج خارج مِن أَبُوابها ، إلّا والعَيْن تأخُذه ، واللسان يَصِف هَيْئته ، واشْتَد لذلك الحِصار على المها ، واستَوْفي الناصر لدين الله المُقام عليها في هذه الغَـرْوة الربعة أشْهُر ، ثُمَّ قَفَل عنها بَعْدَ أَن شَكَها بالرِجال والقُوّاد في جَماهِير

<sup>(3)</sup> م. « طرطوشة » .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ، تكرة .

<sup>(5)</sup> م «يقفه».

الأَجْنَاد ، مُقِيمِين في المَحَلَّة التي تَبوًّا ها ، وقَفَل عزيزًا ظاهرًا إلى حَضْرته قُرْطُبة .

قال: وفي الذي اقْتَدَر عليه الناصر لدين الله مِن الحُلُول بساحة مدينة سَرَقُسُطة ، على جَلالة قُدْرها، وإحاطته بها وشِدّة الحَصْر على الملها ، قال عبد الله بن يحيى بن إدريس في قصيدة له حَسَنة مَدَح بها الناصر لدين الله ، أرَّلها [بسيط] :

[يَا نَاصِرُ] ٱفْتَحْ عَزِيزَ ٱلنَّصْرِ وَٱلظَّفَرِ يَا فَاتِحَ ٱلْأَرْضِ مِنْ قُطْرِ إلَى قُطْرِ

وهي طويلة .

وفي قُفول الناصر لدين الله عن سَرَقُسُطة (I) يقول احمد بن محمّد ابن عبد ربّه الشاعر ، وأسْهَب بَعْدُ في المديح ، أوّل قصيدته [طويل] :

أَشِبْهُ [لِ]بَدْرٍ لَاح لِلنَّاسِ أَمْ شَمْسُ أَشْبُهُ [لِ]بَدْرٍ لَاح لِلنَّاسِ أَمْ أَلْبَرْقُ أَسْرَى فِي لَوَامِعَ كَٱلْوَرْسِ

أطال فيها .

# [ عَقْد السِلْم مع رُدُمِير ]

وفي هذه السنة عَقد الناصر لدين الله سِلْم رُذْمِير بن أُردُون ، مَلِك جِلِّيقِيّة ، لَعَنه الله ، بَعْد خِطْبته لها ، وتَردُّد رُسُله إليه في الْتِماسها ، وخرَج الوزير يَحْيى بن إسحاق إلى حَضْرة رُدْمير في تَقْرير شُروطها ، حتى استَتَبّ شأنها ، وانْعَقَدت مع ثِقات رُدْمِير في مَجُلِس الناصر لدين الله ، ووقع الإشهاد عليه في مَحْفِل المَلَا مِن رِجال المَمُلَكة ، يَوْم الثُلاثاء للنِصْف مِن ربيع الآخِر من هذه السنة ، فكان يوماً مشهوراً بقُرُطُبة ، في

<sup>(1)</sup> يضيف الناسخ على الهامش « سفرته ، .

الجَمال والزينة ، وذَهَب الناصر لدين الله لمُسالَمته لهذا الطاغية إلى اقْتِطاعه عن نَصْر المارق محمّد بن هاشم ، صاحب سَرَقُسُطة ، إذ كان قد جَرَت بَيْنهما في ذلك خِطْبة ، فأَظْهَر الطاغية إيثار سِلْم الناصر لدين الله ، أمير الجَماعة ، وفي نَفْسه الحنيان إلى (2) ما يَدْعُوه إليه المارق ابن هاشم مِن الدُخول بَيْنَ المُسلِميان ، طَلَباً لشِفاء الغُلّة ، فلم يَزَل وَسُواس ابن هاشم / يَنفُث في رُوحه (1) ، إلى أن نَكَث بالناصر لدين الله سريعا ، ووالى ابن هاشم ، فكانت به الدائرة ، وكان انْتِكاثه في آخِر سنة أربع وعشرين ، حَسَبَ ما يجيء نِهِكُره .

آ النُج<u></u>وم آ

وفي آخِر هذه السنة ، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من ذي القَعْدة ، سنة ثلاث وعشرين المذكورة ، رُمِيَ بالنُجوم في الجَوّ رَمْياً دِراكاً ، وكان مُعْظَم ذلك مِن وَسُط السَماء إلى الأفق الغَرْبيّ ، وانْكَدر منها نَجْم عظيم جِدًّا مِثْل العَمُود ، وهو مِن ناحية الشَرْق ، فزاحَم القَمَر حتّى كاد يَشُقّه في مَرُاى العَيْن .

## الأستطول

وفيها, غَزا الأسطول إلى بَلَد الفَرَنْجة ، أَهْلَكهم الله ، وقائده عبد المَلِك بن سعيد بن أبي حَمامة ، وكانت عِدّة مَراكِبه أربعين مَرْكَبا ، عشرين حَرّاقات ، فيها النَفْط والآلات البَحْريّة ، وعشرين (2) فيها الرجال المُقاتِلة ، وكان عِدّة رُكّابه مِن الجُنْد ألف رَجُل ، ومن البَحْريّين ألفَيْن ، وكان رُكوبهم مِن مدينة المَريّة في رَجَب من هذه السنة ، فبَدَأ القائد ابن

<sup>(2)</sup> م. « مما » .

<sup>(</sup>I) م. « روعه » .

<sup>(2)</sup> م. «عشرون».

ابي حَمامة بتَفقُّد جزيرة مَيُورُقة الإسلاميَّة ، فكسَر بها لاستِتْمام نَظَره فيها .

ثُمَّ انْدَفَع مِن آخِر مَراسيها يومَ الجُمعة (3) لأربع بَقِينَ مِن رَجَب منها ، ووافي على بالش (4) ، من بَلَد الإفْرَنْجة ، يوم الاثنين سَلُخ رَجَب ، فأصاب بَلدا مُقْلِعا ، قد بَدَر الهله به ، فانْقَبَضوا وخَرَجت مُقاتِلتهم نَحُوه ، فخرَج المُسلمون إليهم ، ودارت بَيْنَهم حَرْب عظيمة ، مِن أوَّل النهار إلى وقت صَلاة العَصْر ، وذلك يَوْم الثُلاثاء مُسْتَهَل شَعْبان ، ثُمَّ انْهَزَم الإفْرَنْج ، ومَنح الله أكْتافهم ، فقتِل منهم ثلاث مائة رَجُل ، وتقدَّم الأسْطُول إلى مدينة انيش (5) ، وهي دار صِناعتهم ، ومَرْفا مَراكِبهم ، فأحْدَق المُسلمون بها انيش (5) ، وهي دار صِناعتهم ، ومَرْفا مَراكِبهم ، فأحْدَق المُسلمون بها برَّا وبَحْرا ، وأحْرَقوا المَراكِب في مَرْساها والأرباض حَوْلَها ، وقتلوا جميع مَن اصابوا فيها ، فانتُهى القَتْل فيهم إلى أَذْيَد مِن أربع مائة رَجُل .

واجْتَمَع مِن حَوالَيْ هذه المدينة ، مِن أهل الحُصون التي تَقْرُب منها وغَيْرهم ، لمّا سَمِعوا بنُزول هذا (6) الأسطول عليها ، فصاروا داخِلها مُحا[مِين] عنها ، ثُمّ إنّ القائد ابن أبي حَمامة اقْتَطَع مِن مَراكِبه هذه خمسة عشر مَرْكَباً ، / خَفائف مُقَوّاة ، قدَّمها ليلا إلى مَسَنيط (1) وما يَقُرُب منها ، لسَبْق الخَبَر عنهم ، وأوْعَدهم الاجْتِماع بها ، فنفَذَت إلى هُنالِك يومَ الجُمعة (2) لثلاث خَلُونَ مِن شَعْبان منها ، وسار خَلْفَها بجميع الأُسُطُول ليلة السَبْت بَعْدَه ، فغَنِمَت المَراكِب المُتقدِّمة قُرَّى كثيرة وجِهات واسعة ، منها البَلاط الأَحْمَر ، والجَبَل الأَجْرَد ، وغيرهما ، فأفاء الله عليهم سَبْيا كثيراً ومَغانِم واسعة ، وتقدَّم الأسُطُول مِن مَكان مُضْطَرَبه ، بمَرُسى قالة

<sup>(3)</sup> تاريخ غير مقبول .

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(5)</sup> م. « اینش » .

<sup>(6)</sup> م. « هذه ه .

<sup>(1)</sup> قد تكون قراءة خاطئة من قبل الناسخ لكلمة « مسيلية ، و هو Marseille .

<sup>(2)</sup> تأريخ غير مقبول .

مَرُوان ، برِيح (3) طَيِّبة ، فحَل بالمَرْسى المعروف بالطَرَف الأَخْرُش (\*) ، وخَرَج عليه مُنالِك للإفرَنْجة العِلْج المعروف ببوله (4) ، وكان بعيد الصِيت في النصرانية ، فدارت بَيْنَهم حَرْب ، مَزَم الله فيها الأعلاج ، وقُتِل قائدهم بوبله [٢] ، واخوه ، في عَدَد كثير منهم .

ثُمَّ تَقدُّم الأستطول إلى مدينة بَرْشَاُونة ، قَصَمها الله ، فاعترضه على مقربة منها على على مقربة منها على المسلمون وقاتلوه ، فقتلوا بَليط واكثر من معه ، واحتل الأستطول على مدينة برَشَالُونة ، فحارَبهم يوم الأربعاء لعشر (5) خَلَوْن مِن شَعبان ، وانْقَبَضوا إلى المدينة ، وأغلقوا أبوابها على أنفسهم ، ودافعوا مِن أغلى سُورها مِن ضُحى يَوْمهم إلى غُروب الشَمس ، وتقدَّم الأسطول عنهم يوم الخميس لإحدى عشرة خَلَتْ مِن شَعبان منها إلى وادي لُبْرقاط (6) ، وعسكر الفرنجة يُسايرهم على الساحل ، فخَرَج المسلمون إليهم ، لمّا أفحصوا ، واختلَطوا ، فدارت بَيْنَهم حَرْب عظيمة ، انهزَم عنها الإفرنيج ، وانْبُسَط المسلمون في البر ، وتقدَّم الأسطول قافلاً ، حتّى احتلّ بمدينة طُرْطُوشة ، المسلمون في البر ، وتقدَّم الأسطال المناحل .

فوافى كِتاب الناصر لدين الله مُنالِك إلى قائده ، عبد الملكِ بن سعيد ابن ابى حَمامة ، يأمّره بالنّهوض إلى سَبْتة وطنّجة ، مِن عَمَل العِدُوة ،

<sup>(3)</sup> م. « بربح » .

<sup>(\*)</sup> ومن عجيب الصدف أن هذه المعلومات تكاد تنطبق على ما يذكر العذري في « المسالك ، ص 81 من غزوتين مؤرختين في سنة 328 وفي سنة 331 ولا يبعد أن تكون نفس الغزوتين المذكورتين هنا في سنة 328 وفي سنة 328 . وأن صحح افتراضنا فأنه يجوز أن نصحح « بالش » و « أنيش » و « مسنيط » و « الطرف الأحرش » على أنها القيطنة وأنينوه ومثينيه ورأس الصليب على طرف جون أنبورس .

<sup>(4)</sup> قد تكون « بفوله » .

<sup>(5)</sup> م، «عشرين » ،

<sup>(6)</sup> م. « سرماط ه .

<sup>(7)</sup> م. «قاسية » .

لمُحارَبة مَن انْتَقَض عليه مِن الهلها ، فسارَع ابن ابي حَمامة إلى ما أُمِر به مِن ذلك ، وخَرَج بالأستَطول مِن نَهْر طُرْطُوشة لعشر بَقِينَ مِن شَهْر رَمَضان ، فاختل بمَرْسى واسِط لِما بَيْن مدينتي سَبْتة وطَنْجة في شَوّال منها ، وأقام به باقِي سَنته هذه ، مُتردِّدًا بمراسِي العِدْوة ، إلى أن / هَجَم الشِتاء ، فقَفَل في صَنفر سنة اربع وعشرين وثلاث مِائة بَعْدَها .

250

## خَبِس العِندوة

تُواتَرَتْ فيه كُتُب ابن ابي العافية المِكْناسيّ ، القائم بدَعُوة الناصر لدين الله بأرض العِدُوة ، المُحادّ للمَشارِقة الناجِمين ببَلَد إفريقيّة على الناصر لدين الله في هذه السنة ، مُطالِعاً بأخبار المَشارِقة على عادته ، ومُلتمِساً القُوّة عليهم كدأبه . فكان في كِتاب منها :

« ومِمّا أَحَبّ امير المؤمنين ، سَيّدنا ، مَعْرِفته مِن أَخْبار المَشارِقة ، قَصَمهم الله ، فإنّ جَيْسهم المُلْتَفّ بالخَصيّ مَيْسور ، يسّر الله حَتْفه ، عارَد حَرْبنا في هذه الصائفة بجِد وعُزْم ، كذّب الله فيهم ظَنّهم ، وأَضْعَف جُنْدهم ، وصَرَفهم على أغقابهم ، وبَلَغهم ما فَعَله اهل تاهَرْت بابي مالِك ابن ابي شَحْمة ، عاملهم ، وما أظهروه مِن الخِلاف عن طاغيتهم ، ابي القاسم ، قصمه الله ، ومَن حَوْلهم من قبائل البَرْبَر ، فحاروا وسُقِط في أيْدِيهم ، وزاد في خَوْفهم ما فيه طاغيتهم ابو القاسم مع إخوته بالمَهديّة من الخِلاف ، فأبلس الأخابِث وتساقط كثير منهم ومِن شِيعهم علينا ، مَن الخِلاف ، فأبلس الأخابِث وتساقط كثير منهم ومِن شِيعهم علينا ، مَن الخِلاف ، فأبلس الأخابِث وتساقط كثير منهم ومِن شِيعهم علينا ، مَن البنا ، حتّى مارت الطريق سالِكة إلينا مِن عِندهم بالهاربين ، مِن فِتْيانهم وأولِي صارت الطريق منهم ، وهَرَب طَوائف مِن عَشـكُرهم ، مُستأمنيا ، ومَن قَدِم بَعْدَه البأس منهم ، كمِكاسة بن ناصر المِكْناسيّ ، امير العَرَب ، ومَن قَدِم بَعْدَه مِن رِجال مِكْناسة ، ولُواتة ، وهَوّارة ، وزَناتة ، واهل جَبَل بُوجان ، بني عَمّ ورُنود بن مصالة ، وزواغة ، اهل شلف ، إلى مَن يَعُرُق منهم في الأَسْواق داوُد بن مصالة ، وزواغة ، اهل شلف ، إلى مَن يَعْرُق منهم في الأَسْواق داوُد بن مصالة ، وزواغة ، اهل شلف ، إلى مَن يَعْرُق منهم في الأَسْواق

الجَمال والزينة ، وذَهَب الناصر ادين الله المسالَمته لهذا الطاغية إلى اقتطاعه عن نَصْر المارق محمّد بن هاشم ، صاحب سَرَفُسُطة ، إذ كان قد جَرَت بَينهما في ذلك خِطْبة ، فأظهر الطاغية إيثار سِلْم الناصر لدين الله ، أمير الجَماعة ، وفي نَفْسه الحنيان إلى (2) ما يَدْعُوه إليه المارق ابن هاشم مِن الدُخول بَيْنَ المُسلِميان ، طَلَباً الشِفاء الغُلّة ، فلم يَزَل وَسُواس ابن هاشم / يَنْفُث في رُوحه (1) ، إلى أن نَكَث بالناصر لدين الله سريعا ، ووالى ابن هاشم ، فكانت به الدائرة ، وكان انْتِكاثه في آخِر سنة أربع وعشرين ، حَسَبَ ما يجيء نِخُره .

## [ النُجـوم ]

وفي آخِر هذه السنة ، وذلك لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من ذي القَعْدة ، سنة ثلاث وعشرين المذكورة ، رُمِيَ بالنُجوم في الجَوّ رَمْياً دِراكاً ، وكان مُعْظَم ذلك مِن وَسَط السَماء إلى الأَفْق الغَرْبيّ ، وانْكَدر منها نَجْم عظيم جِدًّا مِثْل العَمُود ، وهو مِن ناحية الشَرْق ، فزاحَم القَمَر حتّى كاد يَشُقّه في مَرُاى العَيْن .

## الأستطول

وفيها, غَزا الأسنطول إلى بَلَد الفَرَنْجة ، أَهْلَكهم الله ، وقائده عبد المَلِك بن سعيد بن أبي حَمامة ، وكانت عِدّة مَراكِبه أربعين مَرْكَبا ، عشرين حَرّاقات ، فيها النَفْط والآلات البَحْريّة ، وعشرين (2) فيها الرجال المُقاتِلة ، وكان عِدّة رُكّابه مِن الجُنْد ألْف رَجُل ، ومن البَحْريّين ألْفَيْن ، وكان رُكوبهم مِن مدينة المَريّة في رَجَب من هذه السنة ، فبَدَأ القائد ابن

<sup>(2)</sup> م. «مما».

<sup>(</sup>I) م. « روعه » .

<sup>(2)</sup> م. « عشرون » .

ابي حَمامة بتَفقُّد جزيرة مَيُورُقة الإسلاميّة ، فكسر بها لاستتمام نَظره فيها .

ثُمَّ انْدَفَع مِن آخِر مَراسيها يومَ الجُمعة (3) لأربع بَقِينَ مِن رَجَب منها ، ووافي على بالش (4) ، من بَلَد الإفْرَنْجة ، يوم الاثنين سَلُخ رَجَب ، فأصاب بَلدا مُقلِعا ، قد بَدر الهله به ، فانْقَبَضوا وخَرَجت مُقاتِلتهم نَحُوه ، فخرَج المُسلِمون إليهم ، ودارت بَيْنَهم حَرْب عظيمة ، مِن أَوَّل النهار إلى وقت صَلاة العَصْر ، وذلك يَوْم الثُلاثاء مُسنتَهل شَعْبان ، ثُمَّ انْهزَم الإفْرَنْج ، ومَنح الله أكْتافهم ، فقتِل منهم ثلاث مائة رَجُل ، وتقدَّم الأسْطُول إلى مدينة انيش (5) ، وهي دار صِناعتهم ، ومَرْفا مَراكِبهم ، فأحْدَق المُسلِمون بها براً وبَحْرا ، وأحْرَقوا المَراكِب في مَرْساها والأرباض حَوْلها ، وقتلوا جميع مَن اصابوا فيها ، فانتَهى القَتْل فيهم إلى آذيد مِن أربع مائة رَجُل .

واجْتَمَع مِن حَوالَيْ هذه المدينة ، مِن أهل الحُصون التي تَقْرُب منها وغَيْرهم ، لمّا سَمِعوا بنُزول هذا (6) الأسطول عليها ، فصاروا داخِلها مُحا[مِين] عنها ، ثُمّ إنّ القائد ابن أبي حَمامة اقْتَطَع مِن مَراكِبه هذه خمسة عشر مَرْكَباً ، / خَفائف مُقَوّاة ، قدَّمها ليلاً إلى مَسَّنيط (1) وما يَقُرُب منها ، لسَبْق الخَبر عنهم ، وأَوْعَدهم الاجْتِماع بها ، فنَفَذَت إلى هُنالِك يومَ الجُمعة (2) لثلاث خَلُونَ مِن شَعْبان منها ، وسار خَلْفها بجميع الأسطول ليلة السَبْت بَعْدَه ، فغَنِمَت المراكِب المُتقدِّمة قُرَّى كثيرة وجِهات واسعة ، منها البَلاط الأَحْمَر ، والجَبل الأَجْرَد ، وغيرهما ، فأفاء الله عليهم سَبْيا كثيراً ومَغانِم واسعة ، وتقدَّم الأسُطُول مِن مَكان مُضْطَربه ، بمَرْسى قالة

<sup>(3)</sup> تأريخ غير مقبول.

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(5)</sup> م. « اینش ، .

<sup>(6)</sup> م. «هذه».

<sup>(1)</sup> قد تكون قراءة خاطئة من قبل الناسخ لكلمة « مسيلية ، و هو Marseille .

<sup>(2)</sup> تأريخ غير مقبول .

مَرُوان ، برِيح (3) طَيِّبة ، فحَل بالمَرْسى المعروف بالطَرَف الأَخْرُش (\*) ، وخَرَج عليه مُنالِك للإفرَنْجة العِلْج المعروف ببوله (4) ، وكان بعيد الصِيت في النصرانية ، فدارت بَيْنَهم حَرْب ، مَزَم الله فيها الأَعْلاج ، وقُتِل قائدهم بوبله [؟] ، وأخوه ، في عَدَد كثير منهم .

ثمّ تَقدّم الأسنطول إلى مدينة بُرشاؤية ، قَصَمها الله ، فاعترضه على مَقرُبة منها عِلْج يُقال له بَلِيط ، في جَمْع معه ، خرج إليه المسلمون وقاتلوه ، فقتلوا بَليط وأكثر من معه ، واحتل الأسلطول على مدينة برشاؤية ، فحاربهم يوم الأربعاء لعشر (5) خَلَوْن مِن شَعبان ، وانقبضوا إلى المدينة ، وأغلقوا أبوابها على أنفسهم ، ودافعوا مِن أغلى سُورها مِن ضُحى يَوْمهم إلى عُروب الشَمس ، وتقدّم الأسطول عنهم يوم الخميس لإحدى عشرة خَلَتْ مِن شَعبان منها إلى وادي لُبْرقاط (6) ، وعسكر الفرنجة يُسايِرهم على الساحل ، فخرج المسلمون إليهم ، لمّا أفحصوا ، واختلطوا ، فدارت بَيْنَهم حَرْب عظيمة ، انهزَم عنها الإفرنج ، وانبسط المسلمون في البر ، وتقدّم الأسطول قافلاً ، حتّى احتل بمدينة طُرْطُوشة ، المسلمون في البر ، وتقدّم الأسطول قافلاً ، حتّى احتل بمدينة طُرْطُوشة ، قاصية (7) بَلَد الإسلام ، سالماً غانماً .

فوافى كِتاب الناصر لدين الله مُنالِك إلى قائده ، عبد الملكِ بن سعيد ابن ابى حَمامة ، يأمره بالنّهوض إلى سَبْتة وطنّجة ، مِن عَمَل العِدُوة ،

<sup>(3)</sup> م. « بربح ، ،

<sup>(\*)</sup> ومن عجيب الصدف أن هذه المعلومات تكاد تنطبق على ما يذكر العذري في « المسالك » ص 81 من غزوتين مؤرختين في سنة 328 وفي سنة 331 ولا يبعد أن تكون نفس الغزوتين المذكورتين هنا في سنة 328 وفي سنة 328 . وأن صحح افتراضنا فأنه يجوز أن نصحح « بالش » و « أنيش » و « مسنيط » و « الطرف الأحرش » على أنها القيطنة وأنينوه ومشينيه ورأس الصليب على طرف جون أنبوريس .

<sup>(4)</sup> قد تكون « بفوله » .

<sup>(5)</sup> م، «عشرین »،

<sup>(6)</sup> م. « سرفاط ه .

<sup>(7)</sup> م. « قاسية » .

لمُحارَبة مَن انْتَقَض عليه مِن اهلها ، فسارَع ابن ابي حَمامة إلى ما أُمِر به مِن ذلك ، وخَرَج بالأسْطُول مِن نَهْر طُرْطُوشة لعشر بَقِينَ مِن شَهْر رَمَضان ، فاحُتَل بمَرْسى واسِط لِما بَيْن مدينتَيْ سَبْتة وطَنْجة في شَوّال منها ، وأقام به باقِي سَنته هذه ، مُتردِّدًا بمَراسِي العِدُوة ، إلى ان / هَجَم الشِتاء ، فقَفَل في صَفر سنة اربع وعشرين وثلاث مِائة بَعْدَها .

250

## خُبِس العِندوة

تُواتَرَتْ فيه كُتُب ابن ابي العافية المِكْناسيّ ، القائم بدَعْوة الناصر لدين الله بأرْض العِدُوة ، المُحادّ للمَشارِقة الناجِمين ببَلَد إفريقيّة على الناصر لدين الله في هذه السنة ، مُطالِعاً بأخبار المَشارِقة على عادته ، ومُلتمِساً القُوّة عليهم كدأبه . فكان في كِتاب منها :

« ومِمّا أَحَبّ امير المؤمنين ، سَيّدنا ، مَغرِفته مِن أَخْبار المَشارِقة ، قَصَمهم الله ، فإنّ جَيْسهم المُلْتَفّ بالخَصيّ مَيْسور ، يسَّر الله حَتْفه ، عاوَد حَرُبنا في هذه الصائفة بجِد وعُزْم ، كذّب الله فيهم ظنّهم ، وأَضْعَف جُنْدهم ، وصَرَفهم على أغقابهم ، وبَلغهم ما فَعَله اهل تا مَرْت بابي مالِك أبن ابي شَدحمة ، عاملهم ، وما أظهروه مِن الخِلاف عن طاغِيتهم ، ابي القاسم ، قصمه الله ، ومَن حَوْلهم من قبائل البَرْبَر ، فحاروا وسُقِط في أيْدِيهم ، وزاد في خَوْفهم ما فيه طاغِيتهم أبو القاسم مع إخوته بالمَهديّة من الخِلاف ، فأبلس الأخابِث وتساقط كثير منهم ومِن شِيعهم علينا ، مَن الخِلاف ، فأبلس الأخابِث وتساقط كثير منهم ومِن شِيعهم علينا ، مَتَى مُنترِّئين منهم ، وهَرَب طَوائف مِن عَسْكرهم ، مُستأمِنيان إلينا ، حتّى مارت الطريق سالِكة إلينا مِن عِندهم بالهاربين ، مِن فِتْيانهم وأولِي صارت الطريق سالِكة إلينا مِن عِندهم بالهاربين ، مِن فِتْيانهم وأولِي البأس منهم ، كمِكاسة بن ناصر المِكْناسيّ ، أمير العَرَب ، ومَن قَدِم بَعْدَه مِن رِجال مِكْناسة ، ولُواتة ، وهَوّارة ، وزَناتة ، واهل جَبَل بُوجان ، بني عَمّ داوُد بن مصالة ، وزواغة ، أهل شلف ، إلى مَن يَعْرُق منهم في الأَسْواق داوُد بن مصالة ، وزواغة ، أهل شلف ، إلى مَن يَعْرُق منهم في الأَسْواق داوُد بن مصالة ، وزواغة ، أهل شلف ، إلى مَن يَعْرُق منهم في الأَسْواق

بديار المغرب ، بفاس ، والبَصرة ، والمَسِيلة ، وبأَسُواق البَرْبَر ، والطائفة التي جازت إلى الأندلس .

وبَقِيَ المقطوع مَيْسور المَخْدول ، قَطْع الله أوْصاله ، مَع قرينه يَغْمُراسِن بن أبى شَحْمة ، والى الله عليه الغَمَرات ، في جزيرة مُنْقطِعة ، مع شِرْدِمتها مِن الطُوائف ، التي وَردت معهما مِن المَهْديّة ، لا ظهيرَ لهم ولا مُعِين ، بِحَمْد الله ، يُؤيِّدهم ، ما بَقِيَ عِندهم إلَّا أَراهِط نَشِبوا عِندهم مِن أَوْرَبة وقَوْم يُقال لهم الفاسة ، ولجاية ، وبنو حرير (١) بَيْت مِن غُمارة لا غَيْر ، وصارت إلينا قَبائل أهل المَغْرِب / بِأَجْمَعهم مِن كُلُّ مَكان حَوْلُ فاس ، مِن زُواغة ، ولماية ، ومن دَرْعة ومِكْناسة ، أهل الجَبل ، وجيرانهم نَفْزة ، أهل الطَواعِن مِن بني مَرْزَحُون ، وبني مدساع ، وبني حماية ، وبني يرناين (١) ، وبُرنازة (2) ، وبني محمّد ، ومَدْيُونة ، أهْل مدهن ، وجَراوة أهل أغريس ، وزُناتـة ، مِن بنى ســنان ، وحيمـال ، وبني مراین (3) ، وبنی دهند ، ومُحاصة ، وبنی مصلان ، ومَن کان علی مُلُوية (4) وصاع ، مِن قَبائل بني راسين ، وبني يغْرَن ، وبني يزناسِن (5) ، وبني وَرِيمُش ، مَظماطة ، أهل مُلُوية (6) إلى حَوْز جَراوة بن أبي العَيْش ، إلى ما أحاط بنا نَحْنُ مِن قَبائل البَرْبَر ، مِن مِكْناسة ، وأَوْرَبة ، وهَوَّارة ، وصَدِينة ، ونَفْرة ، ولما [ية] وكرناطة (7) ، وصاروية (8) ، وقاصونة (9) ، ولُواتة ، وسُوماتة ، وبنى مَسَرة ، أهل فَنْدُلاوة ، وقبائل غُيْرِها ، لا يُسَعها كِتابنا ، كلُّهم داعين بطاعة الله وطاعة المير المؤمنين ، مَوْلانا ، فنَحْنُ في عَدَد عديد ، وجَمْع عتيد ، وقوّة قَويّة ، والحَمْد ش .

<sup>(</sup>I) م. « الفاسة ولحاتة وبنو حريز » ، نقراها معتمدين على « الوثائق » رقم 21 .

<sup>(</sup>I) م. « برنامن » ،

<sup>(2)</sup> م. « ريرنازه » ، نعتمد على « الوثائق » رقم 21 .

<sup>(3)</sup> م. « بنی سسان وحیمال وبنی مرافق » .

<sup>(4)</sup> م. « علولوة » وقد صلحه الناسخ على الهامش واضاف « وهو وادي » .

<sup>(5)</sup> م. « برنایس » ، نعتمد علی « الوثائق » رقم 21 .

<sup>(6)</sup> م. « ملونة » .

<sup>(7)</sup> م. « و ... ما وكرهاطه » .

<sup>(8)</sup> م. « صاربونه » .

<sup>(9)</sup> م. «قاصدونه » وفي « الوثائق ، «قاصونة ، .

252

وقد ذَكَرْتُ لأمير المؤمنين أمْر مدينة طَنْجة ، والفائدة في ضَبْطها ، وصَرْف القُوّة التي تُوالى إخراجها إلى سَبْتة إليها ، وإلى أصِيلا ، أختها . لأنّ سَبْتة قد كُفِيت مُؤْنة مَن يَقْصِدها ، فلا يَصِل إليها عَدُوّ ، لأنّ البَحْر قد أحاط بها ، والوَعْر حَوْلَها قد تَكنَّفها ، فالأَسُوال تُنفق عليها لغير فائدة ، وياخُذها مَن لا يَسْتَجِقها ، وأنا عَيْن أمير المؤمنين الكالبئة في هذه العِدُوة ، فلا بُدَّ لي مِن إنهاء ما له فيه النصيحة إليه ، ولم أخاطِبُه إلا بما فيه تَزيُّد طاعته وانتِشار دَعْوته ، حتى يَتَّصِل بالمَشْرِق وميراث سَلَفه ، إن شاء الله ، ويُزاوِل أمْر هؤلاء الأَدْعِياء ال الحَسَن الأَدارِسة ، أَوْلاد محمّد وعُمَر ، قاتلهم الله ، فإنّهم عُدّة المَشارِقة في غَرْبنا ، وهُم الذين يُردِّدونهم إلى هذه الغاية ببَلَدنا ، ويُوالُون هَداياهم ، ويَصِلون أيْديهم بأيْديهم ، فلو نَرْلَت القُوّة بطَنْجة ، وجُرِدت لها العزيمة ، لسَقَط ما بأيْدي هؤلاء الأَدارِسة وغَيْرهم ، ولشُغِلوا بأَنْفُسهم عن المَشارِقة .

والمير المؤمنيان أعلى عَيْنا مِنَ ان يُبصَّر بهذه الأُمور ، ولكنَّ النصيحة له تَدْعُو إلى إمحاض الرأي ، وعلى الله تَوْفيقه » .

## [ كِتاب موسى بن ابي العافية ]

ورَدَف هذا الكِتاب كِتاب آخُر لموسى بن أبي العافية ، / وَرد على الناصر لدين الله آخِر هذه السنة ، كان مِن ذِكْر خَبَر المَشارِقة فيه فَصْل نُسْخته :

« والذي يُرِيد أمير المؤمنين ، سَـيّدي ، مِن إعلامي إيّاه ما نَحْنُ فيه مع المَشَـارِقة ، أهْلَكهم الله ، وقَطَع مُدّتهم ، فإنّهم مَشؤا إلينا إلى لكاى ، ومعهم الأدْعِياء مِن بني إدْريس ، بنو محمّد وبنو عُمَر ، المعروفون (١) ببني مُيّالة ، إخوتهم ، بعساكِرهم كلّها ، فكان بَيْنَنا وبَيْنَهم قِتال ما رُئِيَ مِثْله في غَرُبنا اليونم [مُئذً] زَمان ، وجالت الخَيْل بَيْنَنا وبَيْنَهم

<sup>(</sup>I) م. « المعروفان » .

جَوْلة أَخْطأ فيها الحكيم حِكْمته ، وأَضَلّ فيها العاقل سَمْته (2) ، كُما قال حَبِيبِ بِن أَوْسِ الطائيِّ [كامل] :

في سَاعَة لَوْ أَنَّ لَقُمَانًا (3) بِهَا

وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ لَكَانَ غَيْرَ حَكِيم

فَقَتَلُوا لِنَا بِعِض صَبْيَانِنَا طَاشُوا مِن المدينة ، ثُمَّ غَشِيَهِم مَدى سَيُف أمير المؤمنين مِن ناحية بالكتائب، فوَلُّوا مُدْبِرين، ومَنْحَنا الله أَكْتَافَهم، فَقَتَلْنا منهم نَحُو مائتَىٰ فارس ، أَخَذُنا خُيلهم ، وعَقَرْنا خَيْلًا كثيرة غَيْرها ، وقَتَلْنا مِن رُجَّالتهم عَدُدًا كثيرًا ، وكان لنا فيهم فَتْح عظيم ، ثُمَّ لم يُعاودونا بَعْدُ ، واستَقَرُّوا في مَحَلَّتهم على ثلاثة أميال مِنا ، وذلك أنَّ المقطوع قائدهم ، قَطَع الله مُدّتهم ، إنها ثاب بَعْدَ ضُعفه بقُدوم أولئك القُريش (4) عليه ، فرَجَع (5) للوَقْت معهم مِن المَرْحَلة التي كان شَتّى (6) بها ، فنَزَلوا مِنّا على القُرْب ، وصاحب نَكُور ، قبَّحه الله ، هو أَضَرّ بنا مِن أُولْنك القُرَيْش (4) في الحقيقة ، لِأَنَّه أَرْفُق بِالبَحْر ، بَعْدَ أَن وَقَف به الجُوع والجَهْد ، لمَّا مَكُر بامير المؤمنين ، فيما بَلغنا ، وكاتبه يقول إنَّه معنا وإنَّ المِيرة تَجِيئنا مِن بُلُده ، ولا ، والله العظيم ، ما كان شيء مِمّا قاله ، وإنّ بَلُدنا وأَخُوازنا ، على ما بنا مِن مُغاورة العَدُوّ لنا وتَرتُده بناحيتنا ، لأَكْثُر رَخَاءً وأَوُسَع نِعُما مِن نَكُور وأَحُوازِها ، وما يأتينا مِن عِنده إلَّا الغارات التي لا يُزال يُشِنّها على أطراف طاعتنا مِمّا يُليه ، وما تُمضِى طَرائف بَلَده وتُحَفه عَلانيةً إلَّا إلى المقطوع مَيْسور ، لا يسَّر الله أَمْره وقَطَع مُدَّته ، والناس كلُّهم قد رَمَوْنا بِحَجَر واحد لانْقِطاعنا إلى مَوْلانا ، امير المؤمنين ، وتمالؤوا علَيْنا بالباطل ، فليس لنا اليوم ناصر / إلَّا الله وَخُدُه ، لا شريك له ، وحَسَبنا به وكَّفى .

وقد تابَعْتُ الكُتُب إلى أمير المؤمنيان ، أَصْدُفُه عن كُنَّه الحال ، وأُبَيِّن له سبيل الإشفاق ، فما الذي بَطَّا بعَوْنه لمؤلاه ووَايِّه ، ومَن يَدِين

<sup>.</sup> a darul » . (2)

يضيف الناسخ هنا « الحكيم » . (3)

قراءة غير واضحة. (4)

م. «فرفع » . (5)

قراءة غير والهنجة قد تكون « ثوى » · (6)

الله بمَحَبّته والتَشيَّع لدَوْلته مع الرَغْبة (1) في مُجاهَدة هؤلاء الخَنازِير ، الله بمَحَبّته والتَشيَّع لدَوْلته مع الرَغْبة (1) في مُجاهَدة هؤلاء الخَلة يَعْتقدونها الذين جِهادهم عِنْد اهل السُنة أولى مِن جِهاد الرُوم ، إذ لا نِحُلة يَعْتقدونها في الحقيقة ، ولا عَقْدَ لهم ، ولا عَهْدَ ، يَجْحَدون نُبُوّة محمّد ، صلّعم ، ويَتأوّلون كِتاب الله تعالى على غَيْر تأويله ، ويَسَـتَحِلّون المَحارِم ، ويَرْتَكِبون الفَحارِم ، ويَرْتَكِبون الفَحارِم ، ويَرْتَكِبون الفَحارِم ، ويَرْتَكِبون الفَحارِم ، ويَرْتَكِبون الفَدواحش جِهارًا ، وقد اتَّخَدوا عِباد الله المُسلمين خَوَلاً لهم ، ومالهم فَيْنَا لَدَيْهم ، والله إنّ عِنْدهم اليَوْم في عَسْكَرهم وأخْبِيتهم لبنات صَدِينة ، وغَيْرها مِن قَبائل البَرْبَر ، يَعْبَثون بِهِنّ ، ولقد بلَغني انّه يَكُون في الخِباء ثلاثة رِجال وأكثر يَتَداوَلون امْراة واحدة ، فأيّ مُصِيبة حَلَّتُ على المسلمين أعظم مِن هذه ، ولا أشَدّ .

ولَقد أَخْبَرني رَجُل مِن حُجَاج غَرْبنا أَنَّه مَشَى في المَهْديّة يَوْمًا ، حتى أَقْبَل ابن أحمد الوزير ، ورَجُل يَقْرَأ عَلانِية : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ ؟ وَلَوُ كَانَ [مِنْ] عِنْدِ غَيْرِ آشِ ، لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافاً كَثِيراً ﴾ (2) فقال له ابن أحمد عَلانية : « فقد تَدبُّرُناه ، يا كَشْخَان ، فوجَدُنا فيه اختلافاً كثيراً ، ، فأي فِرْية على الله أَي فرية على الله وأي مُصِيبة على المُسلِمين أعظم مِن مُصِيبة هؤلاء القَوْم ؟ أَمْ أَي قُرْبة أَدنى إلى الله تعالى مِن جِهادهم وتَطْهير البِلاد منهم ؟ فليُعِنْ أَمير المؤمنين في مُجاهَدتهم ، وَلْيُصُلِتُ (3) عَزْمه في نَصْر أَوليائه ، وتَقْوِية شِيعته ، ﴿ فَإِنَّ آللهُ مَعَ ٱلَّذِينَ آتَقُوا ، وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (4) .

وأمّا الهل تاهَرْت وأخوازها ، فقد كَشَفوا وُجوههم في خِلاف الطاغية ابي القاسم ، قَصَمه الله ، وصرَّحوا (5) بالنِفاق عليه ، وأخْرَجوا صاحب الخراج ببَلَدهم ، مالكِ بن أبي شَخْمة ، صاحب اللعين ، مِن مدينتهم بعد أن نَهَبُوهما (6) وأخذوا ما كان عِندهما (6) من مال وعدة ، واتَّفقوا مع

<sup>(</sup>۱) « الرعية »

<sup>(2)</sup> قرآن ، سورة 4 أية 84 .

<sup>(3)</sup> م. « ليصلنا » .

<sup>(4)</sup> قران ، سورة 16 اية 128 .

<sup>(5)</sup> م. «سرجوا » بشكل واضع.

<sup>(6)</sup> كذا في الأصل .

اهل السُنّة مِن قَبائل البَرْبَر على إيثار طاعة الله تعالى والولاية الأمير المؤمنين ، سَيّدي ، اعلى الله أمرهم وزادهم تَثْبيتًا ونُصْرة .

والطاغية ابو القاسم ، إمامهم ، مع ذلك ، مع إخوته / في المهدية ، عش الضلالة ، بَعْدُ بحال مُضطربة ، وقد ظهر إخوته على بيوت وتعصّبت معهم جَماعة ، وبنى أبو القاسم على الخُروج قدّامهم مِن المَهديّة ، حضنهم ، إلى رَقّادة ، التي انْتَقَل عنها أبوه ، ليَمْتاز عنهم بوُلده وأهله وحَسْمه ، فالأُمور هُنالِك مُضطربة ، باعَدها الله مِن الاستقرار ، وعجّل عليها بالدَمار ، فلو كانت مِن أمير المؤمنين مُبادَرة إلى إمدادنا ، لوَجَدُنا الفُرْصة فيهم ، ورَجَونا بحَوْل الله انْتِظام طاعته من اقصى المَغْرِب إلى أنشَى المَشرِق ، والله قدير على ذلك ، وإيّاه أَسْأَل أن يُوفِق لأمير المؤمنين أخسَن التَوْفيق ، ويَقِف به على سَواء الطريق بمَنّه ويُمْنه » .

## نَكْبة موسى بن أبي العافية

قال: ولم يَبْعُد أن وافى ، على أثر كِتاب موسى هذا ، كِتاب لإسماعيل ابن عبد المَلِك إلى الناصر لدين الله بانكشاف موسى بن أبي العافية قُدّامَ مَيْسور الخَصيّ ، قائد جَيْش المَشارِقة ، ومَن تَالَّب معه مِن أهل الغواية ، وخُروجه بمَن معه عن المَوْضِع الذي كان يَحُلّ به ، لتَغلُّب مَيْسور عليه ، إلى مَكان يُقال له تاكَرْت (١) ، مُتعلِقا بالصَحْراء ، وأنَّه كَتَب يَدْعُوه إلى اللّحاق به ، ويَبْذِل له التَوْسيع فيما لَدَيْه وجَمْع اليد على عَدُوهم ، فلم اللّحاق به ، ويَبْذِل له التَوْسيع فيما لَدَيْه وجَمْع اليد على عَدُوهم ، فلم يُجِبْه إلى ذلك ، ويَسْأَل السلطان إمداده وجميل النّظر إليه ، فسيءَ الناصر لدين الله لما جرى على موسى ، وأشفق منه (2) .

## [كِتاب إبراهيم وأبي العَيْش]

ووافى على أثر ذلك كِتاب إبراهيم وأبي العَيْش ، ابنَيْ (3) إذريس الحُسنينيين ، بما جَرى على موسى بن أبي العافية ، مُجدِّدَيْنِ عَهْد ولايته ،

<sup>(</sup>۱) م. ساکرت س.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل قد تكون « على » .

<sup>(3)</sup> م. « ابنا » .

مُتشفَّينِن (4) مِمّا رَماهما به ابن ابي العافية من مَيْسور (5) ، قائد مَوْلاه الشِيعيّ ، مُعتذِرَيْن مِمّا نسَبه إليهما مِن مَظانَّه (6) ، فكان الفَصْل مِن ذِكْره مِن كِتابهما :

" ... كَتَبْناه إلى سَيِّدنا ، أمير المؤمنين ، بما نَحْنُ عليه مِن مُوالاته ، والإمحاض له ، وسَلامة الضمائر مِن كلّ شُبْهة أو مَذْق في الإخلاص له ، بحمْد [اش] ونِعْمته ، مَعْرِفة بحق أمير المؤمنين ، وانقيادًا لإمامته ، واغتلاقاً بحبُله ، رِضَى بما أظهر الله مِن دَوْلته ، وأثار مِن إمامته ، على حين مَدها[...](7) مَعْرِبنا ، أطال الله بَقاءه ، لهَدْم (8) الشِيعة الرافضة ، القادحة في الشريعة ، المُحرِّفة لسُنة الرَسُول ، صلَعم ، / افْتِراءً منهم على الله تعالى وعلى نَبِيّه ، صلَعم ، وعلى أهل بَيْته الطَيِّبين ، وابْتَلى الله عَباده بهم ليُعْلَم مَن يُطِيعه منهم ، وأملى لهم ليزدادوا إثما ، فاستَفْحَل شرّهم ، وال إلى ما جَرَتْ مَقادِير الله به ، مِن ظُهورهم على موسى بن أبي العافية ، وَليّ أمير المؤمنين ، وقلعهم له ، فزادهم الله صَوْلًا واسْتِطالة على المُسلِمين ، بما هَيًا لهم ، وما كان مِن انْكِشافه عنهم ، ونَجاته إلى الرمال والصَحارِي ، فِرارًا منهم ، فعَظُم البَلاء عِنده ، وجَلّ الخَطْب ، وشَا الرمال والصَحارِي ، فِرارًا منهم ، فعَظُم البَلاء عِنده ، وجَلّ الخَطْب ، وشا كَنْ مِن الْمُحَلِّ والْمَالِ ، وشَا المَعْم ، ومَا كان مِن الْكِثافة عنهم ، وجَلّ الخَطْب ، وشَا المَعْم ، وجَلّ الخَطْب ، وشَا المَعْل عَوْد ، وجَلّ الخَطْب ، وشَا المَعْم ، وجَا كان مِن الْمُحْمَة في شَيْء منها .

وبَلْغَنا أَنَّه نُعِيَ إلى سَلِيدنا ، أهير الهؤمنين ، عَنَا آنًا توجَّهُنا إلى الفاسق مَيْسور ، لا يسَّر الله أمّره ، على أَسْوَا الوُجوه ، ولم يَكُن ذلك ، الْكُرَم الله سَلِيدنا ، أهير المؤمنين ، إلّا عن تَقِيَّة منه ومُداراة له ، ولنا

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(5)</sup> م. « مولاه ميسور قائد الشيعي » .

<sup>(</sup>b) م. «مضامنه».

<sup>(7)</sup> يبدر أنه سقطت هنا بعض الكلمات .

<sup>(8)</sup> م. «بهذه».

الأسوة الحَسَنة في رَسُول الله ، صلّعم ، فقد دارى صَفّوان بن أُميّة [ابن خُلُف] الجُمْحيّ ، وغَيْره من المُشرِكين والمُنافِقين ، حتّى أظهر الله يبنه وأعلى ذِكْر نَبِيّه ، صلّعم ، فلا يَرْتَب المير المؤمنين بطَويّتنا ، وَلْيَجْرُدُ عَنْمه في مَعُونتنا ، فإنّه متى فَصَل رأيه ، أيده الله ، بإخراج عَسْكر يُناهِض بنا هذا اللعين الذي قد عاث في ارضنا ، واتى بالعَظائم ، التي لا يُحِلّ لأمير المؤمنين تَركه لها ، بَدَرُنا إلى قائده ابن حِزْب (1) الله بالرهائن، التي تكون وثيقة على طاعتنا ، وأسَلَمْنا إليه ، مع ذلك ، رَهائن كلّ مَن ضوى إلينا مِن البَرْبَر ، حتّى يَقْتَنِع بالتَوْثِقة وَيَبْلُغ الغاية ، فإذا اجْتَمَغنا مع الجَيْش المُخْرَج إلينا ، رَجَوْنا أَلّا يُثْبُت لنا عَدُونا ، إن شاء الله ، عَنْ

#### الوزراء والغمّال

وفيها أُعِيد إلى الوِزارة عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة للنِصْف مِن جُمادى الأُولى منها ، (2) ووَلِيَ حُسَيْن بن أحمد بن عاصم خُطّة السُوق مَكانَ يَحْيى بن يُونُس في المُحرَّم منها .

وعُزِل محمّد بن عَمْرو عن كُورة إلبيرة في جُمادى الأولى منها ، ووَلِيَ مكانه محمّد بن عبّاس بن أبى عُبْدة .

وعُزِل عِيسى بن محمّد عن كُورة باغه وما يَنْضاف إليها بعُبَيْد الله ابن موسى في جُمادى الأولى منها .

وأحمد بن مِشام عن كُورة إشْبِيلِية / بجَهُور بن عُبَيْد الله بن أبي عُبْدة في التأريخ .

<sup>(</sup>۱) م. «حرب».

<sup>(2)</sup> قد سلقط من هنا ذكر أسلماء الوزراء ، فنعيدها معتملدين على معلومات سنة 322 ص 240 وسنة 324 ص 5 / 264 « فانسلخت السنة والوزراء ثمانية : سعيد بن المنذر القرشي ، أحمد بن اسماق القرشي ، أحمد بن محمد بن حدير ، أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ، خالد بن أمية بن شهيد ، فطيس بن أصبغ ابن فطبس ، بحدى بن أسماق ، عيسى بن أحمد بن أبي عبدة » .

و عُبَيْد الله بن مُحمّد (1) عن كورة لَبْلة بفُرْتون بن محمّد في التاريخ . وعُمَر بن مُحمّد فيه . وعُمَر بن مُحمّد فيه . وعُمَر بن مُحمّد فيه . واحمد بن العاصي عن كورة شَذُونة ببَكُر بن عُبَيْد الله فيه . وعُبَيْد الله بن مُوسى عن كورة قَبُرة [...] (3) فيه .

وابو الشُغراء بن عبد الرحمن عن كورة بَيّانة بمَيْسور فيه .

ومُطرِّف [بن مُسْمعود] بن مُفوَّز (1) عن مدينة قَرْمونة بطَرَفة بن عبد الرحمن فيه .

وقاسيم واحمد ابنا طُمْلُس (5) عن كورة رَيّه باحمد بن محمّد ومحمّد بن قاسم فيه .

ومُنْعم بن يَعْقوب النُوَيْرِيّ عن كورة جَيّان بحُسَيْن بن قاسم فيه . ومحمّد بن إسحاق عن كورة بَلنْسية وشاطِبة بيحيى بن محمّد بن إلياس فيه .

وسعيد بن وارث عن مدينة الفَرَج بعُثمان بن عُبَيْد الله فيه . وعُمْر بن عبد الله عن مدينة طُرُطُوشة بموسى بن محمّد بن إلياس فيه .

وعبد (6) الله بن محمّد عن مدينة وَشْقة بعنمان بن عبد الله القُرَسْيّ واحمد بن محمّد بن إلياس (7) معاً في شُعبان منها .

ونُمارة بن سُلَيْمان عن مدينة تُطِيلة بإبراهيم بن إسحاق (8) في ذي القَعْدة منها .

<sup>(</sup>۱) في عام 322 كان عيسى بن أحمد عاملاً عليها .

<sup>(2)</sup> في عام 322 كان عمر بن أحمد عاملا عليها .

<sup>(3)</sup> يبدو أنه سقط اسم المولى عليها .

<sup>(4)</sup> في ص 241 « مفور » .

<sup>(5)</sup> م. «طملش ».

<sup>(6)</sup> م. « عبید » نصحح معتمدین علی ص 241 ملاحظة 10 من كتابنا هذا .

<sup>(7)</sup> م. « مسلمة » نصلح معتمدين على ص 241 ملاحظة 6 وص 265 ملاحظة 5 ، وهذا واضح لأن أحمد بن محمد بن مسلمة بعد أن ولي عاملا على اشبيلية عند افتتاحها سنة 301 وبعد أن عزل عن الشرطة العليا لم يذكر اسمه فيما بعد .

<sup>(8)</sup> في « المسألك » ص 45 يقول بأن العامل كأن هو « دري بن عبد الرحمن » ولكن النص هذا صحيح لأنه يقول بأن ابراهيم عزل عن تطيلة في سنة 324 .

وبَراء بن مُقاتِل (9) عن مدينة ماردة بموسى بن محمد في جُمادى الأولى .

وأبان بن عُثمان عن كورة باجة بمحمّد بن احمد بن ابي عُثمان فيه . ومُطرّف بن براح (10) عن بَطَلْيَوْس ببراء بن مُقاتِل .

وسُبجًّل لعبد الرحمن [بن عبد الله] (II) بن وضّاح على مدينة لاردة القاصية وحرصن بَلغَر (I2) وحُصون الشَرق في شَوّال منها .

<sup>(9)</sup> في سنة 322 كان يحيى بن محمد عاملا عليها .

<sup>(10)</sup> الحرف الأول غير منقوط.

<sup>(</sup>II) اضافة هنا وقد اعتمدنا في ذلك على أن عزل هذا الرجل كان في سنة 324 وعلى ان تولية باجة كان في السنة نفسها .

<sup>(12)</sup> م. « بلغى » صححناها اعتمادا على ما يأتي في ص 291 .

# سنة أربع وعشرين وثلاث مِائة انتِقاض سِلْم الطاغية زُدْمِير ، مَلِك الجَلالِقة

قال : وفي شَهُر رَمَضان مِن هذه السنة نَقَض الطاغية رُدُمِير بن أَرْدُون ، صاحب جِلِيقية ، لَعنه الله ، السِلْم لمّا اسْتَجاش به المارق محمّد ابن هاشم ، صاحب سَرَقُسُطة ، على المُسلِمين ، ودَواؤه بكلّ رُقْية ، حتّى نَكَث عَهْده وخَرَج بجُموع المُشرِكين إلى الحُصون المُبْتناة على مدينة سَرَقُسُطة ، طالِباً لغِرّة مَن بها ، فكبّه الله لوَجُهه ، ورَجَع خسيرًا ، خائباً مِمّا رَجاه ، مفلولاً ، وعاد للمُسلِمين حَرّباً .

<sup>(</sup>١) م. « الصبر » .

وهَرَم أعداء الله المشركين ، فقتلوا أبرَح قتل ، وضَغط بَعضهم بعضاً في انهزامهم لقُوّة الرَدعة التي لَحِقتهم ، فحَظم بعضهم بعضا ، وأماتهم التَضاغط ، وقتلتهم العُمّة ، وذَهَب الذَهْر الذي التَقوا عليه بأمّة منهم ، وأكلت الارض كثيرًا منهم ، واستتوت الخنادق مِن قتلاهم ، ومزّقوا كلّ ممزّق وكانوا جماع ألوف ، فعَظم الفَتْح فيهم .

وكانت هذه الوَقَّعة في يَوْم الثُلاثاء لليَلتَيْن (2) خَلَتا مِن شَوَال مِن هذه السنة . وبَعَث القائد أحمد بن محمّد بن إلياس ، ممّا (3) جِيرَ مِن رُؤوس أعْلامهم ، إلى باب سُدّة قُرُطبة بألف وثلاث مائة رأس ، وأتى القَتُل والغَرَق على عشرة الاف وأكثر منهم ، فانتظمت الفتوح في الفَرنجة والجَلالِقة في وَقْت ، واتَّمَلُث عليهم الوَقائع شَرْقاً و غَرْباً ، ولم يُصحِر منهم مصحر ، إلّا رُجم بأبي قُبيس (4) أو أتبع بحثف ، أينما تُقفوا ، أخذوا وقُتِلوا تَقْتيلاً الله المَا المُا المَا ا

وهَنَّات الشَّعراء الناصر لدين الله بما أتاحه الله منها ، فقال في ذلك احمد بن محمّد بن عبد رُبّه مِن قصيدة ، أوَّلها [بسيط] :

يا ناصِر الدِّينِ هٰذَا النَّصْرُ قَدْ نَرْلًا (5)

وَاخْمَدَ الله كُفْدِرًا كَانَ مُفْسَعَعِلاً
خَكَتْ خُنَيْنَا وَبَدْرًا وَقْعَةُ نَدِرُكَتْ

عِلَا الْمُشْرِكِينَ أَرَاحَتْ مِنْهُمْ السُّسِلِلاً
لَمَّا أَحَاطُ ابْنُ إلْيَاسِ بِهِمْ يَشِنَوا

مِنْ الْحَيْاةِ وَعِيضُوا الْحَتْفَ وَالْهَبَالاً

وهمي طويلة .

<sup>(2)</sup> م. « لذلائين » .

<sup>(</sup>E) g. " in ! ".

<sup>(</sup>١) م. « بقدس " لفظة موجودة في « كناب الإنصاف " الأنباري ، من ١٠ -

<sup>(5)</sup> م. « فد س لا » .

وفي صَدر هذه السنة ، عند الإرجاف بانتقاض الطاغية رُدْمِير بن أردُون ، ومُظاهَرته للمارق محمّد بن هاشم ، صاحب سَرَقُسُطة ، أَخْرَج الناصر لدين الله الوزير القائد عبد الحميد بن بسيل في جَيْش كثيف إلى ثُغْر سَرَقُسُطة ، لشدّ حَصْر ابن هاشام ، والزيادة في أغداد مَن يُرابِط عليه مِن الأَجْناد المُنازِلين بساحته ، فقصَل سائرًا نَحُوها في جُمادى الأُولى مِن هذه السنة ، ثُمّ أثبُعه الوزير القائد سعيد بن المُنْذِز القُرشيّ في جَيْش آخَر ، وأمره بالاجتماع به ، رابطاً [الجأش] على سَرَقُسُطة ، / والتَضْييق على آهلها ، وأخرج معه القائد محمّد بن سعيد ، فيمَن تَرسَّمه مِن الجُنْد ، فكان فصولهما في شَهر رَمَضان منها عِند انْكِشَاف خَبَر نَكُث الطاغية رُذْمير ، لَعَنه الله .

258

## توالي الفتوح

وفيها في يَوْم الخميس لأربع [خَلَوْن] مِن شَوّال منها كانت الوقيعة المُثْخِنة في العَدُوّ لبني رَزين وبني ذي النُون ، ومَن تَالَّب معهم مِن اهل التُغْر ، على المُشرِكين في جَنبات ثَغْرهم ، فهَزَم الله المُشرِكين بَعْدَ مُقام شديد ، جَعل الله الدائرة على أغداء الله ، فاسْتَبِيحوا عن (I) آخِرهم ، او كادوا ، وقُتِل قائدهم رُدْمِير القُومِس ، المعروف بابن مامّة طُوتة .

وفيها أيضاً كانت الوقيعة لأهل مدينة مَجْرِيط مِن الثَغْر الأَدنى ، ومَن تَالَّب معهم مِن اهله ، على أعداء الله المُشرِكين ، قبَّحهم (2) الله ، وحَسْن مُقام أبي (3) عُمَر ، قائد مَجْرِيط ، في هذه الوَقْعة .

وفيها أيضاً دَخُل الوزير يَحْيى بن إسحاق مِن مدينة بَطَلْيَوْس يومَ الخميس لأربع خُلُونَ مِن شَوّال منها ، غازيًا إلى جَلالِقة الغَرْب ، دمَّرهم

<sup>(</sup>۱) م. « من » .

<sup>(2)</sup> م. «فنهمهم».

<sup>(3)</sup> كلمة مكررة ،

الله ، فافْتَتَع حِصْن ارْبقيرة ، وحِصْن طَرَنْكُوشة ، في العَشَر الأوَّل مِن شَوَال وَقَتَل المُقَاتِلة وسَبى الذُرَيَّة ، وأَخْرَق أَحَد الحِصْنَيْن ، ورَجَع سالماً غانماً ، بِحَمْد الله .

## [ الأسطول]

وفيها غَزا الأسطول إلى العِدْوة لنصر موسى بن أبي العافية ، المُقِيم هُناك بالدَّغُوة ، وكانت عِدَّة مُراكِبه أربعين قطعة ، وعَدَد رُكّابه ثلاثة الاف رَجُل ، فيهم مِن الحَشَم خمس مِائة . وكان انْدِفاعه مِن مدينة سَبْتة ، فتقدَّم إلى مَلِيلة ونَكُور ، فافتتحهما (4) ، ثمّ جَرى إلى جَراوة ، فافتتحها أيضا ، فاعتر بذلك موسى بن أبي العافية ، وسارت إليه هذه المدائن ، فاستقل مِن نكبته وقرع هذا الأسلول أغداء الدولة [قرعا] شديداً ، واستَتَم في غزاته هذه ستّة أشهر ، وقفل .

فتتابَعَتْ هذه الفُتوح وغَيْرها مِن نواحي الثَغْرَيْن الأقصى والأدنى ، ومِن عِدُوة البَحْر القُصُوى تَتابُعا [ما تَتابُع مِثْله] ، وتوالَت الكُتُب بها على الناصر لدين [اش] ، حتى لتوافَتْ عليه أربعة كُتُب مِن أربعة مَواضِع بأربعة فُتوح ، قُرِئَتْ كُلّها في يَوْم واحد في المَسْجِد الجامع بقُرْطُبة يومَ جُمُعة .

/ فقال في تُوافيها وتُوالي قِراءتها ليَوْمها أبو عُثمان بن إدريس ، (طويل ) :

فُذُوحُ تَوَالَتْ بِٱلسُّعُودِ ٱلطَّوَالِعِ تَلَدُّ بِهَا ٱلْأَسْمَاعُ مِنْ كُلِّ سَامِع ِ تَلَدُّ بِهَا ٱلْأَسْمَاعُ مِنْ كُلِّ سَامِع ِ وَقَائِعُ ٱلنَّهُ مَسَحَائِفُ ٱرْبَعُ عَنْ ٱنْبَاءِ تِلْكَ ٱلْوَقَائِع ِ يُخَبِّرُنَ عَنْ ٱنْبَاءِ تِلْكَ ٱلْوَقَائِع ِ فِي الْفَائِع ِ فَيْ أَنْبَاءِ تِلْكَ ٱلْوَقَائِع ِ

18 1. S

<sup>(4)</sup> م. « افتتحتها » .

#### الحريق

ولعشر بَقِينَ مِن شَعْبان منها وَقَع الحريق العظيم بسُوق قُرْطُبة ، فأَحْرِقَتْ جميع مَجالِس الخَطِّ (١) ، واتَّصَل الحريق بحَوانيت الصَوّافِين (٤) وما جاوَر مَسْجِد أبي هارُون ، فتَضَعْضَع هذا المَسْجِد وتَداعى ، وأَخَذَت النار سُوق العَطّارين وما وَراءها مِن حَوانيت الحَرّارين ، وعَمَّتْ حَوانيت الشَقّاقين وما جاوَر ذلك مِن جميع الجِهات ، واعتَدَت النار على دار البُرُد ، فذَهَبَتْ بها ، فكان حريقاً شنيعاً بعيد الشار في اعْتِدائه .

فأمر الناصر لدين الله عِنْد انْجِلاء الحريق بإعادة مَسْجِد ابي هارُون [على ما كان عليه قَبْل] الحريق ، على أخسَن بِنْية ، وإقامته على أَتْقَن صنيعة ، فابتدا بُنْيانه في بَقيّة سنة اربع وعشرين ، وأمر أيضاً بإعادة دار البُرد على رَسِّم رَسَمه ، دلّ على فَضْل مَغْرِفته ، ومَغاص (3) حِكْمته ، فسَما بِناؤها ونُصِبَت أَبُوابها على ما حَدّ ، ورُفِعت فَوْقَها عُليّة ، تُرفِي (4) عليها ، ويُؤمن معها الإضرار بها ، فلم تَزَل كذلك إلى أن اتَّخَذها ولَده المُستنصِر بالله بَعْدَه ، صَدّر ولايته ، قَيْساريّة للتُجّار ، توسَّعت بها السُوق ، ونَقَل البُرد منها إلى الدار التي اتَّخَذها بالمُصارة ، وأُعيدت في هذا الوقت أسُواق الخَط آخسَن ما كانت عليه ، وجُعِل لها سَـقف الخَشْبِ المُقَرْمُدة ، فاكْتَمَلَتُ بذلك مُحاسِن سُوق قُرْطُبة .

#### المَحْـل

وفيها أَمْحَل العام بالأندلس المَحْل العامّ الذي لم يُعْهَد فيها بمِثْله ، ولا سُمِع كاتّصاله ، إذ تَمادَت السنة على مَحْلها ، وضَنّت السَماء بوَبْلها ،

<sup>(</sup>۱) « المصا » .

<sup>(2)</sup> قد تكون « الصرُافين » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

فلم تَنضَ بقَطْرة ، ولا بَلَّتْ مَدُرة ، فأقام الناس مع ذلك بحال صالحة ، لم تُنفَق أَسْعارهم ، كل الإنفاق (5) لاحْتِباس ، ولا تُبدَّلت لهم حال بشِدّة الإمحال ، بل بَقِيَت النِعَم وَسُطهم وافرة ، واستَمَرَّت البَرَكات بَيْنُهم ظاهرة ، ووَرَدت إليهم الخَيْرات مِن كلّ الجهات مُتَوالية ، فاشتَمَل عليهم الرَخاء ، ولم تَمْسَسهم اللأواء ، [واسْتَدرُّوا] مِن كَنف / السلطان السعيد في أَمْنَع الإِنْواء ، إلى أن أَخْيَوا عام خمس وعشرين بَعْدَها بأوَّل الحَيا ، فاعتد شأن حالهم في التَماسُك عامَهم عَجَبا ، وقد ذَكر هذا المَحْل عُبيد الله بن يَحْيى بن إدريس في شِعْر ، مَدَح به الناصر لدين الله ، تَركت إثباته لطُوله ، أوَّله إبسيط؟ :

نِعْمَ ٱلشَّفِيعُ إلى ٱلرَّحْمٰنِ فِي ٱلْمُطَرِ مُلْ النَّعْدَارِ وَٱلنَّـــذُرِ مُسْلَتَنْزِلُ ٱلْغَيْثِ بَٱلْإِعْدَارِ وَٱلنَّـــذُر

## العيذوة

توالَت في هذه السنة كُتُب موسى بن ابي العافية ، القائم بدَعُوة الناصر لدين الله ، بذِكْر مُقامه بالناصر لدين الله ، بذِكْر مُقامه بالصَحْراء ، بَعْد انْجِيازه عن مَيْسور الخَصيّ ، قائد جَيْش المَشارِقة ، المُتردِّد في الغَرْب ، وأنّه مع ذلك يُراصِد رُسُل (1) اللعين وسَسراياه كلّ مُرْصَد ، فيَقْطَع بهم عن مُرادهم ، ويصندهم عن وجهتهم ، وأنّ الخصيّ مَرْصَد ، فيقطع بهم عن مُرادهم ، ويصندهم عن وجهتهم ، وأنّ الخصيّ مَيْسورًا نَكُص بَعْد إقدامه ، لتَفرُق القبائل عنه ، فولّ مُذبِرًا ، وأسَلَم الغرب عاجرًا ، وسأل إخراج الجيوش إلى الأذعياء ، بني محمد وإخوتهم بني عمر ، ولد إذريس ، إذ كانوا السَبب في انجيذاب اللُعناء إلى الغرب وطماعيتهم فيه ، فأكثر في شأنهم .

<sup>(5)</sup> م. « النفاق » .

<sup>(1)</sup> م، «رسول».

وجاء بَعْدُه كتاب منه ثان، يَذْكُر فيه رُجوع الكَلْبَيْن مَيْسور وصاحبه ، ومَن معهما من جَيْش المَشارِقة وشِيعهم ، عن مدينة فاس ، خائبين خاسرين خاسـئين ، وانْتِكات أمْرهما بالمَغْرب ، وخُروجه عند ذلك خَلْفَهما إلى أطراف عَمَله ، وما لاح له من التّباشير في إيثاره (\*) على عدوه .

## ر كِتاب مُحمّد بن عُون م

ووافى على [أثير] ذلك كِتاب محمّد بن عَوْن ، بشُرْح خَبر مَيْسور هذا ، وكان الفَصْل في ذِكْره :

م اعْلَم ، [يا] أميرَ المؤمنين ، سيّدى ، أنَّ مَيْسورا ، عبد اليَهوديّ ابى القاسم ، لا يسَّر الله أمره ، قَفَل عن المَغْرب لمُستهَلَّ جُمادى الأُولى مِن هذه السنة ، مُنصرِفا إلى مَوْضِعه ، وقد كان أقام على أهل فاس نَحو الثلاثة (2) الأشْهُر ، مُحاصرًا لهم ، فلم يُعِنْه الله على ما أمَّله فيهم ، وخيَّب رَجاءه ، وَرُدّه على عَقِبه ، فلمّا اجْتاز بمَوْضِع إبراهيم بن إدريس الْحَسَنِيُّ ، صَاحِبِ أَرْشَقُولَ (3) ، خُرَجِ إليه ، مُداريًّا لَه ، مُلاطفا بِما عِنده ، فقَبَض عليه ، وأمَر بسنسجنه وصَنفُده (4) في الحديد ، واصْعَلُم جميع نِعَمه ، وأغْرَمه مع ذلك كلُّه ما احْتُواه مِلْكه ، وحَمَله مع نَفْسه ، فمَقَّت العبد الغادر بذلك نَفْسه إلى كلُّ مَن سَمِم به ،

/ وجاءني ، أَبْقى الله سَيِّدى أمير المؤمنين ، رِجال مِن عَسْكُره ، وغَيْرهم من أهل المَغْرب ، يُخَوِّفونني (I) سَطُوته ، ويُعرِّفونني (2) سُوء

\_ %%0 \_

كذا في الأصل . (\*)

في « البيان » جـ 2 ص 209 « سبعة » . (2)

م. « رَشْفُول » انظر كتابنا هذا ص 174 وص 212 وص 281 . (3)

م. « صفاده » . (4)

م. « يجوفوني » . (I)

م. « يعرفوني » . (2)

مَدْهَبه فِيَّ وَفِي بَلدي ، وحقَّق ذلك عِندي ما رَكِبه مِن إدريس ، وعَلِمْتُ أَنّنا في الذَنْب الذي [...] (3) منه سِيّان ، مِن وِلاية سَــيّدنا أمير المؤمنين ، فَضِقْتُ ذَرْعا بمُخالَفته (4) ، وهَمَمْتُ ومَن معي بالخُروج عن بَلَدنا وإسلامه إليه ، فعَدِمْنا السُفُن بساحلنا ، وغَشِينا الفاسق ، فاضعُرزنا إلى التَبات بمَكاننا ، ودَنا اللعين مِنّا بعَسْكُره على مِقْدار بريد مِنّا ، فلم أر بُدًّا مِن رُكوب الغَرر في مُغالَطته والخُروج بنَفْسي إليه ، ورَأَيْتُ أنّ احتسابها في خَلاص قَوْمي يسير ، فخَرَجْتُ نَحُوه ، بَعْدَ أن استَظْهَرْتُ على أمْري بمَراكِب أَعْدَدتُها لأهلي ، وأَمَرْتُهم بالدُخول فيها والانْحِياز إلى كَنف أمير المؤمنين ، إن سَبَق العبد اللعين بي إلى حال مكروه .

وصِرْتُ إليه مُتوكِّلًا على الله ، مُستعيداً به من شَرّه ، بعد ان لم اترك عند نفسي لُطفًا ، إلا قدَّمتُه بين يَدي لقائه ، استبلاغا في مُداراته ، فتفضَّل الله عليَّ بالخلاص مِن يَده ، وألقى لي الإجلال في نفسه ، مع ما عَرَفه مِمّا كان مِنِي أوَّلاً في النفار عنه ، والاستظهار في خُروجي إليه مِمّا الله على وَجْهه ، فغل الله يَده عَني ، وأقرّني على حالي ، وصَرفني الى مَوْضِعي ، وحَرَّصني على اشْتِمالي إلى حِرْبه ، بعد ان عدَّد عليَّ ما كان مِني في جانب سَيدي ، امير المؤمنين ، وأعلمني انَّ خَبري قد رُفِع إلى مِني في جانب سَيدي ، امير المؤمنين ، وأعلمني انَّ خَبري قد رُفِع إلى مَوْلاه مِن جِهات ، وحَدَّرني سُوء العاقبة ، وذكر لي أمورًا يَطُول بها الكِتاب ، والحَمْد ش ، رَبِّ العالمين » فتَخلَصْتُ منه [و]وَهَب الله العافية ، والحَمْد ش ، رَبِّ العالمين »

#### [ كِتاب موسى بن ابي العافية ]

ووافى كِتاب موسى بن أبي العافية على تَفْيِئة ذلك ، يُذكُر فيه استِقْلاله مِن نَكْبته ، ورُجوعه إلى وَطَنه ، وأنَّه الأن قد احْتَل قَلْعة

<sup>(3)</sup> سقط هنا فعل قد يكون « أنكره » .

<sup>(4)</sup> م. «بمخافته».

حرماط ، بأهله وولده وهواليه وأنصاره ، فرهبه الأدَّعِياء بنو (5) مُحمَّد ، وحادوا عن سنَنه ، وأغْرى السلطان بهم على عادته ، فكُثَّر عليه .

ووافى لموسى ، على آثر ذاك ، كِتاب آخر يَذُكُر ما كان مِن صُنع الله على مدْغزة ، وزناتة ، والجِبال ، ومَدْيُونة المُجَلِّبِين عليه ، وإخراجه ابنه مَدْين بن موسى ، خليفته إلى مدينة / فاس ، لمّا اسْتَدُعاه أهلها ، فلمّا قرُب منها تَلَقُّوه ، مُستبشرين بمَقْدَمه عليهم ، حامدين شعلى ما مَرَف عنه وعنهم مِن مَعَرّة المَشارِقة ، عُداة الله ، وظلمهم ، وأنّ الأنعياء مِن بني محمّد وإخوتهم ، بني عُمَر ، المعروفين ببني ميالة ، انحَجَزوا عنه ، وخَطبوا سِلمه ، فأبى عليهم مِن ذلك ، إلّا بَعْدَ مُؤامَرة سَيّدنا ، أمير المؤمنين ، ويَسْتَحِثّ إخراج الجَيْش إليهم ، على سبيله في الإغراء بهم ، ثمّ توالَت كُتب بعد على الناصر لدين الله ، يَلْتَمِس مَعُونت على بينان قلْعة جارة ، التي انْزَوى (١) إليها ، وإمداده بالفعَلة والآلات لها ، ويستَعْجِل تَجْريد الأسُطُول نَحْوه لأوَّل الأوان ، ويُؤكِّد ذلك لفَرْط حاجته ويستَعْجِل تَجْريد الأسُطُول نَحْوه لأوَّل الأوان ، ويُؤكِّد ذلك لفَرْط حاجته إليه ، فكان الفَصُل الذي جَرده (٤) في ذلك في كتابه :

« فإن رأى سَسِيّدنا ، أمير المؤمنيسن ، أن يَهْتَبِل بأمورنا ، ويُجدِّد العِناية بنا ، ويَجْبُر صَدُعنا ، ويُخْلِف لنا بعض ما ذَهَب مِنّا ، مِمّا أَسُلَبْناه مِن نِعْمتنا ، بما يُمَكِّننا به مِن حُلول هذا المَعْقِل ، الذي نَقْدر أن نُسْنِد إليه ظُهورنا ، وما يَقْدُمه مِن إنهاض الأُسْطُول المُؤيَّد إلينا أوَّل وَقْت الحاجة إليه ، فَعَل مَانًا مُتفضِّلاً بِعَبْده ووَليّه ، ناظراً إليه بِعَيْن رَحْمته ورأفته ، فوالله العظيم ، لقد حَل علينا في ذاته مِن الذِل بَعْدَ العِزّ ، والتَجوُّل بَعْد القَرار ، والجُوع والعَطش في حُلولنا الصَحْراء ، ما لا أقْدِر على وَصْفه ، مِمّا قد بَلَغه ، أَبْقاه الله ، فأرْجع لا مَحالة قلبه ، ويُعزّني (3) أنَّه في رضَى

<sup>(5)</sup> م. «بني».

<sup>(</sup>I) م. « ازر » .

<sup>(2)</sup> م، «جره»،

<sup>(3)</sup> م. «تعری».

263

الله تعالى جِدّه، وفي جَنْب مَحَبّتنا فيه، أيده الله، ودَيْمومتنا (4) بطاعته، التي هي ذَنْبنا عِند المَشارِقة، قبَّحهم الله، لا شَيْء سواه، لتَصْحيحنا فيها، وإعْلاننا اسمه المُبارك على مَنابِرنا، حتّى، والله، لقد خاطَبني العَدُوّ لله، مَيْسور الخَصيّ، لا يسَّر الله أمره، وقت الحِصار يقول « آبُرَا مِن وِلاية عبد الرحمٰن بن محمّد، والدُعاء له على مَنابِرك، وأنا أرْتَفِع لك عن المَغْرِب بأسره، وأرُدّ عليك الناس من أهله، وأنْزلك مِن مَوُلايَ أَفْضل المَنازل لَديه »، فرَدَدت عليه، أقول: « أعُود بالله مِن الكُفْر بَعْد الإيمان، ومِن التَعلُق بحَبل السَيْطان، »، فازداد عند ذلك غَيْظًا وجِدًّا في خَرْبنا، حتّى قضى الله تعالى بخروجنا عن أوْطاننا، وأرَّجُو أنَّ في ذلك حَرْبنا، حتّى قضى الله تعالى بخروجنا عن أوْطاننا، وأرَّجُو أنَّ في ذلك مِن كَدُن المَيْرة لأنّه رُبّما يُفْسِد الشَيْء لصَلاحه، فقد / تَقرَّبُنا غِبّ ذلك مِن سَيّدنا، أمير المؤمنين، وصِرْنا الآن على شاطئ البَحْر، مِن حَيْثُ سَيّدنا، أمير المؤمنين، وصِرْنا الآن على شاطئ البَحْر، مِن حَيْثُ نَتَّصِل به، ويَتَّصِل بنا رجاله مِن قريب، ونأتيه بأنفسنا، إن احْتَجْنا، إن شاء الله، ويَتَّصِل بنا رجاله مِن قريب، ونأتيه بأنفسنا، إن احْتَجْنا،

## [إيغاد العُمّال المُتخصّصين في بناء الحُصون ]

فأجابه الناصر لدين الله عن كِتابه هذا أَحْسَن جَواب ، وتُناوَله مِن يُده (1) بأوْسَع نُوال ، وأوْسَعه بمُلْتُمَساته لبِناء مَعْقِله ، فأخْرَج إليه محمّد بن وليد بن فُشْتَيْق ، رئيس المُهَنْدِسين لَدَيّه ، مع ثلاثين بَنّاء ، وعشرة مِن النَجّارين ، وسِتّة مِن الجَيّارين المُحْسِنين لعَمَل الجِير ، وسِتّة من الأَشّارين لأَشْر الخَشْب ، ورَجُلين مِن الحَستادين ، تُخيّروا مِن حَدّاق طَبقاتهم ، التي الحَستادين ، ورخُلين مِن الحَصتادين ، تُخيّروا مِن حَدّاق طَبقاتهم ، التي واختُمِلْتُ لجَماعتهم الاتهم وأدواتهم المُتصرَّفة في صِناعاتهم ، التي يُخاولونها ، إلى عَدد ، فأوصله حَمْلها السلطان معهم ، استظهارا على

<sup>(1)</sup> م درنواینتا . .

<sup>(</sup>۱) م. «يدا، ».

امْتِداد الأيام بهم في العَمَل الذي يُراد منهم ، وحَمَل إلى موسى طَعاماً كثيراً لقُوته وقُوت مَن معه ، نَعَشهم به ، إلى هَدايا نفيسة مِن أنواع الثِياب المُرتفِعة القِيم والفُرُش وغَيْره مِن طَرائف عظيمة القَدْر ، لم يُهْدِ له قَطُّ مِثْلها

#### صفة الهدية

القَمْح والشَعير بشَطْرَيْن بكَيْل قُرْطُبة أَلْف مُدى ، الفُول خمسون مُدْيًا (2) ، الحِمِّص عشرة أمداء ، التِين بالكَيْل المذكور ثلاث مائة قفيز ، العَسَل ثلاثون قِسْطاً ، السَّمْن عشرون قِسْطاً ، الزَّيْت مِائة قِسْط . قِطع الخَزّ العُبَيْديّ الخاصّي مِن كِسُوة الخليفة عِشرون شُقّة ، ومِن الطِرازيّة الخِلافيّة خمس قِطُع ، العَمائم عَشْر ، ثِيابِ الخَرِّ المُختلِفة الأَجْناس في صِناعات طِراز العِمامة لكِسُوة رِجاله مِائة ثَوْب ، الشِقاق الطِرازيّة المصبوغة [صَبْغ] الثِياب خمس عشرة شُقّة ، شُقَق الصُوف الطِرازيّة المصبوغة صَبْغ شِقاق الكُتّان الخاصة الدِقاق لكِسُوته عشر شِقاق ، وعَشرة أرُدية واربعون مِلْحَفة ، شِقاق الكُتّان المُتوسِّطة لكِسوة رجاله اربعون شُنَّة ، ومِن الشِّقاق دُون (3) المُتوسِّطة لكِسوة رِجاله مِائة شُنَّة ، ومِن انواع الفُرُش مِن بُسُط الصُوف الكُوامِل المُختلِفة الأَجْناس سبع وثلاثون ، ومِن الوُّجوه [الظها] ثر غَيْر مُبُّطنة / مُختلِفة الأجناس ثلاث وأربعون . ومِن وَسائد الصُوف صِناعة الواسِطيّ سِتُون وسادًا ، قُبّة أدَم مِن ثلاثين بنيقة بجميع التها وإزارها ، وخَيْمة مُسْتَراحها ولِبُدانِ وبساطانِ ونِطْعان (١) لها مُقدَّرة على قُدْرها ، وفراش دِيباج ارضه مَوْشِيّة مُطرَّز قان (2) بِخُزّ رَيْحاني ، معه تبارشيان مِن جِنْسه ، مُطرَّز قان (3) بِخُزّ

264

<sup>(2)</sup> م. « مدی » .

<sup>(3)</sup> م. « الدون » .

<sup>(</sup>۱) يبدو أنها « قطعان » .

<sup>(2)</sup> قراءة غير واضحة قد تكون «أحمر قان » .

<sup>(3)</sup> م. « مطرزتان » ، انظر الملاحظة السابقة .

رَيْحاني ، ومِخَدَّتانِ شطوي مُفضَّضتانِ مُخَتَّمتانِ ، بِطانتهما خَزَّ طِرازيَّ رَجُواني ، بِطانتهما خَزَ طِرازي رجواني (4) ، وفُسطاطانِ جَديدانِ مِن ثلاثين بنيقة بجميع التها .

## [ اعْتِدار إبراهيم بن محمّد الحَسنيّ ]

ووافى على تَفْيِئة (5) كِتاب موسى بن أبي العافية كِتاب إبراهيم بن محمّد الحَسنيّ ، رئيس بني محمّد ، هؤلاء الأدارِسة الذين يُحَرَّض عليهم وأَرْلاده ، القاسم وحُسَيْن ومحمّد وأحمد ، إلى الناصر لدين الله ، يَغتَنرون مِمّا نُقِم عليهم مِن مُوالاة المَسْارِقة ، ويَخطبون مُراجَعة ما فارَقوه مِن عِصْمة ولايته ، ويَسْتَجِدُّون عَهْد ما أَسْلَفوه مِن مُؤالَفته ، والدُخول في عَصْمة ولايته ، لا يَغتقدون عن ذلك ولا يُريدون به بَدَلا ، ويَصِفون أنّ الذي كان منهم مِن مُداهَنة المَسْارِقة لضَرُورة شديدة ، ضَمَّتْهم إلى ذلك ، استَدفقوا به مكروههم ، واستَكفوا به شَرهم وذادوا به عن حَرَمهم ونِعمهم ، وأنّهم مسيروا دليلهم على صِحّة ما ذكروه من ذلك رَغْبتهم في مُسالَمة موسى ابن أبي العافية ، وَليّ أمير المؤمنين ، والْتِماسهم مُؤالَفته على طاعته ، مُطرحين الأَحْقاد بَيْنهم وَبَيْنه ، على فَرْط ما نالهم مِن ضَرّه ، وشَمَلهم مِن خُرفه ، وشَملهم مِن خُرفه ، وشَمَلهم مِن

## الوُزْراء والعُمّال

فيها أُعِيد إلى الوزارة عبد الملك بن جَهْور في المُحرَّم ، وعبد الحميد بن بسيل في جُمادى الأولى ، وعُزِل عن الوزارة أحمد بن إسحاق القُرَشيّ في شُوّال منها ، فبقي مَغزولًا مَسْخوطًا عليه ، إلى أن قُتِل صَدْرَ المُحرَّم سنة خمس وعشرين بعدها ، ووَلِيَ الوزارة أحمد بن محمّد بن إلياس في آخِر ذي القَعْدة منها ، فانسَلَخت السنة والوزراء عشرة : سعيد

<sup>(4)</sup> قد تكون « ارجواني » انظر فيما قبل ص 208 .

<sup>(5)</sup> م، «بعبه».

265

ابن المَنْذِر القُرَشِيّ المَرْوانيّ ، أحمد بن محمّد بن حُدَيْر ، عبد الحميد بن بسيل ، أحمد بن عبد الوَهاب / بن عبد الرؤوف ، خالد بن أُمَيّة بن شُهَيْد ، عيسى بن أحمد بن أبي عَبْدة ، عبد المَلِك بن جَهُوَر ، فَطَيْس بن أَصْبَغ بن فَطَيْس ، أحمد بن محمّد بن إلياس ، يَحْيى بن إسحاق .

وفيها عُزِل محمّد بن عبّاس (١) بن أبي عَبْدة عن كُورة إلْبيرة وأعمالها بيُوسُف بن محمّد .

وحُسَيْن بن عيسى عن كُورة بَجّانة وأَعُمالها بيوسُف بن سُلَيْمان . وجَهْوَر بن عُبَيْد الله بن أبي عَبْدة عن كُورة إشْبِيلِية (2) [بمحمّد بن جَهْوَر بن عُبَيْد الله .

وبَكُر بِن عُبَيْد الله ، عن كُورة شَذُونة] (3) بإسماعيل بن بَدُر . ويَحْيى بِن محمّد عن كُورة أَسْتِجة بعُبَيْد الله بِن موسى .

ومحمد بن داوُد عن كُورة الجزيرة بعُمَر بن عبد العزيز ومحمد بن

وأحمد بن عُمَر عن مدينة سَعبتة وعُمَلها من أرض العِدوة بعُمَر ومحمّد أيضاً جميعاً لها .

وعبد المَلِك بن سعيد الخَوُلانيَ عن كُورة أَشُونة بنَجْدة بن حُسَيْن . وأحمد بن محمّد ومحمّد بن قاسم معاً عن كُورة رَيّـه بعُمَر بن عبد العزيز ومحمّد بن أحمد ، [وكانا أيضاً] عامِلَي الجزيرة .

ويحيى بن محمّد بن إلياس عن كُورة بُلنْسِية وأغمالها بموسى بن

والفَتْع بن يَحْيى بن ذي النُون بكُورة شنت بُرية بسَلَمة بن أحمد . والفَتْع بن عبد الرحمٰن عن مدينة طَلبيرة بيَحْيى بن شُعَيْب .

<sup>(1)</sup> م. « عياش » ويؤكد قراءتنا ما يجيء في حس 255 .

<sup>(2)</sup> م. « بلنسية » .

<sup>(3)</sup> حسمتنا النص هنا معتمدين على قائمة العمال سنة 325 وسنة 325.

وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن وَخْساح عن لارِدة وحُصسون الشَّرْق بقاسم بن رَحِيق .

وعُمَر بن محمّد (1) عن مدينة بُرْبَشْتُر وبَرْبِطانية والقَصَر ودَواتها بإلْياس بن سُليمان .

وموسى بن محمد بن إلياس عن مدينة طَرْطُوشة القاصية وعَمَلها بيَحْيى بن محمد .

وعُثْمان بن عبد الله القُرَشيّ واحمد بن محمّد بن إأياس (5) معا عن مدينة وشُقة وعُمَلها بهشام بن جَهْوَر .

وإبراهيم بن إسحاق عن مدينة تُطيلة باحمد بن محمّد .

وإبراميم بن إسحاق (6) عن مدينة سُرِته بيَحْيى بن أَصْبَغ .

وموسى بن محمّد عن مدينة ماردة بسوادة بن عبد الملك .

ولُبّ بن عبد الله (7) عن كُورة أُكْشُونُبة بموسى بن حَكم .

وعبد الوارث بن سعيد (8) عن مدينة شَنْتَرِين بمُطَرِّف بن بَرُّاح (9) . ومُحمَّد بن أحمد بن أبي عُثمان عن كُورة باجة بعبد الرحمَٰن بن عبد الله بن وُضَّاح .

وبَراء (١٥) بن مُقاتِل عن مدينة بَطَأْيُوس بعيسى بن دَيْسَم .

<sup>(4)</sup> لا يرد تأريخ تولية .

<sup>(5)</sup> صحح الناسخ على الهامش « مسلمة » .

<sup>(6)</sup> لا يرد تأريخ تولية هذا المنصب.

<sup>(7)</sup> لا يرد تاريخ توليه .

<sup>(8)</sup> لا يرد تأريخ تولية هذا المنصب.

<sup>(9)</sup> قراءة غير واضحة.

<sup>(10)</sup> م. « بدر ، نصحم معتمدین علی تولیهٔ سنهٔ 323 .

## / سنة خمس وعشرين وثلاث مائة [غُزُوة سَرَقُسُطة]

قال عيسى بن احمد : فيها كانت غُزُوة امير المؤمنين الناصر لدين الله إلى مدينة سَرَقُسُطة ، محصورته ، لمُناجَزة اميرها محمّد بن هاشم (1) التُجيبيّ وقَوْمه المُنْتَزِين فيها عليه ، اخِر من اغتاص عليه مِن المُخالِفين بارض الأندلس وأغظمهم شَوْكة ، فكان بُروزه الفَخْم لها يوم الحميس للنِصف مِن جُمادى الأولى منها ، ثمّ كان فصوله إليها يوم السببت للنِصف مِن رَجَب منها إلى ثمانية وخمسين يؤماً مِن بُروزه ، وكان اليَوْم السابع والعشرين من شَهر مايُه الشَمْسيّ (2) ، وفي بُروزه لهذه الغَزْوة يَقُول احمد ابن مجمّد بن عبد رَبّه [بسيط] :

يَوْمُ مِنَ ٱلْعِزِّ مَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ يَخْتَالُ فِي عَقْوَتَنِهِ ٱلْجُودُ وَٱلْبَاسُ

من قصيدة طويلة .

<sup>(</sup>I) م. « هشام » .

<sup>(2)</sup> قد سقط هنا اسماء من تخلف في قرطبة من اولاده مكانه ، مع اسمي الحاجب ( سعيد بن المنذر القرشي ) وصاحب المدينة المساعدين له .

ولأبي عُثمان عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إدْريس في ذلك أيْضاً مِن كُلِمة ، أوَّلها [وافر]:

أَيَا مَلِكًا مَخْارِجُهُ سُلِعُودُ وَهُلِعُ وَجُهِمِ لِلنَّاسِ عِيدُ

والشِغران طَويلانِ .

واستَقبَل الناصر لدين الله في مَخْرَجه هذا خِلاف أُمَيَة بن إسحاق القُرَشيّ المَرْوانيّ ، عامله على مدينة شَـنترين ، قاصية الغَرْب ، عليه فيها ، فبادر بإخراج القائد نَجْدة (3) بن حُسَيْن ، مَوْلاه ، في قِطعة مِن الجَيْش ، مُبادِرًا فَتْقه ، وأمر بالإغذاذ في سَيْره والطّيّ لمَراحِله ، ومَضى الناصر لدين الله لسبيله في مَقْصِده ، لم يُثْنِه عنه ثِناؤه ، تَسْتَقبِله الفُتوح في أَوْقاته ، وتَتُوالى عليه البَشائر في مَحَلّاته ، كَأَنّ فَتْق (4) الخبيث أُميّة كان بَلاء لصَبْره ، أو لَقْعة لعَيْن الزَمان في استغمال سَعْده ، عَفّى عليها ما تَوالى من تَبْشيره أو نَصْره .

فاستُقْبله بَغدَه كِتاب القائد احمد بن محمّد بن إلْياس بالقَتْح في عُصاة وَشْقة ، وتَلاه الفَتْح في عُصاة ال ذي النُون وانْقِيادهم إلى ظِلْ الطاعة ، وخُروج زعيمهم يَحْيى بن أبي الفَتْح بن ذي النُون إليه مُلْقِياً بيَده ، فاتِقاً عن قَوْمه بَغدَ الرَتْق معهم ، خارجًا عنهم بَغدَ مُداخَلتهم ، فطما السُرور ولاحَت البَشائر ، وبَلَغ الناصر لدين الله مع ذلك أنَّ العَدُو ، خَذَله الله ، مُعِدّ بأطراف الدُغر / الأعلى ، مُرتصِد لغِرة يُصِيبها مِن المُسلمِين ، مُظاهِر لمن اسْتَجاشه مِن الفَسَقة التَجِيبيّين ، عِنْد اعْتِلاء الناصر لدين الله بجيوشه إليهم ، عَوْنًا للخبيث محمّد بن هاشم ، أميرهم ، ووَفاءً بحَق مُعاقدته إيّاه ، ومُوالاته له ، فأشفى الناصر لدين الله على المُذر ، وعاج بجُنوده جَمْعًا إلى مدينة طَلَيْطُلة ، أمّ ذلك الثَغْر ،

<sup>(3)</sup> كلمة غير منقوطة .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

فَنَزَلها ، وأقام كَيْما يُنْبَسِط أهلها بارضهم ، ويأمَنوا مِمّا حَذِروا على غَلَاتهم . فلمّا بَلَغ الكَفَرة دُنُوّه منهم ، وإشرافه عليهم ، ابْدَعَرُّوا عن أطرافهم التي كانوا قد استُجُمعوا إليها .

ووافاه في مُقامه الفَتْح في فُسّاق طَلَبيرة مِن أَعُمالها ، وقد كانوا [نَكَثوا] العَهْد ، وجاهَروا بالمَعْصِية ، فأَمُكَن الله منهم ، وأباد غَضْراءهم ، وفرَّق عِصابتهم وفُسّاقهم ، وجَرَّد الناصر لدين الله القائد دُرِيّ بن عبد الرحمٰن ، مَوْلاه ، في جَيْش ضَمّه إليه إلى بَرابِرة نَفْرة ، وقد كانوا سارَعوا في الانْتِكاث ، واسْتَلَجُوا في المَعْصِية ، فوَطِئهم وَطاة المُتثاقِل ، وأَمْكَن الله منهم ، وحَسَم شَرّهم .

فلمّا اطْمَانُتْ جِهات هذا الثّغر الأدنى ، وأخكم الناصر لدين الله جميع شُوونه ، رَحَل بالعَسْكَر نَحْو مدينة الفَرَج ، امّّا سَرَقُسُطة ، أمّ الثّغر الأعلى ، ودار النِفاق والبَلْوَى ، فتلوّم بمدينة الفَرَج راتِقاً فتوقها ، مُسكّناً حال اهلها ، وأبقى دُرّيًّا ، مَوْلاه ، في الجَيْش الذي كان ضَمّه إليه قائدًا بالثغر الأوْسَط ، مُصْحِرًا ببِقاعه ، مُتجوّلًا على دُروب المُسلِمين ما بَيْنَ مِصن أنتشية (1) إلى مدينة طلبيرة ، بعد أن نظم ما بَيْنها بالرجال وأحكم ما وهي من حصونها وأبراجها ، وضعف من معاقلها ومراقبها مأ وهي من حصونها وأبراجها ، وضعف من معاقلها ومراقبها بمحكم البُنيان ووافر الأزواد وأوسَع العُدَد والأسْلِحة . فضَمّ المُسلِمون بسبيله نحو الثّغر الأغلى ، فارغ القلب مِن شُغل المُشْرِكين ، مُتأكّد العَزْم بسبيله نحو الثّغر الأعلى ، فارغ القلب مِن شُغل المُشْرِكين ، مُتأكّد العَزْم في مُناجَزة المُنافِقين ، فتكفّل الله ، بتأبِيده ، الذي أراد مِن إعزاز الدّين ولم شُعث المُسلِمين ، وقد ذكر أبو عُثمان عُبَيْد الله بن إذريس أفعاله هذه ولم شُعَث المُسلِمين ، وقد ذكر أبو عُثمان عُبَيْد الله بن إذريس أفعاله هذه

عَلَى أَيِّ فَتْحٍ بَعْدَ فَتْحٍ تَقَـدُّمَا

أتَتْكُ فُتُوح آلثَّغْرِ فَدًّا وَتَوْأَمَا

تَبَاشِيرُ تَثْرَى مِن فُتُوحٍ تَوَاتَرَتْ

كُمَا تَابَعَ ٱلنَّثْرُ ٱلْجُمَانَ ٱلْمُنظَّمَا

<sup>(</sup>۱) م. « انتِيشيه » .

## قَلْعَهُ أَيُّوبِ

Service of the servic

وسار الناصر لدين الله بعساكره نَحْو الثَغْر الأعْلى ، فبدا بمُطرّف ابن مُنْذِر التُجِيبيّ ، المعروف بابن (1) شُنويرب ، صاحب قلعة أيُّوب ، ظهير قَوْمه على الخُلْعان ، وأوْصَلهم لجِزْب الشَيْطان ، فكان قد اسْتَجاش المُسْرِكين مِن أهل ألبة والقِلاع ، فجاءه منهم عَدَد كثير ، فيهم جَماعة مِن وُجوههم وفُرُسانهم ، ساروا معه داخِل المدينة ، فانْبَسَطوا على المُسلِمين مِن أهلها ، وآذَوْهم .

وبُلَغ الناصر لدين الله ذلك ، فساءه وزاد في غَضَبه على مُستَدْعِيهم مُطرِّف ، وضاعَف جدّه به ، وبَدأه بكتاب ، مُغذِرا (2) إليه ، وسامه التّبرُّق مِمَّن عِنده مِن النَّصارى ، ولم يَرْضُ منه بسِواه ، وبَذَل له على ذلك أمانه وما تُمنَّى مِن إقراره على عَمَله وإعلاء منزلته ، ووقّع في الكِتاب الذي أَنْفَذه بذلك أَسْطُرًا بِخُطَّه ، يُؤكِّد له بما بَذله له مِن نَفْسه ، ويَبْسُط له أَن يَتوثَّق منه في إتمامه ، فدَفُع مُطرِّف ذلك كلَّه لحِينه ، وأَضْرَب عن مُجاوَبة الناصر لدين الله ، وأُصَرّ على مُعْصيته ، واغتُرّ بمن معه مِن النصارى ، ونَأْى بِجِانِبِه ، وحُفِظ عنه أنَّه قال لمَن حَضَره ، عند وُقوفه على كِتاب السلطان : « أَأَقْطُعُ يَميني بشِمالي ؟ » ونُمِيَتْ إلى الناصر لدين الله ، فعَجِبِ مِن جَهْلِهِ ، وازْداد حَنقًا عليه ، ودَعاه ذلك أن وَقَّع ظَهْرَ الكِتاب المردود مِن عِنده « كان جَواب مُطَرِّف بن مُنذِر عِند قراءته لهذا الكتاب بِمَا بُذِل لَه وسُئِل مِن أَمْر الشِرْك فيه أَنْ قال لَمَن حَضَرَه « أَأَقَطَعُ يَمينى بشمالى ؟ » ، فجَعَل المُرْتَدُ الشِرك والخَلْعان يَمينه والإسلام والسُلطان شماله ، فبُغدًا وسُنحَقًا لمِثْله ، أَوْلى له ثُمَّ أَوْلى ، لقد ضَلَّ سَعْيه وخَسِر خُسُراناً مُبِيناً ، .

<sup>(</sup>۱) قد تكون « بأبي » .

<sup>(2)</sup> م. «معتذرا».

269

ولمّا أن احْتَلّ الناصر لدين الله بمَحَلّته ببِرْكة العَجُوز ، وحَقّ عند التُجِيبيّين قَصْده لقَلْعة أيتُوب ، أخْلى أخوهم يُونُس بن عبد العزيز / درُوقة ، وحَكَم بن مُنْذِر تورش (١) ، وانْضَوى سائر بني مُنْذِر ومَن معهم إلى قَلْعة أيرُب ، بَعْدَ أن تَخَلّوا عن ثلاثين حِصْنًا وقَصَبة مِن أغمالهم ، صارَتْ إلى السُلطان عَفْوًا ، فشكها برِجاله ، وأوّى مَن فيها إلى كَنفه ، وتقدّم الناصر لدين الله إلى قُلْعة أيرُب ، فنزل عليها وأحاط بها ، وتوافى إليه قُوّاده المُحاصِرون لمدينة سَرَقُسُطة ، فتكاثف العَسْكر على القَلْعة ، وأحيط بها مِن جِهاتها ، وناهضها القُوراد على تَرْتيب مُحْكَم وأَمْر مُبْرَم يومَ السَبْت لثلاث عشرة بَقِيَتْ مِن شَهْر رَمَضان .

وبَرَز إليهم الغَويّ مُطرِّف بن مُنْذِر ، مُسْتَطِيلًا بأنْصاره ، كُفّار ألبة ، فوَقَعَت بَيْنهم حَرْب صَعْبة ، صابر فيها الفريقانِ حتى صُرِع مُطرِّف على باب بُسْتان له ، كان فيه اهله ، فانْهَزَم اهل عَسْكَره ، يُريدون المدينة ، ورَكِب الأولِياء أكْتافهم ، حتى أقْحَموهم فيها ، ومَلكوا عليهم ابوابها ، فدخلت عليهم مِن جِهاتها ، وجاشت الخَيْل أعُلاها وأسنفلها ، وصرع المُحامُون عنها في طُرُقها وأفنيتها ، فذاقوا عجَلًا وَبال آمرهم ، وقد غدا بها صَباح يَوْمهم ذلك ألوف مِن اهلها ، فأمست وليس بهم [إلّا] غريب ، وصارت للناظرين عبرة .

ونجا حَكَم بن مُنذِر ، اخوه الخائن مُطرِّف ، ورجال تُجِيب قاطِبة ، ومَن معه مِن قَوامِس كُفَّار اَلبة واهل الصَبْر مِن فُرْسان الطائفتَيْن إلى ذُرُوة القَصَبة ، فامتنعوا بها ، ورَكِب الناصر لدين الله إلى المدينة ، عند اخْذها في اختدام الغَيْظ ، فواصَل (2) القِيام بها على فَرسه ، قاطِعًا لأسباب الفَتْح، ضاحِيًا للشَمْس، غَيْر مُتظلِّل ، سائرًا (3) على وَجُهها ، غَير مُتعرِّج،

<sup>(1)</sup> الحرف الأول غير منقوط.

<sup>(2)</sup> م. «فوصل » .

<sup>(3)</sup> م. « صايرا » .

إلى أن أُذِّن بِصَلاة المَغْرِب ، وقد تُلُقِّيَ في دُخوله برأْس الخائن مُطرِّف ، وجِيءَ بابن أبي سُليُمان أسيراً ، فأَمَر بقَتْله صَبْراً ، ثُمَّ جِيءَ بيونس بن عبد العزيز الدَرُوقيّ بَغدَه أسيراً ، فوَقف بَيْن يَديْه مَلِيًّا ، يُعدِّد له ما بَسَط له مِن العافية ، ويُقرّه بذُنوبه المُوبِقة ، فلا يُحِير بِنْت شَفة ، ثُمَّ أَمَر مَن كان بَيّنَ يَديْه ، فشَكُوه بأَطراف الرماح ، فخر صريعا ، مُتزمِّلاً في دِمائه ، مَوْعِظةً لمَن تَأمَّله . / وتَتابَع مَجِيء الْحَشَم وأهل العَسْكر إلى الناصر لدين الله ، حَيث ما تَنقَّل مِن أَرْجاء السدينة ، بمَن أصابوه مِن الأَسْرى ، والسُيوف تَعْمَل فيهم عَمَلها بَيْن يَدَيْه ، إلى أن أَمْسى ، وجُمِعَتُ رُؤوس المُسْركين والمُرْتَدِّين معا بَيْنَ يَدَيْه ، إلى أن أَمْسى ، وجُمِعَتْ رُؤوس المُسْركين والمُرْتَدِّين معا بَيْنَ يَدَيْه ،

ثُمُّ رَبُّ القُوّاد على المُمْتَنِعِين في القَصَبِة ، وخَرَج إلى المَحَلّة ، فابتَدَر حَكَم بن مُنْذِر ، غَداة يوم الأَحَد بَعْدَه ، الدُعاء إلى الأمان والنُزول إلى الناصر لدين الله ، وأَصْغى لنصيحته ، وفَهم عنه مِن مِقْدار عَدَد مَن حَصَل في القَصَبة وسَعة الأَقُوات عِنْدهم ، ما رأى معه تَعْجيل شأنهم ، على تأمين جَماعة في أَنْفُسهم وأَمُوالهم وأَهْلِيهم ، وإزعاجهم عن التَغْر بكليّتهم ، وإلحاقهم بالحَضَرة بحَيْثُ تُؤُمَن بَوائقهم ، وعلى تأمين خمسين فارسا هِن قُوامِس (1) آلبة ووُجوه فُرسانهم ، وإيصالهم إلى مأمنهم ، والإفراج عن سائر المُشرِكين للنُزول على حُكْمه .

فتُمتَّ هذه القَضية يومَ الاثنَيْن لأحد عشر بَقِيَتُ مِن شَاهُر رَمَضان ، ونَزَل القَوْم بجَماعتهم عن القَصَبة عَشِيَّ هذا النَهار ، بمَشْهَد مِن الناصر لدين الله ، فاجتَمَعت منهم جُملة غليظة ، باكر القُعود لهم غداة يوم الثُلاثاء في المِضْرَب ، وقد بَرَز لهم في الرواق على بابه ، معه أولاده وخاصّة وُزَرائه ، وأحضِرَت الجَماعة ، ومُيّز منهم ال (2) تُجِيب ومَن دَخَل في الأَمان مِن فُرْسان المُشرِكين مُنادًى بهم على أسمائهم ، فاستُحُيُوا ، ثُمَّ قُدَّم

<sup>(1)</sup> م. «قواميس».

<sup>(2)</sup> م. « الى ه .

مَن سِواهم ، فَقُتِلُوا عِن اخِرهم ، وعاثت السُيوف فيهم في مَشْهُد عظيم ، أعز الله به الدِين ، وأقر عُيون المُسلِمين ، وجَدَع مَعاطِس الكافرين ، دعا فيهم داعي المنايا ، فأجابوا سِراعاً ، وجَمَعتهم لها المَقادِير ، بَعْدَ أن كانوا شَعاعاً ، واجْتَمَع مِن رُؤوسهم ورُؤوس المَقتولين قَبْلُهم ثلاث مائة رأس ونَيِّف وثلاثون رأساً .

وكان فَتُح قُلْعة أَيُّوب عظيم الشأن ، لِما اجْتَمع عليه مِن خَضْد شُوكة (3) التُجِيبيّين ، إذ كانت فيهم عِدّة مِن فُرْسان سَرَقُسُطة المُمِدّين لهم ، إلى الظَفَر بخمس مِائة فارس مِن المُشركين في دار الإسلام أَوْدَوْا ، فلم يَنْجُ منهم إلّا الخمسون / المُؤمَّنون مِن عَرْضهم ، إلى افْتِتاح سبعة وثلاثين حِصْنا من حُصون الجَلالِقة في مَقام واحد ، وانقِطاع المارق محمّد بن هاشم ، زعيم الجَماعة ، مِن الانتِصار بأوليائه المُشركين ، وما جرى عليه من نَقْص عَدده ، وقَطع عُدده ، وانفِراده بسالفته .

وقد ذَكَرت الشَّعْراء هذا الفَتْح في تَهْنِئة الناصر لدين الله به ، مُنوِّهةً بِمِقْداره ، فأكْثَرَت وجوَّدت ، فمِن أَحْسَن أَقُوالها فيه قَوْل زعيمهم احمد بن عبد رَبّه في شِعْر له ، أوَّله [بسيط] :

يا ٱبنْ ٱلْخَلَائِفِ وٱلصَّيدِ ٱلصَّنَادِيدِ ٱللَّعَايِا بِٱلمَقَالِيدِ اللَّعَايِا بِٱلمَقَالِيدِ

ولأبي عُثْمان عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إِدْريس في ذلك أَيْضَا شِغْر ، أَوَّله [كامل] :

شِ فَتُحُكَ ، مَا أَجَالٌ وَأَشْالَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلُكُوْرُ فِيهِ أَجْمَعًا فَتُحًا أَبُحُتَ (1) ٱلْكُوْرُ فِيهِ أَجْمَعًا

وهما شِغْرانِ خُلويلانِ .

<sup>(3)</sup> م. « الشوكة » .

<sup>(</sup>I) م. «امحت».

ولمّا اسْتَتَمّ الناصر لدين الله شأنهم في قَلْعة أَيُّوب والحُصون التي تَلِيها ، آثر تَقْديم الجهاد في سَبيل الله ، على الصّمد للناكثين الهل سَرَقُسُطة ، شُكْرًا لله على ما تَولّاه مِن نَصْره فتَعبَّا للجِهاد ، وأزاح عِلَل الجُنْد ، ثُمّ اقْتَحَم بهم ارض بَنْبَلُونة ، الدانية إليه مِن دُور الحَرُب ، لمّا نَكَثَت عليه العِلْجة طُوطة ابنة أشِينُر (2) ، صاحبتها ، وظاهَرت أولي المُعْصِية على دُوِي الطاعة ، فأداخ (3) أرضها عَرضاً وطولًا، ووَطِئها سَهلًا وجَبلًا ، واسْتَتَمّ داخلها صوم شَهر رَمضان ، وعيّد فيها عِيد الفِطْر ، واسْتَباح كثيرًا مِن حُصونها ومَعاقِلها .

وأخْرَج الوزير القائد أحمد بن محمّد بن إلياس على مُقدَّمته ، في الف وخمس مائة فارس مُنْتَقَيْن ، إلى بسيط بُنبَلُونة ووادي أرَغُون ، فأسَرَى لَيُلت وصبَّح البسيط ، فأضَرَمه نارًا ، ومَلا قُلوب المُشرِكين رُعبًا . واحْتَل الناصر لدين الله بالعَسْكر كلّه على حضن أونه قَشْتِيل ، مِن سَراوة (4) ارض الكَفَرة ، يؤم الثلاثاء لثلاث بقينَ مِن شَنهر رَمَضان منها ، فقاتله (5) يَوْمَيْنِ وعَلَب على أَرْباضه ، فغَنِم المُسلِمون ما فيها ، ولاذ الهله بقصبتهم ، وكانت صَخْرة مُنْقطعة لا مُتعلَّق بها / مِن جِهة مِن جِهاتها ، أغجَزَت المسلمين ، فصالح الناصر لدين الله عند ذلك شَرْجِين ، صاحبها ، ان يَضْمَن أذَى العِلْجة طُوطة وتَبْصيرها حَظَّها ، فنزل إليه شَرْجِين ، فأمَّنه وكساه ، ورَفَع القَطع عن باقي شَجَره ، وتَوجَّه نَحُو العِلْجة .

فَاخُتُلُ مِن بَلُدها وَسُطه ، بِمَوْضِع لَم يَخْتَلُه أَخَد قَبْلَه ، في خُصون مُتَّصِلَة المَزارِع بِالشَّجِر ، متباعِدة الأمَل عن الطُرْق ، فالنِعَم خِلالها

<sup>(2)</sup> م. « شنیر » . (2)

<sup>(3)</sup> م. « فأضاخ ه .

<sup>(4)</sup> م، «سرارة».

<sup>(5)</sup> م، «قابلته » .

منبئة ، ومَنازِل الهلها بالخَيْرات مُتْرَعة ، فكان لاهل العَسْكر فيما توسَّطه منها غِنى عَمّا تُباعَدِ عنهم ، رغد به عَيْشِهم ، وعيَّد الناصر لدين الله مُنالِك عِيد الفِطْر ، يومَ الجُمعة ، واقام البِساط لاهل عَسْكُره على رَسْمه في عيد الفِطْر ، يومَ الجُمعة ، واقام البِساط لاهل عَسْكُره على رَسْمه في الحَضَر ، وأخُرَج قُوّاده إلى كُلّ جِهة في أغداد مِن الخُيول للتَدْمير وجَلْب العِلاقة ، فاستَبْغُوا مِن ذلك طَلَب الزُلْفي لَديه إلى أبعد غاية ، وانفرد عبد الله بن بَدْر منهم بقطع الشَرجر المُثمر ، الذي هو مُغرض بتِلْك الناحية ، فانتُحاه في جُمَل المَحْشودة المَضْمونين ، فاستَنفدوا في ذلك الوسْع والطاقة ، وأتوا على دُنيا عريضة ، واحْتَرَق العَسْكر ما مَر به مِن السُسْع والطاقة ، وأتوا على دُنيا عريضة ، واحْتَرَق العَسْكر ما مَر به مِن السُسْع والطاقة ، ويَحْرق القُرَى ، ويَهْدِم الحُصون ، ولا يُزال يُصِيب في ويُخرّب الديار ، ويَحْرق القُرَى ، ويَهْدِم الحُصون ، ولا يُزال يُصِيب في كل صَقْع يَطَاه الناصر لدين الله في كلّ مَحَلّة ، وقد عَمَّتْ أعُداء الله الهل بُنْبُلُونة الصَيْحة ، وشَمَلَتُهم الرَهْبة ، فلم يُتَراء للعَسْكر منهم أحد ولم يُتعرَض منهم للحَرُب فارس ، حتّى تَقَصّى المُسلِمون واسِعة بلَدهم ، يَتعرَض منهم للحَرُب فارس ، حتّى تَقصّى المُسلِمون واسِعة بلَدهم ، وعقى على آثارهم .

فانتثنى الناصر [لدين الله] عند ذلك قافلًا ، وصبيَّر طريقه على غَيْر المكان الذي دَخَل عليه ، استِبُلاغاً في نكاية الكَفَرة ، فحَطَم في صَدْره هذا بلادًا عامرة ، ومَر على مدينة طَفالَية ، فأصابها خالية على عُروشها ، وأَضْرَمها نارًا اسْتَضاء العَسْكُر لَيلتهم بلَهبها ، ثُم خَرَج إلى تُطِيلة ، سالماً غانماً ، مالئاً قُلوب العَدُق هَيْبة ، والحَمْد لله .

# فَتْح مدينة سَرَقُسطة

وصَمَد الناصر لدين الله مِن فَوْره إلي مدينة سَرَقُسُطة ، مَخْرَجه مِن بَلْد العَدُق مِن تُطِيلة بجُيوشه وعُدده ، / فاحْتَل عليها ، ونَزَل مَحَلّته المعهودة على بابها يوم الثُلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خَلَتُ من شَوّال مِن هذه السنة ، فاتَّخَذ مَحَلّته دار مُقامه ، ابتنى لنفسه ولمَن معه مِن أولاده

المَنازِل الرفيعة ، وأمَر قُوّاده ومَوالِيه بالاخْتِطاط فيها ، وعرَّفهم باغتِزامه على مُلازَمة الخائن محمّد بن هاشم ، والأخذ بكُظْمه ، والدُنُو إلى سُوره ، والمَنبُط لأبوابه ، وهَجْر الأهل والأوطان لصِلة جِهاده ومُوالاة حَرْبه ، حتّى يُمكِّن الله منه أن يَقْضِي ما أَحَبّ مِن أَمْره ، وفرَّق قُوّاده على جِهة المدينة ، فأحاطوا بها ، وشَدُّوا حَصْرها ، واتَّصَل مُقام الناصر لدين الله عليها ، يُبْرِم الآراء في الاقتدار على فتتحها ، حتى سَلَخ بَقيّة شَوّال وشَهْر ذي القَعْدة وذا الحِجّة بَعْدَه من هذه السنة ، والفتوح تتوا[لى عليه] بمَحَلّته تِلْك مِن الجِهات بعِز الأولياء ونكوب الأعْداء .

فكان منها كِتاب لعامل وَشْقة بِفَتْح أُتِيح له في كَفَرة بَنْبَلُونة ، وقد غَرْاهم [مِن] قَبْله ، غِبَّ قُفول الناصر لدين الله عنهم ، فالهُتَبَل منهم غِرّة بِمَن (١) معه مِن أُولِي البَصائر مِن المُسلِمين ، أصابوا منهم سَبْيًا وغنيمة واسعة ، وهَدَموا لهم حُصونًا أَشِبة وآبوا سالمين ظاهرين .

وكِتاب لدُريّ ، مَوْلى الناصر لدين الله ، المُصْحِر بالجَيْس بالثَغْر الأَدنى ، بما ناله مِن أعْداء الله بأطراف ذلك الثَغْر ، وكَفّه من اسْتِطالتهم ، حتى أنّ السَرايا مِن أهل ذلك الثَغْر مُتردِّدة على مَن يَلِيهم بإزائهم مِن العَدُوّ ومُستطِيلة عليهم ، تَغْنَم ولا تُذاد ، وتُصِيب ولا تُصاب ، وقد نكص طاغيتهم رُدْمِير على عَقِبَيه ، مُنْدُ دنا الناصر لدين الله ، واضْطَرب أمْره بخِلاف منْيورة القُومِس عليه ، فهو يَنْتقص أطرافه ويُشعَث أعْماله ، وفَرُدْلِلنْد بن (2) [رُدْمِير] ، المعروف بابن مامّة طُوتة ، مع ذلك يَسْتَصْرِخه لِما قد حَلّ به مِن قِبَل الناصر لدين الله ، فلا يُجيبه ، إذ كان أشْغَل منه .

وكِتاب أحمد بن محمّد بن مُبشِّر ، والي طُلَيْطُلة ، بِفَتْح جرى لرِجاله ومَن دَخَل معهم مِن أهل طُلَيْطُلة إلى دار الحَرْب ، ووقوعهم على سَرِيّة ثقيلة لأهل سَمُّورة ، أَعُداء الله ، كانوا خارجين إلى ناحيتهم ، هَزموها

<sup>(</sup>I) م. «لمن».

<sup>(2)</sup> م. « فرذلندين » ، يبدو أنه ابن المقتول عام 324 .

وقتلوا خلقاً مِن فُرْسانهم ، وأسروا كثيراً منهم ، وانْقَلَبوا غانمين ، معهم الأَسْرى والنُقلُوا غانمين ، معهم الأَسْرى والخيول والغنيمة ، إلى فُتوح غَيْرها في سائر الجِهات مُتَوالِية ، / آذَنَتْ بالنَصْر ، وخَلَعت قُلوب الأَعُداء .

فلمّا أن مَسّ ال تُجِيب الضّرّ ، واشْعتدّ عليهم الأمْر ، ورَأوْ أ مِن مُساكنة السلطان عليهم في عُقْر دارهم ، وإشرافه عليهم في أفْنيتهم ، ما ضعاقوا به ذَرْعا ، وخانهم صَبْرهم في ... (I) ، استَفْتَحوا باب المُراسَلة صاقوا به ذَرْعا ، وخانهم صَبْرهم في ... (I) ، استَفْتَحوا باب المُراسَلة وطَلَبوا الأمان لأحد بني هاشم الخُروج برسالة صاحبهم ، فأمَّن الناصر لدين الله الدين الله المُسمَّى لذلك منهم وَحُدُه ، وكان أخاً لمحمّد بن هاشم أميرهم ، برَرْ عن المدينة ، وجاء إلى باب الرواق ، فوصَل إلى الناصر لدين الله ، فكلَّمه عن اخيه محمد في عَقْد صُلْح ، يُقارِبه فيه ويُقِرّه على حاله ، مُجدِّدًا بيعته ، فأظهر الناصر لدين الله مُسامَحته فيه ، وسأله أن يَخْرُج إليه إخْوته الأكابر ورِجال سَرَقُسْطة ، لتَقْرير شروطه وتَثْميم عَقْده ، وأمَر فخلع على هذا الرَسُول الأوَّل خِلْع خاصَّته ، ووصَله بصِلة سَنيّة ، وأطلقه لسبيله إلى أخيه ، وافياً بعَهْده .

فلمّا وافى إلى إخوته ، وأورَد عليهم ما أجابهم السلطان إليه ، وعاينوا ما به مِن أثر نِعْمته عليه ، شَرِهوا إلى نَيل الذي ناله ، وابْتَدروا الخُروج إلى باب الرواق ، مُتسارِبين مُتقاطرين ، قد ذَهَلوا عن أَخْذ أمان أو قَبض رهينة ، إمّا شَرَهًا إلى الجباء وإمّا الهتبالاً للمَكْر والخديعة ، فإذ سَرَقُسُطة قد نَثَرَتْ بهم أَفْلاذ كَبِدها بباب الناصر لدين الله ، دون عَهْد ولا ذِمّة ، فيهم إخْوة محمّد بن هاشم ثلاثتهم ، يَحْيى ، وعبد الرحمٰن ، شقيقا محمّد ، وهُذَيل ، أخوهما ، ومَعْن بن محمّد ، مِدُره للجَماعة ، وغيرهم مِن ذوي الشَوْكة مِن أهل سَرَقُسُطة ، وإنّ الغائلة ثابتُ للناصر وغيرهم من ذوي الشَوْكة مِن أهل سَرَقُسُطة ، وإنّ الغائلة ثابتُ للناصر لدين الله في وُجوههم المؤرّة في خُروجهم عليها مِن حالتَي التَغْرير والإضاعة ، فاغتَنَمها فُرْصة ، اعتَدّها فاتحة الظَفَر وسَبَب الفَتْح ، فأمَر

<sup>(</sup>١) بياض في الأسل .

275

بالقَبْض عليهم أَجُمعين ، وحصل جميعهم في رِبْق الأَسْر ، مُوصَدين ، وحَبْسهم داخِلَ سُرادِقه ، مُوكَّلاً بهم ، قد أَحاطَت بهم ذُنوبهم ، وحاق بهم مُكُرهم ، والمَكْر السَيَّء لا يَحِيق إلّا بأهله . وبَلَغ محمّد بن هاشم الخَبَر ، فسنسقِط في يده وأُحِيط به ، وتَقطَّعت استبابه ، وانْفَرد مِن إخوته وعَمَد دُولته ، وصار أَمْره غُمّة عليه ، وأرتجَت أبواب سَرَقُسْطة على مَن فيها ، ولَمْ يَنْشَط لحَرْب ، ولا هَش لمُحاشّة .

ومَضى الناصر لدين الله على رأيه في استمساله وامسطلاهه ، والضن على المَوْت بمِثله ، مع اقتداره عليه ، وأخذه بكُظُمه ، فلم يَزَل يكرِّر الرُسُل عليه ، مُعْذِرا ومُبصَّرا ، وواعدا وضامنا ، ومحمّد بن هاشم يكرِّر الرُسُل عليه ، مُعْذِرا ومُبصَّرا ، وواعدا وضامنا ، ومحمّد بن هاشم لي يقارب ولا يُحقِّق ، ويسبق ولا يقع ، إلى أن ختم الناصر لدين الله سفراءه إليه بجَهُور بن عبد المَلِك بن أبي عَبْدة ، مَوْلاه ، وكان الذي صَدقه عن نَفْسه ، وأزاح الطَمع عنها ، وحَمَله على الجادة ، فاطمَأن إليه وسسَكنت به نَفْرته ، وأصحب قياده ، فأذعن إلى الاغتراف والإنابة ، واعتلق حبّل الندم والتوبة ، ولاذ بالعَفْو والإقالة ، وحضر عيد الأضحى واعتبة هذه المُداخلة ، فعيّد أمير المؤمنيان ، الناصر لدين الله ، في على بقيّة هذه المُداخلة ، فعيّد أمير المؤمنيان ، الناصر لدين الله ، في وأذناهم مِن كَرامته .

# [ الأمان لمحمّد بن هاشم ]

فلمّا مَضى العِيد ، عاج الناصر لدين الله على أمْر محمّد بن هاشم ، فتمّمه ، وعَمَد إلى حَبُل سِلْمه ، فأخصَده ، وتَاقّى زَلْته بالتَعلُّه ، وفَيْئته بالتَعلُّه ، وفَيْئته بالتَعلُّم ، وعَقَد له المَلَا مِن اهل العَسْكَر ، بالتَقلُّل ، وعَقَد له الأمان بأوثق عَقْد ، وأشهرت له المَلَا مِن اهل العَسْكر ، ومَن حَضَر من اهل الثُغور كافّة ، وشهرت نُسْخته في الناس عامّة ، وكان مضمونه :

« الأمان لمحمّد بن هاشم ، وإلحوته ، وبَنِيه ، وذَوِيه ، وجميع اصحابه ورِجاله ، ومَن اتَّصَل به وبهم جميعاً ، مِن اهل مدينة سَرَقُسُطة ، مُدّة يَرْضِاها الناصر لدين الله ، ويُملِّكه إيّاها تَمُليكاً ، يُدْخِل فيها مَن يَشاء مِن [اهلها] في العَدَد الذي يَرْضاه مِن رِجاله وأحشامه .

ويَكُون اهل مدينة سَرَقُسَطة ، ومَن يُبقيه محمّد بن هاشم بَيْنَهم مِن الهله وأَتْباعه ، امنين بأمان الله ، محفوظين بعَهْد الله ، مُستمسِكين بمثِل أمان محمد بن هاشم ، غير مُتَعقَّبين في أَنْفُسهم ، ولا مأخوذين بذَنْب سَلُف .

وأن يَخْرُج محمّد بن هاشم عن سَرقُسُطة بنَفْسه ، ومَن أَحَبّ إِخراجه معه مِن خُواصٌ عِياله ووُلْده ، إلى مدينة تُطِيلة أَوْ غَيْرها من مُدُن التَغْر ، وحُصوله مُسجَّلاً له على المَوْضِع الذي يَتخيَّره ، مُوسَّعا عليهم فيما يتَّصِل به ، ويَبْقى بسَرَقُسُطة مَن أَحَبٌ منهم في دُوره ، ويَختلف إليهم وُكلاؤه .

وعلى المُولِّى بسَرَقُسَطة بَعْدَه إحسان صُحبتهم ومُحافظته مُدَّة مَغِيبه عنهم ، وعليه أن يُباعِد مَنْزِله عنهم ، فيتُّخِذ لنَفْسه دارًا في أحد جَوانِب المدينة ، لا يَقْرُبه شَيْء مِن دُور محمّد بن هاشم ، مَخافة ما يَقَع بَيْنَ الحاشِية ، أو يَنْزِل القَصْر القديم بَعْدُ خُروج محمّد بن هاشم عنه بجميع ما له فيه .

وعلى أن يُسجِّل الناصر لدين الله لأخيه ، يَحْيى بن هاشم ، على ما كان بيده مِن مدينة لارِدة وأخوازها .

فإذا انْصَبَرَمَت المُدّة التي يَضْرِبها الناصر لدين الله لمحمّد ، تَوجّه إلى الحَضْرة فوَطِئ البساط بها ، وأقام فيها ثلاثين يوماً أو نَحُوها ، مُظْهِرا لَصِدْق طاعته ، ماحياً لكلّ ما / انْتَشَر في أقطار الأرض مِن مُغصِيته ، وهو في تَوجُّهه إليه آمِن في طريقه ومُدّة مُقامه ومُنْصَرفه ، غَيْر مقطوع به ولا مُعْترَض دون الانْصِراف ، إذا انْقَضَت المُدّة التي وُضِعَتُ

له ، ولا مدسوس عليه في ظاهر ولا باطن ، ولا مُتغلَّب عليه فيمَن يَتُوجَّه بهم مِن اصحابه ، او مَن يُخلِّفهم لسَد مَواضِعه .

وله على السلطان ، إذا وفى بما عُقِد عليه مِن الشُخوص إلى باب سُدّته ، أن يَكُتُب له عَهْدًا على مدينة سَرَقُسُطة ، ويَصُرِفه إليها عاملًا وقائدًا ، ويَعْزِل عنها عامله وقائده ، بَعْدَ أن يَناله من كُرامته ، ويَظْهَر عليه مِن آثار نِعْمته ما يَعُود معه إلى أَحْسَن الأَحُوال ، التي كان عليها قَبْلَ هَفُوته .

وتأريخ الكِتاب المُحرَّم سنة ستّة وعشرين وثلاث مِائة .

وعلى أن يُرْهِن عن نفسه وما عَهِد عليه مِن الوَفاء بشُروطه أَسَنٌ وُلْده ، وأخاه هُذَيْلاً مِن بَيْنِ إِخْوته ، وأَسَنّ وُلْد مَعْن بن محمّد ، صاحبه ، وأحَد وَلَدَيُ قاسم ، ووَلَد كاتبه ، ابن العاصي ، ويكون جَماعتهم لدى الناصر لدين الله بحال حِفظ وتَكْرِمة ، وبسبيل أمان في المسير والمُقام ، يُدِيلهم ، إن شاء ، ستَّة أشْهُر بأكفائهم ونُظرائهم مِن إخْوتهم خاصّة ، إلى أن يُظهَر لأمير المؤمنين براءة محمّد بن هاشم مِن مُمالاة المُشرِكين وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين ، فيأتي مِن إعفائه مِن ذلك مِمّا يُراه .

وعلى أن يُقطع محمّد بن هاشم [حَبله] مِن المُشرِكين في ظاهره وباطنه ، مِن حَدّ بَلَد بُرْشَلُونة ، إلى سرطانية (1) الى بُنْبَلُونة ، إلى ألبة ، إلى القِلاع ، وإلى جِلِيقيّة ، ولا يُكاتِبهم ولا يُداخِلهم ، وليَنْبِذ إليهم نَبْذ المير المؤمنين ، ويُدْخِل السرايا إلى بَلَدهم ، ولا يُصالِحهم على طَرَف مِن أَطراف الثَغْر ، إلّا عن إذْن أمير المؤمنين وتَرْداد مَشُورته .

وأن يُورِد جِباية بَلَده بِمَحَلَها ، ولا يَخْتَبِسها عن أَمَدها ، ولا يُنْقَصِها من عَدَدها ، بغد أن يُسْقِط عنه جِباية عام مُخْرِم ، لِما ناله ونال البسيط مِن مَعْرَة الجَيْش وامْتِناع التَوْزيع ، ثُمّ يُورِدها مِن بَعْدِ انْصِرام العام ، كامِلة

<sup>(1)</sup> م. « سرباطاسة » ، لعلها « بربطانية » .

هُوفَّرة ، بِغَيْر رَسُول يُحرِّكه ولا هُوكَّل يَضْغَطه ، حاشى الكِتاب إليه ، إن كان عاملًا أو إلى ابنه ، إن رأى أمير المؤمنين استِغْماله .

وَأَلَّا يَتَقَبَّل حُرًّا نازِعاً ولا عبدًا آبِقاً لامير المؤمنين ، ولا لأحد مِن رَعيته ، وأن يُوثِق مَن ظَفِر به مِن هذه الطّبقة ، ويَصْرِفه إلى مَكانه .

و الله يَتعقّب أحدًا مِقُن سُخِل له عليه ، أو يُسَجَّل بَعْدُ مِمَّن حارَبه مع المير المؤمنين ، وفارقه إليه أيًام الطاعة له ، / أيام مَعْصِيته .

وأن يُجدّد البَيْعة لأمير المؤمنين ، ويُلتَزِم شُروطها ، ويُخلِص الطاعة له ، ويُوَفّى حُقوقها .

وأن يَغْزُو مع أمير المؤمنيين ، ويُعادِي مَن عاداه ، ويُحارِب مَن حارَبه ، ويُسالِم مَن سيالَمه مِن أهل المُلْك وغَيْرهم ، ويَقطَع نصيبه مِن كلّ مَن أخْرَج يَده عن طاعته ، وإن كان ابنه أو أخاه ، يُلتَزِم كلّ ميا أَلْزَمه أمير المؤمنيين مِن ظاهر القُول وباطن الإرادة ، لا يُنقِص مُتَاوِّل البُغية ، ولا يُحرِّف عن التصحيح بالعِلّة ، فقد الْتَزَم أمير المؤمنين في عَقده مِثل ما سَأله محمد من ذلك ، وأَوْجَبه على نفسه له ، مع دركه لهذه المنزلة من صِدق الطاعة ، أن يُولِيه مدينة سَرَقسطة ، مم دركه لهذه المنزلة من صِدق الطاعة ، أن يُولِيه مدينة سَرَقسطة ، فما وقع له في سِجِله معها ، ولاية مُستمِرة ، ولا يُعْزَل طُول أيّامه عنها ، من الله يؤليه مدينة من ولا يُعْزَل طُول أيّامه عنها ، فقالة كاشح وَلا طُعْن حاسد .

ويُصيِّر ذلك له وَصِيَّة فيمَن بَعْدَه ، يُلْزِمهم الوُقوف عِندها ، على سبيل الخُلفاء في خالدات عُهودهم ، إن شاء الله » .

# [ تسنوية الشكهود ]

ووقعت الأيمان في هذا الأمان من الناصر لدين الله ، مُستَوفاة مُغلَّظة ، أخَذ على محمّد بن هاشم أشَد منها ، فحلَف في مَقْطَع الحَقّ بمَسْجِد سَرَقُسُطة الجامع خمسين يمينا مَنْسوقة ، بمَخضَر قاضي الجَماعة

278

بِقُرُطْبِة والفُقَهاء وأغلام العَسْكُر والمَلَا مِن اهل بَيْت محمّد بن هاشم ورُجوه اهل الثَغْر ، على الْتِزام ما عَقَد على نَفْسه منه ، واغتِقاده إيّاه ديانة ، ثُمّ أشْهَد الناصر لدين الله على نَفْسه فيه جميع اهل عَسْكُره ، فكان أوّل مَن شَهِد عليه أولاده الحاضرون العَسْكُر منهم ، ثُمّ أغمامه ، ثُمّ أغمام أبيه ، ولد الأمير محمّد بن عبد الرحمٰن ، ثمّ الورزراء وأضحاب الخُطَط ، أهل الذِدْمة ، ثمّ قريش الصلب ، ثمّ الفُقهاء ، ثمّ وجوه اهل سَرَقُسْطة ، ومَن حَضَر من أهل الثَغر .

تُسْمية وُلْده: الحَكَم، وَلَيَّ عَهْد المُسلِمين، المُنْذِر بن القُرَسْسيّة، عبد الله، عبد العزيز، شقيقا وَلَيِّ العَهْد، بنو الناصر لدين الله.

الأغمام: محمّد وأحمد ، ابنا الأمير عبد الله بن محمّد .

أعُمام الآب: سَائِمان وسعيد ، ابنا الأمير محمّد بن عبد الرحمْن . المُؤرّراء: سعيد بن المُنْذِر القُرشيّ ، عبد الحميد بن بسيل (1) ، عبد الواحد بن بسيل ، خالد بن أُمَيّة [بن عيسى] بن شُهَيْد ، عيسى بن أحمد ابن محمّد بن عيسى بن أبى عبدة ، أحمد بن محمّد بن إلياس .

اصحاب الخطط: محمّد بن سعيد بن المُنْذِر ، القائد ؛ عيسى بن فُطيس بن أَصَبَغ بن / فُطيس ، الكاتب ؛ عبد الله بن بَدْر بن أحمد ، صاحب الشُرَطة ؛ محمّد بن قاسم بن طَمْلُس ، صاحب المَطالِم ؛ محمّد بن عبد الله بن موسى ، الخازن ؛ إشماعيل بن بَدْر بن إسماعيل ، العارض .

المَوالِي: جَهَـوَر بن عُبَيْد الله بن محمّد بن أبي عَبْدة ، أحمد بن خالد بن أُمْيَـة بن عيسى بن شُـهَيْد ، محمّد بن جَهْـوَر بن عبد المَلِك البُخْتيّ ، مُرُوان بن جَهْوَر بن عبد المَلِك البُخْتيّ ، أحمد بن شُـهيّد بن محمّد ، عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبسى ، محمّد بن عبّاس بن محمّد ابن أبي عَبْدة ، عبد الله بن أحمد بن أبي عَبْدة ، عبد الله بن أحمد بن أبي عَبْدة ، عبد الله بن يخيى بن إذريس ، عبد الله بن محمّد بن بسيل ، أحمد بن عبد الله بن يُحْيى بن إذريس ، عبد الوَمّاب بن محمّد بن بسيل ، أحمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) لا يذكر اسمه في « البيان » تحت هذه السنة ، راجع ص 283 .

بسيل ، محمّد بن عبد الله بن حُمْدون بن بسيل ، محمّد بن مُزوان بن عبد الله بن بسيل ، الحمد بن العاصي بن عبد الله بن عبد المَلِك بن سُلَيْمان الخُولانيّ ، عبد الرحمٰن بن أحمد بن زَكريّا بن عاصم ، محمّد بن أحمد ابن أبي قابوس ، احمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن عبد السلام بن كُلَيْب بن ثَعْلَبة .

قُريْش الصُلْب: وليد بن هِشام بن محمّد بن عبد العزيز بن هِشام ابن محمّد ، ابن محمّد بن عبد العزيز بن هِشام بن محمّد بن احمد بن هِشام بن محمّد بن مَروان ، هِشام بن احمد بن هِشام ، احمد بن قاسم بن مُطرّف ابن هِشام بن احمد بن احمد بن عبد الجبّار ، عبد الرحمن بن سعيد بن محمّد بن محمّد

الحُكّام: احمد بن عبد الله بن ابي طالب ، قاضي الجماعة بِقُرْطُبة ، محمّد بن محمّد بن عبد الرحمٰن ، صاحب الردّ .

الغُقَهاء: محمّد بن قاسم بن محمّد الأُمُويّ ، محمّد بن يَحْيى بن عُمر بن لبابة ، محمّد بن محمّد بن عبد السلام بن ثغلبة الخُشهيّ ، قاسم بن موسى بن العاصي ، حَسَن بن عبد الله [...](١) مَوْلى رَسُول الله ، صلّعم ، إسْحاق بن عِمْران بن إبراهيم بن قاسم بن هِلال القَيْسيّ ، عُمَر ابن عبد الجَبّار البَكْريّ ، عَمْرو بن العاص عيص القُرَشيّ ، مُنه فرر بن سعيد بن عبد الله الأُمُويّ ، محمّد بن عبد الله بن عبد الله التُجيبيّ ، احمد بن لحَد بن عبد الله بن بنه البر المن عُنتُر القَيْسيّ ، احمد بن لحَد بن عبد الجَبّار البَكْريّ ، احمد بن أُميّة الرُعَيْنيّ ، المَد بن تَحْيى بن نَبي المَنْ بن ناصح المَخْروميّ ، أميّة الرُعَيْنيّ وقاد اللَخْميّ ، الحَسَن بن محمّد بن نزار الكَلاعيّ ، حُسَيْن بن محمّد بن عبد السلام الخُشَنيّ ، محمّد بن سَعْد بن الكِلاعيّ ، حُسَيْن بن محمّد بن عبد السلام الخُشَنيّ ، محمّد بن سَعْد بن مُعاد الله المُعاد الله المُعاد الكِنانيّ ، عَبيد بن محمّد بن المِعاد المَعْاد الشَعْبانيّ ، عيسى الكِنانيّ ، عُبيد السلام الخُشَنيّ ، محمّد بن سَعْد بن مُعاد السَعْد بن المَعْاد الشَعْبانيّ ، عيسى بن محمّد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمُاد الشَعْبانيّ ، عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ ، عُبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ مُن عَبيد أَمْد بن إبراهيم / بن عيسى الكِنانيّ مُنْد بن المَد السُعْد بن المَد السَعْد بن المَد السُعْد بن المَد السَعْد بن المَد السَعْد بن المَد السَعْد بن المَد ا

<sup>(</sup>۱) اسم غیر کامل .

الله بن أحمد بن يخيى اللّياتي ، محمّد بن خالد بن وهب التميمي ، محمّد ابن عَبدون بن فَهْد .

ومن اهل سرقسطة : يَحْيى بن هاشم بن محمّد بن عبد الرحمٰن التُجِيبيّ ، هُذَيل بن هاشم بن محمّد بن عبد الرحمٰن التُجِيبيّ ، عبد الرحمٰن بن قاسم بن مُعاوِية التُجِيبيّ ، مَعْن بن أحمد بن مَعْن التُجِيبيّ ، يَحْيى بن محمّد بن يَعْقُوب الأُمُويّ ، فَتُح بن يَحْيى بن محمّد بن يَعْقُوب الأُمُويّ ، فَتُح بن أَنْمار بن فَتْحُون بن أَيُّوب الأَنْصاريّ ، أَيُّوب بن سُلَيْمان بن مُعاوِية الرُعَيْنيّ .

قال : وكان دُخول الناصر لدين الله مدينة سَرَقُسَطة بهذا السِلْم ، وتَسلُمه إيّاها مِن محمّد بن هاشم ، في المُحرّم سنة ستّ وعشرين وثلاث مائة بعدها ، على حسب ما يجيء ذِكْره في أخباره ، إن شاء الله .

# [ رواية الرازي لفتح مدينة سَرَقْسُطة ]

وقال (١) أحمد بن محمد بن موسى [الرازي] في مساقه لهذه الغَرْوة : في ساة خمس وعشرين وثلاث مائلة غزا الناصر لدين الله بالصائفة إلى مدينة سرقسطة ، أم التغر الأعلى ، عام فتحها ، أيمن غزوة ، جمع فيها بَيْنَ جهاد المُشركين واستِئلاف المُخالِفين ، فتهيّا له فتْح سَرَقُسُطة سِلْما ، بَعْدَ أن أقام على مُحاصَرتها ثمانية أشهر كاملة العدد ، وهي مُدة لا يُعْرف لأحد من الملوك قبله مثل مُقامها بالاندلس في سالف الأرْمنة (2) ، نَقَد لغزوته هذه الصائفة في (3) رَجَب منها فاستَقبَلتُه الفتوح مِن كل جهة تَتْرى ، واتّصَل به أنّ أعْداء الله المُشركين قد قاتلوا أطراف المُسلِمين بالتَغْر الأوسط ، مُرتصِدين لكل غِرَة عِند

<sup>(1)</sup> يضيف الناسخ هنا « ابن » .

<sup>(2)</sup> م. «قبله اصرتها».

<sup>(3)</sup> م. « من » .

إصعاد سلطانهم إلى الثغر الأعلى، فعدل إلى عدينة طُليطلة، وتلوَّم بعَساكِره الثِقال فيها، مُظْهِرًا الدُّخول إلى جِلِّيقيّة.

فلمّا بَلَغ العَدُوّ ذلك ، فَسَحدوا عَزْمهم ، وتقرَّقوا إلى أَوْطانهم ، وصَبِّ ذلك عِنده ، فنَهض لعَزْمه ، لمُناجَزة صاحب سَرَقُسُطة ، وبَدَا بمدينة قَلْعـة أَيُّوب ، وفيها ابن عَمّه مُطرِّف بن مُنْدِر المنبوز بالشُويْرب (4) ، المُظاهِر له على خُلْعانه ، ومعه جَيْش من النصارى الحَرْبيّين ، قد اسْتَجاش بهم ، فوافَوا مُمِدّين له . وخاطبه الناصر لدين الله في الإفراج ، علي بَذُل الأمان له وتَوْسِعة الإحسان إليه ، فامتَدَع مِن ذلك أَشَد الامْتِناع وأَفْحَش عنه الرَد ، فنازله الناصر لدين الله عند ذلك ، ونصب مُكايد الحَصْر عنه الرَد ، فنازله الناصر لدين الله عند ذلك ، ونصب مُكايد الحَصْر عليه ، فقتَح مدينته عنوة ، وقتل جميع من كان فيها مِن النصارى ، مُمِدّيه ، وغَنِم خَيْلهم وأَسْلِحتهم ، ومَلك المدينة وسبعة وثلاثين حِصْناً مُولَها ، صيَّرها في حَيِّز الطاعة وعِصْمة الجَماعة ، واتَّفق أن وَقَع فَتْحه لَقُلْعة أَيُّوب / لثلاث عشرة ليّلة بَقِيَت مِن شهر رَمَضان منها ، المُوافِقة لَيُّوب / لثلاث عشرة ليّلة بَقِيَت مِن شهر رَمَضان منها ، المُوافِقة لَيْلة بَدْر ، التي أَعَر الله الإسلام .

فقد من شكر الله عليها ... (١) الجهاد في سبيله ، ودَخل منها إلى بَلْ بُنبلُونة ، وَطَن أَعُداء الله البَشْكُنُس ، دم هم الله ، فأداخه عَرْضا وحلولاً ، وقطعه سَه لا وجَبَلاً ، وصام فيه باقي شهر رَمضان ، وأفطر فيه وعيد ، وأنكفا عنه سالماً غانما ظاهراً .

فاحُتَلُ مَحَلَته المعهودة بباب سَرَقُسُطة يومَ الثَلاثاء لاثنتَيْ عشرة لَيْلة خَلَتُ مِن شَوّال ، وجُدّ في حَرّب سَرَقُسُطة ، فزاحَف أَسُوارها بعُدّته ، وأَدُلُف إليها بعَزْمته ، وقد تَوارى رِجالها بالجِدار واستَسْلَموا للصَغار ، فتَعاوَرَتُهم المَجانِيق مِن كلّ جانب ، وساوَرَتُهم الأَبْطال مِن كلّ ناحية ، لا يَنْقَطِع زِحامهم ليُلا ولا نَهارَا ، ولا تَفْتُر مساوَرَتهم وَقْتاً ولا أواناً .

<sup>(4)</sup> يدعى في حن 208 « ابن شويرب » .

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل .

وصَمَد النامر لدين الله على ماردة البروج ، التي كانت جمسى جسرهم وسبيلهم إلى اخْتِلاف شَيتى مِن أَفْقهم ، وقد عَلِم مَوْقِعها مِن إرفادهم ، فانْحَنَى عليها بكَلْكُله ، وأذكى عليها حَرْبه ، فاشتدت عليهم مِن كُل وَجه حَتّى تَغلّب رِجاله عليها ، وصارت في حَيِّزه ، بغد (2) ان حامى عنها محمّد بن هاشم بنفسه ووجوه رجاله ، وجالدوا رجال الناصر لدين الله عليها مستميتين ، واستحرّ القِتال عليها بَيْن الفريقَيْن ، حتّى أصيب منهم خَلْق كثبر ، وطاحت دُونَها أَرُواح جَمّة ، بَيْن طِعان يُرِل الأقدام وضراب يُزيل الهام ، أظهر الله بمنه الناصر لدين الله وحِرْبه ، فغلب على البروج ومَلْك القَنْطَرة ، فقَطَعها وعَقى أثرها ، فاقتدر بذلك على حَصْر محمّد بن هاشم (3) وأهل سَرَقُسُطة ، والحَتْم على أَنفسهم ، فأبَهْتهم تَحْت محمّد بن هاشم (3) وأهل سَرَقُسُطة ، والحَتْم على أَنفسهم ، فأبَهْتهم تَحْت عَنهم المَكايد ، وسَدّتُ دونَهم السَبْل .

وكان تُغالب الناصر ادبن الله على القَنْطَرة وتُخْريبه لها يومَ الخميس المَيْلتَيْن بَقِيْتا مِن شَوّال منها ، وتمادى الجمسار على أهل سَرقُسُطة بَعْدَ ذلك ، فصابروا منها شِدّة ما صابر (4) أحد مِثْلها ، إلى أن تمادى الناصر لدين الله في المقام عليهم وتُهُيئة عُدَد اللّزوم لهم ، فأبلسوا (5) عِنْد ذلك ، وضاق ذَرْعهم ، وسألوا يوما الأمان لرسول يلقى الناصر لدين الله عنهم ، فأجيبوا إليه ، وأمر بتأمينه ، فأتى باب رواق الناصر لدين الله عَجَلاً ، وكان أحد إخْوة محمد ، فأظهر له / السلطان بعض المُقارَبة ، ومَلاً عَيْنه بالجباء والتَكْرِمة ، وصَرفه إلى قَوْمه ، وسأله أن يُوافِيه العُصْبة مِن قَوْمه ورجال سَرَقُسُطة ، لإتمام ما جاء فيه .

فلمّا رأى القَوْم فَضُل ما ناله رُسولهم مِن الإحسان والتَوْسِعة ، رُغِبوا في ذَيْل ذلك ، فابُتَدُروا الخُروج إلى السَلْطان في جُماعة وَجوههم ،

<sup>(2)</sup> م، «وبعد »،

<sup>. &</sup>quot; plan " .p (3)

<sup>(4)</sup> م فصادروا الله

<sup>(5)</sup> م. « ایساه ۱ » .

مع إخوة محمّد بن هاشم ، يَحْيى ، وعبد الرحمٰن ، شسقيقه ، وهُذَيل ، الحيهم ، ومَعْن بن محمّد ، ومَن قِبَلهم مِن زُعُماء القُوْم وهُرُسانهم ، وبَرَزوا الحيهم ، وبَعْن بن محمّد ، ومَن قِبَلهم مِن زُعُماء القُوْم وهُرُسانهم ، وبَرَزوا إلى باب الرواق مُتسارِبين دون لِياد بأمان ولا اعْتِصام بذِمّة ، بل عاملين على المَكْر والخديعة ، فلمّا استبان ذلك للناصر لدين الله ، وبان له وَجْه الرأي في انْتِهاز الفُرْصة منهم ، قبض على جميعهم واعْتقلهم ، وقامت منهم على مَن خُلفهم القِيامة ، وهَطَعت بإميرهم محمّد بن هاشم أسبابه ، وسُدَّت دُونَه أَبُوابه ، وبَقِي مُنْفردا مِن إخُوته وحُماة اصحابه ، وصار جميعهم في رِبْق الأسر ، شائعاً حُكْمه فيهم .

فائقاد عند ذلك وبَخُع بالطاعة ، ودعا إلى الأمان ، واستَدعى نُفُوذ جَهْور بن عُبَيْد الله بن أبي عُبْدة إليه ، آخِر مَن تَردُّد إليه مِن رِجال السلطان ، وكان يَثِق بصِدْقه والصِدْق عنه ، فسَاكنت بجَهْوَر نَفْرته ، وأَصْحَبت مَقادته ، واظمَأنت رَوَعته ، فأضغى إلى الإنابة ، ولاذ بالتَوْبة ، فقبِل السلطان إنابته ، وبَذَل له الأمان على (1) التي قَدَّرها معها ، ونَظمها بأونُق عَقْد ، أشهد عليه أشهر إشهاد ، حَسَبَ ما تَقدَّم ذِكْره .

## العبذوة

قال عيسى [بن احمد الرازي] : وَرَد مِن العِدُوة كِتاب موسى بن البي العافية ، القائم بدُعُوة الناصر لدين الله بالمُغْرِب ، أوَّل هذه السنة الى الناصر لدين لله ، مُطالِعًا بأخْبار المَشارِقة ، ومُنْهِيا لأخْبار ما قِبَله على العادة ، فكان الفَصْل فيه بذِكْر ذلك :

« وقد تَقدَّم لي غَيْر ما كِتاب إلى الناصر لدين الله ، سَيِّدي ، امير المؤمنين ، بما كان مِن صُنع الله وتأييده على الهل الشِقاق الكَفَرة ، لمّا وَرَد علينا الأسْطُول المنصور ، وحَلّ بمرسى نَكُور ، ناهَضُنا الفاسقين

<sup>(</sup>I) يبدو انه سقطت هنا كلمة « الشروط ، .

282

اسْتَحَقّ منهم ، وأَعْفَيْنا الرَعْية وأصحاب السَلامة مِن التُجّار وغَيْرهم ، ثُمَّ أَخْرُجْنا شُواني مِن الأستطول المَيْمون ، فقَدَّمْناها إلى جزيرة أرُشَقُول ، التي كان الداعي ابن أبي العَيْش قد اتَّخَذها مُستَقرًّا ، وكان قد استبعد عنها / لِما كان يُتَوقّعه مِنّا ، صيّرنا في الشواني رِجالًا مِن قِبَلنا ، فدُخُلها رِجالنا ، وافْتَتَحوها واسْتَوْلُوا على جميع ما كان المُنافِقون اسْتَعَدُّوا به فيها ، ونَقَلَت المُراكِب جميعها إلينا ، وخرَّبنا ما كان الداعي قد ابتناه بها ، من دار وغَيْرها ، فأعَدْناها خُراباً ، على ما كانت عليه أوَّل مَرّة . ثُمَّ قصَدُنا مدينة جَراوة بجميع ما كان معنا ، بُغُد تَدُويخنا الساحل ونِكايتنا أهله ، ومنَعنا المراكِب مِن الحُلول به ، وصَرَفنا بجميعها إلينا ، فَنْزَلْنَا بِفُغُرة (1) المخذول ابن أبي العَيْش ، وخَرَج إلينا بعُدَّته وعديده ، يَلْتَمِس دِفاعاً عن مَوْضِعه ، فدارت بَيْننا وبَيْنه حَرْب يسيرة ، ثُمّ نكص اصحابه مُدبرين ، وأخذهم القَتْل ، ولَوْلا تَعلّقهم بالأوْعار وقُربها منهم ، لاضطلموا عن آخِرهم ، فسَفَكُنا دِماء حُماته ، وأَخَذُنا له خَيْلًا عديدة ، وانْحَصَى لنا في القَلْعة التي ابْتَناها ، فأحَطْنا به ، وأدَرْنا العَسْكُر حَوْلَه ، وتَغلَّبُنا علَى مدينة جَراوة ، وغَنِمنا جميع ما (2) كان فيها (3) ، فأَصَبنا فيها مِن الأَطْعِمة وضُروب الأَقْوات والذَخائر ، ما استَوْسَع أهل العَسْكُر فيه ، ونَحْن مُلازِمون للخائن الدَعيّ ، آخِذون بمُخنَّقه ، طامِعون بالظَفر به ، فإنّ رِجاله يَنْزِعون إلينا مع الأيّام ، ويُضعّفون شِدّة وَرْطته ، وقد تَقَاطُرُتُ علينا القبائل المُدهِنة معه مِن كل جانِب ، يَرْغَبون في اعْتِلاق الطاعة ، ويُقِرُّون بالذُّنْب ، فأوَّسَعْنَاهم ، استِبْللفا لهم على الدُّولة ،

بها ، فنُجَحنا فيهم ، واسْتَوْلَيْنا على جميع نِعْمهم ، وحَملنا السيف على من

وإبعادًا لضَنيمها بالمَغْرِب كلَّه ، بقُدوم هذا الأسطول إلينا ورَهْبة الأعداء

<sup>(</sup>I) قراءة غير واضحة .

<sup>(2)</sup> م، «من».

<sup>(3)</sup> م. «بها».

283

له حُولنا ، وارْتَجَّتُ له أرض العِدُوة ، وأَيْقَن أَهْله أَنَّ سَلِيدنا ، أميس المؤمنين ، لنا بحال اهْتِبال ومَعُونة .

وأمّا الخَصِيّ مَيْسور ، عبد الديهسوديّ المَغْرُور ، قائده بالمَغْرِب ، فخدد أمْره بسُرْعة ، وبَلَغنا مِن غَيْس وَجْه أنّ العَسْو ش ، مَوْلاه ، أبا القاسم ، قَصَمه الله ، سَخِط عليه لأمْر أَنْكَره منه ، وأَنْفُذ البُرُد إليه ، فقبَضوا عليه ، ومَضَوا به إليه مِن تاهَرْت ، مغلولاً ، مُقيّدًا في الحديد ، قد سلَّطه الله عليه بما عصاه في طاعته ، وأعانه على سُخْطه ، وأنّ تاهَرْت بعد خالية مِن رِجال اللعيسن ، لَمْ يُنْفُذ بعد إليها أحَد ، وأهل الغرب في شدّة وجُوع وشَقْوة » .

ثم وافى كِتاب موسى بن أبي العافية ، وسُط هذه السنة أيضا ، إلى الناصر لدين الله ، يَدْكُر تُمادي وَلَده ، مَدْيَن بن موسى ، على حِصار ابن أبي العَيْش بِقُلْعت ، وأخْذه بمُخنَّقه ، وأنّ الجَهْد بلغ منه أن سَأَله إقالته العَثْرة ، على / أن يُعاوِد الطاعة ، ويَتخلّى عن كلّ ما كان يُنازِعه فيه مِن الأَعْمال ، إلّا حِصْنه ذلك الذي هو به ، وأن يَقْطَع سَبَبه مِن ذلك ، ويَدْكُر مع ذلك ما قد كان صار إليه مِن مُصالَحة محمّد بن خَرْر ، أمير زناتة ، وليَ أمير الدومنيان ، القائم بدعوته ، ومُصاهرته إليه ، ورَفْعه بذلك الشّوائب بَيْنهما ، وكُونهما يدًا على أضْدادهما .

ورَضَف صَلاح الغرب قِبله ، وسُكون أهله ، وخُلهور النِعَم فيه ، وذكر خُلهور البُنْيان في المدينتين اللتين ابْتناهما الناصر لدين الله ، ومُشارَفتهما حَد الكَمال ، وسأل إدالة مَن عِنده من البَنائين والفَعَلة الأندلسيين ، بأنشَط منهم ، إذ قد سَبِّموا العَمَل ، واستَطالوا مَدَى الاغتراب عن أوطانهم ، وسأل أن يُمد بمائتي فارس ، ليستعين بهم على مُحارَبة مَن تحرَّك عليه بالغرب من الناكِبين عن الدولة ، على مَعنى التَهُويل بهم على مَن يُخالِفه في ولايتها ، وذكر تَمام مُعاقدته لأبي العَيْش إذريس ، ومُؤالفته إياه ، وارْتِفاع الشَر (1) بَيْنهما أيضاً .

<sup>(</sup>I) م. «السرة.

### الوُزَراء والعُمّال

وفيها ، في ربيع الأوَّل منها ، نُقِل محمَّد بن قاسم بن طَمُلُس من خُطَّة العَرْض إلى خُطَّة المَطْالِم ، أَفْرد بها ، وأُجْرِي عليه الرِزْق لها ، فكان أوَّل مَن ارْتَزَق بهذه الخُطَّة ، وحسَّرها الناصر لدين الله من هذا الوَقْت خُطَّة بذاتها ، وقد كان نَظَر في المَطْالِم قَبْله جَماعة أَضِيفَتُ إليهم ، منهم الوزير الحمد بن خُدير والوزير عبد الله بن جُهُور ، فأَفْردَت من هذا التأريخ ، وجَلَّ قَدْرها وعَظْمت المَنْفَعة بها .

وفيها عُزِل محمّد بن جَهُور بن عَبيد الله عن كُورة إشْبِيلِية بعبد الرحمن ابن الخال سعيد بن أبى القاسم .

وإسماعيل بن بُدْر عن كُورة شُدُونة بعبد الوارث وعَدْمان ابدئي سعيد معا .

<sup>(2)</sup> م. « احد وعشرون » واغلب الظن أنه خطه ، اذ لا يتفق هذا البيهان وما يأتي في أمان التجيبي ( ص 277 ) من أسماء الوزراء الشاهدين عليه ويخالف كذلك بيان السنة التالية ، راجع الملاحظات 3 ، 4 ، 5 في هذه الصفحة .

<sup>(3)</sup> م. « عبد الواحد بن بسيل » .

<sup>(4)</sup> م. « أحمد بن عبد الله » .

<sup>(5)</sup> قد سقط ذكر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذكور توليته أعلاه كما نفتقد ذكر عبد الحميد بن بسيل الذي جاء اسمه مع الشاهدين على أمان التجيبي ولم يزل وزيرا في السنة التالية .

وعُمَر بن عبد العزيز ومحمّد بن احمد عن گُورة رَيّه بسُلَيْمان بن / عبد الملك بن العاصبي (1) .

ومحمّد بن عبد الرحمٰن عن طُلَيْطُلة باحمد بن محمّد بن مُبشِّر وعبد الله بن محمّد معا .

وعبد المَلِك بنَ عبد الله عن قُلْعة رَباح باحمد بن محمّد وعبد الله ابن محمّد ، مضمومة لها طُلَيُطُلة .

واحمد بن عُمر (2) عن ثَغْر مَجْرِيط باحمد (3) بن عبد الله بن ابي عيسى في ربيع الآخِر ، فاستُشْهِد ، رَحِمه الله مُنالِك في جُمادى الآخِرة منها ، ووَلَى ثَغْر مَجْريط مكانَه محمّد بن علِيّ في التأريخ .

وعُثمان بن عُبَيْد الله (4) عن مدينة ماردة بعبد الرحمْن بن يَحُيى .
وعبد الوارث بن سعيد عن الأشبونة وجَبَل بني مُطْري وأحُوازهما
باحمد بن عُمَر .

وسعيد بن وارث (5) عن مدينة بَطَلْيَوْس بمحمّد بن جَهُوَر (6) . وسُحِّل لسُلَيْمان بن احمد بن جُوديّ على مدينة قُلْعة أيُّوب ، أثَر فَتْحها وقَتْل مُطرِّف بن مُنْذِر المُنْتَزي بها في شَهْر رَمَضان منها .

<sup>(1)</sup> م. « القاضي » .

<sup>(2)</sup> لا يرد تاريخ تولية .

<sup>(3)</sup> م. «واحمد».

<sup>(4)</sup> في عام 323 كان عثمان عاملا على وادي الحجارة بينما في عام 324 كان سوادة ابن عبد الملك عاملا على ماردة .

<sup>(5)</sup> يبدو أن الناسخ قد ارتكب عدة أخطاء هنا ، ففي عام 323 كان سعيد بن وارث عاملا على وادي الحجارة وفي سنة 326 عزل وفي سنة 324 كان عيسى بن ديسام عاملا على بطليوس بينما لا يذكر أن محمد بن جهور قد عزل سنة 326 فقد كان من عزل رجلا أخر .

<sup>(6)</sup> كذلك لا يتوافق هذا الاسم مع من عزل سنة 326 فقد كان احمد بن محمد بن عبد الرحمن .

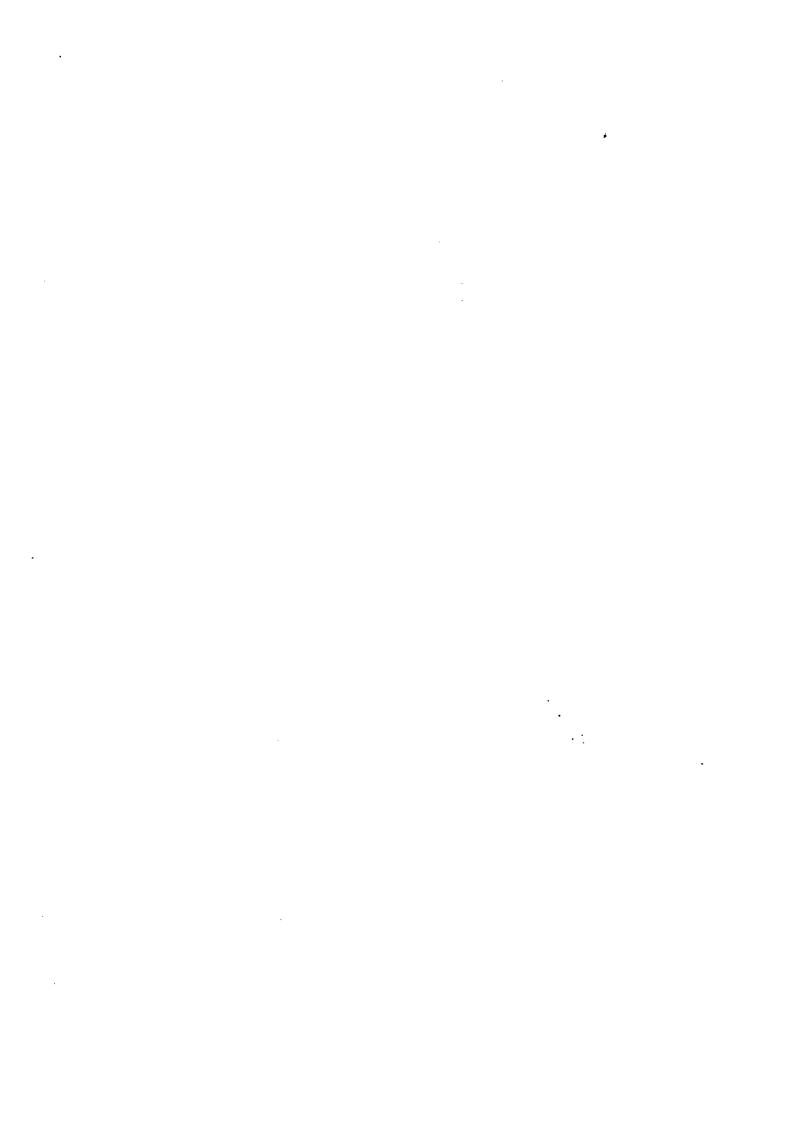

# سنة سِت وعشرين وثلاث مِائة استِثمام فَتْح سَرَقُسُطة

فيها دُخَل الناصر لدين الله مدينة سَرَقُسْطة ، بَعْدُ أن أَسُلَمها إليه مُحمّد بن هاشم التُجِيبِيّ المُنْتَزِي كان عليها ، فكان دُخوله إيّاها يوم الخميس (7) لأربع عشرة ليلة خَلَتْ من المُحرَّم منها ، بجيوشه وعُدَده ، فجال داخِلها وتَخلَّل أكنافها ، فرأى مِن حَصانة سُورها ، وإتقان بِنْيته ، وبُعْد غايته ، ما عَلِم أنَّه الباعث لخِلاف الهلها في الأوقات والمُقوِّي لنُفوسهم على المَعْصِية ، فأمر بهَدْمه وإلصاق بواسِقه بقواعِده ، فشَرعت الأيدي في ذلك غداة يوم الخميس ثاني دُخوله ، فاستكان أهل سَرَقُسُطة عِند ذلك للطاعة ، وفارقوا الأَنفة ، وودَّعوا التعزُّز على السلطان وَداعًا بلا تَلق (8) ، وشَد السلطان مدينة سَرَقُسُطة برِجاله ، ونَظر في مَصالِحها وسَد جهاتها وأخرافها ، وظَهر مِن حُسَن تَدبيره لذلك كلّه في الأيام القليلة ما جهاتها وأخرافها ، وظَهر مِن حُسَن تَدبيره لذلك كلّه في الأيام القليلة ما

<sup>(7)</sup> تأريخ غير مقبول قد يكون الثلاثاء أو الأربعاء لأن يوم الخميس كان اليوم الثاني على دخول الخليفة ، انظر فيما يلي .

<sup>(8)</sup> م. « وداع أن لا تلاقي » .

سَكَنَتُ نُفوس الهلها إليه ، واغَتَرَفوا بِفَضَله ، وحَمِدوا الله تعالى على ما تَهُيّا منه .

### [ الجهاد ]

وأحب الناصر لدين الله أن يختم غزوته هذه بجهاد المُشْرِكين ، كُما افْتَتَحها ، رَضِيَ الله عنه ، فنَدَب الناس للجهاد لبلد بُنبلُونة ، أقرب بلاد أغداء الله البَشْكُنس مِن تَغر سَرَقُسْطة وأغلظهم عليه شَوْكة ، فجرّد قائد عسم من نَغر سَرَقُسْطة وأغلظهم عليه شَوْكة ، فجرّد قائد عسم من خَدة بن حُسَيْن ، مَوْلاه ، لهذه الغزوة في اربعة الاف فارس مُنتقين من عَرض عساكِره ، وأمر محمّد بن هاشم / التُجِيبيّ ، المُستثرَل من سَرَقُسُطة ، بالغزو معه في اصحابه واهل بَيْته ، قَطْما للحَبل بَيْنه وبَيْن العِلْجة طُوطة ، صاحبة بَنبلُونة ، لَعنها الله ، وكاشِفا لما عقد عليه مِن العِلْجة طُوطة ، صاحبة بَنبلُونة ، لَعنها الله ، وكاشِفا لما عقد عليه مِن قطيعتها وحَرْبها ، وسَبرًا لوَفاء محمّد بما أعطاه مِن ذلك ، قَبلُ أن يَبغُد عنه ، لقُفوله الذي قد حان وَقته ، فسارَع محمّد بن هاشم إلى ما أمر به عنه ، لقُفوله الذي قد حان وَقته ، فسارَع محمّد بن هاشم إلى ما أمر به مِن ذلك ، وجرَّد فيه عن ساعِده ، وجلّى له عن صدق ندته .

وكان خُروج القائد نَجْدة بن حُسَيْن بالعَسْكُر مِن المَحَلّة بِسَرَقُسُطة سَحَرَ يوم الثُلاثاء لثلاث بَقِينَ من المُحرَّم منها ، وَقَتَ شِدَّة البَرْد وقرَّة مِن الثَلْج ، فَنَكَّب عن مدينة تُطيلة ، مُتيامِنا منها ، ولَحِق بها محمد بن هاشم يوم الأربِعاء بَعْدَه ، في إخْوته واهل بَيْته وجميع اصحابه ، فتكامَل عُسْكُره وقَصَد ناحية شُنت أَشْتِيبَن وَدِي شَرَه ، بَعْدَ مُوافَقة القُوّاد له على نلك ، ومَشُورته للأدلاء المَهرة ، وصيَّد عَسَكُره كتائب ثَلاثا ، ضَمَّم إحداها إلى محمد بن هاشم واصحابه ، وقدَّمه الى بسيط شَنْت أَشْتِيبَن ، وواعده الأبتقاء مُناك ، وعلى الثانية محمد بن عُثمان المُصْحَفيّ ، واحمد بن المُنت مُماني كاتباه ، وأمرهما بالقَصْد إلى بسيط ذي شَرَه وحاضِرة دلك الصُقع، وعلى الثائمة محمد بن لُبّ وبنو عَمّه ، ومعه الأمراء بالتُغْرَيْن، بنو رَدِين وبنو دي الدُون وغَيْرهم ، وعهد اليهم بشَانَ الغارات على بنو رَدِين وبنو دي الدُون وغَيْرهم ، وعهد اليهم بشَان الغارات على

الثّلاث الجِهات التي أمروا بها عند طلوع الشّمس يوم الخميس ، إلى ان مُلقره بجمّن شُنْت أشْتِيبَن .

فمضوا على راياتهم ، وتناغوا فيما أطلقوا على أغداء الله من غاراتهم ، فانتسفوا دُنيا عريضة ، والقائد نَجْدة سائر في اثارهم بجُمهور الهل العَسْكر وكُهولهم ، حتى توافوا بِأجْمَعهم عند حِصْن شَنْت أَشْتِيبَن ، وقد نَشِبَت الحَرْب بساحته بَيْن محمّد بن هاشم والمعروف باندُوره ، كاتب العِلْجة طُوطة ، ومَن تَجمَّع معه مِن القوامِس ، فأظهر الله المُسلِمين عليهم عِنْد إطلال نَجْدة بالعَسْكر ، وأنهزَموا لائذين بالأوعار ، وخيل المُسلِمين تشوقهم ، فقتل منهم جَمْع ، وتوصَّل المُسلِمون إلى الشِعاب التي كانت فيها نِساؤهم وأمتعتهم ، فسَبَوا منهم كثيرًا ، ومَلَووا أيديهم مِن غنائمهم .

فَأُنْبَسَطَتُ خَيْل المُسلِمِين بَعْدَ الجَوْلة في ذلك الصَفْع ، فَبَلَغَتْ أَقْصَى حُدُوده ، وحَرَقت البِلاد (1) وهَدَمت البِلاد ، وعَفَّت الآثار على الكنائس والديارات ، وانْثنى الجَيْش قافلا ، وقد أَثْقَلَتْه / الغَنائم ، فالْتَزَم نَجْدة ، قائده ، ساقتهم ، حاميًا لهم في جَرائد الخَيْل ، وقارَب في سَيْره للرِفْق بهم والاخْتِياط عليهم ، حتّى اجْتاز بحِصْن المُنسْتِير ، المنسوب إلى العَرَب ، بطَرَف بَلد بَنْبَلُونة ، الذي كان الخُلفاء مِن بني أُميّة قد ضَبَطوه بالعَرَب على بني قسي أيّام المِحْنة بهم ، فصار بَعْدُ إلى النصارى ، دمَّرهم الله ، فأحاط المُسلِمون به مِن جِهاته وحارَبوا مَن فيه ، حتّى قَهَروهم ، ومَلكوا أميرهم ، ومَلكوا الجُصْن بما فيه ، فقتَلوا المُقاتِلة وسَبَوْا الذُرِيّة .

وجِيء بالقُومِس، الذي كان فيه، وكان مِن أَشْراف البَشْكُنُس، إلى نَجْدة بن حُسَيْن ، صاحب العَسْكُر ، في سِتَّين مِن اصحابه ، وكانوا مندوبين في الحِصْن معه ، فضُرِبَتْ عُنْقه وأعناقهم جميعا صَبْرًا بَيْنَ يَدَيْه ، وحَمَل رُوسهم معه ، ورُوس مَن قتله مِن أَعْلام البَشْكُنُس في الحَرْب ، إلى الناصر لدين الله .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، قد تكون « التِلاد » .

فكان قُفول نَجْدة بن حُسَيْن بالعَسْكَر ووُصوله إلى المَعَلَّة بِسَرَقُسْطة يوم الاثنَيْن لاربع خَلَوْنَ مِن صَفَر من هذه السنة ، عزيزاً ظاهراً مع الروس والسَبْي والغَنائم .

# [ ضَنبط سَرَقُسُطة ]

فتكاملت الفُتوح وطَمَت المَسَرّات ، واستتمّ الناصر لدين الله خِلال ذلك نَظَره في إصلاح الثَغْر ، وجَمْع كَلِمة اهله على نِكاية مَن بإزائهم مِن عَدُوّ الإسلام ، وقَطْع الأواصِر بَيْنَهَم ، ونَظْم السَرايا نَحُوهم ، وشَلك حصون المُسلِمين ، وضَبُط أَطْرافهم ، وتَرْتِيب الطَلائع في المَراقِب وفي الفِجاج وعلى المَخاوِض التي عليها اجْتِياز عَدُوهم إليهم ، وتَحُصين ما بدا مِن عُورات مَعاقِلهم ، والإنفاق على ذلك كلّه ، وصِلة الإقامة له مِن بَعْده على حاله ، كَيْما لا يُخَلّ بشَيْء منه بَعْدَه لمَغِيبه ، ولا يَستَحيل عن بَعْده على حاله ، كَيْما لا يُخَلّ بشَيْء منه بَعْدَه لمَغِيبه ، ولا يَستَحيل عن قوامه ، حتى استَوْسَق له ذلك كلّه ، واطَّرَد نِظامه بَيْنَ لارِدة إلى أَنْتنسة (1) ، ومِن قَبُلُ ما نَظَرَ بمِثْله للثَغْر الأَوْسَط ، فنَظُم ما بَيْنَ مدينة الفَرَج الى طَلبيرة ، فشَد الثَغْر بجُمْلت ، وصيّر الاندلس جميعاً في الفَرَج الى طَلبيرة ، فشَد النَفاق بأسره ، فلم يَبْقُ له بَعْدَ مُحمّد بن هاشم ناكِب عن الطاعة ، فأصّبَح يذود أهلها طَرْدًا بعصاه ، ويُمّضِي فيهم حُكُمه .

ورُجَبُ عِند ذلك قُفوله إلى حَضْرته واسْتِواؤه على أريكته ، لمّا اسْتُوى له مُلك الاندلس جمعا ، ودُبِّرَتْ قطيعته ، فكان خُروجه مِن مدينة سَرَقُسُطة ، قافلًا إلى قُرْطُبة في يوم السّبُت لاربع عشرة بَقِيَتُ مِن صَفر منها . واتَّفق أن وافى / المَدّ بنهر سَرَقُسُطة التي كانت مَحَلّته الطويل تُواؤه بها لَيُلة الأحَد الثانية مِن رَحيله عنها ، بسَيل جُحاف طَما مَدّه وزَخر عُبابه وشَنع آمره ، وغَشِيَ مَكان المَحَلّة ، فكاد يُفطّي عليه ، ولم يَكُنْ مِن ذلك شَيء مُدّة مُقام الناصر لدين الله به ، على أن الوَقْت واحد في حُلولِ المَشْتى وزيادة الماء .

<sup>(1)</sup> م. « انتنسه » وهو رسم معروف لاسم مدينة Atienza مع « انتنسية » .

فَاتَّارُد لأحمد بن محمَّد بن موسى الرازيّ ، حماحب التاريخ ، في ذلك مَعْنى مِن القَوْل ، نَظُمه في أَبْيات له ، منها [طويل] :

أَقَامَ عَلَى النَّهْرِ الْإِمَامُ مُظَفَّرَا تُطَاهِرُهُ فِيمَا يَرُومُ الْمُقَادِرُ فَلَمْ يَبُدُ لِلنَّهْرِ الْعَظِيمِ مُلَمْتُوهُ فَيمَا يَرُومُ الْمُقَادِرُ فَلَمْ يَبُدُ لِلنَّهْرِ الْعَظِيمِ مُلَمْتُوهُ وَبَحْرُ عَلَيْهِ لِلْمَكَارِمِ زَاخِدُ فَلَمَّا غَدَا مَجْرَى الْعُلَى وَهُوَ قَافِلُ غَدَا مَجْرَى الْعُلَى وَهُوَ قَافِلُ غَدَا مَجْرَى الْعُلَى وَهُوَ قَافِلُ غَدَا مَجْرَى اللهُ قَدْ حَلَّ حَوْلَهُ عَالِمِ وَمُطَالِم وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَالِم وَمُعَلَى وَمُعَلَى الْمُعَلِيمِ وَمُطَلَام وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَالِم وَمُعَلَى وَالْمِلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى وَمُعَلَى اللّه فَي الْمُعْرِدِةِ وَمُطَلَى وَلَا لِلْمُ فَيَالِمُ لَلَه فَي الْمُعْرِدِة وَمُطَلَى الْمُعْلِي وَلَا اللّه فَي الْمُعْرِدِة وَمُطَلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْ

فكان وُصول الخليفة الناصر لدين ش إلى قَصْر الخِلافة يومَ الثلاثاء. لاثنتي عشرة بَقِيَتُ مِن رَبِيعِ الأَوَّل مِن هذه السنة ، إلى ثمانية شُهور وخمسة أيّام مِن خُروجه عنها . وأكثرت شُعَراء دَوْلته القَوَّل في تَهْنِئته بالقُفول من غَزُوته إليها (1) ، فكان مِن أَحْسَن ذلك قَوْل زعيمهم ، أبي عُمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه ، وقَوْل أبي عُثمان عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إذريس في شِعْرَيْن لهما طويلَيْن لم أُثْبِتُهما لطولهما .

# وفادة محمّد بن هاشم

قال: ووافى محمّد بن هاشم التّجِيبيّ ، المُستنزل عن سَرَقُسُطة ، إلى باب سُدّة الخليفة الناصر لدين الله بقصر قُرْطُبة ، حَضْرته ، وافياً بما أخَذ عليه الناصر لدين الله مِن وَطْء البِساط ، فأكْرَمه أعظم تُكُرِمة ، وآنسه أَلُطَف أُنس ، وأقام في كُنَفه مُدّة في إفضال وتَوْسِعة وإيثار ومَبَرّة ، يتوصَّل إلى مَجْلِسه في الأوْقات ، ويُشهاهِد أُنسه ، ويَحْضُر راحاته ،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « هذه » .

ويَخُرُج معه في مُعيوده ومُتَنَزَّهاته ، ولقد أراه بمُواكبته إيّاه أوَّل وُروده قُرُطبة ، في مَوْكِب نبيل كان للناصر لدين الله مشهور في العامّة ، سايره فيه مِن باب قَصْره إلى مُنيته بالرَمْلة ، على شاطئ النَهْر الشَرْقيّ مِن قُرُطبة .

وفي هذه الرَكْبة ، أمر الناصر لدين الله بعمل الرَصيف بطريقها كلّه على شاطئ النهر ، من حَدّ الباب الجديد القبالي ، آخر أبواب قصره [على] الشاطئ كلّه ، إلى باب منيته هذه ، تَسْهيلا / لطريقها مِن أَجُل تَردُده إليها ، ولم يَزَل عاطلاً مِن التَرْصيف ، متروكا على أوّل خِلقته ، يَلْقى الناس مِن وْعورته أيّام الشِتاء عَنتا ، لا يَجِدون مُجيدًا عنه ، أزاله الله بهضل نَظر الناصر لدين الله لنفسه ولهم بتوطئته ، فعد في مَناقِبه ، واتَّصَلت المَنفعة به مِن بَعده ، وأبدى مِن إنفاذ عَزْمه في إصلاحه ، وشَرع في تَرضيفه في يَوْم هذا المَوْكِب بعَيْنه ، وكان يَوْم الخميس لأربع بَقِينَ مِن ربيع الآخِر منها .

فلمّا كان في رُجَب منها صَرَف الناصر لدين الله محمّد بن هاشم التُجِيبيّ إلى وَطَنه ، سَرَقُسُطة ، بَعُدَ أَن وَلّاه إِيّاها ، و عَقد له عليها وعلى الجهات التي تُلِيها ، وأخْرَجه قائدًا على الجَيْش والألوية والعُدّة الظاهرة ، تُحْتُ ما وَصَله به مِن المال والخِلع الفاخرة ، فانقلب عنه مملوء الحقائب ، مُثقّل الركائب ، عزيز النفس ، مستضوبًا لرأيه ، مَعْبوطا بصَفقته . وكان نُفُوده مِن قُرُطبة إلى بَلده يوم الدُلاثاء لثلاث عشرة بَقِيَتْ مِن رُجَب منها . فسلّم إليه المَصْروف به عَمَله ، واستَعَرَّتُ به داره ، وتَحَرَى مِن مُراعاة الناصر لدين الله واستَطلاع رأيه فيما عَن له ما ارْتَضى به صاغيته واستَبْصَر بالوقاء له .

وفي تَكُريم الناصر [لدين الله] لمحمّد بن هاشم بمُواكَبته ومُؤانَسته ، يَقُول ابو عُثُمَان بن إِذْريس في شغر يَمُدَح به الناصر لدين الله ، غِبُّ قُفوله ، ويَذْكُر إظهاره ، خاصة تُحْمَد به ، فقال [طويل] :

مَنيَّا مَرِيًّا لِلْإِمَامِ ٱلْمُؤْيِّدِ

نَعِيمُ جَدِيدُ فِي ٱلثَّنَاءِ ٱلْمُجَـدَّدِ

# وَتَهْنَى بِهِ الدُّنْيَا إِيَابَ إِمَامِهَا عَالِيَ الدُّنْيَا إِيَابَ إِمَامِهَا عَالِيَ النَّهِ وَالْيَدِ

#### الجهاد

وفيها أغْزى الناصر لدين الله القائد احمد بن محمّد بن إلياس إلى جَلالِقة الغَرْب ، دمّرهم الله ، وكان مُقِيماً بمدينة بَطَلْيُوس لمُغاوَرة الخبيث أُميّة بن إسحاق القُرَشيّ ، المُنتزِي يَوْمَئز بمدينة شَنترِين ، قاصية غُرْب الاندلس ، فنَفَذ إليه الكِتاب بالغُزُو ، فدخَل إلى الكَفَرة مِن بَطَلْيَوْس بأضحابه ورَجّالة ذلك الثغر ، فلقيه جَمْع العَدُوّ بداخِل جِلَيقية يَوْمَ الأربِعاء السبع بَقِينَ مِن جُمادى الأُولى منها ، فهزَمهم وأذرع القُتْل فيهم ، وأنزل الله دائرة السوء عليهم ، وبَعَث بما خُرّ مِن رُؤوسهم مِن الهل سَمُّورة خاصّة ، بمائتي راس ، كانوا معصومين بعَوْن الله بتَميُّز الدليل النازع إليهم ، وكان مِن أَعْظم الآفات على المُسلِمين ، فأتاح الله له فيه وفيهم فَتْحاً عظيماً .

289

/ ثُمّ أغْزى الناصر لدين الله في هذه السنة أيضا الوزير القائد عبد الحميد بن بسيل بالصائفة إلى ناحية الغُرب ، فاضطرب بالعسكر بكُورة ماردة ، مُستظهراً على العُصاة بالغُرب وعلى الكَفَرة ، ثُمَّ كَتُب إليه ، وإلى الوزير احمد بن محمد بن إلياس ، يأمُرهما بالدُخول إلى جَلالِقة الغُرب وإثمام غُزُوتهما صائفة ، فاجتمعا ودَخُلا بمن معهما مِن صُنوف الجُنُد واهل ذلك الثغر ، فاقتصما ارض جِلْيقِيّة ، ونازَلا حِصْن الحرارش [؟] ، حتى فَتَحاه فقتلا المُقاتِلة وسَبيا العِيال والذُريّة ، ثُمَّ هَدَماه ، فصيراه كُوم ثُراب ، وأشاعا التُحْرِيق والتَخْريب فيما حَوْلُه مِن المَنازِل والقُرَى ، ثُمَّ قَفَلا بالجَيْش سالماً غانماً .

وفي يُوْم الأَرْبِعاء (1) لاثنتَي عشرة بَقِيتُ مِن رَجُب منها تَحَرَّكت السُفُن التي أنشِئتُ بشاطئ نَهْر قُرُطبة أسَفَل منها ، سائرة إلى بَحْر

<sup>(</sup>١) تاريخ غير مقبول .

الغَرْبِ لغَرْو الهل شَنْتَرين ، القائمين مع العَدُق أُمَيَّة بن إسحاق القُرَشيّ ، المُنْتَذِي لِدَيْهِم .

### العيدوة

فيها رَرَد على الناصر لدين الله كِتاب ابي مُنْقِذ بن موسى بن ابي العافية ، الثاني مِن وُلُد موسى ، عظيم الهل الولاية بالمُغْرِب ، مُطالِعاً بالمُغْرِب ، مُطالِعاً بالمُغْرِب ، مُطالِعاً بالمُغْرِب المَشارِقة على العادة ، فأجْمَل الناصر لدين الله جَوابه ، واكَّد بصيرته ، وأنْفَذ إليه هَديّة جليلة ، كان فيها مِن قِطَع الخَرِّ العُبَيْديّ ثلاثة وثلاثون (2) شُسقة ، ومِن الطِرازيّ عشرون ثَوْبًا ، شَسطرها مصبوغة الصوف ، وشَعْطرها مصبوغة الثياب ، ومِن عَمائم الخَرِّ ثلاث عشرة عمامة ، وبَدن إصبهانيّ كاس مُرَيَّن اللَفْقة ، مِن قُدّامه عَمُود أَصْفَر ، عليه إبْزِيم ، ومِخْطاف فِضّة ، مُعَشَّسان (3) مُذهَّبان ، وَرُنه ثلاثة وعشرين رَطُلاً ، ومِخْفَر حِقِليّ مُريَّن الجَبين والخَسدَّيْن ، أَصْفَر ، مِن قُدّامه عَمُود أَصْفَر ومِن خَلْفه صَنْعة زُبَيْديّة صُفْر (4) ، في أغلاه كُوكَب فِضّت مُنقَّش مُذهَّب ، وَرُنه ثلاثة أَرْطال ، وثلاثة بُنود مُزيَّنة ، أَحَدها علَم ، واربعة مُنول لاطُون بالتها ، وبَغَل أَشْهَب مِن بِغال الركاب بسَرَج إفرَنجيّ مُدوَّد كِسُوته مُزَيَّن (5) مَوْشيّ في صُفر ، مُنقَّط بكُخليّ ، ولِجام بَغْليّ ، لَزْمته عَرْبية مُقرَّطة مُحَيَّبة .

ثُمَّ تلا كِتَابِ أَبِي مُنْقِد بِن موسى هذا كِتاب لأخيه مَدْيَن بِن موسى إلى الناصر لدين الله ، يَذْكُر أَنَّه إلى وَقْته مُعَسْكِر على مدينة فاس ، غَيْر مُقْلِع عَنْها ، ويَصِف غَدْر بني إدْريس بن عُمَر الحُسَيْنيّ ، المُدْهِنين بها

<sup>(2)</sup> م. « ثلاثين » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل قد تكون « منقَّشان » على الرغم مما يرد في « ملحق » دوزي تحت هذا اللفظ .

<sup>(4)</sup> م. « ريندية صغر » .

<sup>(5)</sup> م. «بزیدن » .

290

ولايته ، وتَكْثهم بِمَا اتَوْه مِن طَاعَتهم ، ورُجوعهم إلى بني عَمّهم محمّد ، / الذين كانوا مُضَادّين لهم ، وتَالَّبهم الحساكِرهم اليه ، إذ طَمِعوا بانْتِهاز فُرْصة منه ، وأنّ الحَرْب دارت بَيْنَهم وبَيْنَه ، فأنْهَزُموا مُدْبِرِين .

وأَبْلَغ في الإغراء بهم وإقامة الأدِلّة على شِـقاقهم ، فأثّر ذلك في قلب الناصر لدين الله ، غِبَّ ما قد كانوا جدَّدوا بَيْعته في هذه السنة ، واستتنزلوه عمَّا فرط منهم ، فتقبَّل إنابتهم ، وأهدى إلى زعيميهم (1) إبراهيم وأبي العيش ابني إذريس بن عُمَر هديّة فَخْمة ، فكان فيها مِن الثياب العبيديّة المُرتفِعة خمسون تُؤبئا ، ومِن عَمائم الخَزّ عشر عَمائم ، ومِن المُصنَّفة للعُمّال عشرون (2) ، ومن شِقاق الكتّان ثلاثون شُقة ، ومِن أردية الكتّان المُعلَمة ثلاثون رداءً ، وبَغلتانِ من بَغلات الركاب ، خَضْراء ورُرْدة ، بسَرْجَيْهما ولِجامَيْهما .

فلمّا بَلَغَتْهما سِعاية مَذين بن موسى إلى الناصر لدين الله بهم ، رَدَفه كِتابهم بإنكارهم لإنمائه عنهم ، والتَنصُّل منه ، والرَغْبة في تَقبُّل طاعتهم ، فأَعْرَض الناصر لدين الله عنهم ولم يُصْعَ إلَيْهم (3) .

ثُمَّ وافى كِتاب مَدْيَن بن موسى بن أبي العافية المِكناسيّ ، آخِر ذلك كلّه ، في ذي الحِجّة منها ، خِتام السنة ، إلى الناصر لدين الله ، بوّفاة أبيه موسى بن أبي العافية ، وشُدٌ عَزاء ولايته ، فأجابه الناصر لدين الله بالتَعْزية عن أبيه ، والأسنف على فَجُعته ، والتَسلّي بسَدّه لثلُمه ، والتَحقيق لرَجائه وظَنّه ، وأرْسَل إليه بسِجِلّ مِن قِبَله ، ولاه به أعمال أبيه مِن مَليلة ، وغَيْرها مِن مُدُن العِدُوة ، حَسَبُ ما كان أسنجَل لأبيه قَبْلَه . وكان مَوْت موسى في شُوّال مِن هذه السنة ، وتَخلّف مِن الولد مَدْيَن الوالي مَكانَه ، وأبا مُنْقِد تِلْوَه ، وكان له بعض عمله وقياطِن ، ومُحمّدًا .

<sup>(</sup>۱) م. « زعیدهم » .

<sup>(2)</sup> يضيف الناسخ هنا «رداء».

<sup>(3)</sup> م، « اليه ه .

291

وبُعَث الناصر لدين الله في هذه السنة الخَيْر بن محمّد بن خَزر ، عظيم زَناتة وأكْبَر اهل ولايته بالعِدْوة ، بهديّة حَسَنة ، كان فيها مِن ثِياب الخَزِّ العُبَيْدي المُخْتلِف الصَنْعة والأأوان ســتّة وثلاثون شُــقّة ، ومِن الطِرازيّة اثنان وعشرون تُوباً ، ومِن عَمائم الخَزِّ اربع عشرة عِمامة .

### الوزراء والعُمّال

فيها نقص عن عَدَد الوُزَراء بالمَوْت ساويد بن المُنافِر الغُرَشيّ المَرْوانيّ ، فولّى الناصر لدين الله الوزارة في مَكانه جَهُوَر بن عَبّه ، عيسى ابن محمّد بن ابي عَبْدة ، وعزل عنها في يَوْم ولاية جَهُور ابن عمّه ، عيسى ابن أحمد بن محمّد بن أبي عبسدة ، فبقيّ معزولًا إلى أن مات في سَنته الآخِرة ، في سنة [سبع] وثلاثين وثلاث مائة ، فانسَلَخَت السَنة والوُزراء عشرة : / أحمد بن محمّد بن حُديْر ، عبد الحميد بن بسيل ، أحمد بن عبد الوَوف ، خالد بن أُميّة بن شُهَيْد ، عبد المَلِك بن جَهُور ، جَهُور بن عُبيد الله بن أَمين بن أَصْبَع بن فُطيْس] (١) ، أحمد بن عبد المَلِك بن عَمْر بن شُهَيْد ، عبد الرحمٰن بن عبد الرجمٰن بن عبد المُلِك بن حَمْور ، أحمد بن عبد المَلِك بن عَمْر بن شُهَيْد ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ ، أحمد بن عبد المَلِك بن عُمْر بن شُهَيْد ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ ، أحمد بن عبد المَلِك بن عُمْر بن شُهَيْد ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ ، أحمد بن محمّد بن إلياس .

وفيها وَلِي خُطَّة المدينة الوزير جَهُور بن عُبَيْد الله ، مَكانَ أحمد بن عيسى بن أبي عُبْدة المصروف به ، وذلك في شَهْر ربيع الأوَّلِ منها . وفيها وَلِي القَضاء بقُرْطُبة محمَّد بن عبد الله بن يَحْيى بن عُمَر بن يحيى اللَيْثيّ ، المعروف بابن أبي عيسى ، يومَ الخميس لليلتَيْن بَقِيَتا مِن ذي الحِجّة منها ، وعُزل حَسين بن أحمد بن عاصم عن خُطّة السُوق بحَفْص ابن سحيد بن جابر ، وقُدّم خَسَيْن بن أحمد بن عاصم الى خُطّة تَغْيير المُنكر .

<sup>(1)</sup> سبهو واضع من الناسع .

وعُزِل يُوسُف بن محمّد عن كُورة إلْبيرة بعبد السَلام بن عبد الله . وعبد الرحمٰن بن سعيد عن كُورة إشْبِيلِية بسعيد بن عبد الرؤوف . وعبد الله بن محمّد عن كُورة لَبْلة بمحمّد بن فَهْد .

وأفرد عبد الوارث بن سعيد بولاية كورة شَذُونة ، وصُرِف عنها عثمان بن سعيد ، شريكه .

وعُزِل عُبَيْد الله بن موسى (2) عن كُورة أسْتِجة بطَرَفة بن عبد الرحمٰن .

وطَرَفة بن عبد الرحمٰن عن كُورة قُرْمُونة بمحمّد بن احمد [بن ابي عثمان] .

وسُلَيْمان بن عبد المَلِك بن العاصي عن كُورة رَيّه بعَمْرِو بن فَهُد . ودِلْهاث (3) بن محمّد وسعيد بن عبد الرؤوف معا عن كُورة تُدُمِير بسُلَيْمان بن عبد المَلِك بن العاصى .

وعبد الله بن محمّد (4) وأحمد بن محمّد بن مُبشِّر عن مدينة طُلَيْطُلة ببراء بن مُقاتِل .

وعُزِلا أَيْضاً عن كُورة قُلْعة رُباح بعبد العزيز بن دُرّي .

وعُزِل غانم بن عبد الجَبّار (5) عن حِصْن أنتشية (6) بشاكر بن فاخر .

وقاسم بن رُحِيتِ عن لارِدة وبُلغر وحِصْن الشَّرْق (7) بيَحْيى بن هاشم (8) .

ست. مراجع معدد در با ما المعادل ال

<sup>(2)</sup> م. « عبد الله بن عيسى » نصححه لأنه هو من ولي سنة 324 ، وهذا خطا في الرسم سهل جدا .

<sup>(3)</sup> م، « دلهاب » .

<sup>(4)</sup> م. « عمر » نصححه معتمدين على قائمة الولاة على طليطلة وقلعـة رباح لسنة 325 .

<sup>(5)</sup> لا يرد ذكر توليه .

<sup>(6)</sup> م. « انتیشه » .

<sup>(7)</sup> م. « العرب »، صححناها اعتمادا على ما ياتي في ص 256 و 265 من تولية وعزل .

<sup>(8)</sup> م. « هشام » یضیف الناسخ هنا « واحمد بن محمد بن مبشر وهشام بن جهور » .

وسعيد بن وارث عن مدينة الفرج بعبد الرحمٰن بن درّي . ويَحْيى بن محمّد عن طُرْطُوشة بأحمد (9) بن محمّد بن مُبشِّر . وهِشام بن جَهْوَر عن وَشْقة بمحمّد بن فُرْتُون .

وعبد الرحمٰن بن يَخيى عن مدينة ماردة بأحمد بن محمّد .

وقاسم بن قمقام وأحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن عن بَطَلْيَوْس بالْياس بن سُلَيْمان (10) .

<sup>(9)</sup> م. « وأحمد » .

<sup>(10)</sup> أن هذا النص مشوش هنا بحيث لا نستطيع تقويمه ، فلا يذكر لنا على أي المدن قد عين أو عن أيها قد عزل هذا المدعو بالقاسم ، فهو لا يذكر فيما قبل ولا فيما بعد ، فالمتولي على بطليوس سنة 325 كان هو محمد بن جهور ، ولا يذكر لنا أي شيء عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ، فالمعزول عن بربشتر كان هو الياس .

# سنة سبع وعشرين وثلاث مائة

فيها افتُتِحَتْ مدينة شَنترِين ، قاصية غَرْبيّ الأندلس ، المُنتكِئة بالخائن أُميّة بن إسحاق القُرشيّ ، المُنترِي فيها على الناصر لدين الله ، المّا صار أُميّة ، مُغْوِي أهلها ، عند الطاغية رُذْمير / بن أُرْدُون ، مُسْتَجِيسًا به على الإسلام ، فحالفوه ، وصاروا إلى الطاغية ، فدَخَلها الوزير القائد المُوكَّل بحرْبها ، أحمد بن يَحْيى بن إلياس ، وإبراهيم الخَصيّ ، الفتى الكبير ، المُمِد له بالجَيْش السلطانيّ ، يوم الأحد لخمس بقين من رَبيع الأول ، وأمّنا أهلها ، فعادوا في الجَماعة ، وكشف به الله عنهم وَبال الفرقة ، وقد تَقدَّم ذِكْر ذلك في باب المُنكرين في الذوّلة (1) .

# [ عَذاب أَسْرى مِن جِلِّيقِيْة ]

وفيها خَرَج جمْع للعَدُوّ من أهل جِلِّيقِيّة إلى بعض أطراف الثُغور ، يُرِيدون إصابة غِرّة مِن الإسلام ، فلَقِيهم محمّد بن قاسم بن طُمْلُس في

<sup>(1)</sup> هذا الباب قد يكون في القسم المفقود من المخطوط.

الأولياء ، ودارت بَيْنَهم حَرْب صَعْبة ، استَظْهَر عليهم فيها المُسلِمون ، فهُزَموهم وقَتَلوا خَلَقا كثيرًا ، ائتقى منهم محمّد بن قاسم مائة عِلْج مِن وَجوههم ، وأَرْسَل بهم إلى باب السُدّة بقصر قُرْطُبة ، وُرِد بهم إليها يَوْمَ الجُمعة لسبع خَلُونَ مِن جُمادى الأُولى منها ، والناصر [لدين الله] يَوْمَئن بمنية الناعورة في مُتَنزَّهه ، فعُرج بهم إلى هَنالِك ، وواقق المُرور بهم إليها انفضاض الناس مِن المَسْجد الجامع ، أثر انْقِضاء صَلاة الجمعة ، فتسرّبوا ومضى خَلَق كثير منهم نحْق المنية لمُشارَفة ما ينقضي فيهم ، فإذا الناصر [لدين الله] قد قعد لعندابهم في المَجلس الأعلى مِن هذه المنية ، المنوفي على الذهر ، وكان أوّل جُلوسه به ، فقدّم هؤلاء الأسرى الى السَيْف صَبْرًا ، فضربَتُ رقابهم جميعاً بَيْنَ يَدَيْه ، وبمَراى عَيْنَيه ، والناس شهود ، وقد شَفى الله صُدورهم على الكَفَرة ، واستَهالُوا بالذعاء لخليفتهم ، وقد ذكر قتْل هؤلاء العُلوج عُبَيْد (2) الله بن يَحْيى بن إدريس في شعْر له ، فقال إطويل] :

اتتنا اسارا هُمْ عنساةً وَفِيهِمْ لَهُمْ حَادِ وَقَائِدُ لَهُمْ حَادِ وَقَائِدُ لَهُمْ حَادِ وَقَائِدُ فَأَشْرَهُ تَ كَاللَّيْثِ الْهِرَبْرِ عَلَيْهِمْ فَاللَّيْثِ الْهِرْبُرِ عَلَيْهِمْ فَاللَّيْثِ الْهِرْبُرِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ الْفَضَى وَالْأَسَاوِدُ وَسَايُفُكُ يُفْنِيهِمْ عَلَى أَعْيُنِ الْوَرَى وَسَايُفُكُ يُفْنِيهِمْ عَلَى أَعْيُنِ الْوَرَى وَكُلُّهُمْ دَاعِ إلَى اللهِ حَامِدُ دُاعِ إلَى اللهِ حَامِدُ دُاعِ إلَى اللهِ حَامِدُ

أطال فيها جدًّا .

غَزُوة الخَنْدَق التي فُلّ فيها الناصر لدين الله والمسلمون

قال عيسى بن أحمد [الرازي]: لمّا عَزَم الناصر لدين الله على غُزُو أعْداء الله أهل جلّيقيّة ، أهلكهم الله ، بصائفة هذه السنة ، وقد فَرغ

<sup>(2)</sup> م. « عبد » .

لهم مِمَّن كان يُسرِّحهم مِن مِراسه ، مِن الناكثين على جَماعة المُسلِمين الخالعين للطاعة ، تَقدَّم في الاسْتِغداد لها قبل أوانها ، فجبى وبالغ في حَسَّد اهل الاندلس ، وتَخطّاهم إلى اهل ولايته مِن اهل الحَضَر / منهم ، وقبائل البَرْبَر البادية ، فبَثّ كُتُبه إليهم يَحُضّهم على الجِهاد ، ويَستَنفِزهم له ، ويُرغِّبهم فيه ، ويضرب لهم في التراقِي إلى الاندلس في النسير معه مَوْعِدًا واسعًا ، لن يُخلِفه ، ويُشدِّد على عُمّاله في الاندلس في ابتِعاث مَن قبلهم ، وتَضْييق المَعاذِير عليهم ، والاحْتِفال في إزعاجهم ، وضمَّن كُتُبه النافذة إليهم فصلًا ، تَسْاهره الناس يَوْمَنذِ وبَعْدَه ، نَصّه : « وُلْيَكُنْ حَشْدُا لا حَشْدُا ، .

فانْبَعَث منهم خَلْق عظيم بَيْن الكُرْه والمُوافَقة ، حَمَل اهل قُرْطُبة ، حَضْرته ، مِن ذلك أَثْقُله وأَحْفَله ، ليَنْفي بذلك الطَماعِية مِن اهل الكُور في اخذ عَفْوهم ، فانْتَهَى مِن الاخْتِفال الغاية ، واستَكْثَر مِن الآلات السَعُريّة والغُند الحَرْبيّة والأسْلِحة الشاكّة ، واستَظْهَر على الاسْتِقْلال بذلك كلّه ، بوفور الكُراع وقُوّة الظَهْر والإكثار مِن المال للنَفقة ، واستَقلّ لغَزْوته هذه بثقل لم يَسْتَقِلٌ بمِثْله قَبْلُ مَلِك ولا آمر مِن سَلَفه ، وتَقدَّم في البُرون لغزوته هذه قبْلُ فُصوله بمُدّة ، على رَسْمه وعادته ، فكان بُروزه لها يَوْم الضهور الشَمْس يَقِينَ مِن شَعْبان منها ، وكان أوَّل شَهْر يُونيُه العَجميّ ، مِن الشهور الشَمْسيّة ، وقُصوله لها يوم السّبت لثمانٍ خَلْونَ مِن شَهُم رَمَضان منها ، وقد تَتَامَّت جُنوده مِن اهل الأَمْصار ، ودَخل مَصافّه مُرابِطو رَمَضان منها ، وقد تَتَامَّت جُنوده مِن اهل الأَمْصار ، ودَخل مَصافّه مُرابِطو رأى مَنْ الشّبور المُنْمار ومَعَظُم مَزَاه ، ووَصَفَقته شُعَراؤه على عادتهم بأشعار حِسان . وكان الناصر لدين الله قد أَخْرَج ، قَبْلُ خُروجه لهذه الغُزُوة ، الوزير وكان الناصر لدين الله قد أَخْرَج ، قَبْلُ خُروجه لهذه الغُزُوة ، الوزير وكان الناصر لدين الله قد أَخْرَج ، قَبْلُ خُروجه لهذه الغُزُوة ، الوزير القائد احمد بن محمّد بن [إلْياس] (1) بقطيع مِن جَيْشه إلى ثَغْر الغَرْب ، القائد احمد بن محمّد بن [إلْياس] (1) بقطيع مِن جَيْشه إلى ثَغْر الغَرْب ، القائد احمد بن محمّد بن [إلْياس] (1) بقطيع مِن جَيْشه إلى ثَغْر الغَرْب ،

<sup>(1)</sup> كلمة أكلها الأرض.

في ارضهم ، فنفَذ لذلك يومَ الاثنئين لأربع خَلُون مِن شَيهر رَمَضان منها ، ومعه ضُروب مِن خَلَبقات الحَشَم .

وتَقدَّم الناصر [لدين اش] بَعْدَه في عَساكِر الصائفة ، قاصدًا سبيل جِهاده ، حتّى وافى بمَحلّته مدينة طايطلة يوم الخميس لسبع بقين مِن شَهُر رَمَضان ، فأقام بها سنّة أيّام . ثُمَّ رَحَل عنها يوم الخميس لاثنتين بقينتا منه ، إلى حِصْن وَلْمش ، ويوم الجُمعة بَعْدَه إلى قَلْعة خليفة ، وكَسَفت الشَمْس في ذلك النهار ضَحُوة ، فعم كُسوفها / أجُمعها ، وغم قرصها ، إلا طَرَفا يسيرُا مِن شِقّه ، في رأي العَيْن . ويَوْم الأحَد إلى مَحلّة في حُمَيْد ، واعْتَد هذا النهار في العَسْكَر يَوْما مِن شَهْر رَمَضان لإغماء اشْتَمَل جميع الهِلال عن المُرتقبين له ، فأكْمَلوا به عِدّة شَهْرهم وأَفْطَروا يومَ الأَحَد قَبْله .

واقْتَحَم الناصر لدين الله بعَساكِره أرض العَدُوّ ، فجال فيها أيّامًا ، مِن مَحَلّة إلى أخْرى ، مُتتبِّعًا لِما ألفاه لهم ، مُدمِّرًا لنِعَمهم ، إلى أن احْتَلّ على مدمه يوم الخميس لخمس خَلُوْنَ مِن شَوّال منها ، فأصابها خالية قد فرّ أهلها عنها ، وغادروها مُثرَعة بالنِعَم والأقوات ، فانْتَهَب المُسلِمون جميع ذلك كلّه ، وجَمَعوا أيديهم على إخرابها ، فسُوِّيَ أعلاها بأسْفَلها ، ورَجَدوا في مَطامِيرها عَدَدًا مِن أَسُرى المُسلِمين ، فخلَّصوهم . وأكْسَر المُسلِمون عليها يومَيْن ، ثُمّ انْتَقَل عنها إلى حِصْن إشْكَر ، فأصِيب خاليًا ، فخرَّبه المُسلِمون عليها يومَيْن ، ثمّ انْتَقَل عنها إلى حِصْن إشْكَر ، فأصِيب خاليًا ، فخرَّبه المُسلِمون ، وانْتَسَفوا مَعايِش أهلها . ومنها إلى القَصْرَيْن ، فانْتَسَف فخرَّبه المُسلِمون ، وانتَسَفوا مَعايِش أهلها . ومنها إلى المَحَلَّة على نَهْر جيقة (1)، ومنها إلى حِصْن بُرْتِيل عاصم ، وذلك يومَ الجُمعة لثلاث عشرة خَلَتْ مِن شَوّال ، وشَرَع المُسلِمون في مُنازَلة أهلها .

<sup>(</sup>١) كلمة غير منقوطة .

295

وكان محمّد بن هاشم التّجِيبيّ ، حاحب سَرَقُسْطة ، قد تَقدَّم بقطيع فِن الخَيسُل ، فأجاز نهر شَنْت مانْكُش المعروف [ب]بِشْدورْقة ، وهو دون المحدينة ، فلاقى العَدُوّ وراء الذهر ، وهم بجمْعهم في البَطْحاء التي بَيْن مدينتهم وشاطئ نهرهم بِشُورْقة ، واشْتَدَّت الحَرْب بَيْنه وبَيْنهم ، فاستَظهر محمّد بن هاشم عليهم ، وأخْرَجهم مِن البَطْحاء مقهورين ، فالتّجَاوا إلى محمّد إقصر] مدينتهم ، واقتَحَم محمّد بن هاشم عليهم ، فتَذاهروا على حَرْبه ، وعَطفوا عليه وعلى مَن معه ، فدارت بَيْنهم حَرْب صَغبة ، حتّى نُكِب محمّد ابن هاشم عن فرسه ، وترجُّل فانكشف عنه مَن كان معه ، ولم يَسْتَقِل إلى فرسه ، وتَكاثر أعْداء الله عليه ، ولم تتلاحق الخَيْل به ، فملك أسيرًا في يؤم الثُلاثاء المذكور ، فاشْدَت على السلطان وعلى المسلمين أسره ، وقت في أغضادهم .

وكُسُر العَسْكُر على باب شَـنْت مائكُسْ يَوْم الأَرْبِعاء بَعْدَه ، ثُمّ صابَحهم الحَرْب يومَ الخميس لإحدى عشرة لَيْلة بقيت مِن شَوّال ، فجالت بِين الفريقين بأشد ما يَكُون وأضعبه ، ثُمّ ناجَزوا الحَرْب يَوْم الجُمْعة بَعْدَه ، فصابَروا المُسلِمين صَبْرًا / عظيمًا إلى أن تَرجَّهت عليهم كَسُرة ، ثمّ كانت لهم كرّة انحاز لها المُسلِمون ، فانْكَشُفوا انْكِشافاً قبيحاً ، بِيل فيه منهم منال مُمِضٌ ، وألْجَاهم العَدُوّ في انْجِيازهم إلى خَنْدَق بعيد المَهْوَى ، إليه تُنسَب الوَقْعة ، لم يَجِدوا عنه مَجِيدًا فتردي فيه خَلْق ، وداس بعضهم بعضا ، لكَثْرة الخَلْق ، وفيْض الجُموع ، فدَخَل بهم السُلطان مُضْطَرًا ، وفَيْض الجُموع ، فدَخَل بهم السُلطان مُضْطَرًا ، الشَا إلى كَثْف مِن الجَمْع تَخَطَّتُهم الرَكْبة ، فضَم كَشُفهم ، واحْتَلّ بهم بأعلى أنهْر بِشُورَقة ، وقد أقصَر العَدُوّ عن اتِّباعه ، فاضْطَرب هُناكِ يَوْمه ، مُوقِناً بتمْحيص الله المُسلِمين ، ثُمَّ رَحَل قافلًا ، حتّى خَرَج إلى مدينة مُوقِناً بتمْحيص الله المُسلِمين ، ثُمَّ رَحَل قافلًا ، حتّى خَرَج إلى مدينة الفَرج المُسمّاة وادي الحِجارة ، فأراح هناك ، ثُمَّ تَقدَّم إلى قُرْطَبة .

وأقام محمّد بن هاشم في الأسر ، بيد رُدّمِير بن أردون الطاغية ، قد شدّ يدًا به ، وغالى في سَوْمه ، والناصر لدين الله لا يأتَلِي في السَعْي

لافْتِكاكه ، إلى أن تَهِيَّا له ذلك بالبذل الرغيب والجيل المُرْهِقة ، فوافى إلى قُرْطُبة طليقاً يوم الخميس لسِت خَلَوْن مِن صَفَر سنة ثلاثين وثلاث مِائة ، فكان مِن يَوْم أَسْره إلى يوم دُخوله طليقاً إلى قُرْطُبة سنتانِ وثلاثة أَشْهُر وثمانية عشر يوماً .

#### [ رواية ابن حيّان لوقيعة الخُنْدُق ]

هذا لَفْظ عيسى بن أحمد في [تاريخه] (١) على خبر هذه الوقيعة التي اشْنَدَهر حديثها بالأنداس ، ونالت السَلْطان والمُسلِمين فيها حَطْمة عظيمة ، قُتل فيها خُلْق وأسر كثير ، وملك سَواد العَسْكُر وعُدّة السلطان وسُرادِقه وآلاته السُلْطانيّة ، وفيها مُصْحَفه الخاصّ به ودِرْعه الأثيرة لَدَيْه ، فلم يَكُ يأسى على شَنيء من ذلك أساه عليها ، بَعْدُ أن أَغْرُق (2) في الوقوف والثبات بنفسه في طائفة خاصّته ، طمعاً في كُرْه المسلمين عليه ، حتى كاد يُدْني منه ، وصَدَقه المُواسون له مِن خاصّته عن سُوء مُقامه وبَيان تُغْريره ، فانْحاز عند ذلك مُضْمَرًّا ، واسْتَمَرَّت الهزيمة بالكافّة ، فلم يَنْجُ مَن نجا منها إلَّا على مُتون الدُوابُ ، على أنَّ إفشاء القَتْل والإسارَ إنَّمَا لَصِقَ بِأَهِلَ البِلادِ وَالمُطَّوِّعَةِ ، وأمَّا الجُنْدِ فَصَارُوا مِن ذلك على الأَعَمِّ بنُجْوة ، وفَشا القَتْل فيمَن سِواهم مِن المُستَنْفَرين والمَحْشودة ، فافْتَرَطْنا فيهم إلى (3) حدّنا حيّان الأمنل طريقة ، أبا سعيد مزوان بن حيّان بن محمّد بن حَيّان ، رحمه الله ، ألْزُم العِزّ له عَرّض أهل الجدّ (4) مِن أهل قُرْطُبة ، فاستُلَّحم منالك وأصاب نَحْبه ، وفاز بالشهادة ، رَحمه الله ، مِن كلِّ طَبِقات الناس المُودين ، / يَكُثُر عَدُدهم ، ويَقْصَر شَيخنا عن مُداهم . وبدا من قَوْم مِن وَجوم الجُنْد في هذا الدَوْم النفاق (\*) ، لأَضْفان الْحُتْمَلُومًا عَلَى السُّلُطَانِ ، فَفَتَقُوا الصُّفُوفَ ، وشَارَعُوا فِي الهَرْبِ ، وجُرُّوا

<sup>(1)</sup> نملا البياض الوارد في المخطوط.

<sup>2)</sup> قراءة غير واضحة ، قد تكون « اعذر » .

<sup>(3)</sup> قد تكون « ابن » .

<sup>(4)</sup> م. « الجدّة ».

<sup>(\*)</sup> هذه السطور الثلاثة أو الأربعة غير مرتبة .

على المُسْلِمين الهزيمة ، وأَوْبَقوهم ، وكان مِن أَسْبَقهم إلى ذلك ، وأَكْشُفهم لِما في نَفْسه الخائن فُرْتُون بن محمّد [بن] الطويل (I) ، لمّا وبُخ القائد نُجْدة بن حُسَيْن ، أمير الناصر لدين الله صَراحاً ، في حَرّ المَأْقِط ، شامتاً بمُصْطَنَعه ، فقال له : « هَلُ عِندك ، أبا الوليد ، لها مِن كَرّة تُدْخِل بها على الجُنْد مَسَاءة ؟ » ونادى بشِعاره ، ومضى فازًا ، طامعاً في العَوْدة إلى المَنْهَل الذي زُحْزِح عنه ، وقد ألْحقه الناصر لدين الله برسُول جَرده خَلْفه ، يأمُره باعْتِقاله ، سَبَقه الرَسُول إلى مكان نُزوعه ، [ق]ثُقّف ورُدّ اليه ، فعجَّل بصَلْبه على باب السُدّة يومَ دُخول الناصر لدين الله مِن غَزاته هذه إلى قُرْطُبة ، فمثَّل به ، وشَفى صَدْره عليه ، وألْحَق به في التَصْليب نَفَرُا مِن أَشْكاله ، عَمِلُوا عَمَله ، فلم يُقِلْهم العَثْرة .

## [ تَغيُّر في سِياسة الخليفة ]

واشْنَدَّتُ على الناصر لدين الله نكبته في عَزُوته هذه ، لم تَكُنْ لها أُخْت فيما سَلَف مِن مُدّته ، فأَتَّهَم سَعْده واعْتَكَر فِكُره ، حتى حاف على نفسه ، فأشير عليه بعكس همه إلى أغلب اللذة عليه ، وكانت البُنيان ، فعاج عليه - زَعَموا - مِن يَوْمَئذ ، وقَصَد الاسْتِغْراق فيه ، فأنشأ مدينة الزَهْراء بأسَفَل قُرْطُبة ، ووَعَل مِن سَعة مَبانيها وجَلالة مَصانِعها فيها نعم باله ، وجلا فِكُره عمّا سِواه ، وأقصر مِن وَقته ذلك عن الغَزُو بنفسه ، فوكّله إلى كفاته مِن حَرَمة قُوّاده وشُجعانهم ، يَجْرُدهم بالصَوائف كلّ عام لا يُخلّ بها ، ويَقتصر في تَقليد مُدُن التَغْر الأعلى ، المُمانِعة للدُروب ، على أكابر ساكِنيها ووُرّاثها عن الأَجْداد والآباء ، صلاة البأس ومُعاودِي المصراس ، ال تُجيب ، وال ذي النُون ، وال زَرُوال ، وال غَزُوان ،

<sup>(1)</sup> م. « ابن فرتون بن محمد الطويل » ، صححناه معتمدين على ما يأتي في ص 301 و 302 و 307 و على « المسالك » للعذري ص 30 – 71 . وكان اسعه الكامل فرتون بن محمد بن عبد الملك بن شبريط بن راشد بن ... الطويل .

وال الطويل ، وال رَزين ، وأشباههم ، المُؤَمَّرين قديماً بثُغورهم ، الذابين عن حريمهم ، فقسم بلادهم بَيْنَهم حِصَصاً ، وجدَّد لهم ولأعقابهم بَعْدُهم على أقسامهم منها كلّ عام سِعِلّاتهم تضمينًا وتَرْفيها ، ثُمّ لا يغبّهم بالصِلات (2) ، إذا وَفُدوا ، وبالهُدايا إذا بَعُدوا ، فلا يأتَلُون في طاعة مع حِفْظ ٱنْفُسهم منها جَهْدًا ، ولا يَأْلُون عَدُوّهم وعَدُوّ المُسلِمين دِفاعًا ووَقْمًا ، ثُمَّ لا يَأْتَلِي هو ، مع سَدّهم لثَغْرهم ، ووَقْمهم لعَدُوّهم ، وصِلَتهم مُغاوَرته أَكْثَر أَرَقاتهم ، / عن إرسال صَوائفه الثِقال ، الجالبة مِن دار مَمْلَكته بِصَنيف كلّ عام مِن طَبَقات أَجُناده مُستَنْفُري مُطَّرِّعته ، مُزيحة عِلَلهم ، إلى أَنْأَى ثُغورهم وأَهَمّ فُروجهم ، مع الكُفاة الأَفْراد مِن أكابر القُوَّاد المَيامِين ، المُبليّين في مأقِط الجهاد ، الحاظّين بسَعادة الجدّ وَصِنْدَقَ الاَجْتِهَادِ ، يُكثِّرُونَ عَدُدهم ويُرْهِبُونَ عَدُوَّهم ، يدوسونهم دَوْسنا ، لا يُنالون معهم سَجُلًا ، فلا تُزال الفُتوح تَثرى عليه ، والظَفَر يُصْحَبه ، والسَعْد يَعْجُله ، إلى أن تَوفَّى الأمد الطويل في خِلافته ، مُتودِّعًا فَوْقَ أربكته ، ، مُتملِّياً بِحُبُوحة مُلْكه ، لم يُعاود الفَرْو بَعْدُ ، إلى أن مضى لسبيله ، رَحْمة الله عليه .

# [ لَفْظ كِتاب الفَتْح ]

وأمّا لَفُظ كِتاب الفَتْح الوارد مِن قِبَل الناصر لدين الله إلى الحَضْرة بخُبَر هذه الغَزْوة ، مِن إنشاء عيسى بن فُطَيْس ، الكاتب ، فإنّ الفَصْل الذي وَقُع فيه خَبر هذه الوَقْعة وَقُع كَما أُثْبِته هاهُنا :

« فاستتعنزَم الله أمير المؤمنيان لَيُلته ، واستَخاره عن وَجُهه في النهوض إلى مدينة شُنت مانكش ، دار الكَفرة ، ومُجمتَع النَصرانية ، التي إليها استَزكن عَدُر الله ، وضاقت الحِيل عليهم ، ووَثِق بحَصانته ،

<sup>(2)</sup> م. بالمبلاه به .

ليُعْلِمهم أنّ كُلِمِة الله حَقّ (1) في إظهار دِينه ، ونَصْر أَوْلِيانُه ، وإعزاز خُلَفائه في مَشارِق الأرض ومَفارِبها ، ولَوْ كَرِه المُشرِكون .

فضم [إلى] حساحب المُقدَّمة عُمّال النُغور ، بجُنْدهم وهُرُسانهم وحُماتهم ، وأكثف الجَمْع في مُجنَّبتي العَسْكر ، مع مَن وَلاهم ، وجَرَد الرِجال مِن الخُيول بأَسْلِحتهم ، وصَمَد لجَمْع المُسْرِكين ، فاستَقْبَلهم بنيّة صادقة ، ونَفُس صابرة ، وجُموع كثيفة ، وكَتائب تَمْلاَ الفَضاء ، ومَقانِب تَضيق عنها الشِعاب ، وتَصِير في سَهل الأرض كالآكام ، تَتالَّق عليهم سَوابِغ الدُروع ، فإذا تَداعُوا قُلْتَ مَوْج مُتراكِم ، وإذا وَقَفوا فكأنَّما النَقع عليهم ليل مُظْلِم .

فلمّا قُرُبت العَساكِر مِن مَحَلّ الخَنازِير ، ثابوا فيما بَيْنهم ، وثاروا إلى خُيولهم ، وعَلوا الشواهِق ، يَنْظُرون إلى كَتائب دِين الله بقُلوب قد خَلَعها الذُعُر ، وقَبضهم عن التَقدُّم الوَجَل ، وجَعَلوا بَيْنهم وبَيْن المُسلِمين وادي بِشُورُقة ، ثِقة بوعورته وقِلّة مَخاوِضه ، فلم تَرُعُهم إلّا مُقدَّمة الجَيش وراءَه ، قد سهّل الله عليهم جَوازه ، وتَبِعَتْهم الأَثْقال .

وتَخيَّر أمير المؤمنين كُدية سامية ، يتطلَّع منها على عَسْكر المُسلِمين ، فأمَر بالاضْطِراب فيها العَسْكر وتقدَّمت الخُيول بَيْن يَديه ، وقد تَلاحَقَتْ جُموع الكَفَرة ، وقدَّموا / صُلْبانهم ووَثِقوا بشَيْطانهم ، الذي غَرِّهم ، وكان المُسلِمون على نَشْطة إلى لِقائهم ، فلم يَنْتَظِر أوَّلهم إلى تَوافي آخِرهم ، ولا فارسهم أن يَقْتَعِد براجلهم ، وتَخطُوا الرماح إلى السُيوف والطَعْن إلى الضَرْب ، وكرُّوا في حَوْمة المَنايا كر مَن يَحْمِي كليله ، ويَخشى بَعْد ساعة أن تُسْبَى ذُرّيته ، فلم يَر المُسلِمون حَربا وأشَد [أشَد] (1) منها ، ولا شَهِدوا يوم وَغي أَطُول مِن يَوْمهم ذاك ، ونَصْر الشَعالي يُهوِّن عليهم ما هُمْ فيه ، حتى فَضُوا جُموع المُشرِكين ، وزُلْزلوا

<sup>(1)</sup> كلمة أكلها الأرض .

<sup>(1)</sup> سبهو واضح من الناسخ .

رُدوءهم ، التي كانت أكاليل الجِبال ورَدَم الشِعاب ، وضَمَّوهم إلى مُعَسَكُرهم ، وأثارت سَنابِك الخَيْل مِن القُتام ما غيَّب مَن كان في القَلْب عمَّن يَلِيه مِن يَمِين الحَرْب ويُسارها .

وكان محمّد بن هاشم في وَقُدتها حاشًا سعيرها ، قد طال به مَداها ، واستَدارت حَوْلُه رَحاها ، فكبا به فَرَسه ، ولم يَعْلَم أحد بمَصْرَعه ، فصار في أيدي الخنازير اسيرا ، فاستَنشَدقوا به الحياة بَعْدَ اليأس منها ، فجالدوا بنفوس قد عاودها رَمَقها ، وانحاز المُسلِمون إلى مُعَسْكُرهم ، قد قتلوا مِن أعُلام المُشرِكين وقوامِسهم واهل البأس مِن فُرسان الحَرْب ومَن صَبر لوَقُم السَيْف ، فكانت مُصِيبتهم بمَن قبل منهم عظيمة .

فلمّا أَصْبَح المير المؤمنين بِمَحَلّته ، أَمَر بِحَمْل مَن عُقِر فَرَسه وصِلة فَمَن أَغْنى في حَرْبه ، وتَعرَّض المُسْرِكون للحَرْب تَعرُّض مَن قد تَنخُّل (2) لعَدُو قد أصابهم ، ونكايته قد فَلَقَت قُلوبهم ، فلمّا كان في اليَوْم الثالث مِن اخْتِلاله ، عَهِد المير المؤمنين إلى صاحب العَسْكَر بمُصابَحتهم بالحَرْب ، وقد تَلاحَقَتْ بهم المُدود مِن أقصى بَنْبَلُونة وألبة والقِلاع وأهل قَشْتِيلِية ، إلى مُشْرِكِي قُلُمْرِية ، وكلّ صِنْف مِن أَصْناف العَجَم معهم ، وهَتَف على المُسلِمين بالخُروج تَحْت راياتهم ، والنّاهُ بلقاء عَدُوهم ، فأغَذُوا في المُسلِمين بالخُروج تَحْت راياتهم ، والنّاهُ بلقاء عَدُوهم ، فأغَذُوا في نهوضهم ، ونُزل صاحب العَسْكُر ، فرَتَّب تَدْبئتهم ، فكثُف الرُدوء ، وضَمّ اليها الرجال ، وألزَم القلْب بنفسه ، وميّز منه خَيْل المَيْمَنة والمَيْسَرة ، وقدّم إليهم المُقاتِلة ، وأقام بَيْنَ يَدَيّه جُمُلة الخَيْل عِدّة ، فإذا رأى في جِهة مِن جَهات الحَرْب خَلَلاً سَدَّه واسْتَدَركه ، أو فَتُقا رَتَقه ، حتّى كانت أيدِي مِن جِهات الحَرْب خَلَلاً سَدَّه وأستَدَركه ، أو فَتُقا رَتَقه ، حتّى كانت أيدِي المُسلِمين في المَأْقِط عالية ، فتَلَظُت الحَرْب واحْتَدَمَتُ ، فكأَنُ المَنايا إنّما قَصَدت فيها أَعُلام الكَفَرة وقُوامِسهم ، فصُرع قُومِس عُرْماح ، وابن أخي الخِنزِير ، ابن فَرْذِلَنْد ، وشَيْخ النَصْرانيّة وعميدها ، / ابن رُدْمِير (1) ، الخِنزِير ، ابن فَرْذِلَنْد ، وشَيْخ النَصْرانيّة وعميدها ، / ابن رُدْمِير (1) ،

(2) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>I) م، « دخير » .

إلى العَدَد الجَمّ مِن أَمْرُسانهم وأهل الصَبْر منهم ، وانْجَلَت الحَرْب عن مَزيمتهم ، وانْجَلَت الحَرْب عن مَزيمتهم ، وانْجَسْاف أَجْبُل قد كانوا عَلَوْها ، وسَدُّوا بالخيل والرجال ما بَيْنها ، وظنتُوا أن لا غالبَ لهم ، فَزُلْزِلوا زِلْزالاً شديدا ، وانْصَرَف المُسلِمون بعِز الظفر والسَلامة في المُنقلب ، فباتوا بأنعَم بال وأسكن حال .

فلمّا ظنّ أغداء الله أن قد مَلُوا حَرْبهم ، وتَجَدّدُت لهم مُدودهم ، وَفَحَروا مُعَسُكُرهم ، وقدّموا صُلْبانهم ، وخَرَجوا بفارسهم وراجلهم ، فألقوا إلى ما يَلِي منهم العَسْكُر سِراع خُيولهم ، فتبادر المُسلمون إليهم تبادر الأسود الضارية ، فعاودوا مَوْقِفهم ، وجالدوا بسيوفهم حتّى انْفَرَج المَوْقِف عن قَتْل عظيم مِن عُظمائهم ، أغولوا عليه ، واستداروا حواليه ، وانصرفوا ، قد أذلهم الله ، ووقمهم وهوّن عليهم جَمْعهم ، وكثّر المُسلمين في عُيونهم ، وأقاموا وهُمْ في دِيارهم شَرّ مُقام ، مع كَثرة عَددهم ووُفور مَددهم في ضَبْط المَعِيشة ، وقِلّة التَبسُّط ، ومُصابحة الحَرْب ومُماساتها ، حتّى كأنهم أهل حِصْن حُوصِروا فيه ، أو فَل جَيْش لا يَسْتَطِيعون الرُجوع إليه .

وأقام المير المؤمنين ومن معه من جُيوشه وحَشْده واهل البُصائر والحَفائظ مُصاولين لأغداء الله واخِد[ين] بخُط[ام]هم، وقد قُلَّتُ لَدَيْهم الرُروع ، ونَفِدت الدُخائر ، وبَلَغ امير المؤمنيين أقصى أمله مِن إذلال جَمْع المُشركين ، والاحْتِلال بساحتهم وانْجِياز طاغيتهم في أعلى شاهق ، يَرْجُو النّجاة بقُنّته ، فأمر بالرحيل ، وقد ضاعف النظر والعدد في ضَبْط ساقة جَيْشه ، لمّا تَرقع خُروج الكَفَرة في أثره ، وأَصْبَح مُنتقلِلاً ، فما أقدم أعداء الله أن يَنظروا مَرّ الجَيْش إلّا مِن بُعْد وعلى رأس جَبَل ، ونَهَض يَطلا بِلادهم وَظء مُتثاقِل ، حتّى انْصَرف إلى نَهْر دُويْرُه ، واستَقْبَل عِمارته مِن حِصن مامُلس ، التي اتَّصَلت بنكاية اهله ، فلم يَدَع في جلِيقِيَّة حِصَنا إلّا هَدَمه ، ولا مُعاشاً إلّا انْتَسَفه ، حتّى انْتَهى إلى مدينة رَوْضة ، وهي

خالية على عُروشها ، فأقام على هَدْمها ، وهَدَم حِصْن ربيلش (2) معها يُؤْمَيْن ، كانا أَطْوَل على أعْداء الله مِن عامَيْن ، لِما غيَّر فيهما مِن نِعْمهم ، وهَدُم مِن مُساكِنهم ، وقَطع مِن شَجرهم .

وكان امير المؤمنين يرى التَقدُّم على نَهْر دُوَيْرُه إلى شَنْت أَشْتِيبَن وعُرْماح ، لتَقلُّص الزُروع لَدَيْه وغِيق / التَعلُّف بإفساده ، فرَفَع إليه مَن حَضره مِن اهل مدينة الفَرَج وحُصونها ، يَشْكُونَ ما يَلْقُونه مِن مُشْرِكي وادي أسة ومَعاقِلها ، وتُردَّدوا عليه ضارعين إليه ان يَجْعَل مَمَر الجَيش المُؤيَّد على حُصونهم وعِمارتهم ، وذُكُروا ان ذلك أنْفَع لهم ولأهل التُغور معهم مِن الإيغال في بَلَد المُشْرِكين ، ونِكاية مَن لا ينالهم بغارة ، ولا يَنْهَض إليهم بقُوّة ، فصَرَف الجَيْش عِند ذلك إلى وادي أسة ، فلم يَدُع فيها حِصْنا إلا هُدِم ، ولا قَرْية إلّا دُهْدِمَتْ ولا مَعاشاً إلّا استَقْصى جميعه .

فلمّا صار في آخِره ولم يَبْقُ مَوْضِع يقوم الجَيْش بالتِردُد عليه ، أَمْر الأدِلّاء بالكَشْف عن أقْضَد الطُرُق إلى حِصْن أنتشية (1) ، وأَوْفَقها بالمُسلِمين ، في مُنْصرَفهم برازح ظَهْرهم ، وأَحُوط عليهم في طريقهم ، فأجَمعوا على قَصْد حِصْن قَشْترب (2) ، وأَيْأَسُوا مِن الخُروج على غَيْره ، فلمّا استَقْبَل أمير المؤمنين يَؤُمُّه (3) ، وقَطَع بَعْض مَحَلّته ، استَقْبَل فلمّا الستَقْبل أمير المؤمنين يَؤُمُّه (3) ، وقطع بَعْض مَحَلّته ، استَقْبل شغراء لا يَتخلّلها المُفْرَد بجَمُده ، ولا يَتخلّص منها المُخِفّ ، لَوْلم يَكُن أَحُد يَعْترِضه ، ثُمّ أَشْرَف على خَنادِق وَعُرة ومَهاوٍ مُتقازِفة وأَجْراف مُنقطعة ، قد عَرفها المُشرِكون ، وقدِموا إليها ، وألقوا إلى ساقة الجَيْش فُرسانهم ومُتقدّمي فُرسانهم ومُتقدّمي رجالهم جُمُلة ، لو أُصِيبَت بحَيْثُ يَتَراءى الجَمُعان ، لكانت سَبَب هزيمتهم ، ولكنّهم وَثِوا بالوَعْر ، وانتَظُروا تَقدُّم الحُماة ، وتَرادُف الأَثْقال .

300.

<sup>(2)</sup> م. « دبیلش » .

<sup>(</sup>I) م. « اتنیشه » .

<sup>(2)</sup> انظر كتابنا هذا ص 230 .

<sup>(3)</sup> م. « لامه » .

301

فحامى امير المؤمنين برجاله وخاصّته عن المُسلمين ساعات من النهار ، حتى تَقدَّم أكثرهم وجازت الخنّدق أثقالهم ، إلّا مَن ضَعفت دابّته ال ضَعفت نفسه عن استنفارها ، فلمّا رأوا الخلل تصايحوا مِن قُنن الجبال ، وانحَتُّاوا مِن أعاليها انْحِطاط الأوْعال ، فأصابوا مِن الأمتِعة والدُوابُ المُتُقَّلة ما أوْ أصابوا مِثله في مَجال حَرْب أو سَهل مِن الأرض لما أنكر مِثله ، عند مُقارَعة الرجال وتَصرُّف الأَحُوال .

وحامى صاحب العَسْكُر عن كلّ من أجاز الخنْدُق وخلص مِن مضايقه ، حتّى أَسْهَلوا ، والجُتْمَع لأمير المؤمنين جُيوشه ، وانْتَظَمَتُ جُموعهم ، وسلَّم الله رجاله ، فلم يُصَبُ منهم أحد ، وفي ذلك دليل للسامع عن الوَقْعة ، أنّها لم تَدُر بغَلَبة ، ولا ظَفِر المُسْرِكون بما ظَفِروا به فيها عن مُساواة ولا كَثْرة ، ولكنّ ضِيق المسالِك ووَعُر الطريق وسَوقهم الدليل لِما (4) جَلَبه ، إلى أقدار الله تعالى ، / التي لا تُصُرَف ، ومِحنه التي لم يَزل يَمُتَحِن بها أولِياءه ، ليَعظِهم ويَبُتَلِي عبيده ، ليُؤدِّبهم .

وأمير المؤمنين شاكر ش ، تعالى ، على عظيم نِعْمته ، وواقف على تَصرُّف مِحْنته ، مُستسهلٍ ما اخْتَصَ به في حُبِّ طاعته ، ضارع إلى الله في التَقبُّل لقَوْله وفِعْله .

وكتابه إليك ، وهو قافل بالمُسلِمين على أَحْسَن أَحُوالهم وأَسْمَهُل طريقهم وأَجْمَعها بمَعايِشهم ، إن شاء الله ، فأمُرُ بقِراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قِبلك ، أثرَ صَلاة الجُمعة ، ليَشْكُروا الله كثيرًا على ما أَنْعَم به مِن نَصْر إمامهم ، وسَلامة إخْوانهم ، والصَنْع الذي عَمّهم ، فإنه يُحِبّ الشاكرين ويُؤيّد الحامِدين . وآغهَدْ بنَسَخه إلى عُمّال الكُور حَوَلك ، إن شاء الله ، والله المُستعان .

وكُتِب يومَ الاثنئين لثمانٍ خَلُونَ من ذي القَعْدة سنة سبع وعشرين وثلاث مائة ».

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل .

# [ المُستشهدون من فُقهاء قرطبة ]

ووَجَدْتُ في أسْسماء مَن استُشْهِد في هذه الوَقْعة ، مِن هُقَهاء الهل قُرْطُبة ، رَحِمهم الله ، سَعْدان بن مُعاوِية ، سَمِع عن ابن لُبابة والقُباعيّ ، وكان حَسَن القريحة ، جَيِّد الكلام في المسائل ، يُلْحَق لحِدْقه بها في وُجوه العُلماء في وَقْته ، ومحمّد بن فَيْمَل بن هُذَيْل ، صَحِب الشَيْخ ابن لُبابة ، فتَفقّه معه ، وكان شأنه المسائل في الكلام ، ومِناعته التِجارة في سُوق الحَدّادين ، وكان خَيِّرًا عالمًا في الهله ، رَحْمة الله عليهم .

#### . [ رواية الرازي ]

قال عيسى [الرازي]: ورَحَل الناصر لدين الله بمُعَسَكُره عن مدينة الفَرَج قافلاً إلى الحَضْرة يومُ الخميس لإحدى عشرة ليلة خَلَتُ من ذي الفَعْدة ، فاختل بجربين (1) ، ومنها إلى شُبطران ، ومنها إلى محارس ، ومنها إلى مدينة طَلَيْطُلة ، فكسَر فيها أربعة أيام ، ورَحَل منها يوم الخميس إلى فَج سِراج ، ومنها إلى مَلَقُون ، وفيها جِيء إليه بفُرْتُون بن محمّد بن الطويل ، الآبق مِن المَصافي ، الجار على المُسلمين الهزيمة ، فقدّمه إلى قُرْطُبة مع إبراهيم الفتى الكبير وقاسم بن طُمْلُس بَعُدَ الإيقاع .

ورَحَل الناصر لدين الله مِن مَلَةُون يومَ السَبْت ، فَاحْتَلُ بالبِرْكة ، ومنها إلى مُنْزِل رند (2) ، ومنها الى قبانِش على وادي أرْمِيش ، ومنها إلى طيربن تيطة ، ومنها إلى قليانة ، ومنها إلى أرْمِلاط ، ومنها إلى المَحَلّة بمُنْية نَصَر ، على باب قُرْطُبة بعِدُوة الذَهْر بالرَبَض ، فبات مُناك ، ودخل إلى قَصْر قُرْطُبة مَوْطِنه مِن الغد يوم السَبْت في التَعْبئة ، وقد نُقِّد عَهْده بصَلْب فُرْتُون بن محمّد بن الطويل ، لفَتْه الجَنِش وإظهاره النِفاق ،

<sup>(</sup>۱) قد تكون « بجربير » ،

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل ، قد تكون « زيد » .

فَصُلِب على باب السُدّة ، الأَكْبَر مِن أَبُواب القَصْر ، واجْتَمَع للنَظَر إليه خَلْق كثير .

## [ صَلْب المُسْؤُولين عن هزيمة الخُنْدُق ]

/ أقول: أخْبَرني يَحْيى بن محمّد بن نُعْمان العَطّار ، عن أبيه ، وكان يُقة ، أنَّه حَضَر صَلْب فُرْتُون في هذا اليوم ، والإعجال برَفْعه قَبْل دُخول الناصر لدين الله إلى القَصْر ، فلمّا سُوِّي على جِذْعه ، وَقَف عليه الناصر لدين الله يَتامَّله ، ولمّا يُطْعَنْ بَعْدُ ، ولِسانه مقطوع ، وبذلك تَقدَّم عَهْده مِن الله يُتامَّله ، ولمّا يُطْعَنْ بَعْدُ ، ولِسانه مقطوع ، وبذلك تَقدَّم عَهْده مِن ألّا يُجْهُز عليه حتى يُنظُر إليه ، فلمّا وافي إلى جِذْعه ، وَقَف يَنظُره مَلِيًّا ، شامتاً به ، سابًّا له ، شاكراً لله تعالى على إيراطه ، وفُرْتُون يَفْهَم ذلك ، ويُدير فَكَيْه بكلام مِن غَيْر لسان يُؤدّيه ، ثمّ جَمَع ما في فِيه مِن بُصاق ودَم ، فتَفله [إلى] الناصر لدين الله ، فعجب الناس مِن فرّه نقسه على هَوْل مُقامه ، واشْتَد غَضَب الناصر لدين الله عليه ، فأشار بيده ليُطْعَن ، ورَكُض فَرُسه ، فدَخُل إلى قَصْره ، وانْفَضّ الجَمْع إلى أن المُنعَ ألى أن أَشْنَم منه بَعْدَ أيّام .

قال يُحْيى : وذلك أنّ الناصر لدين الله شَرَع ، في وَقْت حُلوله مِن غَرْوته هذه ، في ابْتِناء العُلّية التي رَفَعها فَوْقَ الْخِزانة المنسوبة إلى غُزوته هذه ، في ابْتِناء العُلّية التي رَفَعها فَوْقَ الْخِزانة المنسوبة إلى الذَنْب ، عن يُمْنى (1) السَطْح المُوفِي على باب السُدّة القِبْليّ ، الأَكْبَر مِن أبواب القَصْر ، الشارع في المَحَجّة أمامَه ، رَسَمها مُشرَّفة ، وفصَّلها على عشرة ابواب مُتناسِقة ، وجُمِعَتْ عليها الأيدي ، وكَمِلت سريعاً ، وجَلَس فيها لاعْتِراض الجُنْد يومَ مِنىً مِن هذه السنة ، وقد أمر بإصلاح عشرة خُذوع مِن عالى الخَشَب للتَصْليب ، وإقامة كلّ خَشَبة منها أمام كلّ باب مِن تِلْك العُلْية ، راع الناس شأنها ، ولا يَعْلَمون المُراد بها ، فاحْتَفلوا إلى المَكان أَجْمَع ما هُم .

<sup>(</sup>t) كان رسمها في المخطوط « بمشىء » أو « يمشني » .

فلمّا أقْبَل العَرْض ، أَهَر حساحب المدينة بالقَبْض على عشرة من وُجوه فُرسان الجُدْد ، الذين سارَعوا الانهزام يوم الخَدْدق ، كانوا قِيامًا في الصَفّ ، سمّاهم وأَهَر بإعلائهم فَوْقَ الخَشَب بعَينها ، فتولّاهم الأشراط لجينهم وشُدُّوهم مُصلّبين بأعاليها ، فمَثلوا للجين بذُراها ، يَسْتغيثونه ويستَرْجمونه ويستَقيلونه ، وهو يَزْداد عليهم غَيْظاً وسُبتًا لهم وتَعْريفا بحيدتهم عنه يومَ حاجته إليهم ، ويقول « آنظُروا إلى هذا الخلق الضعيف سيشير إلى جُموع العامّة النظّارة حَوْلَهم لهم أغطُونا المَقادة وصاروا لنا خَوْلًا ومادة إلّا لذَبّنا عنهم وحمايتنا لهم (2) ، فإذا نَحْن ساعَدناهم وساويناهم في الجُبن عن عَدُوهم ، والتَمْكين مِن نَواصيهم ، فأيّ فَضَل لنا عليهم ، إن كُنْتُ أُريد سَلامة مُهْجتي في تَضْييع حريمهم ؟ / فلا أتاحها الله ، نُوقوا وَبال أمْركم ، ، أو كَلام مِثْل هذا تحقّظه عنه مَن دنا إليه . وقد صَمّ أذنه على تَنصُّلهم واغتذارهم وتعديدهم اسالف بَلائهم ، فلم يَثْنِ عمّا عَزَم عليه مِن تَعْديبهم والتَمْثيل بهم ، فأمَر بطَعْنهم والقضاء عليهم ، فأمّا عَرَم عليه مِن تَعْديبهم والتَمْثيل بهم ، فأمّر بطَعْنهم والقضاء عليهم ، فأمّر عليه عن مَكانه .

قال يَحْيى : ولُزِمني جَمْع الناس الحفيل بالمَكان الذي صُلِبوا فيه بظهر الطريق ، فلم يَكُن لي مَنْفَذ في زحامهم ، فقعَدْتُ بالأرض حاشِية منهم ، غاضنًا بَصَري ، مُسْتَطِيرة جَوانِحي لهَوْل ما طَرَفَتْه عَيْني ، وضَمَمْتُ شِيابي على مِخْلاة ، كُنْتُ أَوْعَيْت فيها أَسْسياء مِن حِرْفتي ، لأَتْجُر بها في مَوْسِم العِيد ، [ف]لَبَسَتْني مِن هَوْل المُقام وصُراخ المُعذَّبين غاشِية أَذْهَلَتْني ، اغْتَنْمها مِنِي لصّ فَطِن بي ، فاسْتَل مِخْلاتي ، فلمّا انْجَلَت غاشِيتي فَقَدْتُها ، اغْتَنْمها مِن بَوْن ما بَيْن فُؤادي وفُؤاد سارِقي في الضُعْف والقُوّة ، وأضحى فَعْجِبْتُ مِن بَوْن ما بَيْن فُؤادي وفُؤاد سارِقي في الضُعْف والقُوّة ، وأضحى يَوْمنا ذلك يوم هَوْل ، ذَعَر الناس دَهْرًا ، .

#### [ رواية ابن مسعود ]

وفي كِتاب ابن مسعود : غَزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلاث مِائة بالصَوائف إلى مدينة شَنت مانْكُش ، مِن بَلَد ألبة ، وبارَزه

<sup>(2)</sup> علينا أن نضع هنا هذه الفقرة « والتمكين من نواصيها » الواردة في السطر التالي .

الكَفَرة ، فوَقَعَت حَرْب عظيمة ، انْهَزَم المُسلِمون عنها ، واستَمْسَك الناصر ادين الله في رِجال الحقيقة ، بَعْدَ أن هَلَك في الخَنْدَق عالم مِن المُسلِمين ، وقُتِل منهم كثير ، وأسر كثير ، وكان مِمَّن أسر محمّد بن هاشم التُجِيبيّ ، صاحب سَنرَقُسَطة ، وذلك في شَهر رَمَضان منها .

وفي عَقِب شَهُر رَمَضان كَسَفت الشَمْس يوم الجُمْعة مع الضّحي الأَكْبَر ، لليلتَيْن بَقِيَتا مِن شَهْر رَمَضان المُؤرَّخ ، وجَيْش المُسلِمين يَوْمَئذِ عائب مع خليفتهم ، الناصر لدين الله بنفسه . ولم يُعقِبها بأُخْرى بَعْدَها ، بل لَزِم المُقام بحَضْرته ، وسَدّ فُروج المَخافة بكُفاة رِجاله وقُوّاده ، وسُدّدهم بتَدبيره وإمداد[ه] ، فحَسُن شدّها ، ولم يُطِق العَدُوّ حَلَ عُرْوة منها ، واتَّصَلت عليه الفُتوح مِن لَدُن المُسلِمين ، ووالوها على سلطانهم ، إلى أن مضى لسبيله عزيزا منصوراً (١) .

#### الشئمس

وفي سَلُخ هذه السنة وَقَعَتْ (2) في عَيْن الشَمْس آية شَنْعها ، لا عَهْد بمِثْلها ، وذلك أن غَشِيَتُها كُدْرة ظاهرة بادية للعَيْن ، كَسَفت جُزْءًا مِن ضِيائها ، فأَطْفَأت مِن شُعاعها ، فتَمادَتُ على حالها هذه سَبْعة أيّام مِن ذي الحِجّة سَلْخ هذه السنة ، وثلاثة من أوَّل المُحرّم تِلُوها ، فاتحـة سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مائة بَعْدَها ، ثُمَّ انْجَلَتْ مع انْقِضاء الأسْبوع المذكور تلك الكُدْرة / عن الشَمْس ، فصَفا شُعاعها وعادَد نُورها إلى حاله المعهودة ، عِند انْقِضاء السبعة الأيّام المعدودة وكان سَبَب انْجِلائها غَيْث جَوْد نَزَل ليلة الخميس الذي مِن غَداته أَصْبَحَت صقيلة ، وكان مِمّا أثرَّه هذا الحادث في الشَمْس إحالته لألوان الصَبْغ كلّها مُدّة هذه الأيّام ، فكان شَبّها لا يَعْلَق ، والوانها لا تَنْصُبِغ .

<sup>(</sup>r) يبدو أن الناسخ قد غلط في ترتيب هذه الأسطر من رواية ابن مسعود .

<sup>(2)</sup> م. « وثلثه » .

#### الوزراء والعمال

فيها تُبتت وِزارة أحمد بن عبد الملك بن شُهيد ، واغتلَت مَرْتَبته على ما تُقدَّم ذِكْره ، وهلك مِن الوُزراء أحمد بن محمّد بن حُدير ، فنقص عن عَددهم ، وانسَلَخَتْ هذه السنة وعَددهم تسعة رجال : أحمد بن عبد الملك بن عُمَر بن شُهيد ، عبد الحميد بن بسيل ، أحمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرؤوف ، خالد بن أُميّة بن إشْهايد ، عبد الملك بن جَهور ، فطيس ابن عبد الرؤوف ، خالد بن أُميّة بن إشْهايد ، عبد الملك بن جَهور ، فطيس ابن أَميّة بن إشْهايد الله ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الرحمٰن بن عبد الله الرحمٰن بن عبد الله الرحمٰن بن عبد الله المؤللة ، أحمد بن محمّد بن إلياس .

وفيها عُزِل عن المدينة بقُرْطُبة جَهُور بن عُبَيد الله بالخال سعيد بن ابي القاسم ، مجموعة له إلى الشُرْطة العُلْيا ، وسعيد بن الجسّاس وحَفْص بن جابر عن السُوق بمحمّد بن هارون .

ومحمّد بن زِياد (١) عن كُورتَيْ بَجّانة وإلْبيرة بعُمُر بن فِهُر .

وسعيد بن عبد الرؤوف عن كُورة إشبِيلِية بمحدّد بن غالب بن عبد الرؤوف .

1

واحمد (2) بن فِهْر عن كُورة لَبْلة بدِلْهات بن محمّد .

وعُمَر بن عبد العزيز ومحمّد بن أحمد معاً عن كُورة الجزيرة بمحمّد بن أحمد بن أبي عُثمان ، وعُزِلا معاً عن مدينة سَبُتة مِن العِدُوة بيَخيى بن محمّد بن اللّيث .

ومحمّد بن احمد بن ابي عُثمان عن مدينة قُرْمُونة باحمد (3) بن قاسم .

وقاسم بن محمّد بن طُمْلُس عن مدينة ... (4) .

<sup>(1)</sup> لا يذكر تأريخ توليه ، وفي عام 324 المتولى كان هو يوسف بن سليمان .

<sup>(2)</sup> في سنة 326 المتولى كان هو محمد بن فهر ، ولعل الناسخ قد اخطا حين قرأ « عمر بن فهر » .

<sup>(</sup>E) q. « elear ».

 <sup>(4)</sup> بياض في المخطوط، في عام 323 عزل أحمد وقاسم ابنا طملس عن كورة ريه،
 ولا يظهران في قائمة الولاة للسنوات التالية 324، 325، 326، 326، 329،

# سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة [ الاستغداد للقيام بغزوة إلى جليقية ]

هُمّ فيها الناصر لدين الله بالغُزُو إلى جِلِّيقيّة ، دمَّرها الله ، ودبُّر. الخُروج في غِلْمانه وأحشامه خاصة ، لِما هُم عليه مِن تُكامُل العِدّة والتباهي في البأس والشِدّة والاسْتِظْهار بالعُدّة والقُوّة ، وارْتَاى الإعفاء ارُعيَّته مِن كُلْفة هذه الغَزُوة ، ورَفْع مُؤْنتها عنهم ، لِلَّذي نالهم في غَزُوة الخَنْدَق قَبْلُها ، واعْتَزُم على الإضراب عن حَشْد أحد مِن أَجْناس المُطَّوِّعة ، الذين جُرَتُ بِحَشْدهم العادة ، إذ كانت جُموعهم ، إذا تُوافَتُ ، وأغدادهم ، إذا تُكامَلُتُ ، تُضِيق عنهم بلاد العَدُق ، ولا تُسَعهم غُلَّاتها ، ولا تَرُويهم مِياهها ، فيَدْعُوهم ذلك إلى الاضْطِراب والارْتِياد ، ولا يُمكِّنهم / مِن التَلبُّث والمُقام ، ولا يُتُوصُّل معها إلى أقصى بَلْد العَدُق ، ولا

يُستأصل معها نِعُمهم .

فصَحّ له هذا التّدبير في القليل ، وعُزُم عليه ، واستَعُدّ لغُزُوه هذا وأخْرَج مِضْرَبِه إلى مُصلِّى الرّبُض على العادة ، وأمر بإحضار أهل قُرْطُبة إلى قَصْره ، فحَضَروه يومَ الثُلاثاء لليلتُين بَقِيَتا مِن ربيع الآخِر ، فلمّا اخْتَفلوا ، أَقْعُد لهم ابنه وَلِيّ عَهْده الحَكم ، مَجْلِساً فَخْماً حَجْبه فيه

الحُجّاب وقَعَد الوُزَراء بَيْن يَدَيْه على مَنازِلهم ، وتَوصّل إليه اهل قُرْطُبة فَرْجا فَوْجا ، فتَولّى مُخاطَبة عامّتهم عنه عيسى بن فُطَيْس الكاتب ، يُعْلِمهم امْتِنان الناصر لدين الله عليهم ، في إعفائه لهم العام عن الغَزْو الذي كان أصْلهم ، اقْتِصِارا على أحسامه ، ورَفْع مُؤْنته تَرْفيها عنهم ، وإبرازه الأمرال الجَمّة مِن الخَرْائن للنَفقات عليهم ، والإزاحة لعِللهم ، ويَصِف لهم حُسْن رأيه فيهم ، وإشفاقه عليهم ، ورَغبته في تَرْفيههم وإصلاح أحوالهم ، فجَعَلوا يُعْلِنون الشُكْر للناصر لدين الله ، ويَسْتَهِلُون له ولوَليّ عَهْده ، وعَلَتْ أَصُواتهم حتى أَسْتُمعوا الناصر لدين الله ضَجيجهم بداخِل قَصْره ، وزادت مَسَرّته بنِعْمته عِندهم .

وقُوِيَ عُزْمه على هذه الغَزْوة ، فيما أَظْهَره ، وأَبْرَز سُرادِقه إلى فَحْص الرَبْض يومَ الخميس لثمانِ خَلَوْن مِن جُمادى الأُولى منها ، ثُمَّ بَرَز بنفسه في الجَيْش والتَعْبئة ، على عادته ، أَكْمَل بُروز وأَجْمَله ، يومَ الخميس (1) لثمانِ خَلُونَ (2) مِن جُمادى الآخِرة منها ، إلى مَحَلّته بِفَحُص الرَبْض ، وأقام هُناك مُتلوِّما على تَكمُّل أَسْباب غَزُوه على العادة ، فوافى الربض ، وأقام هُناك مُتلوِّما على تَكمُّل أَسْباب غَزُوه على العادة ، فوافى إليه فيها رسول الطاغية رُدْمِير بن أُرْدُون ، مَلِك جلِّيقِيتة ، يَخطُب السِلْم ويَرْغَب في الهُدْنة ، فَجَنَح الناصر لدين الله إلى السَلام ، ورآها احْتِياطاً للأُمّة ، ففسَنخ عَزْمه عن الغَرْو ، واقْتَلَع مِضْرَبه ، ونَقَض مَسِيره ، وانْصَرف إلى قَصْره فأجاب رُدْمِير عن كِتابه ، وأَنْفَذ ثِقته إليه لمُشارَفته وتَقْرير هذه السِلْم معه ، وأقام يَنْتَظِر ما يَسْتَجِيب له منه .

#### [ إرسال السرايا ]

وقد كان لأوَّل السنة كدّ عُدُو الله رُذْمِير وقوامِسه ، بما أَنْفَذه مِن البُعوث إليهم ونَظَمه مِن السَرايا إلى بِلادهم ، حتّى شنَجُوا بالمُسلِمين

<sup>(</sup>١) تاريخ غير مقبول .

<sup>(2)</sup> يضيف الناسخ « خلت » .

306

وتَمنَّوْا مُسالَمتهم ، وذلك انّ الناصر لدين الله راى تَسريب الخُيول إليهم ، وإطلاق السَرايا إلى بلادهم ، أنكى لنفوسهم ، وأجْمَع لأذِيّتهم ، وأشْغَل القُلوبهم ، مِن قَصندهم مِن وَجْه واحد ، ولقِائهم بزَخْف / مُتكاهِل ، فأنفذ كُتُبه صَدر المُحرَّم مِن هذه السنة إلى جميع القُوّاد والعُمّال بالثُغور [العُليا و] الشَرقيّة والجَوْفيّة والغَربيّة ، بإدخال السَرايا إلى أعداء الله مِن كلّ جهة ، ونَظْمها عليهم كلّ وقت ، وغِبّهم بها مِن كلّ جانب ، وشَنّها عليهم مِن كلّ جانب ، وشَنّها عليهم مِن كلّ وَجْه ، فسارَعوا إلى ذلك ، واستَبَقُوا إلى غايته .

وأرسَل هو مِن حَضْرته ، قُرْطُبة ، إلى هذه الثُغور مِن نُخَب أَجْناده مَن بَعُد صِيته وشُهِر بأسه ، مِن جِلّة القُوّاد ووُجوه الرِجال ، وأكثف عَدد كلّ ناحية بالأَجْناد ، وشك جميع الحصون بالعُدَد والعَتاد ، وقلّد أعِنّة الخُيول الوزير القائد أحمد بن محمّد بن إلياس ، وأخْرَجه إلى مدينة مُللَيْطُلة ، مَوْسَطة التُغْر ، في جَيْش كثيف ، فاخْتَلّ بها في صَدر المُحرّم مِن هذه السنة ، وأَجْرى إلى ما رُسِم له بجِد وعزيمة وتدبير وحزامة ، فقعَد المُسلمون لأَعْداء الله بكلّ مَرْقَب ، وتَوالَتُ عليهم غاراتهم ، مِقْنَباً بَعْدَ مِقْنَب ، يُغادُون ويُراوِحون ، حتّى حَرِضوا بما حَلّ عليهم ، وضاقوا ذَرْعاً بما نَزَل بهم ، مَا نَرَل بهم ، مَا نَرَا بهم ، مَا نَرَل بهم ، مَا نَرَل بهم ، وضاقوا ذَرْعاً بما نَرَل بهم

ثُمَّ تُوالَت الفُتوح على الناصر لدين الله مِن تِلْقائهم ، فكان أوَّل فَتْح وَرَد مِن قِبَل أحمد بن محمّد بن إلْياس في النِصْف مِن المُحرَّم ، بخَبر سَريّة أَنْفُذها مِن قِبَل طُلَيْطُلة ، فغنِمت بناحية قُوقة ، وأَسَرَتُ وقَتَلَتْ وعادت إليه ظاهرة غانمة ، وبَعَث بالأَسْرى إلى باب السُدّة .

ورَدَف كِتابه هذا كِتاب آخَر بفَتْح مِثْله في أهل جِلِّيقِية ، قُرِئ على الناس بجامع قُرْطُبة سَلْخ المُحرَّم منها .

ثُمَّ وَرُد كِتاب ثالث بِفُتْح أَعَمَّ منهما على الكَفَرة ، اقْتَرَن بِه أَسُرى ورُووس مِمَّن قُتِل منهم ، وَصَلَتُ إلى باب السلطان ، وكان ذلك في صَدر صَنفر منها .

وكِتَاب يَخْيَى بن إسحاق الوزير القائد بالغَرْب بِفَتْح أَتِيح له ، بَسَرِيّة أَنْفُذُهَا مِن قِبَله ، قَتَلُتُ وغَنِمت وسَلِمت ، وبَعَث مع كِتَابه بعِدّة مِمَّن أَسَرَتْه مِن الأَعْلام ، وذلك في المُحرَّم منها .

وتوافى الناصر لدين الله صَدر رَجَب منها اربعة كُتُب في يوم واحد من مُواضِع مُختلِفة ، كلّها بخَبر وَقائع بأغداء الله ، اهل جلّيقيّة ، قُرِئ جميعها على الناس بالمُسْجِد الجامع يَوْمَ الأَحَد اثمان خَلَوْنَ مِن رَجَب ، في نَسَق ، منها لأحمد ابن الوزير عبد الحميد بن بسيل ، القائد بمُللَيْطُلة بعد احمد بن محمّد بن إلياس ، بخَبر سَرِيَّتَيْن أَنْفَذهما إلى جلّيقيّة في وَقتين ، ظَفِرَتا وغَنِمَتا ، وحارَبت الأُخْرى منهما سَرِيّة المعدد ، ولقيتها الله خارجة إلى ارض الإسلام ، / حَرَبًا صَعْبة ، كانت المُسلمين على أغداء الله فيها الكرة ، فهزموهم وقتلوا منهم وأسروا ، وأرسل بالأسرى مُوثقين وبالرُوس إلى قُرْطبة إلى باب السُدة ، وكِتاب لجَهور بن عُبيد الله ، الوزير القائد بالتُغر الأقصى ، بقتْح فيما يَلِيه ، أطال الله أيدي المُسلمين الوزير القائد بالتُغر الأقصى ، بقتْح فيما يَلِيه ، أطال الله أيدي المُسلمين فيه ، وكِتاب ليخيى بن محمّد بن هاشم التُجِيبيّ ، خليفة أبيه ، محمّد بن هاشم ، على أغماله ، بالثَغر الأغلى بغتْح أبيح له على أهل بنبُلُونة وقتُله هاشم ، على أغماله ، بالثَغر الأَعلى بغتْح أبيح له على أهل بنبُلُونة وقتُله ، في الله بنبُلُونة وقتُله ، في الله بنبُلُونة وقتُله ، وكِتاب ليخيى المُصن أونه قشبتيل .

رَدُف هذه الفُتوح في هذا الشَّهُ كِتَابِ فَتَح وَرَد لَمُطرِّف بن ذي النُون ، يَذْكُر نفيره بنَفسه واصحابه ، إلى ثَغُر طَلَمَنُكة ، عند اتِّصال الخَبر به بخُروج الغَدُو نَحُوها ، وأنَّه أَوْقَع بهم ، فنَمَره الله عليهم ، ومَرّ في اثارهم ، لمّا انْهَزُموا عنه والسَيف يأخُذ مأخَذهم منهم ، حتى حال الظلام بَيْنه وبَيْنهم ، فانصَرف عنهم عزيزاً ظاهراً ، وأصاب لهم خَيْلًا كثيرة ، كتب بعَدُدها ، فتُوالَتُ هذه الفُتوح مِن كلّ الجِهات ، وعَمَّت بها المَسَرّات ، حتى ذَهَل المُسالِمون عن حَظمة الخَندَق .

<sup>(1)</sup> انظر كتابنا مذا ص 272.

## خبر وشنة

وفي غُرّة ربيع الآخِر منها وَصَل إلى قُرْطُبة موسى بن محمّد (2) ابن [عبد الملك] الطويل ، صاحب مدينة وَشَعة مِن الثّغر الأعلى ، مُسْتَأْلِفًا للناصر لدين الله ، وقد كان استَوْحَش عِندما جَرّ على اخيه هُرْتُون بِن محمّد الصليب بقُرْطُبة بجريرة يُوْم الخُنْدُق ، فاضْطَرَبت حاله ، ونَفَرَتْ نَفْسه ، فأخْرُج إليه الناصر لدين الله عبد المَلِك بن سُلَيْمان الخَوْلاني ، بأمان عَقده له ، فرَفِق به عبد المَلِك ، حتى سكَّن منه ، وحَمَله على القُدوم إلى باب السلطان ، فأطاعه وجاء معه في التأريخ المذكور ، وأَكْرَمه الناصر لدين الله ، وعَرف له حَقّ مُراجَعته ، وأَجْزَل صلته ، وقُلْبه إلى مدينة وَشْقة وَطنه ، واليا إليها ، وجدُّد له السِجل عليها ، وعَقد بَيْنه وبَيْن حَكُم بِن مُنْذِر ، صاحب قُلْعة أَيُّوب ، عَقْدًا في أَخْواز أَعْمالهما ومُنْتَهى حُدودهما ، مع تُجُديد البَيْعة عليهما ، صيّرها حُجّة عليهما ولهما ، بَغدُ أن أَخُلُف كُلُّ واحد منهما في المُسْجِد الجامع بقُرُطُبة خمسين خمسين (3) يميناً ، بمَحْضَر قاضى الجَماعة بها ، والحُكَّام والفُقَهاء ، والعُدول مِن أهلها ، وبمَشْهَد مَعْن بن محمّد ، قاضي سَرَقُسْطة ، على الْتِزامهما للطاعة والوَفاء بشروطها ، والتُصحيح في السِر والعَلانِية ، والانْتِهاء إلى شروط العَدْل ، الذي عُقِد بَيْنهما ، ثُمَّ انْطُلقا لسبيلهما ، وجَعَل في عَمَل مؤسى بن محمّد مدينة وَشْقة والقَصْر وبُرْبَشْتُر ، وما اتَّصَل بهما مِن أَحُوازها ، وخلُّف ابنه عبد الملك رهينة .

وفي النصف من رَجَب / منها أخْرَج الناصر لدين الله القاضي محمّد ابن عبد الله بن أبي عيسى إلى الثُغور الشُرْقيّة للنَظر في مَصالِح أهلها ، فنَفَذ لذلك وحَسُن أثره فيها .

in the second of the second of

<sup>(2)</sup> م. « عمر » بشكل واضع ، ولكن انظر فيما يلي من هذه الصفحة وكذلك في ص 323 و 324 .

<sup>3)</sup> قد يكون الناسخ قد كرر الكلمة هنا ، انظر كتابنا هذا ص 277 .

#### سِلم الفَرَنْجِة

وفيها عَقد حَسداي بن إسحاق الإسرائيليّ ، الكاتب ، السِلْم مع شُنْيِير بن غِيفرِيد (1) الإفْرَنْجيّ ، صاحب بَرْشَلُونة وأعْمالها ، على الشُروط التي ارْتَضاها الناصر لدين الله وَحْدَها ، وأشْخُص حَسْداي إلى بَرْشَلُونة لبَقْرِيرها مع شُنْيِير ، صاحبها ، واتَّفَق أن جاء الأسنطول المُتحرّك مِن لبَقْرِيرها مع شُنْيِير ، صاحبها ، واتَّفق أن جاء الأسنطول المُتحرّك مِن مُرْسى المَريّة ، عَقِب رَجَب مِن هذه السنة ، مع إبراهيم بن عبد الرحمٰن البَجّانيّ ، على مدينة بَرْشُلُونة ، يومَ الجُمعة (2) لعشر خَلُونَ مِن شَوّال ، فعَرَّفهم حَسْداي بما عَقده مِن سِلْم شُنيِير ، صاحبها ، واسْتَكفّهم عن خَرْبه ، فرَحَل الأُسْطُول عن مَرْسى بَرْشَلُونة من يَوْمه .

ودُعا حسداي عُظَماء بَرْشَلُونة إلى طاعة الناصر لدين الله وسِلْمه ، فأجابه جَماعة مِن مُلوكهم ، منهم أُنجُه ، أحَد عُظَمائهم ، ودار قراره فأجبه جَماعة مِن مُلوكهم ، منهم أُنجُه ، أحَد عُظَمائهم ، ودار قراره بأرض بابل (3) ، فأرسَل إلى الحَضْرة وَفَدًا شاهدوا عنه ، وسأل تأمين تُجّار أرضه على الاخْتِلاف إلى الاندلس ، فأجيب إلى ذلك ، ونَفَذ العَهْد إلى نُصْر بن أحمد القائد بفَرَخْشِنِيط (4) ، وإلى عُمّال الجَزائر الشَرْقيّة والمَراسي الساجليّة بأرض الاندلس بتأمين جميع المُخْتَلِفين مِن بَلَد أنجُه ، وغَيْره مِمَّن سُولِم من هذه الأمّة ، على دمائهم وأموالهم وكلّ ما تضمَّنته سُفنهم ، يتصرَّفون في تِجارتهم حَيْثُ شاؤُوا ، فوَرَدَتُ مَراكِبهم إلى الاندلس مِن هذا الوَقْت ، وعَظُم الانْتِفاع بهم . وسَلَكت مَر[رِ]كِلّة بنت بُريل (5) ، المُملَّكة على قَوْمها مِن الإفْرَنْج ، سبيل أَنْجُه هذا في بنت بُريل (5) ، المُملَّكة على قَوْمها مِن الإفْرَنْج ، سبيل أَنْجُه هذا في

<sup>(</sup>۱) م. « عنفرند » .

<sup>(2)</sup> تأريخ غير مقبول ، الا اذا كان يعني هنا بكلمة « الجمعة » يوم اجتماع النصارى وهو يوم الأحد .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وقد تكون « نابل » أو « أراس » / Arles وهذا أرجع .

<sup>(4)</sup> م. « بهرحشبیط ».

<sup>(5)</sup> م. « مركلة بد بريل » ، نظنه ماري ريكيلا ، أرملة أودون فيكُونْت مدينة أربونة ، ولا غرابة في أنها سميت بمرية أيضا لما جاء في أسطورة الناسك غارين المشهورة .

سِلْم الناصر لدين الله ، فأرْسَلُتْ إليه بَرْناط (٥) الإسرائيليّ ، ثِقتها ، بغرائب مِن طَرائف بَلَدها المُستحسَنة ، فقبِلها الناصر لدين الله منها ، وكافأها بأنفس منها ، وأكْرَم رُسُلها .

ثُمَّ قَدِم حَسْداي بن إسحاق الإسرائيليّ على الناصر لدين الله مِن بَرْشُلُونة في عَقِب ذي القَعْدة منها ، بَعْدَ أن أَحْكَم ذلك كلّه ، ومعه غُدْمار (7) رَسُول شُنيِير ، على الشروط التي اشْتَرَطها عليه ، وأوَّلها ان يَتَخلّى عن إمداد جميع النَصْرانيّة الذين لَيْسُوا في سِلْم الناصر لدين الله ، ومُوالَفتهم ، ويَلْزَم طاعته ، ويَطلُب رِضاه ، ويَحُلّ الصِهْر الذي بَيْنه وبَيْن غَرْسيّة بن شانُجُه ، صاحب بَنْبَالُونة ، وقد كان شُنيِير زوَّجه بِنته ، ففسنغ / نِكاحها طاعة للناصر لدين الله ، وتضمَّن أن يَدْخُل مع نفسه كلّ مَن يَسْتَنِيم إليه مِن هذه المَواضِع التي تُجاوِره ، فأَنفَذ الناصر [لدين الله] لشُنيِير ذلك كلّه ، وأَنفُذ عُهوده به إلى عُمّال السَواحِل وقُوّاد الأستطول ، وأمَر بتَحامِي أعْماله ومُسالَمة أهل بلاده . وعَقَد الناصر لدين الله أمان شُنيِير ذلك كلّه هذا وسِلْمه ، وسِلْم سُنفرِيد (1) وأوّلادهما (2) معنا لعامَيْن كاملَيْن . وأَشْهَد على ذلك كلّه في مَجْلِس حقّله يومَ الأربِعاء (3) لاثنتيّ عشرة خَلَتْ مِن ذي الحِجّة منها .

## [ إشدان الثُغور ]

وفي رَجَب منها نَظَر الناصر ادين الله في إشتمان الأعوان كلّها مِن أحشامه ، بحَيْثُ وَضَعهم مِن مُدُن الأندلس وحُصونها وقصابها وقُروج

<sup>(</sup>۵) م. « برباط » .

<sup>(7)</sup> م. « عرماز » ولكن انظر « دروج الذهب » للمسعودي جا 3 - 2 - 2 - 2

<sup>(1)</sup> كلمة غير منقوطة قد تكون « سِفْريد » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأحسل مع انه ثبت ان سنفريد لم ينجب ولدا فلعل المقصود بـ « اولادهما » هما ابنا شنيير المسميان ببريل وميرون .

<sup>(</sup>١) تاريخ غير مقبول .

ثُنورها ، فجَبَر السَقَط منهم وتمَّم نَقائمهم ، وزاد في إلحاق العُرَفاء منهم وطَبَقات الحَشَات الحَشَام ووَفارة عَدَدهم ، وأَمَر بإعداد الأقوات والأعلاف في الفُروج التي أحَلّهم بها مِن ثُغور لعام مُحْرِم ، مِن القَمْح والشعير والإدام والمِلْح والحَطب ، وغَيْر ذلك مِمّا يُعَدّ للحِصار ، إن نَزل ، وإحراز ذلك كلّه في ذُرى القِصاب المُنيفة ، والتُكْثير مِن انتخاره ، استِظْهارًا على الحَوادِث الطارقة ، وأنفذ أمناءه لذلك ، فأنبَثُوا إلى ما حَدّه منه ، وأضَحَت ثُغور المُسلمين مُخْصِبة مَوْفورة ، يَتعهَّدها كلّ حِين بنَظره ، فلا تَنْحَلّ مِن أواخيها عُرُوة .

### [ تُخصين قُلْعة خليفة ومدينة سكتان ]

[و]في شَعْبان منها فَصَل القائد احمد بن محمّد بن إلياس مِن قُرْطُبة ، غازيًا بالصائفة إلى بَلَد أعْداء الله ، الهل جِلِيقية ، وذلك يوم السَبْت لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ منه ، فاحتل بمَحلّته مدينة طليطلة ، مُوفِيا على جِهتها ، مُطِلاً على ثُغورها ، فانْبَسَط الهل الثغر بمَكانه ، واعْتَزُوا بحُضوره ، وتَناولوا زُروعهم وأخرزوا أقواتهم بتأمينه ، وتَجوّل بأطراف الثغر ، مُتَخلّلا لجهاته ، حافظًا لعَوراته ، فعظمت المَنْفعة بمكانه .

وفي هذه الغُزُوة شُرَع في ابْتِناء قُلْعة خليفة بثَغْر طُلَيْطُلة وتَحْصينها ، وإنزال الرِجال بها ، وإدخال العُدّة والذَخائر فيها ، واتَّصَل عَمَله في ذلك ، إلى أن بَلَغ الغاية ، وجاء كِتابه إلى السلطان في شَوّال منها بإتقانه لبناء قُلْعة خليفة وادِّخاره الأقوات فيها . وسأل الناصر لدين الله أن يُخْرِج مِن قِبَله قائدًا لسُكناها وضَنبطها ، فسجَّل الناصر لدين الله عليها لقاسم ابن مُطرِّف بن موسى بن ذي النُون صَدر شَوّال منها ، وأخْرَجه نَحُوها .

وفي هذه الغَزاة أيضاً شَرَع أحمد بن محمّد بن إلياس في بُنيان / مدينة سَكْتَان الخَراب ، بِثَغْر الجَوْف ، وتَحْصينها مِن الجِهات السَهْلة ، وجَمْع الأَيْدِي عليها ، فأمتَنَعَتْ بالبُنْيان في أقْرَب مُدّة ، ونَدَب فيها

الرِجال ، وادَّخُر بها الأقوات ، وألْزُم الجُنْد سُكُناها مع مَن نُقِل إليها مِن المُرحَّلين ، فاسْتَتَمَّ ذلك كله في سنة تسع وعشرين بَعْدَها ، فاعْتَزَّ بها ثَغْر الجَوْف عِزُّا شديدًا ، واعْتَدَّت شَجَّى في خُلوق الكَفَرة .

وفي هذه السنة استنزل الوزير [احمد بن محمّد] بن إلياس الفتم ابن يَحْيى بن ذي النُون من حِصْن أقليج ، والحُصون التي كانت بيده ، عندما مُرَق من الطاعة ، وأذخَل فيها ابن عَمّ نفسه ، موسى بن محمّد بن إلياس ، وكان السبب في عَزل الفتع هذا عن شَنت بُرية للاخْتِلاف الجاري بينه وبَيْن ابن عَمّه ، مُطرِّف بن موسى بن ذي النُون ، واستِعْداء مُطرِّف الناصر لدين الله عليه ، ووصفه بتُحامله وأذاه ، فكتب الناصر لدين الله إلى الوزير القائد احمد [بن محمّد] بن إلياس بالنَظر بَينهما ، فاستبان له والبَعْثة به وبجميع الهله إلى الحَضْرة ، وتصيير ما كان في يَده مِن شَنت برية إلى عامل السلطان ، وكان أثر القائد احمد بن محمّد بن إلياس في هذه الغزوة جميلاً .

# الشُروع في سِلْم الطاغية رُدُمِير

تَردُّدت في هذه السنة كُتُب رُدْمِير بن أَرْدُون ، مَلِك الجَلالِقة ، في الْتِماس السِلْم وإيقاع الهُدُنة ، وكان قد أَرْسَل في ذلك إلى القائد أحمد بن محمد بن إلياس ، وهو مُضطرِب في جِهته ، بجَيْش الصائفة ، مع بَرُوخ (2) اليَهسوديّ ، رَسوله ، يَسْأله التُوسُّط ما بَيْنه وبَيْن الناصر لدين الله ، ويَنْبَسِط في الْتِماس ذلك ، فأغْلَظ له ابن إلياس في جَوابه ، وأَوْعَده ، فغضِب العِلْج مِمّا تَقدُّعه (3) به واستَجْفاه ، وعَدَل عِند ذلك إلى القائد

<sup>(1)</sup> م. «بكونه».

<sup>2)</sup> يمكن قراءة هذه الكلمة في المخطوط كذلك « فروخ » .

<sup>(3)</sup> م. «تقرعه»،

نَجْدة بن حُسَيْن ، فأَنْفَذ بكِتابه إلى السلطان ، وأَنْفَذ إليه ثِقته ، موسى بن ركايش ، فقام نَجْدة بن حُسَيْن لشأنه عند الناصر لدين الله حتى تسهّل ، وأخْرَج إليه أحمد بن يَعْلى بن وَهْب ، مع ثِقته ابن ركايش ، رَسُول رُذْمِير ، لتَقْرير شُروط المُصالَحة ، وكان خُروجهما عن قُرْطُبة صَدْر رَمَضان منها .

وذَكُر عَبَيْد الله بن يَخْيى بن إدريس تَردُّد رَسُول رُذْمِير بِقُرْطُبِة ، طالبًا للسِلْم ، في قصيدة مَدَح بها الناصر لدين الله ، فقال [طويل] :

عَلَى ٱلصِّغْرِ مِنْ دَاعِي ٱلضَّلَالَةِ وَٱلرَّغْمِ ِ دَعَا ضَارِعًا مُسْتَغْنِيـًا لَكَ فِي ٱلسِّـلْمِ

311 / وهو شعر طويل .

فلمّا كان في آخِر شَوّال منها ، وافي أحمد بن يَعْلى إلى قُرْطُبة ، من عِنْد طاغيتها رُنْمِير بن أُرْدُون ، ومعه فُرْتُون القُومِس ، وموسى بن ركايش ، رسولَيْن في تَقْرير شَرْط السِلّم ، فكان القُومِس ، وموسى بن ركايش ، رسولَيْن في تَقْرير شَرْط السِلّم ، فكان مُقام أحمد بن يَعلى بجِلِيقِيّة في رسالته ، مِن يَوْم خُروجه مِن قُرْطُبة إلى يَوْم دُخوله إيّاها ، سبعة وأربعين يوماً . ووَقَف الناصر لدين الله على ما أراده رَسُولا رُدْمِير في باب السِلْم ، فلم يَرْضَ بعض ما اسْتَثنى مِن شُروطها ، وصَرف رسُولَي الطاغية رُدْمِير على أعقابهما ، لاستِتْمام ما رَرْسَم هي ذلك أن اختاره وإحكام عَقْده ، وقَرَن بهما ثقته أحمد بن يَعلى ، لمُشاهدة ذلك وإيشاق شَدّه ، فنَفَدت الجَماعة ، راجعين إلى جِلِيقِيّة ، دمَّرها الله ، في عَقِب ذي القَعْدة منها ، فأقام أحمد بن يَعلى عِند رُخْمِير في تَنجُّز ذلك بَقيّة سنة ثمانٍ وعشرين ، وانْصَرف [عِند] تَمام الصُلْح في أوَّل سنة تسع وعشرين بَعْدَها .

وفي ذي القَعْدة منها وافي الناصر لدين الله كِتاباً فَتْح على أعداء الله الكَفَرة ، أحَدهما للوزير أحمد بن محمّد بن إلياس ، والآخر لمُطرّف

ابن موسى بن ذي النُون ، فقُرِنا معاً في جامع قُرْعُابة لستٌ خَاوَنَ مِن ذي القَعْدة .

#### خُبُر العِـدُوة

وفي رَجَب منها وَرُد على الناصر لدين الله مِن العِدُوة كِتاب [ع]لميّ. ابن حَميد المِكْناسيّ ، قائد الشِيعيّ ، صاحب إفْرِيقيّة وثِقته ، خاطباً لولايته ، مُتبرِّنًا إلى الله تعالى مِن الشِيعيّ ، مُستغفِرًا له مِن ابِّباعه ، وذَكُر أنَّه فارَقه ، مُنسلِخًا مِن نِحْلته ، نازعاً إلى دَوْلة الناصر لدين الله ، مُتفيِّنًا بِظِلَّه ، فصار عِند وَليّه محمّد بن خَزَر ، عظيم زَناتة ، مُزدلِفاً بِمَكانه ، سائلاً أمير المؤمنين كريم تَقبُّله ، وإيوائه إلى كُنفه ، فكان أوَّل كِتاب وَرُد له في الانْحِياش إليه ، وذلك يومَ الخميس لأربع بَقِينَ مِن رُجَب منها ، فأجابه الناصر لدين الله بالقُبُول له والرَغبة فيه ، وأَنْفُذ إليه هَديّة حَسَنة ، حَسَن مَوْقِعها منه ، فكَشَف وَجُّهه في الدُعاء إليه ، والمُحادّة لَعُدُوَّه ، وتابَع كُتُبه ، واستَبْحَسر في طاعته ، فلَحِق بصميم أهل الولاية ، وجَرَتْ له بَعْدُ في الذّب عن الدّولة أخبار طويلة .

وفي شَعْبان منها وَرَد على الناصر لدين الله محمّد بن مَدْيَن بن موسى بن أبى العافية المِكْناسيّ ، وافدًا عن أبيه مَدْيَن ، الوالى بَعْدُ أبيه موسى ، القريب الوَفاة ، ووَفد مع عُمّه / فَرج بن موسى ، وطائفة مِن وُجِوه رِجاله ، فاستَقْبَله السلطان بالجُيش والعُدّة ، وكان دُخوله إلى قُرْخُلبة يومَ السَبْت (١) لإحدى عشرة ليلة بَقِيَتْ مِن شَعْبان ، ووَصَل هو وعَمّه إلى السلطان فتَلقّاهما بقَبُوله ، وبَسَط لهما تَكْريمه ، وأنْزَلهما بقَصْر البُنْتِيلِ ، شَرْقي قُرْطُبة ، في نَزْل واسع وكرامة موصولة ، وأَوْصَلهما إلى نَفْسَتِهِ المُرَّةَ بَعْدَ المُرَّةِ ، في كلَّهِا يُجِدِّد لهما نَوْعًا مِن الكَرامة ، وخَلَم

(١) تاريخ غير دقبول .

عليهما خِلَعاً واسعة ، فلمّا قَضَيا مِن مُشاهَدته وَطُرًا ، وسَألاه الانطلاق المنطلاق المناهما ، أَضْعَف لهما الجائزة ، ولمن معهما مِن اصحابهما ، وجدّد الخِلع على جَماعتهم ، وأرْسُل إلى مَدْيَن ، مع محمّد ، ولده ، مِن الصِلة والكِسنوة والكُراع والحِلْية والبياب والفُرُش ما له مِقْدار كبير ، وأذِن له ولمن معه بالانطلاق ، فخرجوا عن قُرْمُلبة في عَقِب ذي الحِجّة منها .

وفيها فسد ما بَيْن الخَيْر بن محمّد بن خُزَر الزَناتيّ ومَدْين بن موسى ابن أبي العافية المِكْناسيّ ، ونَفَر أهل وِلاية (2) بني أُميَّة بارض العِدْوة ، مِن أَجُل التَنافُس في الرِئاسة والتَنازُع على الأَعْمال ، حتّى أَفْضى بهما الاخْتِلاف إلى الحَرْب وسَفْك الدِماء ، وكُتُب كلّ واحد منهما إلى الناصر لدين الله ، يَسْأَله الإصلاح بَيْن وَلَده الخَيْر وبَيْن مَدْيَن بن موسى ، حَرْبه ، فأَشْخُص الناصر لدين الله مُنْدِر بن سعيد ، القاضي ، إلى العِدُوة للتوسُّط ما بَيْن هذَيْن الأميرَيْن ، وكتب إلى كلّ منهما في ذلك بما صَلَح ، وكتب إلى عبد الله بن خُزر ، عَمّ الخَيْر ، وإلى داود بن مَصالة ، كبير أَصْحابه ، يأمُرهما بمَعُونة مُنْدِر رَسوله على ما أَنْفَده إليه مِن ذلك ، والسَعْي في يَامُرهما ، فنَفْد مُنْدِر بن سعيد لِما أُمِر به مِن ذلك في شَهْر رَمَضان منها ، وقام فيه ، فخَذِق ، ووُفِق ، حتّى سَكَن ما كان هاج بَيْنهم .

وأهدى الناصر لدين الله في هذا الوقت للخيار بن محمّد هديّة خسنة جليلة القدر ، فيها صنوف من الكِسى الفاخرة والأمتعة الرفيعة والآلات الحربيّة الشريفة ، من الدروع والتراس والدرق والألوية والطبول ، وما أشبه ذلك ، وأرسل إليه خاتماً من خواتمه الخاصّة ، فصّه زُمُرُدة رفيعة القدر شريفة الجوهر ، منقوش عليها اسمه ، أمر ان يُقتصر على الطبع به لما يُنفذه من كُتُبه في أكثر أوقاته .

وفي آخِر ذي القَعْدة منها قَدِم وَفُد أهل جَزائر [ب]ني زَغْنان (3) ، مِن أَعْمَالَ الشِيعَة ، تُوجُّه إليه بكُتُبهم إلى السلطان ، / يَخْطُبون وِلايته ،

<sup>(2)</sup> م. « نفس أهل ولايته » .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ورسمها في « الأعمال » لابن الخطيب ص 37 وفي كتاب « العبر » لابن خادون « بنو مزغنا » .

ويَسْأَلُونَ الدُخُولَ فِي طَاعِتُه ، ويَتبرَّؤُونَ مِن دُغُوةَ الشِيعيِّ ، ويَرْفُضُونَ طَاعِتُه ، ويَسْأَلُون إنفاد عامل إليهم ، يَقُوم بأمْرهم ، فجُووِبوا بالقَبُولُ والإسعاف .

وفي عَقِب ذي الحِجّة منها وأفى كِتاب ابي العَيْنَيْن بن إذريس المُسَيْنيّ ، وإبراهيم أخيه إلى الناصر [لدين الله] يَسْألانه إخراج طبيب مِن أطِبّائه إلى حَضْرتهما ، لعلاج عِلّة بأحدهما ، أغيا عِلاجها على مَن عِندهما ، فأسْعَفهما الناصر لدين الله بذلك ، ووَجّه إليهما سُلَيْمان بن عبد الملك ، المعروف بابن باج الطبيب ، بَعْدَ إباحته خَزائن الطِبّ ، يَحْتَمِل منها ما يَصْلُح لعِلاج العِلّة التي ذكرها مِن الأَدْوِية والأَشْرِبة والعَقاقِير ، وغَيْرها مِن حاجتها ، فنقد سُلَيْمان نَحْوُهما ، وطَبّ عِلْتهما (1) ، وأقام مُدّة عندهما .

#### الؤزراء والعُمّال

نيها أعيد يَحْيى بن إسحاق الطبيب إلى الوزارة ، فانْسَلَخُت السنة والوُزراء عشرة رجال : احمد بن عبد المَلِك بن عُمَر بن شُهُند ذو الوزارتَيْن ، عبد الحميد بن بسيل ، احمد بن عبد المَلِك بن عبد الرؤوف ، خالد بن أُمَيّة بن شُهُيّد ، عبد المَلِك بن جَهْوَر ، جَهْوَر بن عُبَيْد الله بن المي عَبْدة ، فُطَيْس بن أَمْبُغ [بن فُطَيْس] ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ ، احمد بن محمّد بن إلْياس ، يَحْيى بن إسحاق .

وفيها قُدِّم عبد الله بن بَدْر بن احمد إلى خُطَّة المدينة ، وصُرِف عنها الخال سعيد بن ابي القاسم ، وقُدِّم الخال إلى خُطَّة الخَيْل مَكانَ نَجْدة بن حُسَيْن ، وصُرِفت الشُرْطة العُلْيا التي قضاها عبد الله بن بَدْر إلى ذي الوِزارتَيْن احمد بن عبد المَلِك بن شُهَيْد مع خُطَّة المَظالِم ، جُمِع له ذلك

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل.

إلى الوِزارة ، ونُقِل محمّد بن عبد العزيز مِن كِتابة المُحاسَبة إلى كِتابة الحَوائج (2) ، مَكانَ عبد الله بن محمّد بن مُستنير (3) .

وعُزِل عُمَر بن فَهْد (4) عن مدينة بُجّانة بمحمّد بن رُماحِس .

ويوسُف بن سُليّمان (5) عن كُورة باغُه وأحوازها بعبد العزيز بن

عبد الله بن بسيل .

ومحمّد بن غالب بن عبد الرؤوف عن كُورة إشبِيلِية بدِلْهات بن محمّد .

ودِلْهات بن محمّد عن كُورة لَبْلة بعُمَر بن فَهْد (4) .
وطُرَفة بن عبد الرحمٰن عن كُورة أَسْتِجة بمحمّد بن طَرَفة .
ونَجْدة بن حُسَيْن عن كُورة تاكُرُنّا بعبد المَلِك بن سعيد المُراديّ .
وقاسم بن عبد الرحمٰن (6) عن كُورة قَبْرة بمحمّد بن إبراهيم ابن

وعُمَر بِن فَهُد عِن كُورة رُيّه بِمحمّد بِن قاسم .
ووليد بِن أَبِي الشَّغُراء (7) عِن كُورة جَيّان بأحمد بِن نُويْرة (8) .
ومُسْلَمة (9) بِن أحمد عِن كُورة شُنْت بْرِية بِهِشَام بِن جَهُور .
مقاسم بِن بُحِية (10) عِن مِدِينة طُالنَّالَة مِدِينة قَالُمة رَبِاتِه لِ مِهْا

وقاسم بن رُحِيق (10) عن مدينة طُلُيْطُلة ومدينة قُلُعة رَباح / بهشام ابن جَهْوَر أَيْضًا .

ومحمَّد بن يُزيد (١) عن مدينة الفَرج بمُطرِّف بن موسى .

<sup>(2)</sup> قد تكون « الخرائج » .

<sup>(3)</sup> م. « مستنین » .

<sup>(4)</sup> المدعو «فهر » في ص 304 وص 314 .

<sup>(5)</sup> كان آخر من ولى على « باغه » هو عبيد الله بن موسى وذلك سنة 323 .

<sup>(6)</sup> لا نعرف متى ولي .

<sup>(7)</sup> لا يذكر تأريخ توليته.

<sup>(8)</sup> م. « دودره » .

<sup>(9)</sup> في سنة 324 كان العامل هو سلمة بن أحمد .

<sup>(10)</sup> لا يذكر تأريخ توليه .

<sup>(1)</sup> لا نعرف متى ولي .

والْياس بن سُلَيْمان عن مدينة بَرْبَشْتُر وبَرْبطانية والقَصَر بعبد المَلكِ ابن موسى بن الطويل .

ووليد بن عبد الله بن فِهُر (2) عن مدينة قُلْعة أيَّرب بحَكَم بن مُنْذِر . واحمد بن سعيد بن مالك (3) عن مدينة طُرْطُوشة بعبد الرحمٰن بن محمّد بن النظام .

ومحمّد بن أَرْتُون (4) عن مدينة وَشْقة بعبد المَلِك بن موسى . وأضَل الله بن أحمد (5) عن مدينة ماردة بسَاهُل بن عبد الله بن أَسُد (6) .

> واحمد بن يَحْيى عن مدينة بَطَلْيُوس ببراء بن مُقاتِل . وسعيد بن مَجْمَع (7) عن مدينة مَجْرِيط بالفَتْع بن يَحْيى .

ومحمّد بن سُلَيْمان بن جُوديّ [عن مدينة] ... (8) بعامر بن مُطرّف .

<sup>(2)</sup> لا يذكر تاريخ توليه .

<sup>(3)</sup> في سنة 326 كان العادل هو أحدد بن محدد بن مبشر .

<sup>(4)</sup> لا يذكر العذري شيئا عن هذا الابن المفترض لابن فرتون المقتول في قرطبة .

<sup>(5)</sup> لا يذكر تأريخ توليه .

<sup>(6)</sup> في ص 58 يدعى « سهيل بن عبد الله بن أسيد » .

<sup>(7)</sup> لا يذكر تأريخ توليه .

<sup>(8)</sup> لا نستطيع هنا أن نقوم ما سلها عنه الناسيخ لأن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها محمد بن سليمان ولا يذكر عامر بن مطرف فيما بعد .

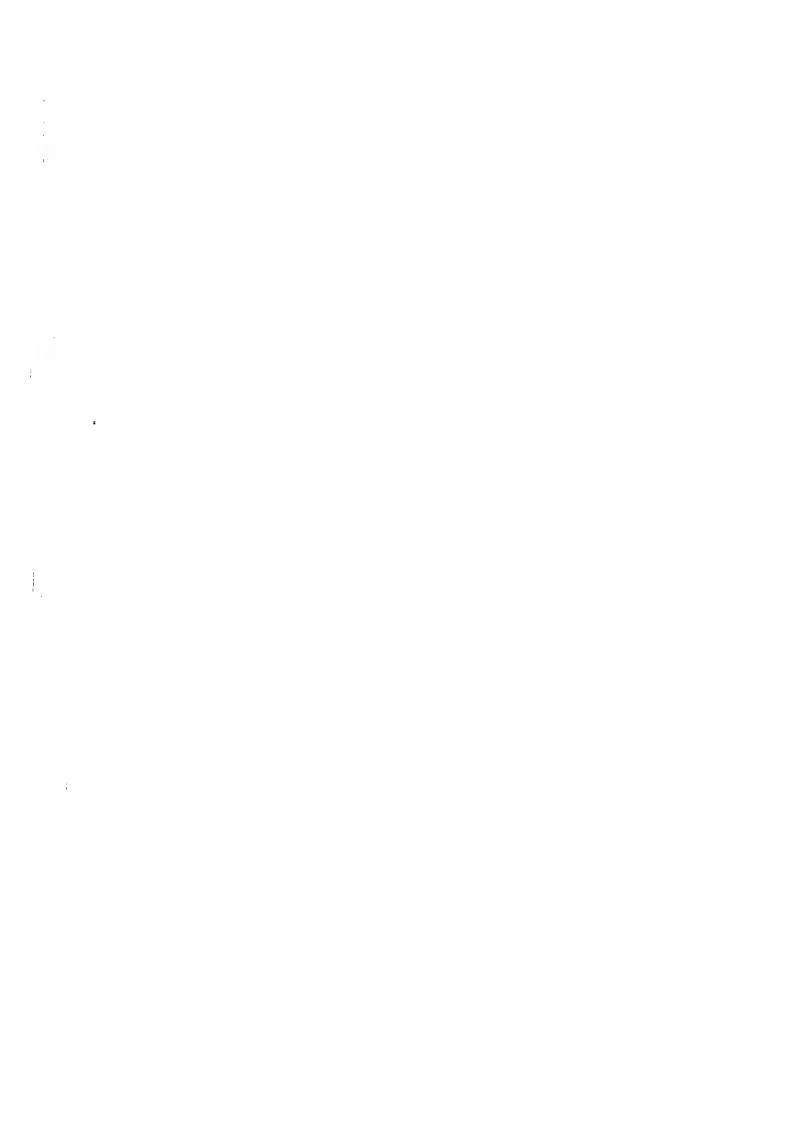

# سنة تسع وعشرين وثلاث مِائة [ خَبَر نَغْر الجَوْف ]

[فيها] اسْتَتُمّ الوزير القائد احمد بن محمّد بن إلْياس [بنيان] مدينة سَتُكُتان ، مِن قاصية الجُوف ، وشُكنها بالرجال ، وأعد فيها الأطعمة والأسلِحة ، وكتب بإيعابه لذلك كلّه إلى الناصر لدين الله ، فأذِن له بالقُفول ، فقفل محمود الأثر ، ووافى قُرْطُبة ، فدَخُلها في يَوْم الخميس لبيت بُقين مِن صَفر منها .

فَأَخْرُجُ الناصر لدين الله إلى سَكْتان احمد بن يَعْلى ، قائدًا في ضُروب مِن الحَشْم ، ضُمّهم إليه ، فنَفَذ إليها في صَفَر مِن هذه السنة ، وذلك أثر مُنصرفه مِن جِلِيقِيّة ، خُرْجته الثانية إلى جِلِيقِيّة بَعْدَ مُقامه هُناك ثمانية وسِتين يوما ، مِن يُوم خُروجه عنها إلى يوم دُخوله فيها .

وقُدِم معه وَقْد مِن وُجوه أضحاب الطاغية رُذْمِير بن أردُون ، منهم عبد الله بن عُمَر ، وأسد العبّادي ، وسعيد بن عُبَيْدة العبّادي ، وغيتار ، وغيرهم ، مع رُسُل رُدْمِير المُتردِّدين بقرطُبة في أمر السِلْم ، موسى ابن ركايش ، وأغلب بن مُطلباهِر ، فوصللوا إلى الناصر لدين الله ، وانْصَرُفوا إلى رُدْمِير إلّا موسى وأغلب ، فإنهما أمسكا بقرطبة ، فلمّا كان

في غُرَة جُمادى الأولى منها ، وافى فَتْح مِن قِبَل أحمد بن يَعْلى ، القائد بسَكْتان المُحدَثة ، بدُخول كان مِنها إلى جِهة مِن عَمَل الطاغية رُدُمِير ، فقتل وسَبى وأسَر ، وأرْسَل مع كِتابه مِائتَني عِلْج ، سِوى أسرى حُبِسوا في بعض الحبوس في المدينة ، وكان هذا أوّل فَتْح كان الحمد بن يَعْلى ، توالَت فُتوحه بَعْدُه ، أذل به الطاغية رُدْمِير ، فقارب في إيقاع سِلْمه ، وأقْصَر عن شَطَطه .

## [ السِلْم مع رُدُمِير لفَكَ أسيره محمّد بن هاشم ]

وقد كان الناصر لدين الله اغتاظ مِن الْتِوائه ، وهُمّ بقطع الحبل الذي مُدّه إليه ، / ثُمّ ذَكِّر عن محمّد بن هاشم التّجيبيّ ، ولَبُته لَديه وطُول أَسْرُهِ ، وَضَنْكُ مَعيشته ، فحرَّكه الوَّفاء له إلى مُقارِّبة رُذْمير في السِلْم ، إذ كانتُ سُلَّماً إلى خُلاص محمّد وسُلامة نَفْسه ، فسَعى لذلك سَعْيه ، وكان ذلك سُبَبًا لإخراج حُسنداى بن إسحاق الإسرائيليّ الكاتب إلى جِلْيقِيّة في جُمادى الآخِرة منها في ذلك ، سائراً في إتمام سِلْمه التي اتَّصَلَتْ خِطْبته لها ، وساعياً في استِنْقاد محمّد بن هاشم مِن أسْره ، وكان في يده مِن وَقْت وَقْعة الخُنْدَق سنةُ سبع وعشرين ، فطال أَسْره وتُمادى بُؤْسه ، فأشْسَفُق الناصر لدين الله عليه ، وآثر الوَفاء له ، وطاب نَفْسَاً بِبُلْدل الرّغائب في فِذْيته ، فرُمي العِلْج رُدْمِير بحسنداي هذا ، وهو واحد العَصْس ، الذي لا يُعدَّل به خادم مَلِك ، في الأدب وسَسعة الحِيلة ولُطف المَدْخُل وحُسنن الوُلوج ، فنُدَبِه للقاء رُدْمِير ووَقَفه على مُراده منه ، فكان السَبُبِ في تَمام مُراده ، إذ تَاذُّن الله تعالى به ، وسيأتي ذلك في مَوْضِعه . ولمّا أن سار حَسْداى إلى الطاغية رُذْمِير واخْتَبُره ، حَثّ على قَلْبه واستَماله ، ولَطَف به ، حتّى أَحَبُّه ، وسَعِم منه ، وافْتَتَن به ووالي مُجالُسته ، فطال مَكْته لَديْه سبعة أشْهُر وأيّامًا ، ورُذْمِير آنِس به ومُستمتم بحديثه ، مُستنيم إليه ، مُصْغ إلى قُوله ، لا يُظْهر له حُسداى الغُصَص

316

بطُول مُقامه ، ولا الحنين إلى وَطنه ، بل يُرِيه الاستِكْثار منه غنيمة له ، حتى استَبْلُن سِرّه ، وفَهِم غَرضه ، ورَماه فقرطس ، وأدرك منه بعيدًا ، ويسَّر عسيرًا ، وكان له لَديه ولوج في أمر محمّد بن هاشم المأسور عنده ، وغَرض بعيد في افْتِكاكه ، عاد بجميل العائدة في وَشُك خَلاصه .

فورَد كِتاب محمّد بن هاشم في شَنهر شَغبان منها مِن جِلِيقِيّة إلى الناصر لدين الله ، يَسْأَله تَوْجِيه أكابر مِن أساقِفة الهل الذِمّة بالاندلس للاستيثاق له مِن الطاغية رُدْمِير في فِدائه ، فأمَر الناصر لدين الله بإحضار عبّاس بن المُنذِر ، جاثِلِيق ، أُسْقُف إشْبِيلِية ، ويَعْقُوب بن مَهْران ، أُسْقُف بَجّانة ، وعبد المَلِك بن حَسّان ، أُسْقُف إلْبيرة ، فِلمّا اجْتَمَعوا بِقُرطُبة أَرْصَلهم إلى مَجْلِسه ، وأمَرهم بالخُروج إلى جِلِيقِيّة لَما الْتَمسهم به محمّد ابن هاشم ، والاجْتِهاد في شأنه ، فنَفَذوا لذلك للنِصْف مِن شَعْبان منها ، وكان دُخولهم إلى جِلِيقِيّة مِن قِبَل احمد بن يَعْلى ، القائد بسَكْتان .

وفي شَهْر ذي القَعْدة منها كَمِل صَلْح الطاغية رُدْمِير بن أُرْدُون ، لَعُنه الله ، وعَقَده الناصر لدين الله مع الرُفْد الذين / أَشْخُصهم رُدْمِير إلى الحَضْرة في هذا الرَفْت ، على الشروط التي أَحبّها الناصر لدين الله في العَقْد به على نَفْسه في مَجْلِس حَفْلته ، حَسَبُها صَنَعه الطاغية رُدْمِير في العَقْد به على نَفْسه في مَجْلِس حَفْلته ، حَسَبُها صَنَعه الطاغية رُدْمِير في ذلك بحَضْرته ، وتُولِّى إبرام ذلك وإقامة حُدوده حَسْداي بن إسحاق الإسرائيليّ ، المُقِيم بحَضْرة رُدْمِير ، فتَم على أَصْلُح الرُجوه ، وارْتَفَعَت به الحَرْب بَيْن اهل المِلتَيْن ما بَيْن مدينة شَنترين إلى مدينة وَشْقة ، وأَدْخُل رُدْمِير فيه مع نَفْسه غَرُسيّة بن شانجُه بن غَرُسيّة ، صحاحب بَنْبَلُونة ، وفرزلند بن غُنْرشَلْب ، صحاحب قَشْتِيلِية ، وبني غُومِس ، وبني أنشُور ، وغَيْرهم مِن عُظْماء القوامِس بجِلِّيقِيّة ، وكان في سِلْم الطاغية رُدْمِير مِن وَغَيْرهم مِن عُظَماء القوامِس والقُوّاد (1) الشحاهِدين عليه مِن أُمّته ، أيُوب القُسٌ

<sup>(1)</sup> م. « القياد » .

مادسر ميله ، دنيل ميله (2) ، سعيد بن عبيدة (3) ، ألْبر ميله ، انون (4) ميله ، مرتين ميله ، سلمون ميله ، يُلْيان الأُسْقُف ، أبو سعيد ، القاضي ، في كثير سِواهم ، عَمّهم الله بلَعْنته وسُخْطه .

# [ أَخْبِار الثّغْرَيْنِ الأعلى والأقصى ]

وفي مَنه ر منها أشخص الناصر لدين الله قاضيه ، محمّد بن عبد الله بن أبي عيسى ، إلى الثغر الأغلى لإصلاح الاختلاف الذي نَشَا بَيْن الأُمْراء به ، فنَفَذ إلى ما هُنالِك ، وتُوسَّط ما بَيْن جَماعتهم ، فحسَمه ، الأُمْراء به ، فنَفَذ إلى ما هُنالِك ، وتُوسَّط ما بَيْن جَماعتهم ، فحسَمه ، وأشخص إلى الحَضْرة منهم حَكَم بن هُنْدر التُجِيبيّ ، وجَماعة بني رُزين ، والتَمُس طَلَب أمان لعبد المَلِك بن فُرْتُون ، وقد بدا (؟) منه اضْطِراب ابن (؟) عَمّه ، موسى بن محمّد ، حِين انْضَوْت أُمّه اللعينة إلى أهل مِلّتها ، كَفَرة بَنْبَلُونة وتَزوَّجها أميرهم غَرُسيّة بن شانْجُه بن غَرُسيّة ، وأشار القاضي باستِنْلافه ، فأنفَذ إليه الناصر لدين الله الأمان ، وأسْقط عنه ما السَتنزل فيه ، فقدم إلى قرطبة مُجلياً عن طاغيته ، وأقام بها مُدّة ، ثُمّ استَجل له الناصر لدين الله على ما كان بيده ، وصَرَفه إلى عَمَله ، بَعُدُ أَن وَصَله وكَساه وحَمَله .

وفي شُهُر ربيع الآخِر منها شَكا أهل طُرْطُوشة القاصية ثِقُل مَعَارِمهم ، مع مَكانهم من الدُنُو إلى العَدُو الشديد الشَوْكة ، ومُقاساة مَعَرّتهم ، وسَالوه النَظر لهم ، فأسَقط الناصر لدين الله عنهم الزَكوات والصَدَقات ، وكَتَب لهم بذلك عَهْدًا ، تأريخه في ربيع الآخِر منها .

وفي جُمادى الآخِرة منها ، أخْرَج الناصر لدين الله الوزير محمّد بن الحمد بن حُدَيْر إلى النّغر الأقصى ، قائدًا في ضروب مِن الحَشَم ، ضَمّهم

<sup>(2)</sup> قراءات غير واضحة والكلمات غير منقوطة .

<sup>(3)</sup> م. « عسده » .

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة ، لعلها « انتون » .

إليه ، وقوّاه بالمال والعُدّة ، وأخْرَج معه محمّد بن احمد الخُولانيّ ، خازنًا على المال والكِسُوة ، وكان سَبَب إخراجه / إيّاه ما دار في حِصْن لبابه ، من حُصون وَشُقة ، مِن الثُغْر الأعلى ، مِن اخْتِلاس العَدُوّ له ومَلْكه إيّاه ، فنَفْذ محمّد بن عبد الله لسبيله ، وسَدّ الثَغْر وخَبَط ما يَلِيه ، ونظر في مُصالِحه ، وطالب الخبيث غُرسيّة بن شانْجه بن غُرسيّة ، صاحب بنبلُونة ، بالتَخلِّي عن حِصْنَيُ لبابه ولبيبه ، وصَخرتَيُ فان ومان (1) ، اللواتي تضور (2) عليها من حُصون وَشْقة ، على ما ضَمِنه عنه الطاغية رُزْمير بن أرْدُون ، فيما أنعقد مِن سِلْمه ، فاعتل بامتيناع القُومس الذي سار فيها عليه ، والتُوى جَهْدَه ، فنابده محمّد بن عبد الله ، وأخذ في حَرْبه أصحابه ، فوافي كِتابه إلى الناصر لدين الله عَقِب ذي الحِجّة منها ، بخَبر أتيح له في عَدُوّ الله ، غَرْسيّة بن شائْجه ، وأنَّه قَتَل له شانْجه القُومس ، وكان مِن كُفاته ، في جَماعة من اصحابه ، فقُرِئ كِتابه في المَسْرة ، وأضْحى عَدُوّ الله غَرْسيّة المستجد الجامع بقُرْطبة ، وعَظُمَتُ به المُسَرّة ، وأضْحى عَدُوّ الله غَرْسيّة المنسجد الجامع بقُرْطبة ، وعَظُمَتُ به المُسَرّة ، وأضْحى عَدُو الله غَرْسيّة المنابئ ، طالبًا للغِرة .

وفي شَعْبان منها قَدِم على الناصر لدين الله ، سندريط ، رَسُول شُنْيِير ابن غيفريد (3) ، صاحب بَرْشَلُونة ، وابن عَمّه ، مُجدِّدًا لعَهْده ، مُؤكِّدًا لطاعته ومعه هَديّة حَسَنة مِن طَرائف بَلده ، فأوْصَله الناصر لدين الله إلى نَفْسه وقبل هَديّته ، وأكْرَم مَثُواه ، وضاعف مُكافأته . "

# [ تُولِّي الحَكُم أمر الجِباية والخزان ودار الضّرب ]

وفي هذا الوَقْت عَصَب الناصر لدين الله بابنه الأَكْبَر ، الحَكَم ، وَليّ عَهْده ، أَمْر الجِباية والخِزانة والخِزان (4) ودار الضَرْبُ وغَلَاتها ، وقلّده

<sup>(</sup>۱) اسم هذا المكان يأتي مرسوما هكذا « التان ومان » أحيانا ، و « بان ومان » أحيانا أخرى وذلك في « المسالك » للعذري ص 56 و 69 .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل، قد تكون « تطاول » .

<sup>(3)</sup> م. « عنفرند » انظر ص 319 ،

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل

الإشراف على ذلك كله ، والوُقوف على وُجوهه ومَعانِيه ، وعِلَاته ودَواعِيه ، فأحْسَن النَظُر ، وبان أمْره فيما تَقلُّد منه ، واسْتَراح إلى كِفايته .

### الؤزراء والعُمسال

فيها عَزَل الناصر لدين الله فُطَيْس بن أَصْبَع بن فُطَيْس عن الوزارة في النِصْف من ربيع الآخِر منها ، فأقام خاملاً إلى أن هَلَك في عَقِب جُمادي (5) من سنة اثنتَيْن وثلاثين . وفي [يوم] عَزْلَ فُطَيْس عن الوزارة عَزْل الناصر لدين الله جميعَ الوُزراء عن الوِزارة بَغْتةً ، لسَبَب أَنْكُره عليهم ، صَرفهم به جميعاً ، إلَّا قُليلًا منهم ، وكان المُبْقَيْن منهم رَجُلان ، أحمد بن عبد المُلِك بن عُمَر بن شُهُد ، المُثنّى الوزارة ، وأحمد بن محمّد بن إلياس ، مُتقلِّد عَلْياء القِيادة ، وعُزِل سائر القوم ، واستتبدل بهم غَيْرهم ، فكان المعزولين : عبد الحميد بن بسيل ، وعبد الملك بن جَهْوُر ، وجَهُور بن عُبيد الله ، وأحمد بن عبد الوَهَّاب بن عبد الرؤوف ، وخالد بن أُميَّة / بن شُهَيْد ، وعبد الرحمٰن بن عبد الله الزُجّاليّ ، ويَحْيي بن إسحاق . وكان المُولِّين مكانَهم جُمُلة : الخال سعيد بن أبي القاسم ، وعبد الوُهَّاب بن محمّد بن عبد الرؤوف ، ومحمّد بن عبد الله بن حُدير ، واحمد بن محمّد ابن مُبشِّر ، وعبد الله بن مُبشِّر ، وعبد الله بن بُدر بن أحمد ، هؤلاء كلُّهم قُدُّموا دَفْعةً يومَ عَزْل أُولْنك دَفْعة ، وذلك يوم السَبْت للنِصف مِن ربيع الآخِر المُؤرَّخ .

فلمّا كان يوم عِيد الفِطْر ، غُرّة شُوّال منها ، أعاد الناصر لدين الله الربعة رجال مِن هؤلاء المعزولين إلى خُطّة الوزارة ضَرْبة ، حَسُن رأيه فيهم ، وهُمْ : عبد الحميد بن بسيل ، وعبد الله بن جُهُور ، وخالد بن أُميّة ابن شُهُيد ، ويُحْيى بن إسحاق ، فعادوا إلى مَكانهم وقُدَّم إلى خُطّة الوزارة

<sup>(5)</sup> كذا بدون اثبات الأولى أو الأخرة .

يُؤْمَنْ معهم سعيد بن جَسّاس وأخّر صَرُف جَهْوَر بن عُبَيْد الله العَبْديّ (I) ، وعبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ إلى وزارتهما إلى غُرّة ذي القعدة منها ، فصَرَفهما إليها في التأريخ ، وولّى الناصر لدين الله الوزارة عيسى ابن فُطيس بن أصنبغ خمسة أيّام ولاءً مِن شَهْر ذي القعدة منها ، ثم عَزَله آخِر يوم منها ، عنها وعن الكِتابة التي كان تُولّاها معًا يوم السَبْت لأربع خَلُونَ من ذي القعدة منها ، وولّى الكِتابة بعده الوزير عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ .

فانسُلَخَت هذه السنة وعِدّة الوُزَراء اربعة عشر رَجُلاً: احمد بن عبد المَلِك بن عُمَر بن شُهُيْد ، المُثنّى الوِزارة ، سعيد بن ابي القاسم الخال ، عبد الحميد بن بسيل ، خالد بن أُميّة بن شُهَيْد ، عبد المَلِك بن جُهْوَر ، احمد بن عبد الوَهّاب بن عبد الرؤوف ، جَهْوَر بن عُبيد الله ، المحمد بن عبد الوَهّاب بن عبد الله بن حُدير ، عبد الله بن بُدر ، احمد بن محمّد بن عبد الله بن حُدير ، عبد الله بن بُدر ، سعيد بن جَسّاس ، عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجّاليّ ، احمد بن محمّد ابن المناس ، يُحْيى بن إسحاق .

وفيها وَلِيَ عُبَيْد الله بن يَحْيى بن إِدريس الشُرُطة الوُسُطى ، ووَلِيَ عبد المَلِك بن سعيد الخِزانة ، ووَلِيَ محمّد بن عبد العزيز الكِتابة للوُزُراء .

وعُزِل عبد السَلام (2) بن عبد الله عن كُورة باغُه وأَحُوازها بنَجْم ابن طُرَفة صاحب البَيّازة .

ومحمد بن طَرَفة عن كُورة أَسْتِجة بسَلَيْمان بن أَيُّوب . وأحمد بن نُويْرة عن جُيّان بِطُرفة بن عبد الرحمٰن .

ومحمّد بن أحمد بن مُبشِّر (3) عن كُورة تُدْمِير بأخيه عبد الرحمٰن ابن أحمد .

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، على أنه يسمى « ابن أبي عبدة » عادة .

<sup>(2)</sup> في سنة 328 كان المتولي هو عبد العزيز بن عبد الله بن بسيل .

<sup>(3)</sup> لا يذكر تأريخ توليه ،

وقاسم بن رُحيق (4) عن طُلَيْطُلة بعيسى وسُلَيْمان ابنَيْ محمّد بن عيسى معاً ، وضُمَّت إليهما عِمالة كُورة قَلْعة رُباح ، وعُزِل عنها هشام ابن جَهْوُر .

319 / وعُزِل عُميرة (؟) بن عقول (١) عن طَلَبيرة بمحمّد بن أحمد بن مُسْلَمة .

وسُنهل بن عبد الله بن أسد عن ماردة بمحمّد بن يُعلى .

ومحمّد بن أحمد (2) عن أكْشُونُبة بمحمّد بن سُلَيْمان ومحمّد بن عبد الله ابنئ جُودي معاً ، [ مضمومة لهما مدينة بَطَلْيُوْس ] .

وأبان بن عُثمًان عن كُورة باجة بعُمَر بن عبد الله بن جُودي [مضمومة له كُورة شُنترين] (3) .

ومحمّد بن عبد المُلِك بن عَبْدُوس عُزِل عن الجُزائر الشُرْقيّة بجُعْفُر ابن عُثْمان .

<sup>(4)</sup> في سنة 328 كان المتولي هو هشام بن جهور .

<sup>(1)</sup> لا يذكر تاريخ توليه .

<sup>(2)</sup> نحن لا نعرف منى تولى .

<sup>(3)</sup> م. « عن كورة اكشونبة بمحمد بن سليمان ومحمد بن عبد الله ابني جودي معا ، وابان بن عثمان عن كورة باجة بعمر بن عبد الله بن جودي معا ، مضمومة لهما اكشونبة » ، ونحن نصحح هذا معتمدين على قائمة المعزولين سنة 330 .

# سنة ثلاثين وثلاث مائة

### [ أرصاد فلكية ]

في المُحرّم منها طَلَع الكَوْكَب الذَنبيِّ في الأَفْق الغَرْبيِّ بقُرْطبة إِزاء العَقْرُب ، مُنحرِفًا عنها ، فكاد يَتَّصِل بالفَلْكة (4) العُليا في رأي العَيْن ، وكان أوَّل لَيْلة لاح فيها للأَبْصار ليلة السَبْت لثمان (5) بَقِينَ مِن المُحرَّم منها ، وهي ليلة سِت عشرة خَلَتْ مِن أَكْتُوبر الشَمْسيِّ ، وتَمادى طُلوعه ، مُستَعْليا مُكبِّدا في السَماء حتى تُوارى .

# انْطِلاق محمّد بن هاشم التُجِيبيّ

وفي غُرَّة صَفر منها وافى الخَبر إلى الناصر لدين الله بانطلاق محمد ابن هاشم التُجِيبيّ مِن إساره ، ومَجِيئه آتيًا إلى باب السلطان ، وأنّ خُروجه مِن جِلِيقِيّة كان يوم الاثنين (6) لاثنتي عشرة بَقِيَتْ من المُحرّم ، وخَرَج معه حَسَداي بن إسحاق الإسرائيليّ ، الكاتب ، رَسُول السلطان

<sup>(4)</sup> م. « بالفكة » .

<sup>(5)</sup> **قد تك**ون « لتسع » .

<sup>(6)</sup> تاريخ غير مقبول.

إلى الطاغية رُدْهِير ، ووُجوه أساقفة أهل الذِمّة الذين عَقدوا [الصُلْح معه] ، وغيرهم هِمَّن اجْتَمَع بباب الطاغية رُدْهِير في هذا الوَقْت ، إلى أرض الإسلام في شهر المُحرّم مِن هذه السنة . ووافى الخَبر بوُصول محمّد بن هاشم والجَماعة إلى قُرْطبة يوم الخميس (7) لستّ خَلَوْنَ مِن صَفر المُورَّخ ، وكان أسره يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بَقِيَتُ مِن شَوّال سنة سبع وعشرين ، فكان مِن يوم أسره إلى يوم دُخوله قُرْطبة سنتانٍ وثلاثة أشْهُر وتسعة (8) عشر يوماً .

فسُرِّ الناصر لدين الله بخُلاصه أعْظُم المَسَرِّة ، ورَفَع مَنْزِلته ، وأَجْزَل صِلته ، وكرَّم مَثُواه لَديه ، ثُمَّ وَلاه في يَوْم الاثنَيْن لليلة بقيت مِن صَفر المُؤرَّخ ، وقعد في هذا اليوم على فراش كَرامة ، وُضِع له ببَيْت الوزارة ، ولم يَزَل مُقِيماً لَديه ، إلى أن أَخْرَجه ، قائداً إلى عَمَله بالتَغْر قاطبة ، وكَتَب [إلى ابنه] (9) بالانضِمام إليه متى غَزا ، والدُخول في مصافّه ، وتَحْت لوائه وكَتَب بمِثل ذلك إلى مُلوك الفَرَنْجة الداخلين في السِلْم والولاية ، شُنيير بن غيفريد (10) ، صاحب بَرْشَلُونة ، وأَجْناد بن المُنذِر (11) ، وعدماراى (12) العبادي (13) وسَندريط (14) ، وغيرهم من مُعاهدي الفَرَنْجة بمِثل ذلك ، فخرج محمّد بن هاشم إلى عَمَله بالتَغْر بهذه الحال الرفيعة في آخِر جُمادي الآخِرة منها .

<sup>(7)</sup> لا يقع هذا التاريخ في هذا اليوم ولو أنه أعاد ذلك مرة أخرى فيما بعد .

<sup>(8)</sup> كان قد قال من قبل « ثمانية عشر » يوما .

<sup>(9) «</sup> وكتب » على الهامش ، فأضفنا « الى ابنه » لتكملة المعنى .

<sup>(10)</sup> م. « عنفرند » ولكن انظر كتابنا هذا ص 317 ملاحظة رقم 3 .

<sup>(</sup>II) كذا في الأصل ولعله تحريف من الناسخ والصواب « والقمط ( قومس حريشة ) وأبو المنذر ( قومس عرماج ) » كما جاء فيما بعد ص 326 .

<sup>(12)</sup> كذا في الأصل ولعله تحريف والصواب « ( ابن ) غند شلب ( صاحب قشتيلية ) » راجع كتابنا هذا ص316 وص316 .

<sup>(13)</sup> يبدر أن هذا الاسم ناقص ولعل تكملته « أسد العبادي وسلعيد بن عبيدة العبادي » وهما المفوضان من قبل رذمير لعقد هدنة سنة 329 ، راجع ص 314 ، في آخرها .

<sup>(14)</sup> كذا في الأصل ولعل الصواب « سنفريد » .

ر وفي صَفر منها صُرف على الناصر لدين الله مُصحفه الذي كان ضماع بجليقية (1) في الهزيمة الخندقية ، وكان مُجَرَّأً على اثني عشر جُزءًا ، أنْصاف أسنداس ، وله مِن نَفسه مَكان مكين ، المُنتد له قُلقه ونَدمه على تَغريره به ، في إدخاله إلى دار الحَرْب ، خِلافا لسَعننه ، لم يَزَل مُستغفِرًا الله ، خالقه ، مِن تِلْك الحَوْبة ، باذلًا في افْتِكاكه كلّ رغيبة ، وكان قد رُدَّت (2) عليه أكثر أجْزائه دَفعا ، إلّا قليلًا ، أغيا على المُلتمِسين لها بجِلِيقية وجْدانها ، فتضاعف وَجْده بها ، ومَضى على رأيه في البَحْث عنها والتَقصِي عليها والبَعْثرة دُونَها بكلّ جِهة ، حتّى عَثر عليها الطاغية رُدْمِير في بعض زُوايا چلِيقِيّة ، فأرْسَلها إلى الناصر لدين الله ، فكملت بها مُسَرّته ، وصار عليه في افْتِكاك مُصَحَفه هذا مال جسيم .

وذكر أحمد بن محمّد الرازيّ أنّ الطاغية رُذْمِير بن أُرْدُون ، أهدى هذا المُصْحُف أَجْمَعه إلى الناصر لدين الله ، فكمِلت به مَسَرّته ، في جُمْلة هُديّته التي هاداه بها أثرَ انْعِقاد سِلْمه ، ووَرَد عليه بهَديّته تلك رَسُوله فَتْح ، المعروف بالحجرمله ، وحريز (3) ، صاحبه من أهل سَمُّورة ، في صَفر المُؤرَّخ به هذه السنة ، ومع هَديّته تلك ثلاثون أسيرًا مِن المُسلِمين وألطاف كثيرة ، وخَصّ (4) ابنه ، وَليّ عَهْده ، الحَكم ، ابن الناصر لدين الله ، بهَديّة أُخْرى حَسَنة ، عَظُم سرور الناصر لدين الله بها .

قال : وقَدِم مع محمّد بن هاشم ، عِند مَقْدَمه طليقاً ، فَتْح المعروف بالحجرمله ، من أهل مدينة سَمُّورة ، رَسُول الطاغية رُدُمِير بن أُرُدُون ، صاحب جِلِيقِيّة ، وهو إلى يَوْمَئذٍ مُستَمْسِك بالسِلْم ، بهَديّة مِن رُدُمِير إلى

<sup>(</sup>۱) م. « لخليفته » .

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل.

<sup>(()</sup> م. « حرور ، ،

<sup>(4)</sup> م. «حضره،

321

الناصر لدين الله ، وإلى ابنه الحَكُم ، وَليّ عَهْد المُسلِمين ، فيها ثلاثون اسيرًا مِن أسرى المُسلِمين في يَده ، وبُقيّة الأَجْزاء المُتخلِّفة عن الناصر لدين الله مِن مُصْحَفه ، الذاهب بجِليّقيّة ، المُتقدِّم وَصْفه ، كانت آثَر ما أهْداه إليه بما جُمعه الله مِن جِفْظ أَجْزاء هذا المُصْحَف ، الذي كان يُخشى الجَرْح فيه ، إلى أن جَمعه الله عليه ، فكافا العِلْج رُدْمِير عن هَديّته هذه بضِعْف قِيمتها ، جَرْلًا باستِنْقاذ كِتاب الله تعالى ، وفَعَل ذلك ابنه الحَكُم ، وصَرف رَسُوله إليه بَعْدَ أن قَرَن به جُعْفَر بن يَحْيى بن مضم (؟) ، للقاء العِلْج رُدْمِير بما أمره به .

فكان انْدِفاعهم عن مدينته سَكْتان المُحدَثة نَحْو جِلِّيقِيّة في آخِر ربيع الآخِر منها .

### [ أَوُّل صَلاة ابن أبي عيسى ]

روني يُوم الجُمعة لثلاث عشرة ليلة بَقِيتُ من ربيع الآخِر منها صلّى بالناس صَلاة الجُمعة بالمسَجد الجامع بقرطبة صاحب الصلاة ، محمّد بن عبد الله بن ابي عيسى ، لعِلّة صاحب الصَلاة بها العائقة له عن الصَلاة ، فكانت صَلاة ابن ابي عيسى هذه أوّل صَلاة صَلاها واخْتَصّت به بجامع قرطبة بعد زيادة جُمِعت له إلى القضاء لمّا تُرفيني الفقيه صاحب الصَلاة ، محمّد بن أيّمن للنصف مِن شوّال منها .

### القحط والاستسقاء

تُوقَّف الغَيْث آخِر شَهُ دُجُنبُر الشَّمْسيِّ بِقُرْطُبة وأَعْمالها ، وقَحَط الحِباب ، فبُطَل الاحْتِراث ، وجَدَب الزَمان ، ووَجَب الاستِسْقاء ، فشرَع قاضي الجَماعة بقُرْطُبة ، صاحب الصَلاة بها ، محمّد بن عبد الله بن ابي عيسى في الاستِسْقاء في خُطَب الجُمعة ، مِن أوَّل يوم الجُمعة لليلتَيْن خَلتا

مِن ربيع الآخِر منها ، وكان يُوْم سَبْعة مِن شَهْر (1) يُنَّير الشَّمْسيّ ، وواصَل الاستِسْقاء في خُطْبَتي الجُمعتين ، ثُمّ تمادى القَحْط وبَرَز الناس أول بُروز كان له في هذه السنة إلى مُصلّى الرَبَض للاستِسْقاء عن مَوْعِده يومَ الثلاثاء لعشر بقين من ربيع الآخِر ، وهو اليوم الثاني (2) عشر مِن يَنْيَر ، ثم بَرُز الثانية (3) إلى مُصلّى الرَبَض يومَ الاثنين لاربع بَقِينَ مِن ربيع الآخِر ، وهو اليوم الثانية إلى مُصلّى ربيع الآخِر ، ثمّ بَرَز الثالثة إلى مُصلّى الرَبَض يومَ الاثنين لاربع بَقِينَ مِن الرَبَض أيضاً يوم الخميس مُنسلُخ ربيع الآخِر ، وهو اليوم العشرون مِن يُنيّر (4) ، ثمّ بَرُز الرابعة إلى مُصلّى المُصارة أوَّل بُروزه إليه ، وذلك يوم السَبْت لليلتين خُلتا مِن جُمادى الأولى بعده منها ، وهو البُروز يوم الشاني إليها ، وذلك يوم الثلاثاء لخمس خُلُونَ مِن جُمادى الأولى المُؤرَّخة ، وهو البُروز الثالث إليها ، وذلك يوم الثلاثاء لخمس خُلُونَ مِن جُمادى الأولى المُؤرَّخة ، وهو البُروز الثالث إليها ، وذلك يوم الثلاثاء لخمس خُلُونَ مِن جُمادى الأولى المُؤرَّخة ، وهو البُروز الثالث إليها ، وذلك يوم الثلاثاء لخمس خُلُونَ مِن جُمادى الأولى المُؤرَّخة ، وهو البُروز الثالث إليها ، وذلك يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خَلَتْ مِن جُمادى الأولى المُؤرِّخة ، وهو البُروز الثالث إليها ، وذلك يَوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خَلَتْ مِن جُمادى الأولى ، وهو البُوم الأوَّل مِن شَهْر فَبْرَيْر الشَمْسيّ .

فصندر الناس عن المُصلّى هذا اليَوْم ، وقد هَبّت رِيح باردة قابُلتهم ، ونشأ نَوْء غليظ وسَحاب كثيف ، فنزل الثَلْج مِن ضَحُوة هذا النهار إلى عَشِيّته ، وارْتَفَع فَوْق الأرض حتّى غَطّاها وعَلا عليها فسَوّاها ، ثُمّ نَزَل المَطَر مع الثُلْج مِن وَقْت الظُهْر إلى وَقْت العِشاء ، ثُمّ أقلَع دون أن يُروي الأرض ، فعاد القاضي محمّد بن عبد الله بن / ابي عيسى الى الاستِسْقاء في خُطبة يَوْم الجُمعة مُنتصَف جُمادى الأولى ، وهو اليَوْم الرابع مِن فَبْريْر الشَمْسيّ [...] والإلحاح في الدُعاء ، فسَقى الله عباده يَوْمَ السَبْت

\_ EVV \_

<sup>(</sup>I) م. «يوم».

<sup>(2)</sup> قد يكون « الحادي عشر ، .

<sup>(3)</sup> م. « الثالثة » .

<sup>(4)</sup> أن هذا التاريخ والتواريخ الأربعة التالية لا تتوافق مع تاريخي البروزين السابقين .

بَعْدُه سَقْياً هُتَصِلًا ، روّى به بِلاده ، فشَرَع الناس في الزريعة ، وحَقَّلت الأَسْعار وسَكَن النَفار ، ثُمّ نَزَل الغَيْث مِن يَوْم الثُلاثاء بَعْدُه لإحدى عشرة ليلة بَقِيتُ مِن جُمادى الأُولى بانْثِرار وانْهِمار قَطَع العُذْر وقضى الأُوطار .

# [ مَجِيء التُجّار المَلْفيّين إلى قُرْطُبة ]

وفي عَقِب جُمادى الآخِرة منها كان احْتِلال تُجّار المَلْفيّين بقُرْطُبة ، ولم أَتُوا الأندلس في البَحْر طَلَبُ التِجارة فيها ، بما عندهم مِن الأَمْتِعة ، ولم يُعْلَم لهم قَبُلَ أَيّام الناصر لدين الله إليها دُخول ، ولا بمراسِيها احْتِلال ، مِن جِهة البَرُ ولا مِن جِهة البَحْر ، فعَلِقوا بأمان السلطان وجاؤرا بغريب ما في بُلدهم مِن رفيع الدِيباج وفاخر البِرْفير (1) ، وغَيْر ذلك من نفيس المَتاع ، فابتاع أَكْثره الناصر لدين الله بأوْسَط الأَثْمان ، وصار باقيه إلى الهل مَمْلَكته [و]تُجَار حَضْرته ، فأَخْمَد القوم صَنفقتهم واغْتَبُطوا بتَجْرهم ، فاتَصْل اخْتِلافهم إلى الأندلس فيما بَعْدُ ، وعَظُمت المَنْفَعة بهم .

### [ رَضْف الرصيف إلى الزَّهْراء ]

وفي النِصْف مِن رَجَب منها شُرع في رَصْف الرصيف ، الذي أَمَر الناصر بِمَدّه ما بَيْن قَصْره بِمُنْية الناعورة ، بعِدُوة نَهْر قُرُطُبة إلى باب قَصْره المُحْدَث بقرية قر[قر]يط (2) في سنة تسع وعشرين ، مسلوكاً به في العِدْوُة الدُنْيا ، التي عليها مدينة قُرُطُبة ، تسهيلًا لها بالطريق مِن وُعورته ، بَعْدُ أَن رَكِب إليه بنَفْسه وأَخِذَتْ مِساحته بَيْن يَدَيْه ، ووُضِعَتْ

<sup>(</sup>۱) م. لايريون ».

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل انظر كتابنا ص 325 ، وفي « المقتبس » ج 2 ص 190 حين يتحدث عن سليمان بن وانسوس يقول « الى منيته بوقريط » وفي الملاحظة رقم 364 يقول « قوقريط » انظر كذلك « المسالك » للعذري ص 123 . ويضيف المخطوط بعد قرقريط « المحدث » وقد حذفناها لكونها تكرارا .

أَعْلامه على حُدوده ، وأَدَر بِجَمْع الأَيْدي عليه واستِعْجال عَمَله ، فتَمَّ في شَنهر ، وزاد في مُنافِع مُنْيت المُحدَثة ، التي سُنهيتُ بالزَهْراء وعَمَّتُ مَنْفَعته .

### [ أزمساد جَوِيّة ]

وفي شُهْر شُغبان منها ، وذلك في غَلَس يَوْم الخميس لسبع خَلُونَ منها ، بَدَت في الأفق جُمْرة ناريّة مُستعلِية في السَاماء ، يَستطير لها شُعاع شديد ، يَلْتَمِع في سَعَف النخيل وذُرى مَصائِع القُصور ، تُوهَمها الناس الْتِماع الشَمْس عِند الشُسروق ، حتّى إذا انْبَلَج الصُبُع رَقَتْ تلك الجُمْرة ، فلمّا مَتَع الضُحَى غابَتْ ، وظَهَرَتْ تِلك الغسَداة ناحية الغُرْب قُوسانِ مُستَطيرانِ (3) في الأفق يَحْجُبهما (4) منه إلى ناحية الغُرْب .

### [ وفادة أبي عَلِيّ القالي ]

وفي يُوم الاثنين لثلاث بَقِينَ مِن شَعْبان وَقَد على الناصر / لدين الله الأديب ابو عَلِيّ اسماعيل بن القاسم البَغْداديّ ، المعروف بالقاليّ ، العالم المُستبحِر في عُلوم اللسان ، الجامع لضروب الآداب ، المُختوي على دَواوِين الثِقات ، الراوية عن جِلّة اهل العِلْم ، المُلتقِي للثِقات طُرُّا مِن أَقْصى ارض العِراق ، قاصدا باب عظيم الخُلفاء بأسنى البضاعات ، وقد كان المُخبِر سَبق بجَوازه البَحْر مِن قِبَل عامل بَجّانة ، فكتب الأمير الحكم ، وليّ العَهْد ، المُنافِس في اقْتِناء العِلْم واصْطِناع اهله ، إلى هارون بن موسى ، كاتبه ووزيره ، وهو يَوْمَنْذِ ببَجّانة لبعض أموره ، بتَلقّي إسماعيل هذا وتَبْشيره وإكرامه وإقدامه معه إلى قُرْطُبة ، والتَقدّم الى كلّ عامل يَمُرّ به في طريقه بالاحْتِفال في مَبرّته ، والانْتِهاء في تَكُريمه ،

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ،

<sup>(4)</sup> كلمة غير منقوطة .

فغعل ذلك إلى أن وصل إلى قُرْطُبة في اليَوْم المذكور ، فأكْرَم الناصر [لدين الش] مَوْرِده ، وأحْسَن تَقبَّله ، وأكْرَم مَثُواه ، وبوَّا لَدَيْه أَسْنى مَبُوا ، وأوْسَع عليه في الإنزال والإقطاع ، وناغاه في ذلك أبنه ، وَليِّ عَهْده ، الحَكُم ، بفضل عِنايته بالعِلْم ونِزاعه إلى الهله ، فنال بها أُمْنيّته ، واطْمَأنَّتُ في كَنَفها ذُراه ، وأوْعَز إليه بنشر ما يَحْمِله مِن عِلمه في الناس ، وإشاعة إسماعهم وإفادتهم ، وتأليف ما الْتَقَط مِن مَنْثور ما أغيا عليهم ، فسارَع إلى ذلك بجِد وقوّة ، وفاض على طللب العلم منه ما عَظم انتفاعهم به جدًّا ، وصحَّح لهم صَحائف كانت [عند]هم بُورًا ، فأجد للسان العرب عندهم نشورًا ، وكان مِن أعظم مَن وَقد إلى الاندلس مِن المُلماء [...] (1) عندهم نشورًا ، وكان مِن أعظم مَن وقد إلى الاندلس مِن المُلماء [...] (1) بَرُكة على مُتونه المَثْوَى لَذَيْه ، وعلى طَلَب العِلْم مِن رَعيّته وغَيْرهم ، رَحْمة الله عليهم .

### النغس

رفي رُجُب منها قلّد الناصر لدين الله يَحْيى بن محمّد بن الطويل مدينة بَرْبَشتر ، وما يَلِيها مِن الحُصون التي كانت بيد موسى بن محمّد ، الخيه ، صاحب وَشْقة ، وأمره بالخُروج إليها ، وقوّاه على سَفره ، وكان السَبب في ذلك أنّ موسى بن محمّد كَتُب إلى السلطان يَسْأله الاعْتِضاد باخيه يَحْيى ، المُقِيم بحَضْرته ، والتأييد بمكانه ، فأسْعَفه الناصر لدين الله بذلك ، وأخْرَجه مُولًى إليه ، وعَقد لأخيهما ، وليد بن محمّد ، على ما في يَده مِن حُصونه في التأريخ .

رَفِي صَدْر رَمَضان منها وافي كِتاب فَتَح لمُحمّد بن هاشم التَّجِيبِيّ ، صاحب سَنُ قُسْطة ، تهيّا له على عَدَّق الله عَرْسيّة بن شائنُجه بن غرسيّة ، صاحب بُنْبَلُونة ، وأنّه أرْقَع به وحاصَره بصَحْرة فان ومان ، ولم يَجْسُر

<sup>(</sup>I) نص مشوه كانه سقطت بعض الكلمات هنا .

على الظُهور له بحِيلة ، وكان معه يُحْيى بن محمّد بن الطويل / وأَمَراء النَّغْر ورِجاله ، فَقُرِى كِتابه على الناس في الجامع بقُرُطُبة يَوْم وُروده ، نهارَ السَبْت لليلتَيْن خَلتا منه ، جُمِعوا لسَماعه مِن الأَسُواق والأَرْباض .

### خُبُرَ ظُهور التُزك بالنّغر الأعلى

[وفيها] وافي كِتاب الوزير القائد ، محمّد بن هاشم التُجِيبيّ ، إلى الناصر لدين الله يوم الخميس لعشرة بَقِينَ مِن شُوّال منها ، ومعه كِتاب الخيه ، احمد بن يَحْيى بن هاشم ، وكِتاب موسى بن محمّد بن الطويل ، صاحب وَشْقة ، وكِتاب قاضي القُضاة بالثُغْر ، مُنْذِر بن سعيد ، بما كان مِن خُروج أمّة عظيمة مِن التُرُك الذين خُلفَ القُسْطَنْطِينية على المُسلمين بالتُغْر الأعلى مِن الاندلس ، انْحَدَرُوا مِن بُلد الإفرنج بَغْتة في خُلْق عظيم ، احْتَلُوا على مدينة لاردة ، قاصية الثُغْر الأعلى ، فشَنْوا الغارات على حصون العُرب ، وأسروا يَحْيى بن محمّد بن الطويل ، صاحب بَرْبُشتُر .

فعظم [ذلك] (1) على الناصر لدين الله ، والشّتد غمّه ، فَزَع الناس له وعظم إرجافهم ، فيسّر الله تعالى ان وافى كتاب محمّد بن هاشم الحر نهار يُوم الخميس المذكور ، يَذكر رُجوعهم عن بلّد الإسلام من ذاتهم ، قافلين ، وأن الله تعالى صَرفهم عن المُسلِمين ، فسَكَن حُزْن الناصر لدين الله لوقته ، وسُرِّي عنه ، وزال الإرجاف ، وحَمى الله عباده ، فلمّا كان يوم الاثنين لسِت بَقِين مِن شوّال وافى كتاب موسى بن محمّد بن الطويل ، عامل مدينة وَشُعة ، يَذكر صِحّة رُجوعهم عنهم ، مُذبِرين ، وأنفَذ مع كتابه بنبل والات مِن أسلِحتهم وأمْتِعتهم ، أصيبَتْ لهم ، فصَحّ خَبر تَوْليتهم عن الأندلس ، وعَظمت مِنّة الله بكفايتهم .

وكان خُروج هذه الأُمّة العاتية إلى ثَغْر الأندلس الأقصى مِن بَلُد الإفْرُنْجة بَعْدَ قَهْرهم بِمَن مَرُّوا به منهم ، واخْتِلالهم بباب مدينة لاردة ،

The state of the s

<sup>(1)</sup> تصحيح على الهامش أكله الأرض .

قاصية الثَّفْر الأعْلى ، يوم الخميس لعشر (2) بَقِينَ مِن شَوَّال منها ، فانْبَسَط أوائل خُيولهم إلى وادينة ،وإلى سَرْطانية ، وإلى مدينة وَشْقة ، وأسَروا يَحْيى بن محمّد [بن] الطويل ، صاحب مدينة بَرْبَشْتُر ، يومَ السَبْت ثالث اخْتِلالهم ، وكانوا في عَدَد عظيم وجُمْلة كبيرة ، عَرَّتُهم الأَقُوات فلَفِظتُهم البِلاد ، وكانوا على سبعة أمراء ، يُسمّى احدهم الأَعْظَم شأناً منهم طيله وبليه وبليه الترك للمدينة لاردة ثمانية أيّام ، ومَنْع الله المُسلِمين / منهم ، وقاموا بحَرْبهم على كَثْرتهم ، فانصَرفوا عنهم إلى عَسَكرهم يائسين ، وضاقتُ على أغيداء الله الأقوات ، وعَزَّتُهم الأَعْلاف ، فانقلَبوا على وضاقتُ على أغيداء الله الأقوات ، وعَزَّتُهم الأَعْلاف ، فانقلَبوا على وضاقتُ على أغيداء الله المُقوات ، وعَزَّتُهم الأَعْلاف ، فانقلَبوا على وخوهم ، وكَفى الله شأنهم .

وذكر من يُخبر أمرهم أنَّ بِلادهم بالشَرْق الأقصى ، وأنَّ البَجناك (1) منهم في الشَرْق ، مُجاوِرين لهم ، وأنَّ أرض رُومة منهم في القِبلة ، وبلَد القُسُطَنْطِينِيَّة منهم مُنحرِفاً إلى الشَرْق قليلًا ، وفي الجَوْف منهم مدينة مراوة وسائر بلاد السَقالِبة ، وفي الغَرْب منهم الشاخْشُنش والإفرنَجة ، وأنَّهم قَطَعوا إلى أرض الاندلس مسافة بعيدة بصَحْراء ... (2) المُلوك عنهم ، وأنَّ طريقهم في مَخْرَجهم هذا كان على لُنبَرُديّة ، وهي تُجاوِرهم ، بينهم وبَيْنها ثمانية أيّام ، وأنَّ مساكِنهم على نَهْر خُونة ، وأنَّهم بادية كالغرب ، لا مَدائنَ لهم ولا مَنازِل ، وإنَّما يَسْكُنون في خِيام من لُبُود ، جللًا مُتفرِّقة .

فلمّا كان يوم الجُمعة لإحدى عشرة ليلة بَقِيَتُ مِن ذي الحِجّة منها ، قَدِم رُسُولَ الوزير محمّد بن هاشم ، صاحب سُرقُسُطة ، بخمسة رِجال مِن

<sup>(2)</sup> م. « لست » ولكن انظر أول هذه الفقرة .

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل لم يستطع الناسخ قراءة الأسلماء . كما تبين لمن اطلع على صورة هذه الصفحة المدرجة في مقدمة كتابنا هذا .

<sup>(1)</sup> قراءة غير واضحة قد تكون « بشناق » . انظر « المروج » للمسعودي ج 2  $\omega$  50 .  $\omega$ 

<sup>(2)</sup> بياض في المخطوط.

هُوُلْتُك (3) التُرْك أَسْرى ، متروكين على هَيْئتهم وزِيّهم ، فتَقلَّم بهم إلى القَصْر المُحْدَث بقرقريط (4) ، أَسْفَل قُرْطُبة ، لأَنَّ الناصر [لدين الله] كان مُقِيماً يُوْمَئذ فيه للنُزْهة ، فَوُقَعَتْ عَيْنه عليهم ، ثُمَّ أَسْلُموا ، فصيَّرهم في جُفَلة غِلْمانه .

ووافى الخَبر مِن مارْ عُارْ عُاوشة القاصية بِخَبْر افْتِكَاك يَحْيى بن محمّد ابن الطويل مِن أَيْدي هُؤلاء الأَثراك غُرّة المُحرَّم سنة إحدى وثلاثين وثلاث مِائة بَعْدَها بفداء بُذِل لهم فيه ، فسهَّل الله شأنه يوم الأَرْبِعاء لعشر خَلُونَ مِن ذي القَعْدة منها ، وتُوجَّه إلى الحَضْرة لتُجْديد العَهْد بالناصر لدين الله ، فكان دُخوله إلى قُرْطبة يوم السَبْت (5) لسِتّ بَقِين مِن ربيع الآخِر سنة إحدى وثلاثين المذكورة ، وكان مُقامه بأيدي الكَفرة في أَسْرهم ثلاثة وثلاثين يوماً ، فسر به الناصر لدين الله وخَلَع عليه ووَصَله ووقف به مِن أَخْبار هُؤلاء الله ناء على ما شَفاه وسَرّه .

ووَرُده أَثَرُ ذلك كِتاب عبد الرحمٰن [بن محمد] بن النظام ، عامل مُرَطُوشة ، بالفَتْح الذي جَرى للفَرنَجة ومَن تَجمَّع إليهم مِن الألسِنة المُجاوِرين لهم على هؤلاء التُرك المُتَطرِّقين لبِلادهم ، وعِظَم ما نالوه منهم وكُفُوه مِن عادِيتهم ، وأنَّه لم يُدفع منهم إلى بِلادهم إلاّ الشريد ، فكمَّل الله الصُنع في كَف عادِيتهم ، وسُقنا باقي حديثهم في غَيْر السنة التي ظَهروا فيها لاستِكْماله .

### خبر انْتِقاض الطاغية رُذْمير ، مَلِك الجَلالِقة

قال : ولمّا بلَغ عَدُق الله ، رُذْمِير بن أَرْذُون ، ظُهور / الأَثْراك بِثَغْر لارِدة ، وذُعْر المسلمين بتِلْك الجِهة ، طَمِع بانْتِهاز الفُرْصة فيهم مِمّا

<sup>(3)</sup> كذا في الأحمل انظر « الملحق ، لدوزي .

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا هذا ص 22٤ -

<sup>(</sup>٥) تاريخ غير مقبول ،

يَايِه ، فَخَتَر بِالْعُهـرِد الْمُؤكَّدة التي شدَّد على نَفْسه بإعطائها ، بأيدِي الأساقِفة والرُهْبان ، وضيَّق المُذْر على نَفْسه مِن أَنِّمَة اهل دِينه ، فأخْرَج في (1) ابن غُنْدِشُلْب ، صاحب قَشْتِيلِية ، بجَيْش كثيف لمُجامَعة صِهْره ، غُرْسيّة بن شانْجُه ، صاحب بنبلُونة ، على حَرْب المُسلِمين .

فلمّا اجْتَمَعا قَصَدا في جَمْعهما مدينة تُطِيلة ، فالْقيا بها محمّد ابن هاشم الوزير ، صاحب سَرُقُسْطة ، في خَيْل الثُغْر ، فدارت بَيْنهم حَرْب عظيمة وَقَعْت فيها على المسلمين رَدْعة ، استُشْهِد فيها عبد الله بن عبد الرحمٰن ، عَمْ محمّد بن هاشم بن عبد الرحمٰن ، في خمسة عشر رَجُلا مِن أَرْسان المُسلِمين ، كرَّمهم الله بالشَهادة ، ثُمَّ رَدّ الله الكرّة للمُسلِمين عليهم ، فانْهُزُموا وقُتِل منهم أبو المُنْذر ، قُرمس غُرْماج ، والقُمْط قُرمس حَريشة (2) ، وابن عَمّ ابن غُنْدِشَلْب ، في جَماعة مِن وُجوه النصارى ، واستَمَرَّتُ عليهم الهزيمة على باب تُطِيلة ، وانْقَلبوا خاسرين ، وكان ذلك في ثاني احْتِلالهم على تُطِيلة ، الحَظيّة على المُسلِمين ، يومَ الثُلاثاء قَبْله في ثاني احْتِلالهم على تُطِيلة ، الحَظيّة على المُسلِمين ، يومَ الثُلاثاء قَبْله في ثاني احْتِلالهم على تُطِيلة ، الحَظيّة على المُسلِمين ، يومَ الثُلاثاء قَبْله لهني مِن شَوَال منها .

وفي يَوْم الذَّلاثاء لِثمَانِ خَلُوْنَ مِن ذي الحِجّة منها [رَحَل] مُطرَّف بنَ مُرسى بن دي النُون ، وحُكُم بن مُنْدِر التُّجِيبيِّ ، ومَن تحت ايْدِيهما ، مِمَّن انْضُمُّ إليهما مِن رِجال النَّغْر ، إلى بَلَد الناكث في (1) [1]بن غُنْدِشَلْب ، فغَنِما وشَبَيا ، وقَتُلا نَحُو اربع مِائة عِلْج ، واستاقا مِن البَقر رالغَنَم نُحُو خمسة عشر الفا ، وكانت الوقيعة منهما على المُشرِكين يومَ الأضمى ، وهو يوم الخميس العاشر من ذي الحِجّة منها .

وفيه وافى كِتَاب أَحَمَد بن يُعْلَى بن وَهُبَ ، القَائد بِالخَوْفَ ، بِغُتْع جُرى له على مَن كَانِ أَخْرُجِه عُدُو الله رُدُمِير مِن رِجَالِه إلى جَهَنَهُ ، عِنْدُما

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل . وكذلك ترد هذه الكلمة مرة اخرى في هذه الصفحة . لعلها رسم لكلمة « lijo » وهي تعني « ابن » في الاستبانية . وهذا الرجل قد يكون هو فرذلند المذكور في كتابنا هذا ص 316 .

 <sup>(2)</sup> قد تكون « جريشة » انظر كتابنا هذا ص 231 . :

أَخْرُج فِي [1]بن غُنْدِشَلْب إلى الثَغْر الأَعْلى عَقِب انْتِقاضه وغَدْره ، وكانوا فِي ثلاث مِائة فارس ، عليهم برمنذ (3) بن نُونه ، قُرمِس شَلَمَنْقة ، فخَرُجوا إلى ناحية مدينة سَكْتَان ، المُحْدَثة البِناء ، فلمّا أحَسّ بهم ابن يَعْلى ، وجّه إليهم محمّد بن أزراق ، في خَيْل جديرة ، انْتقاها له ، فتَلقّى العَدُوّ بفَجّ المُساجِد ، ودارَتُ بَيْنهم حَرْب صَعْبة يومَ الجُمعة لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ مِن ذي الحِجّة المُؤرَّخ ، هَزُم الله فيها عَدُوّه ، فقتل منهم مائة عِلْج ، وأسر منهم مِثْل ذلك ، وانصَرُف غانما سالما . فتوالت النكبات على عَدُو الله رُدْمير / مِن كلّ ناحية ، وذاق وَبال الغَدْر ، وسارَع إلى الندامة .

327

### [ رُؤْية هِلال رَمَضان ]

وغُمّ على الناس بقُرُطُبة هِلال ذي الحجة مِن هذه السنة ، مع بَحْث السلطان عنه وكَشْفه اهل الجِهات فيه ، فلم يُهَلّ بقُرْطُبة ، ولا ما جاوَرها مِن الكُور ليلة الثلاثاء ، ثُمَّ تُبتَتُ رُؤيته بالشهادة عِند القاضي بقُرْطُبة ، محمّد بن عبد الله بن ابي عيسى ، فعُمِل عليها ، وضَحّى الناس يوم الخميس ، ثمّ جاء الخَبر مِن أكثر الكُور المُتباعِدة عن قُرْطُبة ، مِن بَجّانة وإلْبيرة وطُلَيْطُلة أنّهم ضَحُوا يوم الجُمعة .

### [ وفادة رُسُول صاحب سَرْدانية ]

وفي يوم الثُلاثاء لثمانٍ خَلُونَ مِن ذي الحِجّة منها ، قَدِم إلى باب الناصر لدين الله رُسُول لصاحب جزيرة سَرْدانية ، يَخْطُب الصُلْح والأُلْفة ، وقَدِم معه تُجّار الهل مَلْفَط ، المعروفون بالأندلس بالمَلْفَطانين (١) ، بضروب مِن تِجاراتهم النفيسة مِن سَبائك الفِضّة الخالصة ، والديباج ... (2) ، وغَيْر ذلك ، مِمّا أُخْرِزُتْ منه الفائدة ، وحَسُنت به المَنْفَعة .

<sup>(3)</sup> م. « فرننذ » ، وهو تحريف لاميم Bermudo

<sup>(</sup>t) لعل ذلك اصل كلمة « الملف » المغربية وهو القماش .

<sup>(2)</sup> م. « الور..ي والنزبون ال... سيني ، .

### [ خُروج الجَيْش لقَبْض الجِباية ]

وفي عَقِب هذه السنة أَخْرَج الناصر لدين الله الوزير عبد الحميد بن بسيل ، بقطيع مِن الحَشَم الى لمعشكه (3) ، عندما امتنعوا عن أداء الجباية وخُرجوا إلى المُ [فصر]ية ، بَعْدَ أن قدَّم الناصر [لدين الله] إليهم عبد الحميد بن محمّد بن أُميّة ، مُعُذِرًا إليهم ، فأبَوْا [إلّا إباء] ، فلمّا بلَغهم خُروج الجَيْش إليهم ، أقلَعوا عَمّا هَمُّوا به ، ولانوا بالطاعة ، وسألوا الأمان ، واستَعفُوا من عاملهم ، يوسُف بن سُليْمان الذي أشكاهم ، فقبِل الناصر لدين الله فَيْئتهم ، ورَدّ عبد الحميد والجَيْش عنهم ، وعَزَل يوسُف ابن سُليْمان (4) عن عمالتهم بسحيد بن وارث ، فسنكنت حالهم ، وزال البيائهم .

### الوُزُراء والعُمسّال

في عُ [قب] ربيع الأول منها ، عَزَل الناصر لدين الله سحيد بن جُسّاس عن خُطّتي الوِزارة والسِكّة معا ، وسَخط عليه وحَبَسه مُهانا ، لِما اطّلَع عليه مِن غَشّه في السِكّة وعَمَلها ، وبدا له مِن فساد نَقْد المال ، الذي ضُرِب في مُدّته وحَوالته ، واشْتَمَل السُخْط منه على ذي الوِزارتَيْن ، الذي ضُرِب في مُدّته وحَوالته ، واشْتَمَل السُخْط منه على ذي الوِزارتَيْن ، احمد بن عبد المَلِك بن شُهنة معه ، إذ استَقْصُره الناصر لدين الله فيما طوى منه مِن حَوالة السِكّة وفَرَط فيه مِن الإنكار على سعيد ، إذ كان شرط عليه في جُملة ما قلَّده الإشراف عليه في أمور مَمَلكته ، بجَمْعه له الشُرطة العُليا إلى الوِزارة ، إلى خُطَط المَظالِم اللواتي جُمِعْن له ، فعَزَله عنهن جُمْعُ ، وأقصاه وقلَّد خُطّة السِكّة عِند عَزْل ابن جَسّاس / عنها قاسم بن خالد ، وحَدّ له العِيار الجَيِّد فيها ، الذي يُنْسَب بَعْدُ إليه على مَرّ

<sup>(3)</sup> قراءة مرتاب فيها .

 <sup>(4)</sup> في سنة 328 كان يوسف بن سليمان قد عزل عن كورة « باغه » ولعل هذه هي المنطقة التي وليها .

الْأَيَّامْ ، فَاكْتُفَى قَاسَم بِمَا عُصِّبِ بِهِ مِنْ أَمْرِ السِكَّةِ ، وَحَسُنَ فَيِهَا أَثْرَهِ . وَحَارُ الرِضْي مِن سُلُطانه والثَّنَاء مِن زَعيَّته .

وولى الناصر لدين الله خُطّة الشُرْطة المُليا ، التي أزاحها عن ابن شُميد ، مُؤلاه نُجْدة بن حُسَيْن ، وقلَّد خُطّة المَظالِم ، التي كانت إلى ابن شُميْد أيضا ، محمّد بن قاسم بن حُلمُلُس ، وأعاد الناصر لدين الله عيسى ابن فُطْيس إلى الوزارة يوم السبت الميلتَيْن خُلتا مِن جُمادى الأولى منها . أرسَل إليه إلى المُصلِّى ، وقد بَرُز مع الناس لشُهود الاستِسْقاء في هذا اليوم ، فأعاده إلى الوزارة ، أخضره صاحب الرسائل أثر انقضاء الصلاة ، فأجلسه في بَيْت الوزارة . وقلَّد الناصر لدين الله الإشراف على المملكة مُكان أحمد بن شُهُهُ لله المصروف عن خُطّة الإشراف على المملكة مُكان أحمد بن شههُ إلى ما انتهى إليه مِن جميل النظر في النقد ، وتَمَّتْ به المَنْفَعة ، وفَزع سلطانه منه إلى أمين ذي قُرة .

### احْتِفال عَدُد الوُزْراء في وَقْت مِن هذه السنة

وفيها اجْتَمَع في بَيْت الوزارة في مُدّة مِن اربعة وستين يوما سنة عشر وزيرا ، تَكامَل جُمْعهم في هذه المُدّة ، ولم يُعْهَد مِثْل ذلك ابني أمَيّة ، فكانوا : أحمد بن عبد المَلِك بن شُهَيّد المُثنّى الوزارة ، سعيد بن أبي القاسم الخال ، عبد الحميد بن بسيل ، خالد بن أميّة بن شُهَيْد ، عبد النبلك بن جُهْور ، عبد الوَهّاب بن محمّد بن عبد الرؤوف ، جَهْور بن عبد النبلك بن جُهْور ، عبد الوَهّاب بن محمّد بن عبد الرؤوف ، جَهْور بن عبد أن مُبيّد (1) الله بن أبي عَبْدة ، عيسى بن فُطيش بن أصبنغ ، أحمد بن محمّد ابن مُبيّر ، محمّد بن عبد الله بن بَدْر بن أحمد ، سعيد ابن مُبيّر ، محمّد بن عبد الله بن بَدْر بن أحمد ، سعيد النبل الجسّاس ، محمّد بن هاشم التُجِيبيّ ، عبد الرحمٰ بن عبد الله الزجّاليّ ، أحمد بن محمّد بن الياس ، يَحْيى بن إسحاق . فعُرِل من الزجّاليّ ، أحمد بن محمّد بن الياس ، يَحْيى بن إسحاق . فعُرِل من عرضهم زعيمهم عبد المَلِك بن شُهُيد المُثنّى الوزارة ، وسعيد بن عرضهم زعيمهم عبد المَلِك بن شُهُيد المُثنّى الوزارة ، وسعيد بن

<sup>(</sup>۱) م. « عبد ، .

الجَسّاس ، المَاوم السخيط ، في ربيع الآخِر منها ، على ما تَقدَّم منها ، وثَبَت مَن سِواهما . واستَمَرّ حَبُس سعيد بن الجَسّاس ، إلى أن أَطْلَقه الناصر لدين الله مِن السِجْن يومَ عِيد الفِطَر ، غُرّة شُوّال مِن سنة اثنتَيْن وثلاثين بَعْدُها ، فانْسَلَخت هذه السنة وعِدّتهم بَعْدَ هٰذَيْن أربعة عشر وزيرًا ، أَحُفُل ما اعْتَدُوا في تِأْك الدَوْلة والدُول قَبْلَها .

وفيها وُلِي عبد الرحمٰن بن يَحْيى الخالديّ الخِزانة ، وعُزِل طَرَفة ابن عبد الرحمٰن ، صاحب/المُحَابِغ (١) عن خُطّة المُوارِيث ، ووَإِيها مَكانَه طَرَفة بن لُقِيط . وواي محمد بن يمليح خطة خزانة السلاح ، مكان خلف ابن أيوب . وولي الفقيه مُنْذِر بن سعيد البُّأُوطِيّ القَضاء بجميع التُغور ، وصُيِّر قاضي القُضاة في جميعها ، وجُعِل إليه الإشراف على جميع القُضاة والعُمّال بها ، والنَظر في المُختلفين مِن بلاد الإفرنج إليها ، وذلك في جمادى الآخِرة [من السنة] .

### [ العُمّال ]

وفيها صَرَف الناصر لدين الله كُورتَي إلْبيرة وبَجّانة وذَواتهما إلى نَظُر الأمير وَليّ العَهْد ، الحَكَم ، ابنه ، وصار العُمّال فيهما مِن قِبَله . فعُزُل عبد السنلام بن عبد الله (2) عن إلبيرة به بَيْد الله بن محمّد بن حَفْص ، وجَمَع إليها الانشاء ونَحُوها مما [كان] (3) في يد عبد السلام . وصَرَف محمّد بن قاسم [عن كُورة رَيّه] (4) بمحمّد بن عبد الله ابن عَمْرُون .

<sup>(1)</sup> يبدو أنه سقط منا اسمان .

<sup>(2)</sup> لا يذكر تأريخ توايه .

<sup>(3)</sup> م. « اليهما الأشاه ونحوها ه .

<sup>(4)</sup> م. « محمد بن قاسم بن لب عن بنباونة وعباة وحرباشاسل » وهو تحربف واضح اذ لا مسمى بهذا الاسم في كتابنا ولا في « المسالك » فصححناه معتمدين على ما يأتي من التواية والعزل في سنة 328 ص 313 .

وَمَرَفَ قَاسَم بِنَ عَبِدَ الرَحَمْنَ (5) عَنَ بُرَّجَةً وَدِلَايَةً وَأَحُوارُهُمَا بِخَمْرَةً بِنَ عَلَى بِن أَصْبُعُ بِن حُسَّانَ .

وصُرَف قاسم أيضاً عن حِصن شُبِيلش والأَجْزاء المصروفة إليه بالفَتْح بن لُبّ .

وصَرَف وارث بن عُثمان بن نُوح (6) عن شاط وشَلُوبِنْية وذُواتها بسعيد بن عبد الوليد (؟) .

وفيها عُزُل الناصر لدين الله مِن عُمّاله دِلْهات بن محمّد عن كُورة إشْبياية بسعيد بن عبد الرؤوف .

وعُمَر بن أحمد (7) عن كُورة لَبُلة بعيسى بن محمّد بن أبي عَبُ[دة . وَعُمَر بن أبي عَبُ[دة . و]عُبُيْد الله بن مُحمّد بن حَفْص (8) عن كُورة فِرِّيش وفَحْص البَلُّوط بمحمّد بن قاسم بن لُبٌ .

وع[بد المَلِ]ك بن سعيد المُراديّ عن كُورة تأكُرنّا بابن عَمّه ، عبد الله بن أحمد .

وعَزَل المُراديِّ (١) أيضاً عن كُورة أشْسُونة بحُسَيْن بن عيسى بن احمد بن ابي عُبدة .

وسعيد بن عبد الوارث بن مشرف (10) عن مدينة قَرْمُونة بنُجُم بن . عبد الرحمٰن .

وطَرَفة بن عبد الرحمٰن عن كُورة جَيّان بعُبَيْدة بن محمّد (11) . وعيسى وسُلَيْمان ابني محمّد بن عيسى (12) عن مدينتَيْ طُلَيْطُلة وقَلْعة رُباح بإلياس بن سُلَيْمان .

<sup>(5)</sup> لا يذكر تاريخ توليه ، ولكن على الهامش بعض الكلام الممحى .

<sup>(6)</sup> نحن لا نعرف متى ولى .

<sup>(7)</sup> قد تكون القراءة هي « عمر بن فهد » لأن عمر بن فهد هو من ولي سنة 328 .

<sup>(8)</sup> لا يذكر تاريخ توليه .

<sup>(9)</sup> نحن لا نعرف متى ولي ، ولكن ربما كان في سنة 328 ، حين ولي على « تاكرنا ، .

<sup>(10)</sup> لا يذكر تاريخ توليه .

<sup>(11)</sup> لقد كرر الناسخ كل السطر الذي تذكر فيه قرمونة .

<sup>(12)</sup> م. « عیسی بن سلیمان بن محمد ، نصححه معتمدین علی تاریخ تولیه عام 329 .

وعبد المَالِك بن موسى بن الطويل عن مدينة بَرْبَشْتُر وبَرْبِطانية (13) والقَصْر وسروان وأخوازها بوليد بن الطويل (14) .

ويَخْيى بن أدانس وعبد الله بن عُمَر بن أدانس معاً عن القَصْر المنسوب إلى أبيهما والجَبَل ، وما يَنْضاف إلى ذلك ، فمَضى ابن أدانِس ومحمّد بن سُلَيْمان ومحمّد بن عبد الله [بن جُودي] معاً عن كُورة أكشنوبة (15) وما يَنْضاف إليها بعبّاس بن عبد الله وأحمد بن [محمّد] معاً وضُمّتُ لهما كُورة باجة مكانَ محمد بن عبد الله [بن جُودي] (16) المعزول عنها .

وعُمْر بن عبد الله (١٦) / عن كُورة شُنْتُرِين بمُطرِّف بن بَرُاح .

ومحمد بن سُلَيْمان ومحمد بن عبد الله [ابنَيْ جُودي] معاً عن مدينة بَطَلْيَوْس باحمد بن محمد وعبّاس بن عبد الله معاً ، وأُضِيف إليهما ركب وأروش وأخوازهما ، حَسنبُ ما كانت في أيدي المعزولين .

وفيها سال مُحمّد بن هاشم التُجِيبيّ من الناصر لدين الله التَنْويه بابنه ، يَخيى ، خليفته على عَمَله ، والتَسْجيل له على مدينة سَرَقُسْطة وأعمالها ، فاجابه إلى ذلك وعَقد ليَخيى التَسْجيل على عَهْد[ه] بسَرَقُسْطة وأعمالها ، على أنّ أباه محمّد بن هاشم القائد عليها ، وذلك في صَفر مِن هذه السنة .

كَمِل السِفْر الخامس ، والحَمْد شعلى حُسنن [عُزنه] ، والصَلاة على محمّد رسوله الكريم ، وعلى اله . تُتْلوه (1) في السادس سَنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة (2) .

<sup>(13)</sup> م. «برطانیه».

 <sup>(14)</sup> كان قد قال في ص 323 و 324 انه في رجب من عام 330 ولمي يحيى بن محمد بن
 الطويل الذي أسره المَجَر في شهر شوال من نفس السنة ، على « بربشتر ».

<sup>(15)</sup> م، «اشكونيه».

<sup>(16)</sup> م. لا عمر بن عبد الله عنصححه معتمدين على قائمة العمال السنة (32) .

<sup>(17)</sup> لا يذكر تأريخ توليه .

<sup>(</sup>۱) م. «يتلوه».

<sup>(2)</sup> هذان السطران بخط ناسخ آخر .

# الفهسارس

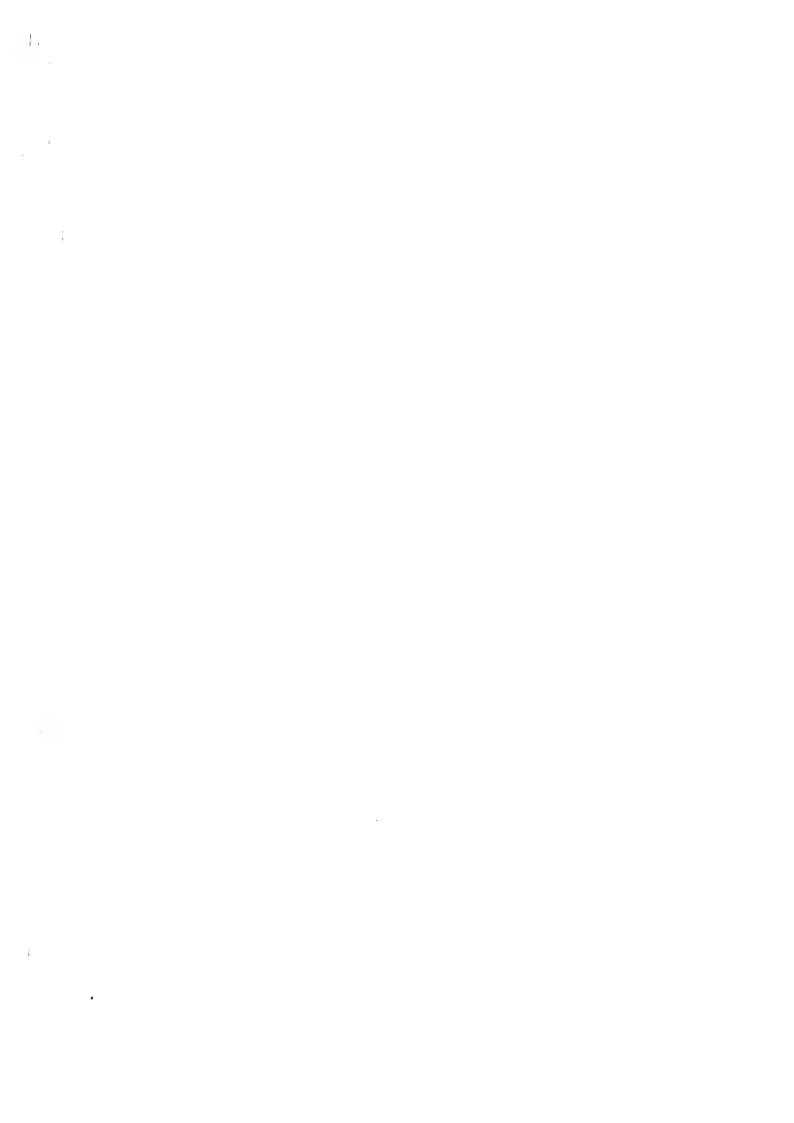

# فهرست الكتاب

| [ ذكر النساء ]                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|
| [ رواية القبشي لحيلة مرجان ]                                    |
| ذَكر <b>الأولا</b> د                                            |
| 7 خروج أولاد الناصر من قصر الخلافة ]                            |
| [ رواية ابن مسعود لدور هؤلاء الأمراء ]                          |
| نَّكر اثر الخليفة الناصر لدين الله في حماية السنة وانكار البدعة |
| وبعض ما قدم من صالحة                                            |
| [ رواية الرازي ]                                                |
| [كتاب الخليفة في التنديد بمذهب ابن مسرة وأتباعه ]               |
| [قول الرازي]                                                    |
| [ رواية ابن الفرضي ]                                            |
| [ أخبار دينية للناصر لدين الله ]                                |
| [ قول ابن حيان عن معايب الناصر ]                                |
| الداخلون الى الأندلس من المروانية أيام الناصر لدين الله         |
| ذكر الشعراء                                                     |
|                                                                 |
| الأحداث على نسق التاريخ في سني دولة الخليفة الناصر              |
| الله عبد الرحمن بن محمد الفسيحة المقارنة للسعادة                |
| أخبار سنة ثلاث مائة                                             |
| •                                                               |
| [ اول الغزوات ]                                                 |
| خُبر فتع استجة                                                  |
| صلب محمد الجياني                                                |
|                                                                 |

|                                                                  | صفحة           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| ول ركوب الخليفة                                                  | 34             |
| ول غزوات [ الناصر ]                                              | 35             |
| المتتاح حصون شبيلش والبشارات ]                                   | 39             |
| رواية عريب لغزوة جيان ]<br>[ رواية عريب لغزوة جيان ]             | 39             |
| -<br>[ غزرة الى كورة البيرة ]                                    | 41             |
|                                                                  |                |
| سنة احدى وثلاث مائة                                              |                |
| خبر فتح اشبيلية                                                  | 42             |
| خبر محمد بن ابراهیم بن حجاج                                      | 53             |
| [رواية ابن مسعود لخبر ابن حجاج ]                                 | 54             |
| ذكر غزوة الناصر لدين الله بالصائفة في هذه السنة الى أهل          |                |
| الخلاف متجولا على الكور ساعيا لعصاة الجماعة                      | 55             |
| ترمونة<br>                                                       | 59             |
| انتكاث ابن هابل                                                  | 61             |
| [اسار عمر بن أيوب الحفصوني]                                      | 62             |
| خبر فتح العدو لمدينة يابرة من غربي الأندلس وعظم المصاب           | 62             |
| بها وخلوها مدة .                                                 |                |
| [ تحصين مدن الغرب ]                                              | 64<br>64       |
| [ تهدیم أسوار یابرة ]<br>۱۱ : ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - | 64<br>65       |
| الوزراء والعمال<br>حستاء فنست                                    | 65             |
| [وقائع أخرى]                                                     | O <sub>3</sub> |
| سنة اتنتين وثلاث مائة                                            |                |
| مولد ولى العهد الحكم                                             | 66             |
| آ الوزراء <sub>آ</sub>                                           | 66             |
| ر 1900 ع<br>المحـــل                                             | 67             |
| خبر ايطان مدينة يابرة                                            | 67             |
| [ مقتل العباس بن أبي العباس ]                                    | 70             |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                           |                |

### سنة ثلاث وثلاث مائة

| حافحة     | سله دلات ودلات ماله                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| دست عددست |                                                                |
| 71        | ا المجاعة ا                                                    |
| 72        | [ عزل وتعيين ]                                                 |
| 72        | بجانة                                                          |
| 73        | خبر سلم المارق عمر بن حفصون                                    |
| · 76      | خبر ابن مروان الجليقي مع مناويه سعيد بن مالك                   |
|           | خبر خروج الطاغية أردون بن أذفونش ، ملك الجلالقة ، لعنهم الله ، |
| 80        | في جموعهم الى بلد الاسلام وما وطئه من حماه في هذا العام        |
| 82        | [ بعض أخبار ملوك النصارى ]                                     |
| 83        | [ خبر الثغر الأعلى ]                                           |
| 83        | [ رواية عريب لاسار بني قسي ]                                   |

### سنة أربع وثلاث مائة

| 84 | [ غزوتان الى أرخل العدو ]                         |
|----|---------------------------------------------------|
| 84 | فتح مدينة لبلة                                    |
|    | خبر استئمان سليمان بن عمر بن حفصون ولحاقه بالمصاف |
| 86 | ومكانه من الشر ومحله في البأس وما لا كفاء له      |
| 87 | [ رواية ابن حزم ]                                 |
| 88 | [ رواية الرازي ]                                  |
| 88 | [الوزراء]                                         |

### سنة خمس وثلاث مائة

|    | مقتل الوزير القائد آبي العباس بن أبي عبدة بدار الحرب ،  |
|----|---------------------------------------------------------|
| 88 | خربها الله ، ونكوب جيش المسلمين معه                     |
| 89 | فتح قرمونة                                              |
|    | خبر مهلك الخبيث عمر بن حفصون صاحب ببشتر واعمالها من     |
| 90 | الموسطة وقيام المارق جعفر بن عمر ولده مكانه سالكا سبيله |

| صفحة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | خبر استنزال سليمان بن عمر أخي جعفر عن معقله ومصيره الى         |
| 92   | الطاعة                                                         |
| 94   | [حريق سوق قرطبة ]                                              |
| 94   | [ الوزراء ]                                                    |
| 94   | [ هجوم النصاري على الثغر الأقصى ]                              |
|      | سنة ست وثلاث مائة                                              |
| 94   | [ غزوة مطونية ]                                                |
| 95   | روایة عریب بن سعید                                             |
| 96   | [ الثغر الأعلى ]                                               |
|      | غزوة الناصر لدين الله المعروفة ببلدة الى جعفر [ بن عمر ] بن    |
|      | حفصون المسارع في النكث ، التي قضاها في مرتين من عقب            |
| 96   | هذه السنة وصدر سنة سبع وثلاث مائة تلوها                        |
|      | سنة سبع وثلاث مائة                                             |
| 98   | [ غزوة طلجيرة ]<br>[ غزوة الحاجب بدر الى ببشتر ]               |
| 100  |                                                                |
| 101  | استئمان عبد الرحمن بن عمر بن حفصون الى السلطان                 |
| 102  | [ خبر ثغر الحوف ]                                              |
|      | سنة ثمان وثلاث مائة                                            |
| 103  | [غزوة مونش]                                                    |
| 104  | شرح عريب بن سعيد لخبر مونش الذي أجمله الرازي                   |
|      | مقتل المارق جعفر بن عمر بن حفصون صاحب قلعة ببشتر ، عش          |
|      | الضلالة ومصير أخيه سليمان بن عمر مكانه ، فارا من مصاف          |
| 110  | السلطان بقرطبة ، ناكثا للعهد ، خالعا للطاعة ، وسرعة النبذ اليه |
|      |                                                                |

| 111<br>112<br>112<br>113<br>113 | سنة تسع وثلاث مائة [ غزوة طرش ] [ رواية الرازي لغزوة طرش ] [ استنزال بعض العصاة ] [ وفيات ] [ وفود ابن أضحى صاحب الحامة ] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | سنة عشر وثلاث مائة                                                                                                        |
| 115<br>117<br>117               | [ غزوة منت روي ]<br>[ تولية ]<br>[ الوزراء • ]                                                                            |
|                                 | سنة احدى عشر وثلاث مائة                                                                                                   |
| 118<br>119<br>120<br>121        | [غزوة شاط]<br>[رواية ابن مسعود لغزوة شاط]<br>[وقيعة بقيرة]<br>[هلاك ابن الجليقي واردون بن اذفونش]                         |
|                                 | سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة                                                                                                 |
| 121<br>126<br>127<br>128<br>128 | [ غزوة بنبلونة ]<br>[ خضوع بني ذي النون ]<br>[ رواية ابن مسعود ]<br>[ عزل وتعيين ]<br>[ وفيات ]                           |

#### سنة [ثلاث] عشرة وثلاث مائة سفحة 128 [ غزوة اشتيبن ] 130 [ صلب أبي نصر ] 131 [ مهلك الطاغية فلويرة ] سنة أربع عشرة وثلاث مائة 131 آ غز**رة** سرتة 131 [ غزوة ببشتر ] 132 مقتل المارق سليمان بن عمر بن حفصون [ رواية ثانية لمقتل سليمان بن عمر بن حفصون ] 133 134 [ ملاك الطاغية شانجه ] 134 [ صلاة استسقاء ] 134 [ عزل وتعيين ] سنة خمس عشرة وثلاث مائة 134 [ غزاة ببشتر ] 137 فتح مدينة ببشتر سنة ست عشرة وثلاث مائة 139 [ ضبط ببشتر ] - كتاب الناصر الى العمال عن فتح ببشتر ] 141 [ مدح الشعراء للناصر ] 142 [ رواية الرازي لافتتاح مدينة ببشتر ] 143

147

151

نسخة كتاب الناصر لدين الله الى الآفاق بفتح قلعة ببشتر

[ رواية الرازي عن ضبط ببشتر

| حبقحا |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 152   | [ كتاب الناصر لدين الله بهدم ببشتر ] |
| 150   | ر.<br>توالی الفتوح                   |
| 157   | فتم مدينة ماردة وما يليها            |
| 159   | [ تسمية الناصر بأمير المؤمنين ]      |
| 160   | [ الوزراء ]                          |
| 160   | أتخاذ دار الضرب                      |

# سنة سبع عشرة وثلاث مائة

| 161 | ا غزوة الى كور الغرب                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 | ر سرود ی دو ۱٬۰۰۶<br>الفتوح                                                             |
| 165 | المطالعة [ لببشتر ]                                                                     |
| 165 | الشدة                                                                                   |
| 166 | تثلبث خطة الشرطة                                                                        |
| 166 | تعييف حد المراء ]                                                                       |
| 167 | و بهورورا على العمال بطوائع البلاد                                                      |
|     | امتداد همة الخليفة الناصر لدين الله الى استدعاء أكابر أمراء                             |
|     | البرابرة بالعدوة الى ولايته وثنيه لهم عن ولاية الدعي عبيد الله                          |
| 168 | الشيعي ، المنتزي على بلد افريقية                                                        |
| 173 | السيعي ، المسري على بند المريعية المادية المحدوة الأشراف المسنيين المتأمرين ببلد العدوة |
| 176 |                                                                                         |
|     | محمد بن خرز                                                                             |
| 177 | الهدية                                                                                  |

# سنة ثماني عشرة وثلاث مائة

فتح مدينة بطليوس خبر سمو الخليفة الناصر لدين الله لملك طليطلة ، أم مدائن الأندلس المبرزة ، ودار مملكة القوط الذين نسخت دولتهم الدولة

| • |     |     |
|---|-----|-----|
|   | _ À | درد |
| " | ~~~ | 1   |

|     | العربية ، وما جرى له في مساورته للقساة من أهلها الى أن أتاح |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 180 | الله ظارهم على الطاعة                                       |
| 182 | [ رواية ابن مسلمة لأخبار دولة القوط ]                       |
| 184 | ر وصف صاعد بن صاعد لمنطقة طليطلة                            |
| 186 | رَّ غزوة طليطلة ]                                           |
| 189 | ر الوزراء ا                                                 |
| 189 | الاستبدال بعمال البلاد                                      |

# سنة تسع عشرة وثلاث مائة

| 190 | [ تحرك الجيوش في التغر الاوسط ]                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | خبر فتح مدينة سببتة ، فرضة العبور الأسهل الى بلد العدوة       |
|     | ومبتدأ الوغول في مخالطة أهلها ، أمم البرابرة المنكرة          |
| 191 | الذين أحلوا بعد حين ببلد الأنداس الفاقرة                      |
| 193 | نفور أمراء الحسنيين من عبور سلطان الأندلس الى عدوتهم          |
| 194 | [ رسالة بنى محمد بن ادريس ]                                   |
|     | مناقضة ال عمر بن ادريس من مؤلاء الحسينيين لبني عمهم           |
| 196 | أل محمد بن ادريس ، باصغائهم للناصر لدين الله دونهم            |
| 197 | [ رسالة ال عمر بن ادريس ]                                     |
| 198 | [ کتاب بنی محمد بن ادریس ]                                    |
| 200 | [ روایة ابن مسعود لفتح سبتة ]                                 |
| 201 | [ كتاب ] محمد بن خزر                                          |
|     | ذكر توهيم الناصر لدين الله أهل ولايته من أمراء البربر بالعدوة |
|     | بقيامه لطلب دولة أسلافه الأمويين ، وعمله على العبور اليهم     |
| 205 | لقراع من ابتزهم الخلافة بالمشرق من خلائف الهاشميين            |
| 207 | خبر ابن أبى العافية                                           |
| 208 | [ كتاب موسى بن أبي العافية ]                                  |
| 209 | [ جواب الناصر ادين الله ]                                     |
| 211 | خبر الأسلطول                                                  |
| 212 | T الوزراء والعمال                                             |

# سنة عشرين وثلاث مائة

| صفحة |                              |
|------|------------------------------|
| 213  | فتح طليطلة                   |
| 216  | [ رواية الرازي لفتح طليطلة ] |
| 217  | و الوزراء ]                  |

# سنة احدى وعشرين وثلاث مائة

| 217 | خبر الأسطول                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 218 | المائفة                                                 |
| 219 | آ خبر خلاف قوامس رذمیر ]                                |
| 219 | <ul> <li>آ استنزال بني النويري وبني طورينة ]</li> </ul> |
| 219 | العدوة                                                  |
| 220 | [ كتاب الناصر لدين الله ]                               |
| 223 | رُّ الوزراء والعمال ]                                   |

### سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة

|     | غزوة وخشمة الكاشفة عن خلاف محمد بن هاشم التجيبي ، صاحب |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 224 |                                                        |
| 231 | ر كتاب الفتح ا                                         |
| 233 | خبر تمليك الطاغية رذمير بن أردون على الجلالقة          |
| 235 | [ النجوم ]                                             |
| 235 | خبر العدوة                                             |
| 235 | [ كتاب موسى بن أبي العافية ]                           |
| 237 | آ جواب الناصر لدين الله ]                              |
| 238 | الهدية                                                 |
| 239 | ر وفاة عبيد الله الشيعي ]                              |
| 240 | <b>→</b>                                               |

# سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة

|                             | صفحة        |
|-----------------------------|-------------|
| [ غزوة سرقسطة ]             | 241         |
| الملول بسرقسطة              | <b>2</b> 43 |
| [تلخيص الرازي لغزوة سرقسطة] | 245         |
| ر عقد السلم مع رذمير ]      | 247         |
| [ النجوم ]                  | 248         |
| الأسسطول                    | 248         |
| خبر العدوة                  | 250         |
| [كتاب موسى بن أبي العافية]  | 252         |
| نكبة موسى بن أبى العافية    | 254         |
| [ كتاب ابراهيم وأبي العيش ] | 254         |
| الوزراء والعمال             | 255         |
|                             |             |

# سنة اربع وعشرين وثلاث مائة

| 256 | 7.4(8) 11 11                              |
|-----|-------------------------------------------|
|     | انتقاض سلم الطاغية ردمير ، ملك الجلالقة   |
| 258 | توالى الفتوح                              |
| 258 | [ الأسلطول]                               |
| 259 | ر<br>المسريق                              |
| 259 |                                           |
|     | المصل                                     |
| 260 | العبدوة                                   |
| 260 | ر کتاب مغمد بن عون آ                      |
| 261 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|     | [كتاب موسى بن أبي العافية]                |
| 263 | [ ايفاد العمال المتخصصين في بناء الحصون ] |
| 263 | صفة الهدية                                |
| 264 | [ اعتذار ابراهيم بن محمد الحسني ]         |
| 264 | الوزراء والعمال                           |
|     |                                           |

# سنة خمس وعشرين وثلاث مائة

| صفحة | حمس وعسرين وتلات ماته | d.i.e.u            |
|------|-----------------------|--------------------|
| 26Ó  |                       | ا غزوة سرقسطة      |
| 268  |                       | قُلعة أيوب         |
| 271  |                       | الجهاد             |
| 272  |                       | فتح مدينة سرقسطة   |
| 275  | باشم ]                | [ الأمان لمحمد بن  |
| 277  |                       | [تسمية الشهود]     |
| 279  | مدينة سرقسطة          | [رواية الرازي لفتح |
| 281  |                       | العدوة             |
| 283  |                       | الوزراء والعمال    |

# سنة ست وعشرين وثلاث مائة

| 284 | استتمام فتح سرقسطة |
|-----|--------------------|
| 284 | [ الجهاد ]         |
| 286 | [ ضبط سرقسطة ]     |
| 287 | وفادة محمد بن هاشم |
| 288 | الجهاد             |
| 289 | العدوة             |
| 290 | الوزراء والعمال    |

# سنة سبع وعشرين وثلاث مائة

| 291 | ا فتع ددینهٔ شنترین                       |
|-----|-------------------------------------------|
| 292 | تعذاب أسرى من جليقية إ                    |
| 292 | غزوة الخندق التي فل فيها الناصر والمسلمون |
| 295 | [ رواية ابن حيان لوقيعة الذندق ]          |
| 296 | [ تغير في سياسة الخليفة ]                 |

| ميفحة |                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207   | [ لفظ كتاب الفتح ]                                                                                              |
| 301   | ر المستشهدون من فقهاء قرطبة ]<br>[ المستشهدون من فقهاء قرطبة ]                                                  |
| 301   | ر رواية الرازي                                                                                                  |
| 302   | ر روبية الروبي المسؤولون عن هزيمة الخندق ]<br>[ صلب المسؤولون عن هزيمة الخندق ]                                 |
| 303   | ر روایة ابن مسعود ]                                                                                             |
| 303   | الشب مين                                                                                                        |
| 304   | الوزراء والعمال                                                                                                 |
|       | J JJ <del>J</del> -7                                                                                            |
| á     |                                                                                                                 |
|       | سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة                                                                                      |
| 304   | [ الاستعداد القيام بغزوة جليةية ]                                                                               |
| 305   | ر المستعداد المسال السرايا ]<br>- ارسال السرايا ]                                                               |
| 307   | خبر وشقة                                                                                                        |
| 308   | سلم الفرنجة                                                                                                     |
| 300   | سلم المرابع الشاء الشاء الشيان الشاء الشيان الشاء ا |
| 309   | ر المصدن قلعة خليفة ومدينة سكتان إ                                                                              |
| 310   | الشروع في سلم الطاغية ردمير                                                                                     |
| 311   | خبر العدوة                                                                                                      |
| 313   |                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                 |
|       | سنة تسع وعشرين وثلاث مائة                                                                                       |
| 314   | [ خبر ثغر الجوف إ                                                                                               |
| 314   | السلم مع ردمير لفك أسيره محمد بن هاشم ا                                                                         |
| 316   | لَ أَخْبَارُ الثَّغْرِبِينَ ٱلأَمَالِي وَٱلْأَقْصِي }                                                           |
| 317   | و تولي الحكم أمر الجباية والخزان ودار الخبرب ا                                                                  |
| 317   |                                                                                                                 |

الوزراء والحمال

# سنة ثلاثين وثلاث مائة

| مىفحة | <b>J U.</b>                                     |
|-------|-------------------------------------------------|
| 319   | آ أرصاد فلكية ]                                 |
| 319   | أنطلاق محمد بن هاشم التجيبي                     |
| 320   | [ استعادة مصحف الناصر ]                         |
| 321   | ر أول صلاة ابن أبي عيسى ]                       |
| 321   | القحط والاستسقاء                                |
| 322   | [ مجيء التجار الملفيين الى قرطبة ]              |
| 322   | رَّ رصفَ الرصيف الى الزهراء ]                   |
| 322   | ر ارصاد جویة ]                                  |
| 323   | [ وفادة أبى على القالي ]                        |
| 323   | الْثغر                                          |
| 324   | خبر ظهور الترك بالثغر الأعلى                    |
| 325   | خبر انتقاض الطاغية رذمير ، ملك الجلالقة         |
| 327   | رؤية هلال رمضان ]                               |
| 327   | ر وفادة رسول صاحب سردانية                       |
| 327   | <ul> <li>أ خروج الجيش لقبض الجباية ]</li> </ul> |
| 327   | الوزراء والعمال                                 |
| 328   | احتفال عدد الوزراء في وقت من هذه السنة          |
| 329   | [ العمال ]                                      |
|       |                                                 |
|       |                                                 |
| o • Y | فهرست أسماء الأعلام والأمم والقبائل             |
| 005   | فهرست أسماء البلدان والأماكن والأنهار           |
| P V 0 | اضافـــات                                       |
|       |                                                 |

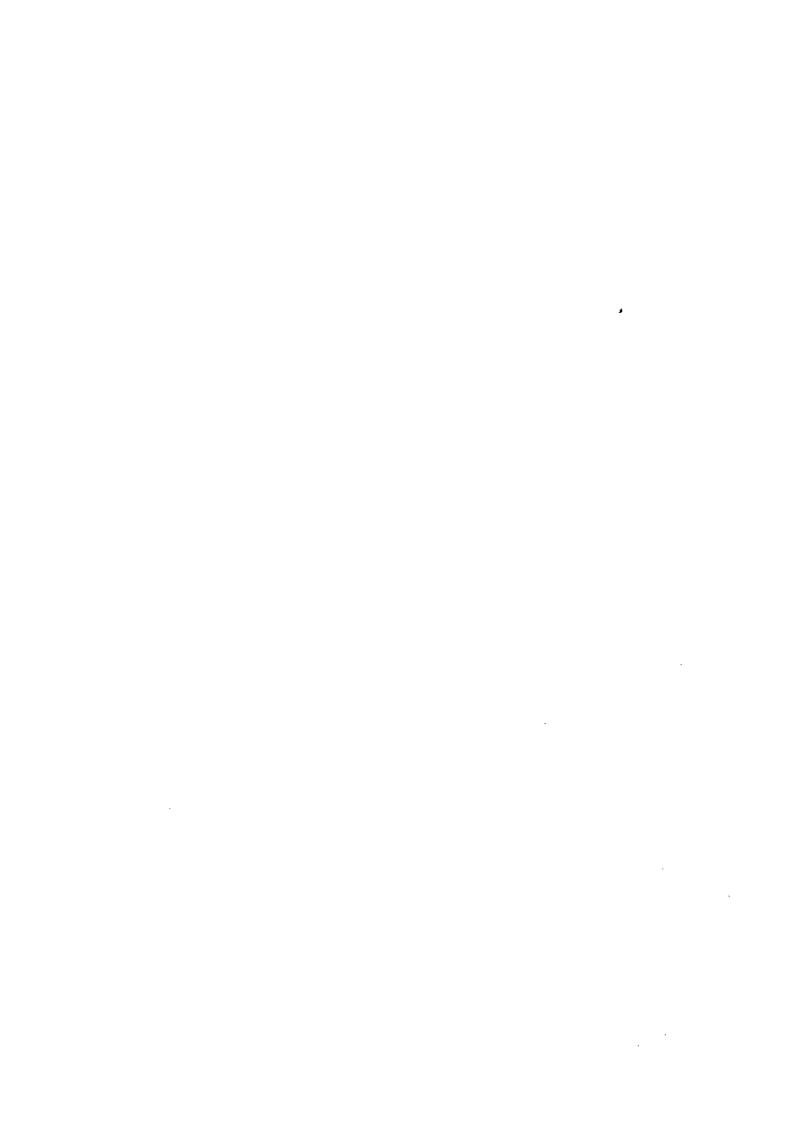

فهرست أسماء الأعلام والأمم والقبائل



ادم 180

أبان ابن الأمير عبد الله 10 ، 65 ، 10 أبان بن عثمان 241 ، 256 ، 319 الأبدي = بليط = أبو شيبة ابراهيم 16

ابراهيم الخصي ، الفتى الكبير 292 ، 301

ابراهيم بن ادريس بن عمر بن ادريس الحسيني 196 ، 199 ، 199 ، 199 ، 237 ، 254 ، 255 ، 256 ، 256 ، 256 ، 256 ، 190 ابراهيم بن حجاج بن عمير 194 ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين 194

ابراهيم بن عبد الله بن مسرة ، أبو اسحاق 21 ، 22 ابراهيم بن عبد الرحمن البحاني

ابراهيم بن عبد الرحمن البجاني 308

ابراهيم بن العلاء (210 ، 235 ابراهيم بن محمد الحسني 193 ، 196 ، 264

ابراهيم بن هاشم التجيبي 244 ، 246

> ابراهیم بن یزید الرداد 211 ابن ابی جوشن ( بنو ) 156

ابن أبي جوشن = عامر ابن أبي حمامة = عبد الملك بن سعيد

ابن أبي خالد التوزري = يعقوب ابن أبي الربيع = مطرف ابن أبي زيد = محمد = محمد ابن محمد

ابن أبي سليمان 269 ابن أبي شــحمة = مالك = يغمراسن

ابن أبي شحمة الكتامي 235 ابن أبي الشعراء = وليد ابن أبي طالب = الحسن = علي = محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين ابن على

ابن أبي العاصي = أحمد ابر ابن أبي العافية = أحمد = أبو المنقذ بن موسى أ= فرج بن موسى = محمد بن مدين بن موسى ابن أبي عبد الرحمن (أبو الشعر)

ابن أبي عبدة = أحمد بن عيسى ابن أحمد = أحمد بن محمد

ابن ابی عبدة - جهور بن عبد الملك == جهدور بن عبيد الله ابن محمد عيسى ابن أحمد بن محمد = حسن ابن عیسی = حسین بن عيسى = عيسى بن أحمد ابن محمد بن عيسى == عثمان ابن عبيد الله بن محمد = عبد الرحمن بن أحمد = عبد الله ابن عباس بن أحمد = عبد الله ابن أبي العباس أحمد بن محمد = محمد ابن عباس بن محمد = محمد بن عياش = العباس ابن أحمد بن محمد ابن أبى عثمان = محمد بن أحمد ابن أبي عمران 44

ابن أبي عياض = عثمان ابن أبي عيسى = أحمد بن عبد الله = محمد بن عبد الله بن يحيى بن عمر بن يحيى الليثي ابن أبي العيش = جراوة ابن أبي العيش الحسني (200 ،

ابن ابي قابوس = محمد بن أحمد

ابن أبي القاسم = سعيد ابن أبيه = عمر ابن أحمد الرازي = عيسى ابن أحمد الوزير الشيعي 253 ابن أحمد بن موسى ابن أحمد بن موسى 279

ابن أدانس = يحيى = عبد الله

ابن عمسر = سسعدون = مسعود

ابن ادریس = عبید الله بن یحیی ابن ادریس = ابراهیم = یحیی یحیی = عبر العیش = عمر = عبری = عبر

ابن أذفونش = غرسية = فلويرة

ابن أردون = شانجه = فريولة = فلويرة

ابن أرذبلش = محمد بن ادريس الرباحي

ابن أزراق = محمد

ابن اسحاق = یحیی

بن استحاق الاسترائيلي = حسداي

ابن أسيد = سهيل بن عبد الله ابن أصبع = محمد = أبو المغيرة

ابن أصبغ بن فطيس = عيسى ابن فطيس = فطيس ابن فطيس ابن أصبغ بن فهر = يحيى ابن أصبغ بن نبيل النصراني = عبد الله

ابن أضحى = أحمد بن محمد = محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد

ابن الیاس = أحمد بن محمد = موسى بن محمد

ابن أمية = أحمد = عبيد الله = محمد بن عبد الله = خالد

ابن بکر = خلف بن بکر ابن بندار بن عنتر القيسى = عبد الله ابن بهلول = احمد بن حبيب ابن تاجيت = مسعود = عمر = محمل ابن ترجمان = موسى ابن ثابت = لیث ابن ثعلبـة = محمد = محمد ابن عبد السلام بن كليب = محمد بن محمد بن عبد السلام ابن جساس = سمعید = عبد الله ابن الجليقي = عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن جهور = عبد الملك = أحمد = هشام = عبد الله = مروان = محمد - بن عبد الملك البختي = محمد \_ بن عبيد الله = مروان ابن جودی = عمر بن عبد الله = یزید بن سعید = محمد ابن سلیمان = محمد بن عبد ابن حارث 21 ، 22 ابن حبيب بن بهلول = احمد ابن حجاج = محمد بن ابراهیم = ابراهیم ابن حدیدة = سكن ابن حدير = أحمد بن محمد بن

هوسی = موسی بن محمد

= موسى بن سعيد = محمد

ه: حسفوان عد عبد الحميد ابن محمد ابن أمية بن الشالية -- عبيد الله ابن الأمير عبد الله = ابان ابن الأمير عبد الله بن محمد == أحمد = محمد ابن انتله = یحیی بن زکریا ابن أنس = مالك ابن أنمار بن فتحون بن أيوب الأنصاري = فتح ابن أوس الطائي = حبيب ابن أيمن = محمد ابن باج الطبيب = سليمان بن عبد الملك ابن بدر = عبد الله بن بدر مولی الناصر = عبد الرحمن == عبد الوهاب بن محمد بن محمد = محمد ابن براء = عروس ابن بزنت 86 ، 87 ، 92 ابن بسيل = حمدون = عبد الدميد = أحمد بن عبد الحميد = عبد العزيز بن عبد الله = أحمد بن عبد الله = عبد الواحد = عبد الوهاب ابن محمد = محمد بن عبد الله بن حمدون = محمد بن حمدون = محمد بن مروان ابن عبد الله ابن بشر = عبد الملك ابن بقي بن مخلد = أحمد ابن بقیه = محمد بن ابراهیم

ابن عيسى (من بني ورجول) 157 ابن عيسى = عبد الله ابن عيسى الجياني = محمد ابن عيسى القاضى = محمد ابن عيسى الكناني = عيسى بن محمد بن ابراهيم ابن العيش = الحسن بن عيسى ابن غرسية = فرتون « أماط القومس » ابن غرسية بن ونقه البشكنسي = شانحه ابن غزلان القرشى 105 ابن غندشلب = فرذلند = في \_ ابن غيفريد الافرنجي = شنيير ابن فاخر = شاكر ابن فتح = حسن = حسين ابن فتحون بن أيوب الأنصارى = فتع بن أنمار ابن فرتون = عبد اللمك = محمد ابن فرتون بن محمد الطويل 296 ابن الفرج 70 ابن فرذلند 298 ابن الفرضي ، أبو الوليد 19 ، 28 , 21 , 20 ابن فروة = محمد ابن فشتيق = محمد بن وليد ابن فطيس = وايد بن محمد = مسي -- محمد ابن فهد = عمر = عمرو = محمد بن عبدون = محمد =

ابن عبد السلام الخشني = محمد ابن عبد السميع = المؤيد ابن عبد العزيز = محمد ابن عبد العزيز التجيبي = يونس ابن عبد العزيز القرشي = عباس ابن عبد العلى = عبد العزيز ابن عبد المطلب = العباس ابن عبد الملك الشذوني = عبد الوهاب ابن عبد الوارث = ثعلبة بن محمل = محمل ابن عبد الوهاب = محمد ابن عبدوس « ابن قطیت » = خلف = محمد بن عبد الملك ابن عبدون بن فهد = محمد ابن عثمان المصحفي = محمد **اب**ن عروس 37 ابن عطاف = ودناس ابن عفیر 77 ، 78 ابن عفير = فرج ابن عقبة البلوي = جميل ابن عقول = عميرة ابن العلاء = ابراهيم ابن عمر بن أدانس = عبد الله ابن عمر بن حفصون = ابن حفصون ابن عمرو بن مسلمة = عبد الله ابن عمروس بن سوادة = حبيب ابن عمرون = محمد بن عبد الله ابن عون = محمد ابن عون الطنجي 193 ابن عياش بن أبي عبدة = محمد

أحمد

ابن ماها (سوق) 171 ابن مبشر = عبد الله = عبد الرحمن بن أحمد = محمد ابن أحمد = محمد ابن المثنى الرمز = محمد ابن محصن = عكاشة ابن محمد الأمير = المنذر ابن محمد الحسني = محمد بن ابراهیم = ابراهیم بن محمد ابن محمد الخروبي = عبد الله ابن محمد الزجالي = عبد الله ابن محمد الغساني = عبد الله این محمد ابن محمد القسوي = لب ابن مخلد = أحمد بن بقي ابن مدران = ياسين ابن مدين بن موسى بن أبى العافية ابن مروان = عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد الواحد بن الواحد بن سليمان بن عبد الملك = محمد بن عبد السلام ابن استماعیل بن سلیمان بن عبد الله بن عبد الملك ابن مروان الجليقى = عبد الله ابن محمد = عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن = عبد الرحمن بن محمد بن مروان = عبد الرحمين بن مروان ابن مروان = عبد الرحمان بن

ابن فهر = وليد بن عبد الله = عبيد الله ابن فيصل بن هذيل = محمد ابن قادم الطنجى = محمد ابن قاسم = عمرو ابن قاسم الكلبي = أحمد ابن قاسم بن معاوية التجيبي = عبد الرحمن ابن القرشية = المنذر بن عبد الرحمن الناصر ابن قرهب الأغلبي 65 ابن قسي = عبد الله بن محمد ابن لب بن موسى ابن قطین = خلف بن عبدوس ابن قمقام = قاسم ابن القوطية ( عمر بن عبد العزيز المعروف بـ ) 43 ، 46 ، 47 ، 53 + 52 + 50 + 49 + 48 ابن كليب بن ثعلبة = محمد بن عبد السلام ابن لب = عبد الله بن محمد = مطرف بن محمد = محمد = اسماعيل = محمد بن عبد الله ابن لبابة = محمد بن يحيى بن عمر = عمر بن يحدي ابن محمد = محمد بن قاسم ابن لقيط = طرفة ابن مالك = سعيد بن مالك = عبد الرحمن ابن مالك القرشى = محمد ابن مامة طوتة = رذمير القومس = فرذلند بن [رذمیر]

مروان

ابن منذر ( بربري ) 158 ابن مدخر التجيبي = حكم = مطرف ابن منذر القرشي = مطرف ابن المنذر الجائليق = عباس ابن مهدی == محمد ابن مهران 🎫 يعقوب ابن موسى البابشكنه = عبد الملك بن موسىي ابن موسى العريف = محمد ابن موسى بن أبى العافية = أبو منقذ ابن موسى بن ذي النون = مطرف = فتح ابن میسور = محمد ابن ناميح = اسماعيل ابن ناصر المكناسي = مكناسة ابن نبيل = عبد الله بن أصبغ ابن نصر = عثمان ابن النظام = عبد الرحمن بن ابن نعمان العطار = يحيى بن ابن نوح = وارث بن عثمان ابن نونه = برمند ابن هابل == هابل بن حـريز بن مابل ابن هارون = محمد ابن هاشم بن محمد التجيبي = محمل ابن هذیل = سعید

ابن هشام الشبيشي = معاوية

ابن مریم = عیسی ابن مستنير = عبد الله بن محمد ابن مسرة ، محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح بن مرزوق الجبلي ، أبو عبد الله 11 ، 15 ، 22 - 21 - 20 - 19 ابن مسرة = ابراهيم بن عبد الله = عبد الله بن نجيم ابن مسعود 😁 محمد ابن مسلمة = أحمد = اسحاق = براء = عبد العزيز = عمرو = محمد بن أحمد ابن مصالة = داود 250 ، 312 ابن مضر = عبد الله ابن مضم = جعفر بن يحيى ابن مطرف = عامر ابن مطری = محمد ابن مظاهر 132 ابن معاذ = شهاب ابن معاذ الشعباني = محمد بن ابن معافی = مقدم ابن معاوية = سعدان ابن معاوية القرشي = حكم ابن معن التجيبي = معن بن أحمد ابن مفرج القبشى = الحسن بن ابن مفضل = شهدد ابن مفوز = مطرف بن مسعود ابن مقاتل = بدر = براء ابن مقسم العجمي = جعفر

ابن مقود = سمجون

أبو الأصبغ = عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر أبو أيـوب = سليمان بن عبـد الرحمن أبر جهم السجان 98 أبو المسن المصدفى = جعفر ابن عثمان أبو الحكم 117 أبو الحكم = المنذر بن عبد الرحمن الناصر أبو سعيد = عبد الملك بن محمد الشذوني = مروان بن حيان ابن محمد بن حیان أبو سعيد 316 أبو سليمان = خالد أبو الشعراء بن عبد الرحمن 256 أبو الشهلاء 62 أبو شيبة الأبذى 98 أبو العاصى = الحكم بن عبد الرحمن الناصر أبو عبد الرحمان = محمد ابن الأمير عبد الله أبو عبيد الله = عثمان بن ادريس أبو عثمان بن ادريس = عبيد الله بن يحيى أبو على القالى ، اسماعيل بن القاسم البغدادي 323 أبو عمر ، قائد مجريط 258 أبو عمران ، سياف الناصر 24 أبو العيش بن ادريس بن عمر بن ادريس الحسيني 199 ، 209 ، 290 (283 (254

ابن وانسـوس = محمد بن سليمان ابن وزومار الزناتي = صقلاب ابن وضاح = عبد الرحمن ، عبد الرحمن بن عبد الله ابن وليد الكلبي = قاسم ابن وايد بن فشتيق = محمد ابن وليد بن ونان القرشى = ابن ونان القرشي = محمد بن ابن ونقه = غيطشة = شانجه ابن غرسية ابن وهب التميمي = محمد بن خالد ابن وهيب = محمد ابن یزید = محمد = موسی ابن يزيد الرداد = ابراهيم ابن يزيد الغريب = خالد ابن يزيد بن الشمر = الغريب ابن یسار = محمد ابن يعلى = أحمد = سعيد = محمد ابن يمليع = محمد ابن يوسف الجياني = محمد ابن يونس العريف = محمد ابن يونس القبري = يحيي ابنا داود ۱41 ، 156 ابنا شرجین 307 ابنة المنذر = الحرة القريشية أبو اسحاق = ابراهيم

ابن هارون ( مسجد ) (259 أبيكه الأسقف 234 ، 235 الأتراك = الترك أجناد بن المنذر 319 أحمد 10 أحمد بن ابراهيم بن محمد الحسنى 264 أحمد بن أبى طالب الأصبحى القرطبي 117 أحمد بن أبي العاصى 240 أحمد بن اسحاق بن محمد القرشي . 240 . 164 . 162 . 156 . 44 264 6 244 أحمد بن أمية الرعيني 278 أحمد بن الأمير عبد الله بن محمد 277 أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد 159 - 134 - 132 - 128 أحمد بن بكر 236 أحمد بن جهور 223 أحمد بن حبيب بن بهلول 67 احمد بن حدير = أحمد بن محمد أحمد بن خالد الأندلسي المحدث 21 أحمد بن خالد بن أمية بن عيسى ابن شهید 278 أحمد ابن الخليفة الخامس محمد ابن عبد الرحمن ١١ أحمد بن دحيم بن خليل الأموي أحمد بن زياد = أحمد بن محمد

أبو العينين بن ادريس الحسيني أبو الغصن = بدر بن أحمد أبو القاسم الشيعي 153 ، 440 ، . 311 . 260 . 254 . 253 . 250 313 أبو قرة البربري الجياني 22 ابو مالك بن أبي أمية شحمة = ابن أبي شحمة الكتامي 250 أبو محمد = عبد الله بن عبد الرحمن الناصر = عبد الله بن مسرة بن تجيح بن مرزوق أبو محمد الأندلسي = ابن حزم أبو محمد الباجي المحدث = الباجي أبو مروان = حيان بن خلف بن حيان = عبد الملك بن عبد الرحمن أبو المطرف = المغيرة بن عبد الرحمن الناصر أبو المغيرة بن أصبغ 98 أبو المنذر ، قومس عرماج 320 أبو منقذ بن موسى بن أبى العافية 290 . 289 أبو نصر العجمي 130 أبو الوليد = نجدة بن حسين = عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر أبو الوليد بن الفرضي = ابن الفرضى أبو يعقوب النهرجوري = النهرجوري

ابن زیاد

· 283 · 265 · 264 · 240 · 223 318 - 317 - 304 - 291 الحمد بن عمر 213 ، 241 ، 205 ، 28.1 أحمد بن عيسى بن احمد بن أبي عبدة 135 ، 138 ، 135 عبدة أحدد بن فهد ٢٠١١ أحمد بن قاسم 304 أحمد بن قاسم الكلبي 167 احمد بن قاسم بن مطرف بن هشام ابن أحمد 278 أحمد بن محمد 241 ، 256 ، 205 330 + 329 + 291 + 284 أحمد بن محمد التجيبي 244 ، احمد بن محمد = الرازي آحمد بن محمد الزجالي 167 أحمد بن محمد الفساني 285 أحمد بن محمد القرشي 44 أحمد بن محمد بن أبي عبدة ، أبو العباس 22 ، 65 ، 65 ، 70 ، 70 140 - 94 - 89 - 88 - 84 - 72 أحمد بن محمد بن استحاق بن الوليد بن عبد الملك بن عمر ابن مروان بن المكم بن أبي العاصبي ابن أمية 240

احمد بن محمد بن اضحى بن عبد الليليف بن خالد 113 ، 115 أحمد بن محمد بن الياس 136 ، . **212** . 190 . 167 . 157 . 156 . 250 . 240 . 243 . 241 . 224 . 271 . 266 . 265 . 264 . 257 , 291 , 289 , 288 , 283 , 277

أحمد بن سعد الم احمد بن سعید بن مالک ۱۱۹ أحمد بن سكن 107 أحمد بن شراحيل 107 أحمد بن شهيد بن محمد 189 . 278 أحمد بن شهيد = أحمد بن عبد الملك بن عمر أحمد بن طملس 256 أحمد بن العاصي بن عبد الله بن عبد الملك بن سليمان الخولاني 278 . 256 أحمد بن عبد الله بن أبي طالب 278 أحمد بن عبد الله بن أبي عيسى 284 أحمد بن عبد الله بن بسيل 2/8 أحمد بن عبد الله بن عمر بن شهيد 291 . 283 أحمد بن عبد الجبار البكرى 278 أحمد بن عبد الحميد بن بسسيل 306

أحمد بن عبد الرحمن 241 ، 205 أحمد بن عبدالملك بن عبدالرؤوف

الحميد بن عبد الملك بن عمر بن شهید بن محمد 189 ، 278 ، . 318 . 317 . 313 . 304 . 283 328 6 327

أحمد بن عبد الوهاب بن عبد السرؤوف 101 ، 188 ، 212 ،

310
300
306
304
293
318
317
314
313
311
328

أحمد بن محمد بن حدير - أحمد ابن محمد بن موسى بن حدير أحمد أحمد بن ذي النون 120 أحمد بن ذي النون 100 أحمد بن محمد الزجالي 167 أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي 128 ، 67 ، 821

أحمد بن محمد بن سالم التستري 21

أحمد بن محمد بن الطايار 224 ، 241

לבמג بن מבמג بن طملس 256

לבמג بن מבמג بن عبد ربه ، أبو

عمر = ابن عبد ربه

לבמג بن محمد بن عبد الرحمن 11

לحمد بن محمد بن عبد الرحمن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن

أحمد بن محمد بن عيسى 278 أحمد بن محمد بن غالب الزاهد « غلام خليل ، 22

أحمد بن محمد بن مبشر 100 ، 328 ، 328 ، 318 ، 201 ، 328 ، 273 الحمد بن مروان بـن المنذز ابن الأمير عبد الرحمن ابن الحكم ، أبو بكر 28

ر 42 مسلمــة 42 مسلمــة 48 مــد بن مسلمــة 48 مـــد بن مسلمــة 48 مـــــــة 48 مــــــة 48 مــــــة 45 مـــــة 54 مـــــة 54 مـــــة 54 مـــــة 54 مـــــة 55 مــــــة 55 مــــــة 55 مــــــة 55 مــــــة 55 مـــــة 55 مــــة 55 مـــــة 55 مــــة 55 مــــة 55 مـــــة 55 مــــــة 55 مــــــة 55 مــــــة 55 مـــــة 55 مــــــة 55 مـــــة 55 مــــــة 55 مـــــ

أحمد بن محمد بن موسى بـن، وسى بـن، 89، 43، 33، 89، 43، 33، 122، 115، 135، 128، 123، 137، 150، 146، 143، 138، 137، 187، 160، 161، 160، 154، 240، 223، 213، 212، 191، 304، 291، 290، 283، 264 أحمد بن مسلمة = أحمد بن مسلمة

أحمد بن نويرة 313 ، 318 أحمد بن هشام بن عبد العازيز 255 ، 240 ، 223

أحمد بن يحيى 314 أحمد بن يحيى بن الياس 292 أحمد بن يحيى بن ماشم التجيبي 324

أحمد بن يعلى بن وهب 310 ، الحمد بن يعلى بن وهب 310 ، 311 الآء 311 الآء 311 الأخميمي ، ذو النون 21 الخو حمصي = موسى بن يزيد 112

أخو عمر الضبي 112 الأدارسة / ادريس ، بنو ــ 173 ، 175 ، 176 ، 196 ، 251 ، 252 ، 260 ، 262 ، 260 ، 252 ، 260 ، 261 ، 173 ادريس الأول 173 ، 174 ، 175 ، 175 ، 176 الحسني 174 ، 175 ، 175 ، 175 الحسين بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 194 ، 191 ، 173

أسد العبادي 314 الاسرائيلي = برناط ! = حسداي بن اسماق أسلم بن عبد العزيز 47 ، 128 ، 134 استماعیل بن بدر بن اسماعیل العارض 26 ، 39 ، 59 ، 61 ، 283 . 278 . 265 . 227 اسماعيل بن عبد الملك 254 اسماعيل بن القاسم البغدادي = أبو على القالى اسماعیل بن لب 167 اسماعيل بن ناصع المخزومي الأشراف 175 ، 194 الأشراف الأدارسة 196 الأشراف المسنيون 173 الأشراف العلويون 173 الأشوني = عبد الوهاب بن محمد أشينر 225 الأصبحى = أحمد بن أبي طالب الأصبغ بن عبد الرحمن الناصر ، أبو القاسم 9 ، 11 الأصبغ بن المنذر بن محمد 10 الأصم = عبد الرحمن بن عثمان = عبد الرحمن بن يحيى الأعرابي = أحمد بن زياد أغريس 251

اغلب بن شعیب 26 أغلب بن مظاهر 314 الأغلبي = ابن قرهب الأغلبي

ادريس بن عمر الحسيني ( بنو ) الادريسى = على بن محمد بن ادريس الادريسي الحسيني = الحسن ابن عیسی ادم البشري 180 أذفونش بن أردون / أذفونش الراهب ابن أردون 82 ، 131 ، 235 - 234 - 233 - 219 انفونش بن فريولة بن اردون 235 . 233 اردون بن انفونش 62 ، 64 ، 65 ، . 102 . 94 . 82 . 81 . 80 235 ( 121 ( 108 ( 103 اردون بن فريولة بن اردون 235 ارزاق بن ميسرة 167 اروى 182 اسجال الأقرع 98 اسحاق بن ابراهيم 40 اسحاق بن مسلمة 29 ، 182 اسحاق بن عمران بن ابراهیم بن قاسم بن ملال القيسى 278 اسحاق بن محمد بن اسحاق بن الوليد بن ابراهيم بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصى 72 ، 303 استحاق بن محمد بن اسحاق

اميـة الرعيني ... وقاد اللخمي الأفارقة 180 الافرنج 179 ، 452 ، 842 ، و24 ، 278 أنتنش 181 308 - 289 - 257 انجرة ( اهل ) 103 الافرنجي = شنيير بن غيفريد الافريقي = محمد بن حسين 308 451 الاندلسي = حسن بن حسان الطبني الطائي = ابن حزم = أحمد أفلح 133 ، 132 ، 120 ، 112 ابن خالد 223 أفلح بن عروس 38 ، 10. ، 132 ، . أندوره 285 أنشور ( بنو ) (219 ، 310 223 الأنصاري = فتح بن انمار بن الألباني = عبد المؤمن فتحون بن أيوب البر ميله 316 أهل الاسلام 63 الحقه ( قبيلة ) 193 أهل أغريس 251 الفاسنة 250 أهل أنجرة 193 الياس بن سليمان 205 ، 291 ، أهل بيت الخلافة 7 ، 28 329 - 314 اهل الثغر / أهل الثغور 121 ، أم الخليفة الحكم بن الناصر = مرجان 277 , 275 , 258 , 191 أم غرسية 82 أهل التغسرين الأدنى والأقصى أماط القومس = فرتون بن غرسية 218 أهل الجبل 251 أموي 44 ، 43 ، 60 الأموي = أحمد بن دحيم = اهل جبل بوجان 250 محمد بن قاسم بن محمد == أهل جند دمشق 35 یحیی بن محمد بن یعقوب = أهل الخلاف 33 ، 116 ، 121 ، منذر بن سعید بن عبد الله 122 أمية ( بنو ) 2 ، 22 ، 30 ، 87 ، أهل الذمة = الذمة . 177 . 174 . 172 . 170 . 169 أهل رومة 180 ، 181 328 , 312 , 286 , 205 , 183 أهل الساحل 203 أمية بن اسحاق بن محمد القرشى 1مل السنة 12 ، 20 ، 253 المرواني 44 ، 190 ، 192 ، أهل الشر والفتنة 32 291 - 289 - 288 - 266 - 223 أهل الشرك ١٥٦ أمية بن محمد بن شهيد 167 أهل العدوة 170 ، 203 ، 211

١٦٥ ، ١٦٥ أولاية ١٦٥ ، ١٦٥ أورية 250 ، 251 أولاد الخلفاء 8 أولاد السودان 23 أولاد الملك أردون 235 أيوب القس 310 أيوب بن سليدان بن معساوية الرعيني 270

. 220 . 205 . 203 . 201 . 196

أ**هل الع**سكر 209 ، 272 ، 275 . 285 . 282 . 277 أهل الغرب ٥٦ ، ١٠١ أهل فندلاوة 251 أهل لمسلة 193 أهل مدينة فاس 235 ، 230 الهل المسكنة 217 أهل الملتين 316 أهل ملوية 251

ų

البابشكنه = عبد الملك بن موسى الباجي ، أبو محمد 21 الباجي = عمرو بن مسلمة البجاني = ابراهيم بن عبد الرحمن البختى = جهور بن عبد الملك = عبد الملك بن جهور = عبد الملك = محمد بن جهور ابن عبد الملك = مروان بن جهور بدر بن أحمد ، أبو الغصن ( الحاجب ) 32 ، 33 ، 34 ( الحاجب ) . 49 . 48 . 47 . 46 . 45 . 40 . 71 . 56 . 54 . 52 . 51 . 50 , 95 , 94 , 89 , 85 , 84 , 73 113 / 100 / 99 / 98 / 97 براء بن مسلمة 40 ، 47 ، 40 ، 50 ، 50 براء بن مقاتل 213 ، 256 ، 265 ، 314 - 291 البرابر 168 ، 169 ، 173 ، 191 ، -

238 - 237 - 235 البرابر الطنجيون (5 البرابر بالعدوة 108 ، 172 برابر کرکی 32 برابر ماردة 158 برابر نفزة 267 البرانس (مصمودة من البرانس) 81 , 80 , 32 برباط 180 ، 181 البربر 22 ، 31 ، 59 ، 40 ، 171 ، , 196 - 194 - 193 - 174 , 230 , 220 , 207 , 205 , 199 · 255 · 253 · 251 · 250 · 244 293 البربرى = أبو قرة برمنذ بن نونه قومس شلمنقة 326 برنازة ( بنو ) 251 برناط الاسرائيلي 308

بروخ اليهودي 310

يذو حجاج ١١٠ بنر حريز 250 بنو حریز بن هابل 38 بنو حماية 251 بنو حمصى 167 ، 180 بنو حيمال 172 بنو داود ۱4۱ ، 156 بنو دهنة 251 بنو ذي النون ١٤٤ ، ١٤6 ، ١٤8 ، c 285 c 266 c 258 c 226 c 131 200 ينو راسين 251 بنو رزين 185 ، 242 ، 258 ، 316 - 296 بنو سالمة 105 بنو سامید بن ناصلح = بنو 112 Linus بنو سنان 251 بنو الشيخ 156 ، 157 بنو طارق 72 بنو طورينة 210 بنو عبادل ١٥ بنو العباس 176 بذو عبد الله 10 بنو عبيد الله الشيعي 160 ، 206 بنو عم داود بن مصالة 250 بنو عمر المعروفون ببنى ميالة 26.2 بنو غزون 242 ، 296 بنو غومس 210 ، 232 ، 316 بنو قسى 83 ، 286

الدشري ( ۱۹۵۰ بشطان = يحيى بن بقى الشكنس 30 ، 83 ، 94 ، 107 ، < 134 < 127 < 124 < 121 < 120 286 - 284 - 280 - 226 - 182 البشكنسي - شانجه بن غرسية ابن ونقه - غرسية بن شانجه البصريون 22 البطليوسيون 70 البغدادي - طارق بن محمد المهند - أبو على القالي بقراط 115 بكر بن سلمة 68 ، 69 ، 77 ، 78 بكر بن عبيد الله 256 البكرى = عمر بن عبد الجبار - أحمد بن عبد الجبار بلقيس 227 البلوي - جميل بن عقبة بليط الأبذي 08 بليط ( العلج ) 249 بنت بريل - مرار]كاة بنت عبد ألرحمن النامير - سلمة = air = ekro بنت المنذر بن محمد الأميسر تت فاطحة بنو ابن آبی جوشن الآ1 بنو أمية بي بي عن عن باكر 160 ، -6.183 + 177 + 174 + 172 + 170328 (312 (286 (205 بنو أنشور ۲۱۱ ، 3۱6 بنو برنازة 251

بنو بشیر ( حصن ) 07

بنو لب 83 ، 122

بنو منذر 260 بنو مهلب 112 ، 167 ، 169 ، 189 بنو ميالة 236 ، 252 ، 262 ، 262 بنو الناصر لدين الله 10 بنو النويري 219 بنو هابل 37 ، 38 بنو هشام 19 بنو ورجول 157 بنو وريمش 251 بنو يزناسن 251 بنو يزناسن 251 بنو يفرن 251 بوله إلك بنو مجامعة 251 بنو محمد الأدارسية الحسينيون 197 ، 260 ، 252 ، 251 ، 200 ، 262 بنو مدساع 251 بنو مديونة 251 ، 261

بنو مديونة ادّ2 ، ا25 بنو مراين ا 25 بنو مراين ا 25 بنو مرزحون ا 25 بنو مروان ا 25 بنو مستنة ا 11 بنو مسرة ا 25 بنو مصلان ا 25 بنو مطري ا 24 بنو مطري ا 24 ، 24 بنو مطماطة ا 25 بنو مطماطة ا

بنو مظاهر 132

ت

التجيبي ٥٠ ابراهيم بن هاشم التجيبي = ابراهيم بن هاشم الش بن عبد الرحمن = عبد الرحمن بن قاسيم = عبد الرحمن بن هاشيم = حكم ابن هندر = محمد بن عبد الرحمن البر - محمد بن عبد الرحمن ابن هاشيم = محمد بن عبد البن هاشيم = مطرف بن منذر - هذيل بن هاشيم = يحيى بن هاشيم = يحيى بن هاشيم = يحيى بن هاشيم = يحيى بن الوليد = يحيى بن يونس بن هذيل = يحيى بن

محمد بن هاشم = معن بن

أحمد بن معن = المنذر بن عبد الرحمن التجيبيون / ال تجيب 123 ، 242 ، 267 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 266 ، 206 ، 206 ، 326 ، 325 ، 324 التركي = تكين التركي = أحمد بن محمد بن سالم سالم التميمي = محمد بن خالد بن فهي التميمي = محمد بن خالد بن فهي

التوزري = يعقوب بن أبى خالد

Control of the second of the s

## تعلبة بن محمد بن عبد الوارث 214

C

جراوة (بن أبي العيش) 251 جعفر بن عثمان 319 جعفر بن عثمان ، أبو الحسان

جعفر بن عثمان ، أبو الحسن (المصحفي) 30

جعفر بن عمر بن حفصون 37 ،

. 92 . 91 . 90 . 87 . 76

. 99 . 98 . 96 . 94 . 93

. 119 . 110 . 104 . 101 . 100

145

جعفر بن مقسم العجمي 74 ، 91 ، 91 ، 92 ، 136 ، 135 ، 119 ، 92

جعفر بن يحيى بن مضم 320

الجلالقة 02 ، 80 ، 121 ، 131 ،

+ 271 + 258 + 257 + 256 + 233 325 + 310 + 289 + 288

جلالقة الغرب 258 ، 289 ، 289 الجليقي = عبد الله بن محمد بن مروان

الجمحي 255

جميل بن عقبة البلوي 46 ، 48 ، 59 ، 59 الجهضمي = نصر بن علي جهور = ابن جهور جهور بن عبد الملك البختي 65 ، 307

جهور بن عبد الملك بن أبي عبدة 275

جهور بن عبيد الله بن محمد بن ، 240 ، 223 ، 189 ، 240 ، 290 ، 281 ، 278 ، 265 ، 256 ، 317 ، 313 ، 307 ، 304 ، 291 ، 328 ، 318

جهور بن عبيد الله العبدي 318 جهور بن عيسى بن أحمد بن محمد ابن أبي عبيدة 290 الجياني = محمد بن عيسى = محمد بن عيسى = محمد بن يوسف = أبو قرة البربري

T

حبیب بن ۱ وس الطائي 252 حبیب بن عمورس بن سوادة 53 ، 42 ، 55 ، 58 ، 59 ، 60 ، 60 ، 89 ، 90 حجاج ، بنو 49

حجاج : بنو وب الحجام = الحسن بن محمد الحجرمله = فتح

حدحدي 324 حريز 320 حريز ، بنو ( غمارة ) 250 حريز بن هابل ( بنو ) 38 حسان بن حمله 98 حسداي بن استحاق الاسرائيلي 308 ، 315 ، 316 ، 315

الحسن بن أبي طالب 251 حسن بن أحدد بن عاصم 240 حسن بن حسان الطائي الأنداب « السناط » أبو علي 20 ، 27 ، 28

حسن بن سليمان 103 حسن بن عبد الله 278 الحسن بن علي بن أبي طالب 195 حسن بن عيسى بن أبي عبدة 223 الحسن بن عيسى ، ابن العيش الادريسي الحسيني 175 ،

251 , 170

حسن بن فتح 200 حسن بن قاسم بن شهید 223 ، 240

الحسن بن محمد « الحجام » (200 الحسن بن محمد بن مفرج القبشي 1 ، 22

الحسن بن محدد بن نزار الكلاعي 278

الحسني = حسين بن ابراهيم بن ابراهيم بن ابراهيم بن محمد = محمد ابن ابراهيم بن محمد احمد احمد احمد المحمد بن ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد ابو المينين بن الريس ابن عمر بن ادريس

الحســـنيون 173 ، 192 ، 193 ، 251 ، 219

حسين بن ابراهيام بن مدهد الحسني 20.1

حسین بن احمد بن عاصم 255 ، 291

حسين بن عيسى بن أحمد بن أبي عبدة 223 ، 205 ، 329

حسین بن فتح 192 ، 200 حسین بن قاسم 256

حسين بن محمد بن عبد السلام الخشني 278

الحسيني = ابراهيم بن ادريس ابن عمر = الحسن بن عيسى الحسينيون 171 ، 193 ، 196 ، (210

الحشم 327

حفص بن سـعید بن جابر 201 ، 30.1

حفص بن عمر بن حفصون 118 ، 131 ، 135 ، 130 ، 137 ، 134 ، 141 ، 145 ، 140 ، 150 محفصون ( أل ) 58 ، 138 ، الحقه ( قبيلة ) 193

183 الحكم بن عبد الرحمن الداخل 183 الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، الحكم بن عبد البو العاصي «الحستنصر باش» (بو العاصي «الحستنصر باش» (با ، 13 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 ، 13 ، 130 ، 128 ، 137 ، 130 ، 137 ، 130 ، 137 ، 277 ، 259 ، 225 ، 329 ، 323 ، 320 ، 343 ، 320 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 345 ، 3

حكم بن عمر بن حفصون 140 . 152

حكم بن معاوية القرشي 411

حكم بن منذر التجيبي (260 ، 260 ، 207 مكم بن منذر التجيبي (320 ، 307 الحكم بن هشام بن عبد الرحمن ( الخليفة الثالث ) 10 ، 23 ، 183 الحكيم = لقمان الحكيم = محمد بن اسماعيل حمدون بن بسيل 33 ماية ( بنو ) 251 محماية ( بنو ) 251

حمرة بن علي بن أصبغ بن حسان 209 ، 209 عمصي ( بن يزيد ) 112 حمصي ( بنو ) 167 ، (189 حميد بن يصل 220 ، 223 حندس 182 حيدال ( بنو ) 251 حيان بن خلف بن حيان ، أبو مروان 50 ، 184

ċ

خالد « أبو سليمان » ور خالد « أبو سليمان » ور خالد بن أمية بن عيسى بن شهيد 240 ، 265 ، 277 ، 283 ، 290 ، 240 304 ، 318 ، 317 ، 318 ، 388 خالد بن يزيد بن الشمر الهمداني « الغريب » 113 ، 113 الخالدي = عبد الرحمن بن يحيى الخروبي = عبد الله بن محمد

= محمد بن عبد الله الخشني = حسين بن محمد بن عبد السلام = محمد بن محمد عبد السلام = محمد بن محمد ابن عبد السلام بن تعلبة الخصي = ابراهيم = ميسور

خطيب بن أيوب العريف 167 خلف بن أيوب 329 خلف بن بكر 163 ، 167 خلف بن عبدوس «ابن قطين» 131 خليل العذري 22 خليل ( المعروف بغلام خليل ) = أحمد بن محمد بن غالب الزاهد 22

الخولاني = عبد الملك بن سعيد = موسى بن سيلمان = عبد الملك بن سليمان = محمد بن أحمد = أحمد بن العاصي

الخير بن محمد بن خزر الزناتي 312 ، 290 ، 171 ، 170 ، 312

J

الداخل = عبد الرحمن الأول داود (بنو) ١٩١، ١٥٥ داود بن مصالة 250، 312

دحون بن هشام 37 ، 38 ، 40 درعة 251 الدرعة عبد العزيز الدروقي = يونس بن عبد العزيز

329 ، 313 ، 304 دنیل میله 316 دهنهٔ ( بنو ) 251 دیوسقیوس 180 دري بن عبد الرحمن 65 ، 130 ، 130 ، 230 ، 230 ، 230 ، 237 ، 267 ، 267 ، 291 ، 223 ، 291 ، 223 ، 291 ،

j

ذانيال 182

الذبياني = عبيد الله بن محمد الذبياني = محمد بن الذبياني = محمد بن الذبياني الذمــة ( الحل ) 17 ، 85 ، 136 ، 136 ، 131 ، 128 ، 126 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258 ، 258

296 , 285 , 266

= مطرف بن موسى = الفتح ابن يحيى = محمد بن محمد = يحيى ابن فتح = قاسم ابن مطرف ذو النون الأخميمي = الأخميمي

ردمير بن فلويرة بن أردون 232 ، 231 ، 230 ، 229 ، 219 ، 257 ، 256 ، 247 ، 234 ، 233 ، 258 ، 295 ، 292 ، 291 ، 273 ، 258 ، 315 ، 314 ، 311 ، 310 ، 305 ، 326 ، 326

رزين (بنو) 185 ، 242 ، 285 ، 266 ، 285 ، 316 ، 296 ، 285 ، 16 ، 15 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 175 ، 174 ، 151 ، 18 ، 17 ، 278 ، 255 ، 254 ، 253 ، 177

الرضى = هشام بن عبد الرحمن الرعيني = ايوب بن سليمان بن معاوية = احمد بن امية الرازي ( أخمد بن محمد بن موسى ، عيسى بـن أحمـد ) ، 56 ، 42 ، 32 ، 19 ، 15 ، 8 ، 80 ، 76 ، 73 ، 67 ، 66 ، 62 ، 103 ، 96 ، 90 ، 88 ، 83 ، 143 ، 134 ، 132 ، 112 ، 104 ، 216 ، 205 ، 180 ، 160 ، 151

· 255 · 245 · 241 · 240 · 233

· 283 · 281 · 279 · 277 · 266

. 301 . 295 . 292 . 290 . 287

320

راسين ( بنو ) 251 الرباحي = محمد بن ادريس رذمير 110 ، 119 رذمير القومس « ابن مامة طوطة » 258 ، 273 رذمير بن أردون بن أذفونش 131 ،

الرهيني = محمد بن سليمان بن عبد الملك الشذوني

روبيل 39 الروم 27 ، 253

j

زاكلة بن سراج 193

الزبيدئ = محمد بن حسين

الزبير بن السليم 216

الزجالي = أحمد بن محمد = عبد عبد الله بن محمد = عبيد الله بن عبد الله = عبيد الله بن عبد الله = محمد بن الله بن عبد الله = محمد بن عبد الله = ملك بن محمد بن زروال ( ال ) 206

الزغماتي 54 زكريا بن لسن 98 زناتة 169 ، 170 ، 170 ، 193 ، 193 ، 190 200 ، 201 ، 250 ، 251 ، 261 ، 260 312 ، 311 ، 290 ، 283 الزناتي = الخير بن محمد بن خزر = صقلاب بن وزومار زواغة 250 ، 251

س

سالمة ( بنو ) 105
السجان = أبو جهم
السرنباقي = مسعود بن سعدون
السرنباقي الله 182
سعدان بن معاوية 301
سعدون ( بن أدانس ) 69
سعيد بن أبي القاسم 107 ،
الله 182 ، 242 ، 283 ، 318 ،
الله 183 ، 328 ، 318 ،

الرحمن 277 سعيد بن جساس 160 ، 240 ، 240 328 ، 327 ، 318 ، 304 سعيد بن سعيد بن حدير 166 سعيد بن عبد الرؤوف 223 ، 329 ، 304 ، 291 ، 241

الشذوني 117

سعيد بن عبر الوارث بن مشرف
329 ، 53 ، 50 ، 49 ، 40
329 سعيد بن عبد الوليد 293

سعيد بن عبيدة العبادي 314 ، 316
316 ، 316 ، 316

سعيد بن مجمع 344 ، 77 ، 76 ، 68 ، 67 ، 77 ، 76 ، 68 ، 67 ، 75 ، 75 ، 52 ، 53 ، 52 ، 128 ، 116 ، 112 ، 106 ، 105 ، 106 ، 106 ، 107 ، 136 ، 187 ، 166 ، 277 ، 264 ، 257 ، 264 ، 223

سعيد بن عبد الملك بن محمد

290 , 283

أبو أيوب 8 ، 9 ، 10 ، 75 سليمان بن عبد الملك « ابن باج الطبيب » 13 سليمان بن عبد الملك بن العاصى 291 , 284 , 283 سليمان بن عمر بن حفصون 86، . 104 . 93 . 92 . 88 . 87 . 120 . 119 . 118 . 112 . 110 · 140 · 134 · 133 · 132 · 131 152 , 145 سلیمان بن محمد بن ابراهیم بن عيسى الكناني 318 ، 329 سمجون بن مقود 193 السناط = حسن بن حسان سنان ( بنو ) 251 سندريط 317 ، 319 سنفری*د* 309 سرنية ] و سهيل بن عبد الله بن أسيد 58 319 - 314 سوادة بن عبد الملك 213 ، 224 ، 265 سيد [بن] أبيه 112

سعید بن ناصح (بنو مستنة) 112 سعيد بن هذيل 36 ، 37 ، 38 ، 40 ، سعيد بن وارث 223 ، 224 ، 256 ، 327 / 291 / 284 سعيد بن يعلى العريف « الشفه » 133 - 132 ستعيد بن يونس بن سعديل 212 ، 218 السقالية 2 ، 22 ، 325 سكن بن ابراهيم ٥٦ سكن بن حديدة 54 ، 60 سلمة بن أحمد 265 سلمة بنت عبد الرحمن الناصر 9 سلمون ميله 316 سلىمان 8 سليمان بن أحمد بن جودي 28.1 سليمان ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن 277 سليمان بن أيوب 318 سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على 173 سليمان بن عبد الرحمن بن الحكم

سليمان بن عبد الرحمن الناصر

ش

سوماتة 251

شانجه بن غرسية بن ونقه ، 103 ، 94 ، 103 ، 103 ، البشكنسي 83 ، 94 ، 107 ، 108 ، 107 ، 124 ، 125 ، 124 ، 123

الشاخشنش 325 شاكر بن فاخر 291 شامي 43 الشاميون 114 ، 115 شانجه بن أردون 333 شهاب بن معاذ 58 شهيد بن مفضل 167 ، 223 الشويرب = مطرف بن منذر الشيخ ( بنو ) 156 ، 157 الشيرازي (29 الشيرازي = عبد العزيز بن عبد العلى العلى العلى الشيطان 13 ، 28 ، 151 ، 154 ، الشيطان 151 ، 28 ، 252 ، 268 ، 268 الشيعة (161 ، 170 ، 171 ، 171 ، 172 ، الشيعى = أبو القاسم = عبد

الرحمن ولد = عبيد الله =

بذو عبيد الله

شانجه القومس 317 شبیب بن (أحمد) 107 الشبیشی = معاویة بن هشام الشذونی = نمارة بن سلیمان بن عبد الملك = سعید بن عبد الملك = محمد بن سلیمان ابن عبد الملك = عبد الملك ابن محمد = عبد الوماب بن عبد الملك

شرجين 272 ، 307 الشـعباني = محمد بن سعد بن معاذ شنتيلة 182

شنيير بن غيفريد الافرنجي 308 ، 309 ، 317 ، 310

ص

صاروية 251 صاعد بن صاعد القرطبي 184 صالح بن سعيد 172 صدينة 251 ، 253

صفوان بن أمية 255 صقالبة = سقالبة صقلاب بن وزومار الزناتي 170 الصقابي = طلال

ۻ

الضبي - أخو عمر المعروف بـ

h

طارق بن زياد 34 طاهر بن محمد المهند البغدادي الله ، 31 الطبني = محمد بن حسين الطبني الافريةي

الظائي - حبيب بن أوس - حبيد حسن بن حسان - عبد الرحمن بن مطرف بن عبد الرحمن بن أصبغ الرحمن بن أصبغ طارق ( بنو ) 72

طوطة ابنة اشينر 225 ، 226 ، الطويل ( ال ) 296 الطويل = ابن فرتون بن محمد طيب بن طيب 50

طرفة بن عبد الرحمن 167 ، 256 ، 329 : 328 : 318 : 313 : 291 طرفة بن لقيط 329 طلال 2 الطنجي = هلال = محفف بن قادم = ابن غون الطنجيون 159 ، 230 الطواعن 25t طوتة 258 طورينة ( بنو ) 219

3

عبد الله الأمير ، جد الناصر 9 ، 97 (86 (73 (34 عبد الله بن ابي العباس أحمد بن محمد ابن أبى عبدة 71 عبد الله بن أحمد 329 عبد الله بن احمد بن أبي عبدة 167 عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى 278 عبد الله بن اسحاق 167 عبد الله بن اصبغ بن نبيــل النصراني 74 ، 76 ، 92 عبد الله بن بدر بن أحمد 15 ، · 313 · 278 · 272 · 223 · 19 328 , 318 عبد الله بن بندار بن عنتر القيسى 278 عبد الله بن جساس 160

عبد الله بن جهور 283 ، 318

عبد الله بن خزر 170 ، 171 ، 312

1 273 ( 272 ( 271 ( 258 ( 227

الطويل = عمروس بن محمد

= عبد الملك بن محمد =

محمد بن عبد الملك

285 , 275

العامى أبن الخليفة الضامس ti Jaca عامر بن ابی جوشن 122 ، 164 عامر بن حريز بن هابل 38 عامر بن مطرف 3t4 عایش باش بن خیار 193 عبادل ( بنر ) 10 العبادى = سعيد بن عبيدة العبادي 319 العباس ( ال ) ( بنو ) 13 ، 176 ، 178 عباس بن احمد بن محمد بن أبي عبدة 65 ، 70 عباس بن عبد الله 329 ، 330 عباس بن عبد العرزيز القرشي 41 , 32 العباس بن عبد المطلب 173 عباس بن المنذر 315 عبد الله ( بنو ) 40

عبد الله بن سعيد بن هذيل (120 عبد الله بن عباس بن أحمد بن أبي عبدة 278 عبد الرحمن التجيبي عبد الرحمن التجيبي 326

عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ، ابر محمد 9 ، 10 ، 277 عبد الله بن عبد الملك 190 عبد الله بن عبد الملك 314

عبد الله بن عمر بن أدانس 167 ، 329

عبد الله بن عمرو بن مسلمة 129 ، 163

عبد الله بن مبشر 318 عبد الله بن محمـد 241 ، 284 ، 291

عبد الله بن محمد « الخليفة السابع » 10 ، 184

عبد الله بن محمد (حفيد عبد الرحمن 77

عبد الله بن محمد الخروبي 160 عبد الله بن محمد الزجالي (الوزير الكاتب ) 65 ، 66

عبد الله بن محمد الغساني 59 عبد الله بن محمد بن أمية 167 عبد الله بن محمد بن بخت 167 عبد الله بن محمد بن خزر 170 ،

عبد الله بن محمد بن عبد الله 167 عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن مروان بن يونس الجليقي

. 77 . 76 . 70 . 69 . 67 . 64 121 . 79 . 78

عبد الله بن محمد بن عقيل 167
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد
الله بن العباس المنصور 194
عبد الله بن محمد بن لب بن موسى
ابن قسي القسوي 83 ، 167
عبد الله بن محمد بن مسروان
الجليقي = عبد الله بن محمد
ابن عبد الرحمن بن مروان
عبد الله بن محمد بن مستنير 313
عبد الله بن محمد بن مستنير 313
عبد الله بن محمد بن مستنير 21،

عبد الله بن مضر 72 عبد الله بن نبيـل = عبد الله بن اصبغ

عبد الله بن يحيى بن ادريس 247 عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصر ، أبو الوليد 9 ، 10 عبد الحميد بن بسيل 72 ، 88 ، عبد الحميد بن بسيل 132 ، 133 ،

. 166 . 160 . 155 . 141 . 136

. 240 . 223 . 218 . 213 . 212

· 277 · 264 · 257 · 244 · 241

· 317 · 313 · 304 · 291 · 289

328 , 327 , 318

عبد الحميد بن محمد بن أمية 327 عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج ابن عمير 42 ، 52 ، 54 عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبدة 180 ـ 180

عبد الرحمن بن عمر بن علسل عبد الرحمن بن قاسم بن معاوية التجيبي 279 عبد الرحمن بن محمد 262 عبد الرحمن بن محمد بن خزر 172 عبد الرحمن بن محمد بن مروان الجليقي 77 عبد الرحس بن محمد بن النظام 325 , 314 , 241 عبد الرحمن بن مروان الجيليقي 161 64 عبد الرحمان بن مطارف بن عبد الرحمن بن أصبغ الطائي 72 عبد الرحمن بن معاوية بن هشام « الداخل » 183 عبد الرحمن بن مالك 90 عبد الرحمان بن هاشام التجيبي 281 . 274 عبد الرحمن بن وضاح 20 ، 21 ، 156 , 127 , 122 عبد الرحمن بن يحيى 190 ، 284 ، 291 عبد الرحمن بن يحيى الأصم 160، 190 عبد الرحمن بن يحيى الضالدي 328 عبد الرحمان الناصر ، أميار المؤمنيان 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، . 11 . 10 . 9 . 8 . 7 . 6 . 5 . 23 . 22 . 19 . 16 . 15 . 12 . 29 . 28 . 27 . 26 . 25 . 24

عبد الرحمن بن أحمد بن زكريا ابن عاصم 278 عبد الرحمان بن أحمد بن مبشر عبد الرحمن بن بسدر 40 ، 223 ، عبد الرحمن بن بدر بن أحمد 40 ، 102 , 94 , 66 عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمان ( الخليفة الرابع ) 10 ، 183 عبد الرحمن بن الحكم 52 عبد الرحمن بن الخال سعيد بن أبى القاسم 283 عبد الرحمن بن دري 291 عبد الرحمن بن سعيد 291 عبد الرحمن بن سلعيد بن محمد 278 عبد الرحمن بن سعيد بن مالك 167 , 163 عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي + 313 + 304 + 291 + 283 + 16 328 - 318 - 317 عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الرحمان بن مروان الجليقي 179 - 161 عبد الرحمن بن عبد الله بن وضاح 265 عبد الرحمن بن عثمان الاصم 28 عبد الرحمن بن عمر بن حفصون 101

. 249 . 248 . 247 . 246 . 245 · 254 · 253 · 252 · 251 · 250 · 260 · 259 · 258 · 257 · 255 . 266 . 264 . 263 . 262 . 261 . 271 . 270 . 269 . 268 . 267 · 276 · 275 · 274 · 273 · 272 . 283 . 282 . 280 . 279 . 277 . 289 . 288 . 287 . 286 . 285 · 296 · 295 · 294 · 292 · 290 1 302 1 301 1 299 1 298 1 297 - , 307 - 306 - 305 - 304 - 303 1312 1311 1310 1300 1308 . 317 . 316 . 315 . 314 . 313 1323 1322 1320 1319 1318 · 328 · 327 · 326 · 325 · 324 330 عبد الرحمن ولد الشيعي 171 عبد الســــلام بن عبــد الله 201 ، 329 - 328 - 318 عبد العزيز بن درى 201 عبد العزيز بن عبد الأعلى 37 ، 93 6 40 6 38 عبد العزيز بن عبد الله بن بسيل 313 عبد العزيز بن عبدالرحمن الناصر أبو الأصبغ 1 ، 5 ، 0 ، 10 . . 187 . 161 . 138 . 135 . 130 277 6 213 عبد العزيز بن عبد السلام بن عبد الواحد بن سايهـان بن عبد الملك بن مروان 25

-

- 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 . 54 . 53 . 47 . 45 . 43 . 42 . 60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 55 . 68 . 67 . 66 . 65 . 62 . 61 . 76 . 75 . 74 . 73 . 72 . 71 , 88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 83 . 97 . 96 . 95 . 94 . 93 . 89 . 102 . 101 . 100 . 99 . 98 7 107 7 106 7 105 7 104 7 103 . 112 . 111 . 110 . 109 . 108 . 118 - 117 - 116 - 115 - 113 (123 (122 (121 (120 (119 . 128 . 127 . 126 . 125 . 124 . 135 . 134 . 132 . 131 . 129 - 140 - 139 - 138 - 137 - 136 - 146 - 144 - 143 - 142 - 141 · 160 · 159 · 157 · 151 · 147 . 166 . 165 . 163 . 162 . 161 . 172 . 171 . 170 . 169 . 168 177 176 175 174 173 . 186 . 185 . 184 . 179 . 178 . 191 . 190 . 189 . 188 . 187 . 197 . 196 . 194 . 193 . 192 . 203 . 201 . 200 . 199 . 198 . 208 . 207 . 206 . 205 . 204 . 213 . 212 . 211 . 210 . 209 · 219 · 218 · 216 · 215 · 214 · 225 · 224 · 223 · 222 · 220 . 230 . 229 . 228 . 227 . 226 · 237 · 236 · 235 · 232 · 231 - 244 - 243 - 242 - 241 - 238

عدد الملك بن عبد الرحمن ، أبق مروان 9 ، 10 عبد الملك بن عمر بن شهيد 166 ، 328 , 240 , 223 , 212 عبد الملك بن فرتون 316 عبد الملك بن محمد الشدوني ، أبو سعيد 117 عبد الملك بن محمد الطويل 96 ، عبد الملك بن مروان بن الشماس القرشى 167 عبد الملك بن موسى «البابشكنه» عبد الملك البختى = عبد الملك ابن جهور عبد الملك بن موسى بن الطويل 329 ( 314 عبد مناف 174 عبد الواحد بن بسيل 277 ، 283 عبد الوارث بن سعيد 241 ، 265 ، 291 , 284 , 283 عبد الوهاب بن عبد الملك الشذوني 44 عبد الوهاب بن محمد الأشوئي 167 , 93 , 87 عبد الوهاب بن محمد بن بسيل 278 عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرؤوف 318 ، 328 العبدي = جهور بن عبيد الله عبيد الله الشيعي 66 ، 142 ،

171 170 1169 1168 1153

عبد العزيز بن عبد العلى الشيرفي 93 عبد العزيز بن مسلمة 129 عبد المؤمن الألباني 98 عبد الملك بن استحاق بن محمد القرشى 44 عدد الملك بن بشر 167 عبد الملك بن جهور البختى 55 ، . 94 . 88 . 72 . 67 . 66 . 65 . 212 . 189 . 166 . 160 . 115 . 283 . 265 . 264 . 240 . 223 1318 1317 1313 1304 1291 328 عبد الملك بن حسان 315 عبد الملك بن سعيد 318 عبد الملك بن سلعيد « ابن آبي حمامة » 217 ، 218 ، 217 « مامة 249 , 248 عبد الملك بن سلسعيد الخولاني 265 : 241 عبد الملك بن سعيد المرادي 26 ، 329 · 313 عبد الملك بن سليمان الخولاني 307 , 65 , 52 عبد الملك بن شهيد = عبد الملك ابن عمر بن شهید عبد الملك بن العاصي 136 ، 157 ، 159 عبد الملك بن عبد الله 241 ، 284 عبد الملك بن عبد الله بن شبريط 65

عثمان بن عبد الله 179 عثمان بن عبد الله القرشي 250 ، 265 عثمان بن عبيد الله 241 ، 256 ، 284 عثمان بن عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة 167 ، 224 ، 241 عثمان بن عفان 170 عثمان بن نصر 84 ، 85 العجم / الأعاجم 84 ، 86 ، 110 132 / 116 العجمى = أبو نصر = جعفر ابن مقسم = ابن مقسم العجمى 130 العذري = خليل العرب 48 ، 67 ، 77 ، 180 ، 182 . , 286 , 250 , 203 , 184 , 183 325 + 324 + 323 324 age عروس بن براء = براء 193 عريب بن سعيد 39 ، 59 ، 60 ، 104 (95 (83 العريف = ساعيد بن يعلى = محمد بن موسى = خطيب ابن أيوب = محمد بن يونس العريف اللبلي = مهراق العطار = يحيى بن محمد بن نعمان عقلون بن خلف 50 عكاشة بن محصن 40 العلم = رذمير 315 ، 320 العلج = شانجه 121 ، 123 ، 126 , 125 , 124

· 204 · 203 · 202 · 174 · 173 · 220 · 209 · 207 · 206 · 205 282 , 260 , 239 , 237 , 221 عبيد الله الشيعي ( بنو ) 169 ، 206 عبيد الله بن أحمد بن يحيى الليثي عبيد الله بن ادريس = عبيد الله ابن یحیی بن ادریس عبيد الله بن أمية بن الشالية 36 ، 76 , 40 , 39 , 38 عبيد الله بن عبد الله الزجالي 186 عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر ، ابو مروان ۱، 5، 9، 10، 225 عبيد الله بن فهر 32 ، 101 ، 167 عبيد الله بن محمد 256 عبيد الله بن محمد بن حفص 329 عبيد الله بن محمد ابن المعروف « بالذبياني » 60 عبید الله بن یحیی بن ادریس ، أبو عثمان 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، · 101 · 61 · 34 = 33 · 31 · 30 · 232 · 225 · 212 · 201 · 143 · 271 · 267 · 266 · 260 · 259 1310 1292 1288 1287 1278 318 عبيدة بن محمد (329 عثمان بن أبي عياض 98 عثمان بن ادریس ، ابو عبید اش 29

عثمان بن سعيد 283 ، 291

140 (139 (134 (130 (120 153 - 152 - 143 - 142 عمر بن عبد الله 241 عمر بن عبد الله بن جودي 256 ، 329 / 319 عمر بن عبد الجبار البكري 278 عمر بن عبد العزيز = ابن القوطية عمر بن عبد العزيز ( الخليفة ) 265 - 194 عمر بن عبد العزيز 265 ، 283 ، 304 عمر بن فهد 304 ، 313 عمر بن محمد 256 ، 265 عمر بن يحيى بن لبابة 278 عمرو بن عمرو بن العاصى عيص القرشى 278 عمرو بن فهد 291 عمرو بن قاسم 223 ، 241 عمرو بن مسلمة الباجي 218 عمروس بن محمد « الطويل » 96 ، 246 , 245 , 242 , 167 عميرة بن عقول 319 عيسى بن أحمد الرازي 180 ، , 266 , 245 , 241 , 233 , 205 301 , 295 , 281 عیسی بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عبدة 53 ، 60 ، · 138 · 135 · 130 · 72 · 65 **, 240 , 223 , 212 , 166 , 160** 

. 290 . 283 . 277 . 265 . 255

329 - 318

العلج = فرتون بن غرسية 220 العلجان 103 ، 108 العلجون 104 العلجة 30 العلجة = طوطة ابنية أشينر 285 , 272 , 271 , 227 , 226 علوج 123 علون بن سواقة 219 العلويون 173 ، 201 علي بن أبي طالب 175 على بن سعيد بن أحمد بن حزم ، أبو محمد الأندلسي 23 ، 87 على بن محمد 62 علي بن محمد بن ادريس الادريسي عمر ( بنو ) 250 ، 251 ، 252 ، 262 , 260 عمر بن أبيه 8و عمر بن أحمد 241 ، 329 عمر بن أحمد بن فرج 65 عمر بن ادریس بن عبد الله بن حسن 196 عمر بن أيوب بن عمر بن حفصون 62 , 41 عمر بن تاجیت 67 عمر بن حریز بن هابل 8 عمر بن حفصون 37 ، 39 ، 40 ، . 57 . 56 . 45 . 44 . 42 . 41 · 75 · 74 · 73 · 65 · 62 · 58 . 93 . 90 . 88 . 87 . 86 . 76

عیسی بن ادریس بن عمصر بان عیسی بن محمد بن ابراهیام بن ادریس 109 عيسى بن ديسم 265 عيسى بن عبد الملك 213 عیسی بن فطیس بن أصبـــغ بن فطيس 217 ، 240 ، 217 ، 328 - 318 - 305 - 297 عيسى بن محمد 2.10 ، 255

عيسى الكناني 278 \_ 279 ، 329 - 318 عیسی بن محمد بن عیسی = عيسى بن أحمد بن محمد عيسى بن مريم ( المسيح ) 16 ، 182

غ

غانم بن عبد الجبار 201 غدمار 308 غرسية بن أحمد 167 غرسية بن انفونش 65 ، 82 غرسية بن شانجه بن غرسية ابن غالب الزاهد البشكنسي 226 ، 308 ، 316 ، غمارة 199 ، 250 326 6 323 6 317 الغريب = خالد بن بزيد غزون ( بنو ) 242 ، 296

الفساني = عبد الله بن محمد = محمد بن عبد الخالق = أحمد بن محمد غلام خليـل = أحمد بن محمد غوه س ( بنو ) (210 ، 232 ، 116 غدتار ۲۱۸ غيطشة بن ونقه 182

ف

الفاسة 250 314 / 310 / 205 فاطمة بنت المنذر بن محمد الأمير = القرشية فانيه 182 فتح الحجرملة 320 فتح بن انمار بن فتحون بن أيوب الأنصاري 279 فتح بن موسى بن ذي النون 32 الفتح بن يحيى بن ذيالنون 223 ، فرتون القومس 311

فحاون بن عبد الله 37 ، 38 ، 40 الفرانقين (٤) (210 فرتون بين غرسية « الماط القومس ، 226 فرتون بن محمد 250 فرتون بن محمد بن الطويل 206 ، 307 6 302 6 301

فضل الله بن احمد 314 فطيس 65 ، فطيس بن احبخ بن فطيس 65 ، فطيس بن احبخ بن فطيس 65 ، 240 ، 217 ، 160 ، 138 ، 313 ، 304 ، 291 ، 283 ، 265 ، 317 فطيس بن محمد 240 فطيس بن محمد 240 فطيس بن محمد 240 فلويرة بن ادفونش 235 فلين القومس 219 فنتان 182 فندلاوة 251 في بن غدشلب 326

فرج بن عفير 77 ، 78 ، 70 فرج بن عفير 77 ، 78 ، 700 فرج بن موسى بن ابي الغافيــة عدد الله علم المؤلف المؤلف

ق

قاسم بن موسى بن العاصى 276 ، 278 قاسم بن وليد الكلبي 43 ، 44 ، 65 , 60 , 59 , 53 , 52 قاصونة 251 القاضى = محمد بن عيسى = ابن الفرضى = ابو سعيد القالي = أبو على **نباس** 49 القباعي 301 القبري = يحيى بن يونس القبشى = الحسن بن محمد بن مفرج القدريون 25 القرشى = عثمان بن عبد الله = عبد الملك بن مروان بن الشماس = عيد الملك بن

قاسم 276 القاسع بن ابراهيهم بن محمد الحسنى 175 ، 264 قاسم بن حسن 224 قاسم بن خالد 160 ، 328 قاسم بن رحيق 241 ، 265 ، 291 ، 318 - 313 قاسم بن طملس = قاسم بن محمد قاسم بن عبد الرحمن 211 ، 313 ، 329 قاسم بن على 65 ، 72 قاسم بن قمقام 191 قاسم بن محمد بن طملس 220 ، 304 , 301 , 256 قاسم بن مطرف بن موسى بن ذى النون 309

اسحاق = سعید بن المنذر = محمد بن سعید بن المنذر = محمد بن اسحاق = عمرو ابن عمرو = محمد بن ملك = حكم بن معاویة = ابن غزلان = محمد بن المحاق بن محمد = مطرف بن المنذر محمد = مطرف بن المنذر السحاق = أمیة بن المحاق ابن محمد = عثمان بن عبد الش = معاویة بن حکم = الش = معاویة بن حکم = احمد بن محمد الله عبد الله الله = معاویة بن حکم = احمد بن محمد بن محمد بن محمد الله = معاویة بن حکم =

القرشية ، فاطمة بنت المنذر ١ ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 القرشيون 44 ، 45

القرطبي = صاعد بن صاعد =

القسوي = عبد الله بن محمد بن لب بن موسئي بن قيسي = لب ابن محمد = مطرف بن محمد ابن لب قسي ( بنو ) 83 ، 286 القلفاط 115 القمط ، قومس حريشة 326

عنتر

قريش الأدارسة 236

القرمطي 209

قند الكبير 65 القوط 180 ، 182 ، 184 القياصرة 180 ، 181 القيسي = عبد الله بن بندار بن

أحمد بن أبي طالب الأصبحي

قريش 174 ، 252 ، 236 ، 174

ك

كافر / كافرون / كفار / الكفرة 272 ، 270 ، 260 ، 151، 17 283 ، 281 ، 273 ؛ كفرة بنبلونة 316

كتامة 81 ، 170 ، 193 ، 170 كتامة الكتامي = ابن أبي شحمة كرناطة 251

الكلاعي = الحسن بن محمد بن نزار الكلبي = قاسم بن وليد = أحمد بن قاسم الكناني = سليمان بن محمد بن ابراهيم بن عيسى = عيسى ابن محمد بن ابراهيم

ل

لب بن محمد القسوي 65 لجاية 250 لحودي 324

لب ( بنر ) 83 ، 122 لب بن الطربيشة 105 لب بن عبد الله 265

اللخمى 278 لذريق 182 لقمان الحكيم 252 لماية 251 لمسة 193

لواتة 193 ، 250 ، 193 ليث بن ثابت 99 الليئي = عبيد الله بن أحمد بن يحيى = محمد بن عبد الله ابن یحیی بن عمر بن یحیی

محمد بن أحمد 265 ، 283 ، 291 ، 319 - 304

r

محمد بن أحمد الخولاني 316 محمد بن أحمد بن أبي عثمان 304 . 265 . 256 . 167

محمد بن أحمد بن أبى قابوس 278 محمد بن أحمد بن حدير 65 ، 316 / 160 / 137

محمد بن أحمد بن مبشر 318 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار 278

محمد بن أحمد بن مسلمة 319 محمد بن ادريس الحسني 175 ، . 199 . 198 . 197 . 196 . 193 280

محمد بن ادريس الرباحي المارد « ابن أرذبلش » 32 محمد بن أزراق 326

محمد بن اسحاق القرشي (129 ، 256 - 241 - 224 - 167 - 162 محمد بن اسماعيل ، الحكم 21 ، 22

محمد بن اسماعيل النحري 35 محمد بن أصبغ 190 ، 220 ، 223 ، 2.11

ماجوج 8ل مابسر میله 316 مالك بن أبي شحمة 253 مالك بن أنس ١٠ مالك بن سعيد ( بن مالك ) 68 مالك بن محمد الزجالي (180 مامة طوتة = طوتة المتكلمون 20 مجاصة 251 مجكسة 193 المجوسية 177

محمد ، ابن الأمير عبد الله ، أبو عبد الرحمن الناصر 10 ، 73 محمد (أولاد) 256 ، 251 ، 260 محمد (بنو) الأدارسة الحسنيون . 260 . 252 . 251 . 219 . 197 262

محمد = رسول الله

محمد بن ابراهيم بن بقية [3] محمد بن ابراهيم بن حجاج بن عمير 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 51 ، 51 ، 65 , 60 , 59 , 55 , 54 , 53 محمد بن ابراهیم بن عیسی ۱80 محمد بن ابراهيم بن محمد الحسني 204

محمد بن أضحى بن عبد اللطيف ابن خالد 30، 113، 190 محمد ابن الأمير عبد الله بن محمد 277

محمد بن أيمن 321

محمد بن بدر ۱۵۶ ، 223 ، 240 محمد بن بشار 22 محمد بن تاجیت 82

محمد بن ثعلبة 236

محمد بن جهور بن عبد الملك البختى 278

محمد بن جهور بن عبید الله <sub>2</sub>83 ، 284

محمد بن حسين الزبيدي 20 محمد بن حسين الطبني الافريقي 26 ، 26

محمد بن حمدون بن بسیل 224، ، 241

محمد بن خالد بن وهب التميمي 279

محمد بن خزر 169 ، 170 ، 171 ، 171 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 ، 179

. 207 . 206 . 201 . 200 . 193

312 - 311 - 200 - 283 - 208

محمد بن داود 241 ، 265

محمد « ابن الذبياني » 40

محمد بن رماحس 211 ، 313

محمد بن زیاد 304

محمد بن سعد بن معاذ الشعباني 278

محمد بن سعيد بن المنذر القرشي

. 258 . 246 . 244 . 243 . 188 277

محمد بن سليمان بن جودي 314 ، 319 ، 320 ، 330

محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين ابن علي بن أبى طالب 174

محمد بن سليمان بن عبد الملك الشدوني المعروف بالرهيني 58

محمد بن سليمان بن وانسوس 65 محمد بن سندي 171

محمد بن سهل 212

محمد بن طرفة 313 ، 318

محمد بن طملس = محمد بن قاسم محمد بن أبي

عبدة 223 ، 240 ، 255 ، 270 ، 270 ، 270 ، 270 ، 270 محمد بن عبد الله 337 ، 320 ، 330 ، 320 ، حمد بن عبد الله الخروبي 65 ، 67

محمد بن عبد الله الزجالي 134 محمد بن عبد الله بن أبي عيسى 170 ، 186 ، 194 ، 199 ، 208 ، 208 ، 316 ، 317 ، 316 ، 327

محمد بن عبد الله بن أمية 72 محمد بن عبد الله بن جودي 319 محمد بن عبد الله بن حدير 154 ، محمد بن عبد الله بن حدير 154 ، 224 ، 241 ، 224

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين 194

محمد بن عبد الله بن حمدون بن بسيل 278

محمد بن عبد الله بن عبد البر التجيبي 278

محمد بن عبد الله بن عمرون (329 محمد بن عبد الله بن لب القسوي 120

محمد بن عبد الله بن محمد بن لب بن موسى 83

محمد بن عبد الله بن مسرة =

محمد بن عبد الله بن موسى الخازن 278

محمد بن عبد الله بن يحيى بن عمر بن يحيى الليثي «ابن أبي عيسى » 291

محمد بن عبد الخالق الغساني 35 محمد بن عبد الرحمن 241 محمد بن عبد الرحمان التجيبي 128

محمد بن عبد الرحمـن بن الحكم ( الخليفة الخامس ) 6 ، 10 ، 6

محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ 127 ، 122

محمد بن عبد السلام الخشني 20 ، 21 ، 20

محمد بن عبد السلام بن اسماعیل ابن سلیمان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان 25

محمد بن عبد السلام بن كليب بن ثعلبة 278

محمد بن عبد العزيز 313 ، 318 محمد بن عبد الملك الطويل 65 محمد بن عبد الملك بن أيمن 186 محمد بن عبد الملك بن عبدوس محمد بن عبد الملك بن عبدوس

محمد بن عبد الوهاب 36 ، 40 محمد بن عبدون بن فهد 279 محمد بن عبيد الله 224 محمد بن عبيد الله المصحفي 285 محمد بن علي 284 محمد بن عمر بن لبابة = محمد ابن يحيى

محمد بن عمرو 224 ، 240 ، 241 ، 255

محمد بن عون 260
محمد بن عياش بن أبي عبدة 265
محمد بن عيسى الجياني 72
محمد بن عيسى القاضي 29
محمد بن عيسى القاضي 29
محمد بن غالب بن عبد الرؤوف

محمد بن فرتون 291 ، 314 محمد بن فروة 39 ، 40 محمد بن فطيس 160 ، 223 ، 240 محمد بن فهد 291

محمد بن فيصل بن هذيل 301 محمد بن قادم الطنجي 193 محمد بن قاسم 256 ، 265 ، 313 محمد بن قاسم التجيبي 224 ، 225 محمد بن قاسم بن طملس 49 ،

· 241 · 225 · 224 · 213 · 190 · 247 · 246 · 245 · 244 · 243 · 267 · 266 · 257 · 256 · 248 · 276 · 275 · 274 · 273 · 271 . 284 . 281 . 280 . 279 . 277 · 294 · 288 · 287 · 286 · 285 · 315 · 307 · 303 · 298 · 295 1 325 1 324 1 323 1 320 1 319 330 , 328 , 326 محمد بن وليد بن فشتيق 263 محمد بن وليد بن ونان القرشي 44 محمد بن وهيب 53 ، 54 ، 60 محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 301 , 278 , 67 محمد بن يزيد 314 محمد بن يسار 22 محمد بن يعلى 319 محمد بن يمليح 329 محمد بن يوسف الجياني 34 محمد بن يونس العريف 132 مخارق بن يحيى 35 المفزومي = اسماعيل بن ناصح مدساع ( بنو ) 251 مدغزة 261 مدهن 251 مدين بن موسى بن أبي العافية · 311 · 290 · 289 · 282 · 261 312 مديونة 251 ، 261 المرادى = عبد الملك بن سعيد مراین ( بنو ) 251

. 283 . 278 . 213 . 93 . 87 328 / 292 محمد بن قاســم بن لب 107 ، 329 , 285 محمد بن قاسم بن محمد الأموي محمد بن لب = محمد بن قاسم محمد بنُ مالك القرشي 190 محمد بن مبشر 213 محمد بن المثنى 22 محمد بن محمد بن أبي زيد 67 ، 117 , 95 , 88 , 72 محمد بن محمد بين ذي النيون 131 / 120 محمد بن محمد بن عبد الرحمن ( مباحب الرد ) 278 محمد بن محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشنى 278 محمد بن مدین بن موسی بن أبي العافية المكناسي 311 ، 312 محمد بن مروان بن عبد الله بن بسيل 278 محمد بن مسعود 10 ، 54 ، 66 ، 303 / 200 / 127 / 119 محمد بن مطري 190 محمد بن مهدي 171 محمد بن موسى العريف 132 محمد بن ميسور 103 ، 105 محمد بن هارون 304 محمد بن هاشم بن عبد الرحمن 326 محمد بن هاشم بن محمد التجيبي

مسلمة بن أحمد (ال مسلمة بن رؤية و3 مسلمة بن عبد الله 40 المسلمون 18 ، 63 ، 71 ، 74 ، . 91 . 89 . 84 . 83 . 81 . 80 · 103 · 102 · 100 · 95 · 94 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 125 , 124 , 123 , 121 , 120 (132 (131 (130 (127 (126) . 151 . 142 . 140 . 138 . 134 . 188 . 185 . 176 . 166 . 153 · 227 · 226 · 221 · 204 · 191 + 247 + 232 + 231 + 230 + 229 · 256 · 255 · 253 · 249 · 248 · 271 · 270 · 268 · 267 · 257 . 298 . 279 . 277 . 273 . 272 · 305 · 303 · 301 · 300 · 299 · 320 · 317 · 309 · 307 · 306 326 , 324 المشارقة 176 ، 209 ، 235 ، 235 ، · 264 · 262 · 260 · 252 · 237 289 . 281 مشتاق ١ المشركون 63 ، 65 ، 84 ، 98 ، . 107 . 106 . 105 . 103 . 95 , 124 , 123 , 121 , 109 , 108 . 152 . 151 . 146 . 126 . 125 . 222 . 218 . 214 . 213 . 172 · 231 · 230 · 229 · 228 · 225 · 258 · 257 · 256 · 255 · 232 1 276 1 271 1 270 1 268 1 267

مرتبن ميله 316 مرجان الرومية أم الخليفة الحكم ابن الناصر لدين الله 1 ، 2 ، 06 , 6 , 5 , 4 , 3 مرزحون ( بنو ) 251 مر[ر]كلة بنت بريل 808 مروان ( بنو ) = المروانية مروان 9 مروان بن جهور بن عبد الملك البختى 278 مروان بن حيان بن محمد بن حيان ، أبو سعيد 205 مروان بن عبد الملك بن تحمد 63,62 المرواني = سعيد بن المنذر القرشي ؛ = اسحاق بن محمد القرشي المروانية ، (بنو مروان ) 2 ، 25 مساور بن عبد الرحمن 97 مستنة ( بنو ) = بنو سعيد بن ناصح 112 مُسرة (بني ) 251 المسرية ( الفرقة ) (١١ المستنصر بالله = الحكم بن عبد الرحمن الناصر مسعود بن أدانس 69 ، 70 مسعود بن تاجيت 157 ، 158 ، 159 مسعود بن خزر 170 مسعود بن سعدون السرنباقي 70 - 69 - 68 - 67 - 64

مسعود بن على 05 ، 72

مطري ( بنو ) 241 ، 284 مطريوس 182 مطماطة 251 مظاهر ( بنو ) 132 معاوية بن حكم القرشي 224 معاوية بن هشام الشبيشي 25 المعتزلة 20 معن بن أحمد بن معن التجيبي 279 معن بن محمد 274 ، 276 ، 281 ، 307 مغراوة 204 المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ، أبو المطرف 1 ، 2 ، 8 ، 9 ، 10 مقدم بن معافى الشاعر 140 مكناسة / مكناسة الأصنام 78 ، . 250 . 159 . 81 . 80 . 79 251 مكناسية بن ناصر المكناسي ، أمير العرب 250

المكناسي = يعلى بن حميد = مكناسي = بن ناصر = محمد ابن مدين بن موسى بن أبي المافية = موسى بن أبي المافية

المكناسيون 70 ، 200 الملفاطانيين 72 ماوك العدوة 24 منتيل بن يحيى 128 منذر ( بنو ) 269 منذر بن حريز بن هابل 38 ، 40 منذر بن سعيد البلوطي 320 299 ، 208 ، 207 ، 284 ، 279 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ،

مطرف بن الحكم بن هشام 10 مطرف بن ذي النون = مطرف ابن موسى مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب

المطرف بن عبد الرحمن بن الحكم ( ابن الخليفة الرابع ) 10 المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 10

مطرف بن محمد بن لب بن موسى القسوي 83

مطرف بن مسعود بن مفور / مفوز 241 ، 256

مطرف بن منذر التجيبي « ابن شويرب » 268 ، 260 ، 270 ، 284

مطرف بن المنذر القرشي 100 مطرف بن موسى بن ذي النون 22 ، 120 ، 307 ، 310 ، 311 ،

موسى بن حدير = موسى بن محمد بن حدير موسى بن حكم 265 موسى بن ركايش 310 ، 311 ، 314 موسى بن سعيد بن حدير 167 ، 189 موسى بن سليمان الخولاني ، أبو الكوثر 43 ، 45 ـ 46 ، 52 ، 53 ، 65 موسى بن محمد 241 ، 256 ، 265 ، 316 , 307 موسى بن محمد بن الياس 223 ، 310 , 265 , 256 , 241 موسى بن محمد بن حدير 40 ، 113 ( 105 ( 96 ( 67 ( 56 · 158 · 157 · 139 · 138 · 135 . 186 . 174 . 167 . 166 . 160 212 , 187 موسى بن محمد بن الطويل 307 ، 324 - 323 موسى بن يزيد ١١٥ المولدون 77 ، 79 المؤمنون 271 المؤيد بن عبد السميم 193 ميالة ( بنو ) 252 ، 252 ، 262 ميسور الخصى 235 ، 236 ، 1 254 1 252 1 251 1 250 1 237 282 , 262 , 260 , 256 , 255

منذر بن سعيد بن عبد الله الأموى 324 : 312 : 278 المندر بن عبد الرحمن التجيبي 128 المنذر بن غبد الرحمن الناصر ، ابو الحكم « ابن القرشية » I ، 277 . 187 . 161 . 11 . 9 . 2 المنذر بن محمد الأمير 1 ، 2 ، 184 . 10 . 9 المنصنور = عبد الله بن محمد ابن على بن عبد الله بن العباس منصور بن سنان 172 ، 193 ، 200 منعم بن يعقوب 219 ، 256 منيرة 93 منيورة القىمس 273 مهراق العريف اللبلي 230 مهلب ( بنو ) 112 ، 167 ، 189 المهند = طاهر بن محمد المهند البغدادي موالي بني أمية 30 موسىي 16 موسى الهادي 173 موسى بن ... 190 موسى بن أبى العافية المكناسي · 208 · 207 · 193 · 172 · 223 · 221 · 220 · 212 · 209 - 250 - 239 - 238 - 237 - 235 . 260 . 258 . 255 . 254 . 251 . 282 . 281 . 264 . 263 . 261 311 - 290 - 289 موسى بن ترجمان 35

316 مليه

الناصر لدين الله -- عبد الرحمن الناصر

النبي 16 ، 182

نجدة بن حسين ، أبو الوليد 213 ،

. 266 . 265 . 232 . 230 . 223

· 310 · 296 · 286 · 285 · 284

328 , 313

نجم بن طرفة 318

نجم بن عبد الرحمن 329

النحري = محمد بن اسماعيل النصاري / النصرانية 42 ، 74 ،

. 94 . 91 . 89 . 88 . 82 . 80

801, 011, 111, 011, 108

(142 (141 (139 (137 (124

، 232 ، 226 ، 155 ، 149 ، 144 ، 279 ، 268 ، 249 ، 234 ، 233 ، 236 ، 308 ، 298 ، 297 ، 286 ، 297 ، 286 ، 155 ، 116 ، 110 ، النصرانية العجم 110 ، 110 ، 110 ، 110 ، 22 نصر بن احمد 308 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 251 ، 25

هشام بن عبد الرحمن الناصر 56 هشام بن عبد الرحمن بن الحكم 11

النهرجوري ، أبو يعقوب 21

النويري 219

هشام بن عبد الرحمن بن معارية ابن هشام بن عبد الملك بن مروان « الرضي » ( الخليفة الثاني ) 9 ، 10 ، 183

هلال الطنجي (39

الهمداني = محمد بن أضحى بن عبد اللطيف

هند ( بنت عبد الرحمن الناصر ) 6 ، 9

هوارة 159 ، 193 ، 250 ، 251

هابل (بنو ) 37 ، 38
هابل بن حريز بن هابل 38 ، 61 ، 61 ، الهادي = موسى
هارون بن سهل 212
هارون بن موسى 323
هارون بن موسى 323
هاشم (بنو ) 205 ، 274
هاشم بن محمد التجيبي 190
هذيل بن هاشم بن محمد بن عبد الرحمن التجيبي 276 ، 276

هشام (بنُو) 19 هشام بن أحمد بن هشام 278 هشام بن جهور 205 ، 291 ، 313 ،

281, 6 279

318 . 314

\_ 00. \_

 $-3^{29}$  وارث بن عثمان بن نوح وامضة (بنو) 199 ودناس بن عطاف 74 ، 91 ، 92 ورجول ( بنو ) 157 وريمش ( بنو ) 251

ولادة (بنت عبد الرحمن الناصر) 9.6

ولد ادريس بن عبد الله بن حسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب 173

ولد سليمان بن عبد الله بن حسن ابن حسين بن علي 173 ولد العباس بن عبد المطلب ١٦٦ وليد بن أبي الشعراء 313

وليد بن الطويل = وليد بن محمد ابن الطويل وليد بن عبد الله بن فهر 314 الوليد بن عبد الرحمن بن الحكم

الوليد بن عبد الملك ، الخليفة

وليد بن محمد بن الطويل 323 , 329

وليد بن محمد بن فطيس 99 وليد بن هشام بن محمد بن عبد العزيز بن هشام بن محمد بن احدد بن هشام بن محمد 278

ي

ياجوج 38 یاسین بن مدران 193 يحيى ا2

يحيى بن أدانس 167 ، 320 يحيى بن ادريس 209 ، 240

يحيى بن استحاق الطبيب 67،

. 86 . 76 . 75 . 74 . 73 . 72

. 117 . 101 . 93 . 88 . 87

. 265 . 258 . 247 . 240 . 212

- 318 - 317 - 313 - 306 - 283 328

265 . 241

يحيى بن بقي المعروف بـ « بشطان » 75 ، 86 ، 88 يحيى بن بكر 68 ، 77 يحيى بن الخطار 44 یحیی بن زکریا بن أنتله ۱۵۱، 120 - 117 - 111 یحیی بن زکریا بن یحیی 278 يحيى بن شعيب 265 يحيى بن الفتح بن ذي النون 120 ، . 242 . 226 . 223 . 167 . 127

يحيى بن أصبح بن فهر 224 ، يحيى بن الليث = يحيى بن محمد ابن الليث

200

يرناين ( بنو ) 251 يزناسن (ينو ) 251 یزید بن سعید بن جودی 190 يصل بن حميد المكناسي 311 يعقسوب بن أبى خالد التوزري 125 - 124 - 122 يعقوب بن مهران 315 يغمراسن بن أبى شحمة 250 يفرن ( بنو ) 251 يليان 182 ، 316 الدهودي = بروخ اليهودي / اليهودي الشيعي = عبيد الله الشيعي يوسف (عليه السلام) () يوسف بن خلدون 219 يوسف بن سليمان 265 ، 313 ، 327 دوسف بن محمد 205 ، 201 يولدش 181 دونس بن سعدد (86

يونس بن عبد العزيز التجيبي

« الدروقي » ابن عم محمد بن

هاشم 242 ، 240 ، 242 هاشم

يحيى بن محمد بن الباس 223 ، 291 - 265 - 256 - 241 يحيى بن محمد بن الطويل 323 ، 325 , 324 يحيى بن محمد بن القاسم 199 يحيى بن محمد بن الليث 37 ، 304 يحيى بن محمد بن نعمان العطار 303 / 302 یحیی بن محمد بن هاشم بن محمد بن عبد الرحمن التجيبي . 279 . 275 . 274 . 225 . 213 330 , 307 , 281 يحيى بن محمد بن يعقوب الأموى 279 يحيى بن موسى بن ذي النــون 219 - 126 يحيى بن هاشــم التجيبي --یحیی بن محمد يحيى بن هشام 225 ، 201 فهرست اسماء البلدان والأماكن والأنهار



أرض الساحل 212 أبذة (حصن) 39، 40، 75 ابذة ( مدينة ) 86 ، 87 ، 88 ، 92 أرض العدو 84 ، 103 أرض العدوة = العدوة ابره ( نهر / وادي ) 94 ، 108 ، أرض قشتيلية 128 243 الأرض الكبيرة 185 ابن أدانس ( قصر ) 167 ، 329 أرض الكفرة 218 ، 271 ابن ماها (سوق) 171 أرغون ( وادى ) 123 ، 271 أبى قبيس 257 أركش ( حصن ) 58 ، 65 الأجبل ( محلة ) 245 أرملاط 301 أجبل ببشتر 154 آرمیش (وادی) 301 احيط ( وادي )، 212 أرنيط ( حصن ) 65 ، 108 الأحمر ( الوادي ) 30 ، 242 ، اروش 68 ، 77 ، 330 245 ارينش 245 أحواز بسطة 190 أساريه 125 ، 126 أحراز بني ذي النون 128 أستجة 22 ، 33 ، 34 ، 49 ، 53 ، 34 أحواز سرقسطة 127 · 256 · 240 · 213 · 189 · 167 أحواز طرطوشة 127 318 - 313 - 291 - 265 أحواز مدينة باغه 189 استرقة = اشترقة أحواز مدينة لاردة 275 أسجه 139 الأخيضر ( مجلس من قصر الاسكندرية 21 اشبيلية ) 51 الأسناد (حصن) 41 أربقيرة ( حصن ) 258 أسة (وادى) 300 أرشقول / رشقول ( جزيرة ) اسواق البربر 250 281 , 260 , 212 , 174 الأساواق بديار المغرب بفاساس أرض بابيل 308 والبصرة والمسيلة 250 أرض الاستلام 306 · 325 · 324 · 319 · 248 · 239 320 افريقيــة 26 ، 66 ، 153 ، 167 ، - 175 - 173 - 171 - 169 - 168 - 250 - 210 - 206 - 182 - 177 311 أقليع ( حصن ) 310 أقليش ( حمين ) 245 أقليق (حصن) 37 اقايم انة 2/15 اقليم البر 14 اقليم البصل 44 اقليم جيان 190 اقليم الشرف 43 ، 44 اقليم طالقة 44 ، 180 اقليم طرطوشة 100 اقليم الوادي 44 أقوط ( حصن ) (50 ، 74 ، 112 اقيانس (البحر المحيط، أو البحر الأعظم الغربي ) 185 ، 186 أكشنوبة / أكشونبة 68 ، 69 ، 70 ، - 185 - 167 - 164 - 163 - 77 329 ( 319 ( 265 ( 213 ( 186 الحة 104 ، 106 ، 120 ، 227 - 270 - 269 - 268 - 231 - 229 303 - 298 - 276 التدرة 35 ، 37 ، 38 ، 37 ، 35 ، 11 ، - 218 - 189 - 167 - 129 - 128 -291 + 205 + 255 + 240 + 223329 6 327 6 315 6 304

الأسود (قنطرة) 24 اش (وادي) 41 أشبرغيرة (حمس ) 112 أشيره ( حمين ) (5 اشبونة ( الأشبونة ) 185 ، 241 ، 241 ، اشتيلية 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 - 53 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 117 60 659 658 655 654 - 223 - 190 - 180 - 180 - 167 · 304 · 201 · 283 · 255 · 240 - 329 6 315 6 313 اشترقة و8 ، 233 اشترلة ( قربة ) 82 اشتوریش 82 أشتيبن ( حصن ) 37 ، 42 ، 86 ، 130 - 129 - 128 - 87 اشکر ( حصن ) 204 اشكطيرش (حصن ) 231 أشكونية - أكشنوية أشونة 117 ، 130 ، 167 ، 241 ، 329 6 265 الأصنام ( حصن ) 58 ، 59 الأصنام ( بلد ) 81 ، 80 ، 157 اصبلا 219 ، 235 ، 219 اصبلا أعمال بنيلونة 220 أعمال بنى رزين 242 أعمال بنى غزون يهد أعمال سرقسطة 190 الافراتس 64 افرنجة ( الافرنج ) 218 ، 222 ،

. 180 . 178 . 175 . 173 . 171 185 ( 184 ( 183 ( 182 ( 181 . 196 . 193 . 192 . 191 . 186 . 219 . 206 . 202 . 201 . 200 · 266 · 259 · 250 · 241 · 224 . 293 . 292 . 391 . 288 . 286 · 322 · 315 · 309 · 308 · 295 325 + 324 + 323 الأندليسيين ( مدينة ) 236 انـة ( اقليم ) 245 ! ( وادى ) 82 , 81 , 80 انيش ( مدينة ) 248 انية ( حصن ) 238 ، 231 انبون 230 أوريولة (حصن) 84 اونه قشتيل 271 ، 307 ايرش ( حصن ) 136

الجش (حصن) 56 ، 118 ، 144 البير (حصن) 244 البيرة (حصن) 185 البيرة (حصن) 185 الم الثغر الأعلى (سرقسطة) 279 الم جعفر (حصن) 157 الم غزالة 81 الم مدائن الأندلس (طليطلة) 180 الم الوسيم « مدينة راشد » 245 انتشية 110 ، 107 ، 110 ، 291 انتنسة 286

ر 13 ، 13 ، 11 ، 20 ، 13 ، 11 ، 62 ، 34 ، 29 ، 25 ، 24 ، 22 ، 83 ، 80 ، 73 ، 71 ، 67 ، 63 ، 105 ، 102 ، 91 ، 88 ، 84 ، 152 ، 141 ، 139 ، 122 ، 116 ، 169 ، 168 ، 161 ، 157 ، 156

Ų

ر 302 ، 301 ، 296 ، 292 ، 287 307 ، 306 باب طلجیرة 100 باب عامر الغربي ( الأوسط من ثبواب مدینة قرطبة ) 10 ، 67 ، 10 باب القنطرة 188 ، 215 ، 216 ، 216 ، 216 ، 63 ، 77 ، 76 باجـــة 33 ، 76 ، 36 ، 66 ، 167 ، 163 ، 77 ، 76 329 ، 319 ، 265 ، 256 ، 241 باغـــه 112 ، 255 ، 256 ، 241 باغــه 112 ، 318 ، 313 ، 255 باب برتقاط 100 الباب الجديد القبلي ( آخر أبواب قصر الخلافة بقرطبة ) 287 باب جسر طليطلة 215 باب الحديد من أبواب اشبيلية 50 باب الرواق 274 ، 280 ، 381 ، 351 ، باب الرواق 274 ، 30 ، 34 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 351 ، 3

برتيل عاصم (حصن) 294 بالش 122 ، 248 برج القبذاق 242 بېشىتر 37 ، 74 ، 86 ، 90 ، 90 ، برجة (32 . 101 . 110 . 99 . 94 . 91 برشلونة 65 ، 245 ، 249 ، 256 ، . 117 . 116 . 112 . 110 . 104 319 , 317 , 308 , 276 · 134 · 132 · 131 · 119 · 118 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 برغش 231 ( 144 ( 143 ( 142 ( 141 ( 140 برقول (نهر) 245 البركة 301 . 150 / 148 / 147 / 146 / 145 بركة العجرز 245 ، 268 · 165 · 154 · 153 · 152 · 151 بسطة 41 ، 167 ، 41 167 بسيط بنبلونة 271 بجانة 65 ، 72 ، 116 ، 117 ، بسيط دي شره 285 . 308 . 304 . 265 . 217 . 211 بسيط شنت اشتيبن 285 329 - 327 - 323 - 315 - 313 البشارات ( حصون ) 38 ، 39 ، البحر الأعظم الغربي 186 بحر الجزيرة = بحر الزقاق 40 البشتريل (حصن) 68 البحر الجنوبي 185 بشكونسه 124 ، 128 البحر الرومي 156 ، 168 بحر الزقاق 168 بشورقة 294 ، 295 ، 297 البحر الشرقي الشامي 185 بشيرة 41 البصرة 22 ، 250 البحر الشمالي 185 البصل ( اقليم ) 44 البحــر المحيــط 163 ، 185 = البطحاء 242 ، 204 أقبانس بطرلش 241 بحيلة 40 البر ( اقليم ) 44 بطرون 140 ، 144 ، 154 بطليوس 64 ، 67 ، 69 ، 76 ، 78 ، البراجلة 41 ، 93 البرانس ( جبل ) 32 179 1 164 1 162 1 161 1 121 البربر (اأسواق) 250 . 241 . 224 . 190 . 186 . 185 البربر ( وادى ) 169 . 288 . 284 . 265 . 258 . 256 330 + 319 + 314 + 291 بربشتر 167 ، 242 ، 265 ، 265 ، بغتريرة ( حصن ) 38 ، 40 329 : 324 : 323 : 314 : 307 بربطانية 167 ، 265 ، 314 ، 329 بغداد 26 ، 323 برتقاط = باب برتقاط بغير 125

بقيرة ( حصن ) (100 ، 120 ، 120 ، 120 ، 120 ، 125 ، 156 ، 156 ، 125 ، 125 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 ، 126 + 242 + 241 + 223 + 167 + 164 265 / 256 بليارش 242 ، 245 بليون ( وادي ) 242 بمارش 118 ، 140 ، 118 ، 154 بنة ..اظ ( حصن ) 42 بنبلونة 80 ، 82 ، 89 ، 94 ، 103 . 123 . 122 . 121 . 120 . 107 · 225 · 134 · 128 · 127 · 125 · 272 · 271 · 233 · 227 · 226 . 285 . 284 . 280 . 270 . 273 , 316 , 308 , 307 , 298 , 286 329 - 326 - 323 - 317 البنتلي ( منية ) 34 ﺑﻨﺘﻴﺮﺓ ( ﻗﺮﻳﺔ ) 120 البنتيل (قصر) 312 بنوان ( قرية ) 242 بني بشير (حصن ، صخرة ) 97 بني عبد الله (وادي) 40 بني مزغنان ( جزائر ) 312 بني مطري ( جبل ) 241 ، 284 بنيرة ( قصر ) 100 ، 117 بوجان ( جبل ) 250 بيانة 167 ، 190 ، 256 بيت الخلافة 7 ، 28 ىىت الوزارة 60 ، 319 ، 328

بكور ( حصن ) 37 ، 38 ، 40 ، بلاد / بلد الاسلام 80 ، 82 ، 324 - 234 - 102 بلد اشتوریش 82 بلد الأصنام 80 ، 157 بلاد أهل الخلاف در بلد البربر 174 ، 194 بلد الزاب 170 بلاد السقالبة 325 بلاد العدو 27 بلد العدوة 272 ، 204 ، 305 ىلد طبنة 170 يلد الغوط 201 بلاد الكفرة 108 بلاد النصرانية 234 البلاط الأحمر (249 بلاط صوف 242 ، 243 بلاط مروان 242 بلال ( حصن ) 242 بلانيش ( حصن ) 78 بلاي ( حصن ) 167 بلتيرة ( حصن ) 4( ، 126 الدلد = قرطبة بلدة ( حصن ) 50 ، 90 ، 97 ، 97 ، بياسة 245 140 / 100 / 98 بلطش ( نهر ) 242 ، 245 ، 245 بيت الله الحرام 29 بلغر ( حصن ) 250 ، 291 ىلنسة ( حصن ) 231

ت

تاجه ( وادى ) 80 ، 245

تاحلة ١١٠

201

تطيلة 83 ، 94 ، 701 ، 121 ، 241 ، 241 ، 241 ، 241 ، 241 ، 242 ، 241 ، 243 ، 243 ، 243 ، 243 ، 243 ، 243 ، 245 ، 255 ، 275 ، 285 ، 275 تلمسان 240 ، 242 ، 242 تورش ( مرج ) 242 تيجساس 242 ، 237 تيجساس 172 تيهرت = تاهرت

تاكرت 254

تاكرنا 40 ، 117 ، 136 ، 141 ، . 213 ، 100 ، 167 ، 155 ، 142 ، . 320 ، 313

تاهرت/تیهرت ۱۶۱ ، ۱72 ، 201 ، 201 ، 201 ، 203 ، 250 ، 250 ، 253 ، 253

تدمیسر 58 ، 84 ، 52 ، 127 ، 122 ، 84 ، 58 ، تدمیسر 127 ، 150 ، 129 ، 129 ، 150 ، 129 ، 18 ، 291 ، 242 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 142 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167 ، 167

تسعفا ( مدينة ) / مدينة العلويين

ث

الثغر الأوسط 88 ، 102 ، 267 ، 279 ، 280 ، 279 ، 280 ، 279 ثغر الجوف 102 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ، 300 ثغر سرقسطة 213 ، 127 ، 306 ثغر طلبيرة 213 ، 307 ثغر طلبيلة 188 ، 268 ، 208 ، 300 الثغر الغربي 293 ، 300 ، 300

-

ثغر لاردة 326 ثغر مجريط 284 ثغر مدينة سالم 105\_106 ، 110 الثغور الجوفية 306 الثغور الشرقية 306 ، 308

الثغور الغربية 306 ثغور المسلمين 95 الثلج ( جبل ) 41 الثغر 83 ، 83 ، 60 ، 100 ، 105 ، 110 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 105 ، 101 ، 171 ، 167 ، 123 ، 121 ، 257 ، 227 ، 225 ، 210 ، 218 ، 275 ، 273 ، 270 ، 267 ، 258 ، 206 ، 288 ، 286 ، 277 ، 276 ، 324 ، 323 ، 310 ، 317 ، 306 ، 326 ، 267 ، 258 ، 267 ، 258 ، 267 ، 278 ، 267 ، 258 ، 267 ، 267 ، 267 ، 268 ، 267 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 267 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 268 ، 26

273 107 ، 96 ، 83 ، 65 ، الثغر الأعلى 65 ، 123 ، 120 ، 120 127 ، 126 ، 123 ، 121 ، 120 241 ، 191 ، 190 ، 167 ، 131 266 ، 257 ، 256 ، 245 ، 242 206 ، 270 ، 276 ، 268 ، 267 326 ، 324 ، 317 ، 316 ، 307

الثغر الأقصى 94 ، 106 ، 121 ، 316 ، 307 ، 258 ، 218

حزيرة الأندلس = الأندلس الحادة 49 الجـــزيرة الخضراء 57 ، 58 ، جارة ( قلعة ) 262 191 169 167 156 138 الجبال 261 1 265 1 240 1 223 1 212 1 192 حبال شذونة 141 . 304 الحيل 82 ، 119 ، 167 ، 129 جزيرة شقر 156 الحبل ( بالعدرة ) 251 جزيرة سردانية 327 الحيل الأجرد 249 جسر سرقسطة 280 جبل ببشتر 142 ، 154 جسر طليطلة 215 جبل البرابر 168 جليقية 64 ، 80 ، 82 ، 94 ، 94 ، 102 جبل البرانس 32 . 229 . 218 . 128 . 105 . 103 جبل بنى مطري 241 ، 284 . 276 . 256 . 247 . 233 . 230 جبل بوجان 250 . 209 . 292 . 289 . 288 . 279 جبل الثلج 41 · 311 · 309 · 306 · 305 · 304 جبل جريشة 36 320 , 319 , 316 , 315 , 314 جبل الحجارة 112 26 ( منية ) الجنة جبل حرنكس 188 الجوف ، أرض الجهوف ، بلاد جبل حمين بطرون 144 جرارة (مدينة) 208 ، 258 ، 282 الحوف 80 ، 314 ، 157 ، 102 ، 80 326 جربین 301 جوف مدينة سرقسطة 245 ، 247 65 ( خمن ) 36 ، ( خمن ) جریشهٔ جيان 19 ، 22 ، 34 ، 37 ، 38 جزائر بئى مزغنان 312 . 115 . 86 . 42 . 41 . 40 . 39 الجزائر الشرقية = ميورقة ، . 194 . 190 . 167 . 129 . 116 منورقة ، يابسة 190 ، 218 ، . 318 . 313 . 256 . 245 . 242 · 308 · 257 · 248 · 241 · 224 329 319 حىقة ( نهر ) 294 جزيرة ارشقول 174 ، 212 ، 260 ، · 281

T

المرارش ( حصن ) 289 حرماط ( قلعة ) 261

الحامة ( حصن ) 113 ، 114 الحجارة ( جبل ) 112

حصن البشتريل 68 حصن بغتويره 38 ، 40 حصن بقيرة (109 ، 120 ، 122 حصن بكور 37 ، 38 ، 40 حصن بلال 242 حصن بلانيش 78 حصن بلاي 167 حصن بلتيرة 94 ، 126 حصن بلدة 56 ، 96 ، 97 ، 98 ، 140 , 100 حصن بلغر 256 ، 291 حصن بانسة 231 حصن بمارش 118 ، 140 ، 144 ، 154 حصن بنة ..اظ 42 حصن بنبلونة 120 حصن بنی بشیر 97 حصن جريشة 65 ، 231 ، 326 حصن الحامة 113 ، 114 حصن الحرارش و289 حصن الحنش 80 ، 81 ، 85 حصن دوش أمانتش 97 حصن ربوش 112 حصن ربيلش 299 حصن رطلقة 128 حصن الرقاع 163 حصن روطة اليهودي 225 حصن الرياحين 242 حصن رينوش 245 حصن رينية 56 حصن سرتة 131 ، 185 ، 265

حرنكس / حرنكش 188 ، 214 حريزة 243 الحزام 215 حصن أبذة (30 ، 40 ، 75 حصن اربقيرة 258 حصن أركش 58 ، 65 حصن أرنيط 65 ، 108 حصن الأسناد 41 حصن اشبرغيرة 112 حصن اشبره 59 حصن أشتيبن 37 ، 86 ، 42 ، 87 130 , 129 , 128 حصن اشکر 294 حصن اشكطيرش 231 حصن الأصنام 58 ، 59 حصن أقليج 310 حصن أقليش 245 حصن أقليق 37 حصن أقوط و5 ، 74 ، 112 حصن ألجش 56 ، 118 ، 135 ، 144 حصن الغون 244 حصن أليشة 185 حصن أم جعفر 157 حصن أنية 228 ، 231 حصن أوريولة 84 حصن أونه قشتيل 271 ، 307 حصن ایرش 136 حصن ببشتر ۱۱۵ ، ۱۹5 حصن برتيل عاصم 294 حصن بسطة 41 حصن البشارات 38 ، 39 ، 40

حصن عالية 112 حصن سكتان 81 حصن العرب 286 ، 291 حصن سمغوس 164 حصن عرماح 230 ، 299 ، 326 حصن السهلة 242 حصن عرنيون 227 حصن سهيل 120 حصن شاط 118 ، 119 ، 120 ، حصن غرناطة 42 حصن فالجش 123 ، 226 حصن فرذارش 118 حصن شـبيلش 37 ، 39 ، 41 ، حصن فنيانة 39 ، 41 حصن الفهمين 188 حصن شذلية 144 حصن قاشتره 37 ، 38 ، 40 حصن شلبر 59 حضن قاشتره مورش 88 ، 103 ، حصن شمنتان 36 ، 37 ، 38 ، حصن قامرة 57 ، 118. حصن شنت أشتيين 38 ، 106 ، حصن قانسية 123 299 - 285 - 242 - 126 حصن قرديرة ١١٤ حصن شنت أو لالية 98 ، 141 ، 153 حصن قرنیل 123 حصن شنت باطر / بيطر 56 حصن قشترب 112 ، 300 . 154 . 144 . 140 . 135 . 118 حصن قشتره دکوان ۱۱۱ 157 حصن القصير 231 حصن شنت مرينة 98 ، 141 ، حصن القلعة 106 245 , 185 , 153 حصن قلموشة 242 حصن شنت يشته 8ل حصن قلنبرية و9 حصن شنترة 37 ، 185 حصن قلهـرة 65 ، 107 ، 123 ، حصن شنتيانة 38 ، 40 226 / 126 حصن صفرة عصام ١٥٠ حصن طرش 56 ، 57 ، 111 ، حصن القليعة 105 حصن قنالش 188 242 - 116 - 113 - 112 حصن لبابه 317 حصن طرش خشین 101 حصن لبيبه 317 حصن طرنكوشة 258 حصن اللرة 99 ، 100 حصن طفالية 123 حصن لورة 43 ، 46 ، 48 ، 57 حصن طلجيرة 99 ، 100 ، 136 ، حصن مارتش ١٥٠ 150 / 145

حصون يسطة 11 حصن ماملس 209 حمون البشارات = البشارات حصن ماويده 225 حصون بليارش 245 حصن مدلین 80 ، 81 حصون بنی هابل 37 حمين مربيط 241 حصون الجلالقة 271 حصن مرشانة 72 حصن مرکش 104 حميون سرقسطة 216 حصون الشرق 256 ، 265 حصن مرية 87 ، 93 حصون شمنتان 37 حصن المرية 243 ، 241 حصن مشكريل ١١٨ حصون فريرة 37 حصن مغرفة 171 حصون كورة تاكرتا 142 حصون مغيلة 141 ، 155 حصن ملينة 245 حصون وادی اش 41 حصن المنار 227 حصون وشقة 317 حصن المنت 78 الحضرة (قرطبة) 12، 45، 55، حصن منت روی 70 ، 115 ، 116 ، 132 / 117 حضرة ببشتر 37 حصن منت ميور 57 ، 120 حضرة ردمير بن أردون 247 حصن المنتلون 35 ، 36 ، 38 ، الحضرتان (قرطبة والزهراء) 129 / 40 حصن المنستير 286 15 حصن مورة 188 الحمة (وادي) 65 حدمن ( جند ) ماح حصن موريل 244 ، 246 حصن الموطن 81 حمص ( المنفيرة ) 112 حميل - فيم حميل حصن مونش 104 ، 100 حصن نقيرة (١٥٥ الحنش ( حمين ) ( قلعة ) 80 ، حصن نیانی 68 158 . 81 الحنية 242 حصن وبذة 245 حنيفة ( وادي ) 243 حصن وخشمة 30 ، 103 ، 106 ، حوز آلبة 104 230 6 224 حوز جراوة بن أبي العيش 251 حصن ورشة 244 ، 246 حوز قرطبة ١١١ حصن ولمش 203

315 (307 (304 (303 (302 320

خريشة / حريشة 231 ، 326 خليج اشبونة 186 الخندق ( غزوة ) 292 ، 300 ،

J

j

ذي شره 108 ، 285

J

ربض حصن دوش أمانتش 97 ربوش (حصن ) 112 ربوة 242 ربيلش (حصن ) 299 رشقول = أرشقول الرصيف (بقرطبة ) 287 ، 322

راشد ( مدينة ) = ( أم الوشيم )

245

رباح = قلعة رباح

الربض الغربي ( بقرطبة ) 6

الربض بقرطبة 23 ، 134 ، 305 ، 305

الرومي = البحر
الرياحين (حصن) 242
ريمية 245
ريمية 245
رينة سرتة 126
رينوش (حصن) 245
رينوش (حصن) 345
رينوش (حصن) 345
رينوش (عصن) 340، 88، 96، 88، 96، 88، 116، 111
ريه (كورة) 140، 155، 118، 117، 116، 111
رينية (عصن) 56

رطلقة (حصن) 128 رغاوة (عدوة رغاوة) 34 الرقاع (حصن) 163 ركب 330 ركلة 243 الرملة على شاطى النهر الشرقي من قرطبة 287 رند (منزل) 301 روضة الزهراء 23 روضة (مدينة) 299 روطة اليهودي (حصن) 225

j

الزهراء ( منية ) 322 الزقاق = بحر الجزيرة 168 الزاب (بلد) 170 ، 204 الزهراء 15 ، 23 ، 160 ، 296

w

 الساحل 203 ، 212

ساحل الأرض الكبيرة 185

ساحل البحر الرومي 168

الساحل بناحية مالقة 145

ساحل سهيل 57

الساحل الغربي 163 ، 167

الساحل الغربي من طنجة 168

ساس 57

ساس 57

سالم = مدينة سالم

سابتة 168 ، 169 ، 193 ، 191 ، 196 ، 195 ، 196 ، 196 ، 196 ، 196 ، 197 ، 201 ، 200 ، 100 ، 108 ، 197

سكور 100 سمفوس (حصن) 164 سمورة 80 ، 234 ، 80 ، 288 ، 273 ، 234 ، 320 320 مستقيط 245 السهلة 185 ؛ (حصن) 242 سهيل (ساحل) 57 سهيل (حصن) 120 سوق ابن ماها 171 سوق الحدادين بقرطبة 301 سوق العطارين بقرطبة 259 ، 301 السيف (قنطرة) 80 ، 82 ، 38 ، 381 ر 224 ، 213 ، 190 ، 128 ، 127

243 ، 242 ، 241 ، 238 ، 225

256 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244

270 ، 269 ، 267 ، 266 ، 257

276 ، 275 ، 274 ، 272 ، 271

284 ، 281 ، 280 ، 279 ، 277

294 ، 288 ، 287 ، 286 ، 285

326 ، 325 ، 323 ، 307 ، 303

330

225 السكة = دار السكة

سكتان 310 ، 315 ، 314 ، 310 سكتان

326 ؛ ( حصن ) ؛ 326

سكة القنتوت 245

m

 245 ، 185 ، 153 38 ( حصن ) 38 شنت يشته ( حصن ) 242 ، 157 شنتجيلة 157 ، 37 ، 185 شنترة ( حصن ) 37 ، 185 ، 186 ، 186 ، 185 ، 167 ، 68 ، 288 ، 288 ، 288 ، 289 ، 310 ، 310 ، 310 ، 310 ، 380 ، 380 ، 380 ، 380 ، 380 144 ، 140 ، 135 ، 118 ، 56 157 ، 154 شنت بریـــة 120 ، 128 ، 131 ، 210 ، 185 ، 107 ، 164 ، 132 310 ، 205 ، 245 ، 242 ، 223 313 شنت مانکش 204 ، 297 ، 204 ، 301 ،

and the second of the second o

ص

صخرة قيس 125 الصخيـرة ( المعروفة بحمص ) 112 الصفصاف 242 صقلية 60 صهيب (قصبة ) 141 ، 153 مندراء 325 ، 260 ، 262 المندراء 254 ، 260 ، 262 منفرة بني بشير 97 منفرة عصام (حمين) 97 منفرة عودان 96 ، 97 منفرة فان ومان 317 ، 323

## **ض** الضيم ( محلة ) 242

b

طرطوشــة 127 ، 127 ، 128 ، 167 ، 185 ، 246 ، 241 ، 218 ، 190 ، 185 ، 314 ، 291 ، 265 ، 256 ، 249 ، 325 ، 316 ، 249 ، الطرف الأحرش ( حصن ) 258 ، طمانة ( حصن ) 123 ، ( مدينة ) طابيرة ( و ، 167 ، 185 ، 187 ، 190 ، 185 ، 167 ، 99 ، 185 ، 167 ، 99 ، 185 ، 167 ، 99 ، 185 ، 167 ، 99

طالع قورت 243 طالقة ( اقليم ) 44 ، 180 طبنة ( بلد ) 170 طرجيلة الثانية 242 طرجيلة الشيح 242 طرسونة 94 ، 225 ، 241 ، 243 ، طرش ( حصن ) 50 ، 57 ، 111 ، طرش خشين ( حصن ) 101 ، 242 , 309 , 306 , 301 , 293 , 291 1 267 1 265 1 241 1 224 1 213 329 , 327 , 318 , 313 319 / 286 طلجيـرة ( حصن ) 99 ، 100 ، الطمال (قرية) 77 150 / 145 / 136 طنجة 39 ، 39 ، 168 ، 59 ، 39 طنجة طلمنكة 167 ، 307 251 , 249 طنيوشة 242 طليطلة 105 ، 180 ، 181 ، 183 ، الطواعن 251 . 188 . 187 . 186 . 185 . 184 طونة ( نهر ) 325 . 214 . 213 . 191 . 190 . 189 طيربن تيطه 301 . 241 . 224 . 218 . 216 . 215 . 284 . 279 . 273 . 268 . 267

ع

عالية ( حصن ) 112 عرماج / عرماح ( حصن ) 230 ، عامس 99 326 , 299 العجوز ( بركة ) 245 ، 268 عرنيون ( حصن ) 227 العسكر ( مدينة ) 122 العدوة ( أرض ) 19 ، 24 ، 57 ، . 173 . 172 . 169 . 168 . 58 عطية ( قصر ) 245 عمل بطلبوس 76 · 193 · 192 · 191 · 175 · 174 عمل بنی رزین 242 , 206 , 205 , 203 , 200 , 169 عمل جيان 40 . 220 . 219 . 213 . 212 . 211 عمل سرقسطة 242 ، 244 · 258 · 250 · 249 · 235 · 224 . 289 . 282 . 281 . 265 . 260 عمل شنت برية 245 عمل العدوة 249 312 , 311 , 304 , 290 عمل مدينة سيتة 265 العدوة في نهر قرطبة 8 عمل يحيى بن ابي الفتح بن ذي عدوة رغاوة 34 النون 242 العراق 29 ، 76 ، 203 ، 238 ، عودان (صخرة) 97 · 323 · 239 العرب ( حصن ) 286 ، 291

غ

غرناطة 41 ، 62 ، 69 ؛ (حمين)

الغدر ( محلة ) 188 ، 242 الغرب 63 ، 64 ، 210 ، 266

غلنيرة 245

غليسة 82 ، 33

الغوط ( بلد ) 201

ف

فاس 19 ، 22 ، 173 ، 235 ، 230 ، الفرج ( مدينة ) = وادي الحجارة . 262 . 260 . 251 . 250 . 239 . 225 . 224 . 167 . 105 . 103 . 295 . 291 . 286 . 267 . 250 289 314 , 301 , 300 فالجش ( حصن ) 123 ، 226 فان ومان ( صخرة ) 317 ، 323 فرحان 242 الفتح ( مدينة ) 188 ، 189 فرخشنيط 308 فح البشكنش 124 فرذارش / فرذالش ( حصن ) فِج حميد 294 118 , 100 فرضة الأندلس الدنيا = الجزيرة فج سراج 301 فع المساجد 326 الخضراء 169 فح هرقله 125 فرضة المجاز ( سبتة )168 ، 169 ، فج وسيم 57 191 , 173 فحص البلوط 241 ، 329 الفرنجة = افرنجة فحص الربض 305 فريرة ( حصون ) 37 فحص رعين 97 فريش 241 ، 329 غمص السرادق شرقى قرطبة 190 فنيانة ( حصن ) 41 ، 39 فحص اللج 245 الفهمين ( حصن ) 188

ق

قاصية الغرب = مدينة شنترين 266 ، 288 ، 266 و 291 ، 288 ، 266 و قاعدة الأندلس في الزمان القديم = طليطلة و المجوف = مدينة ماردة قاعدة الفرنجة = برشلونة قالم مروان (مرسى) 249 و قامرة (حصن) 57 ، 118 و قانسية (حصن) 123 ، 123

القابطة 218 قاشتره (حصن) 37 ، 38 ، 40 قاشتره (حصن) 88 ، 81 قاشتره مورش (حصن) 88 ، 106 ، 103 قاصية الأندلس = طرطوشة 185 قاصية الثغر الأعلى = مدينة لاردة 224 قاصية الجوف = مدينة سكتان 314

قباس (مدينة ) 40 قرقريط 322 ، 325 قرمونة ١٤، ، ٤١ ، 53 ، 54 ، 55 ، قبانش ٤٥٤ . 117 . 90 . 89 . 60 . 59 . 58 قبة الرهبان « المملية » (220 القبداق ( برج ) 242 · 291 · 256 · 241 · 223 · 190 قبرة 32 ، 32 ، 44 ، 43 ، 32 ، قبرة 329 - 304 313 - 256 - 190 - 167 قرنتش 242 قرنيانة 2.45 قرديرة (حصن ) 112 قرطبة 6 ، 11 ، 12 ، 15 ، 10 ، قرنيل ( حصن ) 123 . 34 . 33 . 26 . 24 . 21 . 20 القرويين (مدينة) 236 قرية اشترلة 82 45 44 43 42 40 39 قرية بشكونسة 124 . 54 . 53 . 52 . 50 . 47 . 46 . 62 . 61 60 . 59 . 57 . 55 قرية بنتيرة 120 . 90 . 85 . 76 . 71 . 67 . 66 قرية طشانة 49 قرية الطمال 77 . 104 . 102 . 101 . 94 . 93 . 92 . 115 / 114 / 112 / 111 / 110 قرية قسولة 78 قرية قنلش ( دير ) 133 117 ، 129 ، 123 ، 122 ، 119 ، 117 . 134 . 132 . 130 . 128 . 127 قسطلونة 242 . 142 . 141 . 139 . 138 . 137 القسطنطينية 324 ، 325 . 156 . 155 . 152 . 146 . 145 قسولة (قرية) 78 . 162 / 160 / 159 / 158 / 157 قشترب 230 ؛ ( حصن ) 112 ، . 185 . 179 . 165 . 164 . 163 300 . 191 . 190 . 189 . 187 . 186 قشتره دکوان ۱۱۱ قشتيلية 88 ، 89 ، 128 ، 234 ، 234 . 225 . 219 . 218 . 216 . 213 326 , 316 , 298 . 258 . 257 . 247 . 245 . 242 163 ، 277 ، 263 ، 286 ، 278 ، 263 ، 259 287 ، 141 ، 293 ، 291 ، 288 ، 287 ، 294 ، 293 ، 291 ، 288 ، 287 قصبة ببشتر 91 ، 99 ، 119 ، 135 , 305 , 304 , 301 , 296 , 295 , 311 , 310 , 309 , 30**7** , 306 قصبة بطليوس 64 , 319 , 316 , 315 , 314 , 312 قصبة حصن دوش أمانتش 97 · 325 · 324 · 323 · 322 · 321 قصبة حصن شاط 118 قصبة حصن مورور 120 326 قَرْطَبة / قَرْطُمة 111 قصبة قلعة أيوب 269 ، 270

قلارق ( مضدق ) 185 القلاع 106 ، 126 ، 127 ، 229 ، 298 - 276 - 268 - 231 قلسانة 58 ، 65 ، 141 ، 155 القلعة ( حمين ) 106 قلمة ( أبي ) أيوب 40 ، 128 ، · 270 · 269 · 268 · 243 · 190 314 - 307 - 284 - 279 - 271 قلعة حارة 202 قلعة حرماط 261 قلعة (حمين) الحنش 80 ، 81 ، 158 قلعة خليفة 293 ، 309 قلعة رباح 32 ، 167 ، 190 ، 223 ، · 318 · 313 · 291 · 284 · 241 320 قلمرية 82 ، 333 ، 233 قلموشة ( حصن ) 242 قلنبرية ( حصن ) 93 قلهرة ( حصن ) 65 ، 107 ، 123 ، 226 , 126 قاونية 107 ، 229 قليانة 301 القليعة ( حصن ) 105 قلىوشة 156 قنالش ( حصن ) 188 القنتوت 245 ةنسرين ( كورة ) 37 ، 56 ، 56 قنطرة الأسود 24 قنطرة ألدة 123 قنطرة سيرقسطة 280

قنطرة السيف 80 ، 82 ، 185

قصية كورة ريه = مدينة مالقة 40 ، 136 قصبة كورة شدونة = مدينة قلسانة قصبة ماردة 82 قصبة مدينة برغش 231 قصبة المرية 72 القصير 167 ، 265 ، 307 ، 314 ، 329 قصر ابن أدانس 167 ، 329 قصر أستجة 33 قصر اشبيلية (50 ، 51 قصر البنتيل 312 قصر بنيرة 100 ، 117 القصر ( بجزيرة الخضراء ) 57 القصر / قصر الخلافة (بقرطبة) .8.7.6.5.4.3.2 · 34 · 24 · 23 · 22 · 10 · 9 - 66 - 55 - 42 - 40 - 39 - 38 . 112 . 111 . 101 . 66 . 60 128 / 127 / 122 / 119 / 115 - 152 - 138 - 137 - 135 - **132** . 213 - 189 - 187 - 164 - 161 . 292 . 287 . 245 . 225 . 216 305 - 302 - 301 قصر مدينة الزهراء 8 قصر طليطلة 215 ، 216 قصر عطية 245 القصر القديم بسرقسطة 275 قصر الناعورة 23 ، 24 ، 165

القصرين 204

القصير ( حصن ) 231

قنطرة طرش 242 قنطرة طليطلة 185 ، 215 ، 216 القنطرة ( بقرطبة ) ( القنطرة الماثلة على الخندق ) 24 ، 188 قنلش ( دير قرية ) 133

قوقة 306 قولسانة 82 قيس ( صخرة ) 125 قيسارية ( بقرطبة ) 259

ك

كركي 32 كلش (نهر) 94 الكنائس 285 كنيسة بنبلونة 125 كنيسة صخرة قيس 125 كنيسة طرش 112 كورة = أستجة ، اشبيلية ، أشبونة ، أكشنوبة ، البيرة ،

باجة ، باغه ، بجانة ، بسطة ، بلنسية ، بيانة ، تاكرنا ، تدمير ، الجزيرة الخضرا ، جيان ، دمشق ، ريه ، شدونة ، شنت برية ، شنترين ، فريش وفحص البلوط ، قرمونة ، قلعة رباح ، قنسرين ، لبلة ، ماردة ، مورور .

J

لاردة 213 ، 256 ، 213 ، 286 ، 324 ، 291 ، 286 ، 324 ، 291 ، 286 ، 317 لبابه (حصن) 317 لبرقاط 249 ، 85 ، 84 ، 78 ، 77 ، 44 أبلة 44 ، 75 ، 240 ، 256 ، 250 ، 260 ، 317 ، 304 ، 317 لبيبه (حصن) 317 للبيبة (حصن) 317 للبيبة (حصن) 317 للبيبة (حصن) 90 ، 310 ، 317 للبيبة (حصن) 90 ، 310 ، 317 للبيبة (حصن) 431 ، 241 ، 159 ، 156 ، 156 ، 156 ، 156 ، 156 ، 156 ، 156

لماية 136 ، 136 لنبردية 325 لنبيرة 125 لنديط 242 لنديط 242 لنقه 242 لورة (حصن) 43 ، 46 ، 48 ، 48 ، 57 لورقة 122 ، 127 لوطيش 245 ليون 80 ، 82 ، 83 ، 219 ، 234 ليشكه 237

319

145

مدلین ( حصن ) 81 ، 80 مارتش ( حصن ) 40، المدينة = قرطبة 7 ، 8 ، 212 ماردة 80 ، 82 ، 157 ، 158 ، . 185 . 180 . 167 . 162 . 159 المدينة 14 ، 15 مدينة الأندلسيين 236 . 265 . 250 . 241 . 224 . 186 مدينة سالم 105 ، 110 · 314 · 291 · 289 · 284 · 280 مدينة الفتح ( بجبال حرنكش ) 188 مالقة 40 ، 36 ، 58 ، 50 ، 40 مالقة مدينة الفرج ( وادي الحجارة ) · 225 · 224 · 167 · 105 · 103 ماملس ( حصن ) 299 مان ( صفرة ) 317 ، 323 · 295 · 291 · 286 · 267 · 256 314 , 301 , 300 ماويده ( حصن ) 225 مدينة القرويين 236 مجريط 167 ، 258 ، 284 ، 314 مدينة = أبذة ، الأشبونة ، محارس 301 اشبيلية ، أنتشية ، انيش ، المحلة 286 ، 287 بیشتر ، بربشتر ، بشکونسة ، محلة الأجبل 245 بطليوس ، بيانة ، ټرجيله ، المحلة على نهر جيقة 204 تسف ، تطیلة ، جراوة ، محلة حرنكش 188 راشد ، روضة ، الزهراء ، محلة شالش 242 سببتة ، سرتة ، سيكتان ، محلة الصفصاف 242 سمورة ، شلوبنية ، شنترين ، محلة الضيم 2.12 طرطوشة ، طلبيرة ، طليطلة ، محلة الغدر 188 ، 242 غرناطة ، قباس ، قرمونة ، محلة فج حميد 20/1 قلعة أيوب ، قلعة رباح ، محلة قشترب 230 لاردة ، لرمة ، ليون ، ماردة ، محلة قلهرة 226 مالقة ، مجريط ، ناجرة ، محلة لنقه 242 محلة المرج 242 وشقة ، يابرة محلة المقبرة 188 مراوة 325 محلة مو.ه 242 مربيط 41 ، 219 ، 44 المحيط = البحر المرج ( محلة ) 242 مخاضة الفتح 105 المرج بالشط أسهل باب القصر مدائن غربي الأندلس 186 بقرطبة 138 ، 164

محملي المصارة 166 ، 321 مرج بلنسية 242 مضيق قلارق 185 مرج **تورب**ر 242 مطونية 94 مرج طرش 245 المغسرب 35 ، 60 ، 169 ، 170 ، مرسى برشلونة 308 . 200 . 192 . 178 . 170 . 173 مرسى الجزيرة 212 · 260 · 254 · 250 · 236 · 209 مرسىي الطرف الأحرش (44 289 - 282 - 281 - 262 - 261 مرسى قالة مروان 249 مغرفة (حصن ) 171 مرسى المرية 308 مغيلة = حصون ١٨١ ، 155 مرسى المنكب ١١٨ المقبرة / محلة على باب مدينة مرسىية 122 طلبطلة 188 مرشانة (حصن ) 72 ، ( مدينة ) مكة 22 ، 20 ، 22 مكة 117 وكذاسة 80 ، 241 مرطيلة 245 ملفط 327 مرکش ( حصن ) 104 ملقون 301 مرية ( حصن ) 87 ، 93 ملوية 251 المربة 65 ، 72 ، 65 المربة مليلة 258 ، 290 1 308 . 248 . 218 . 212 ملينة ( حصن ) 245 ( حصن ) (243 ، 244 ) مملوحة 242 مسجد أبى هارون 259 المملية (229 مستيط (2.19 المنار ( حصن ) 227 المسيلة 171 ، 250 المنت ( حصن ) 78 المشرق 11 ، 14 ، 20 ، 21 ، 22 ، منت روى ( حصن ) 70 ، 115 ، 177 - 139 - 35 - 26 - 24 132 - 117 - 116 · 251 · 209 · 206 · 205 · 178 منت ميور ( حصن ) 57 ، 120 254 منت نیس 120 مشقيرة 94 مشكريل ( حصن ) 118 المنتلون ( حصن ) 35 ، 36 ، 129 , 40 , 38 المصارة (259 ، 321 منتدشة ١١، مصبر 29 ، 170 ، 177 ، 210 منزل رند 301 مصلى الربض بقرطبـة 67 ، المنستير ( بطرف بلد بنبلونة ) - 321 - 305 - 166 - 165 - 134 286 328

مواضع بني مهلب 167 ، 189 مورة (حصن) 188 مورور 116 ، 120 ، 167 موريل (حصن) 244 ، 246 الموطن (حصن) 81 مونة (محلة) 242 مونش (حصن) 103 ، 104 ، 109 الميدات 111 ميورقة 190 ، 218 ، 224 ، 248 ، المنكب ( مرسى ) 118
منورقة 190 ، 224
منية البنتلي 34
منية الجنة 26
منية الزهراء 322
منية الناصر بالرملة على شاطي
منية الناصر بالرملة على شاطي
منية الناعورة 47 ، 141 ، 245 ،
منية نصر 301
منية نصر 301 ، 253 ، 254 ، 180

Ù

نهر بشورقة 244 ، 295 ، 297 ، 295 نهر بلطش 242 ، 243 ، 245 ، 245 نهر بلطش 294 نهر جيقة 294 نهر سرقسطة 287 نهر شنت مانكش 294 نهر طرطوشة 249 ، 280 ، 301 ، 322 نهر طرفة 325 ، 280 ، 301 ، 302 نهر كلش 94 نهر ناظور 245 ، 68 ، 68

ناجرة 94 ( نهر ) 245 ناظور ( نهر ) 245 ( نهر ) 245 الناعورة 48 ، 245 ، 322 الناعورة (قصر) 23 ، 24 ، 165 ( منية ) 47 ، 141 ، 245 ، 292 نفرة 193 ، 267 ، 267 ، 258 ، 258 ، 258 نهر ابره 94 ، 268 ، 278 نهر اشبيلية 44 ، 47 نهر برقول 245 ، 245

هندرج 171 هیغهٔ (وادي) 124 هرقله ( فج ) 125 الهند 114

وادي شلون 243 وادي شقر 242 وادى طرسونة 94 وادى لبرقاط 249 وادى هيغة 124 وادى وخشمة 230 وادينة 324 واسطى 264 وبذة ( حصن ) 245 وخشمة ( حصنن ) 30 ، 103 ، 230 ( زادی ) 230 ، 224 ، 106 ورتة 229 ورشة ( حصن ) 244 ، 246 وسيم ( فع ) 57 وشيقة 96 ، 241 ، 96 ، 255 ، 265 1 314 1 307 1 291 1 273 1 266 324 , 323 , 317 , 316 وقعة فج 173 ولمش ( حصن ) 293 وهران 171 ، 206

الوادي ( الليم ) 44 وادى اش 41 وادى الله 80 ، 81 ، 82 ، 82 وادى ابره = ابره وادى أجيط 242 الوادي الأخمر 30 ، 242 ، 245 وادي ارغون t23 ، 27t وادي ارميش 301 والذي اسة 300 وادي فنديان ريمه 242 وادي نخاط 242 وأدى البربر 169 رادى بليون 242 وأدى بني عبد الله 40 وادى تاجه 80 ، 245 وادى الحجارة = مدينة الفرج وادى الحمة 65 رادي حنيفة 243 وادي دويره 106 ، 107 ، 230 ، 299

ي

يابسة 190 مباي

يابرة 62 ، 63 ، 63 ، 65 ، 67 ، 70 ، 70 ، 167

## اضافات

```
السطر
                                                           الصفحة
          م. « القوا » صححناها فطبعنا « الفوا » -
                                                     ١
                                                            ٥.
في « تاريخ الناصر » رقم ٤ ، وفي « البيان » ج ٢
                                                    11
                                                            0 \
ص ١٥٩ و ١٦٧ « عبد الله بن محمد بن عبد الخالق
                                    الغساني » .
     م. « وحرون » صححناها فطبعنا « وحزون » ،
                                                    ۲.
                                                            78
       م. « وتبروا » صححناها فطبعنا « وتنبذوا » .
                                                     γ
                                                            77
           م. « عن " صححناها فطبعنا « اذعن » .
                                                     ٨
                                                            1 9
          م. « ونيال » صححناها فطبعنا « ونيل » .
                                                     1
                                                           111
             م. « ينوا » صدحناها فطبعنا « يبؤ » .
                                                     1
                                                           301
       « الطوابة » صححناها فطبعنا « الطوية » .
                                                     ٨
                                                           171
 « مضطربهم » صححناها فطبعنا « مضطربها » .
                                                    ١.
                                                           ITI
        « حصن » صححناها فطبعنا « حصر » .
                                                    ۲1
                                                           177
          « عنى » صححناها فطبعنا « عبء » .
                                                    T
                                                           197
          « نكب » صححناها فطبعنا « انكبّ » .
                                                    ۲1
                                                           r \cdot \gamma
        م. « خوارا » صحدناها فطبعنا « خورا » .
                                                    ٨
                                                           22.
       م. « تواووا » صححناها فطبعنا « تواءوا » -
                                                    19
                                                           137
قد اخرنا كلمة « مضطهدا » الواقعة في المخطوط قبل
                                                           10V
                                 " عبيد الله » .
   م. « صقلاب » لعلها « صولات » أو « صولاب » ·
                                                    18
                                                           YOY
  م. « قراباتها » صححناها فطبعنا « قرابيسها » -
                                                    11
                                                           777
      م. « قرطهم » صبححناها فالبعنا « فرطهم » ،
                                                    Γ
                                                           ۲9.
        م. « بقطن » صححناها فطبعنا « بقطب » .
                                                           197
                                                    ١٨
   « مرسوها » صححناها فطبعنا « مارسوها » .
                                                    27
                                                           r \cdot \gamma
   « وأسنبوا » صححناها فطبعنا « واستلبوا » .
                                                     ٤
                                                           410
            م. « أنية » صححناها فطبعنا « أنية » .
                                                    17
                                                           LLY
```

```
Harier Hunde
            م. « أنته » صححناها فطبعنا « أنية » .
                                                            737
                                                      1
      م. « جزيرة » صححناها فطبعنا « حريزة » .
                                                     5
                                                            1.1.
         م. « انة » و « بتّانة » أقرب الى الصواب .
                                                     17
                                                            777
      « الدوبري » غيرنا شكلها فطبعنا « النويري » .
                                                     ١.
                                                            ۲VV
لعلها " ارتقيرة " كما ورد في " البيان " ج ٢ ص ٢١٥ .
                                                      1
                                                            م. « انذعروا » صححناها فطبعنا « ابدعروا » اعتمادا
                                                      ۲
                                                            490
  على ما ذكر دوزي في معجمه تحت هذا اللفظ.
               م. « بهم » صححناها فطبعنا « به » .
                                                     17
                                                           173
           طبعنا « بن تيطة » وقد تكون « برتيطة » .
                                                     18
                                                           £ { £
طبعنا « الانشاء » وقد تكون « الانتشاط » أو « الانتشا »
                                                     11
                                                           EXX
                                       - Lentejí /
```

